# الحرب العالمية الثانية (وجهة النظر السوفيتية)

<u>أعداد</u> مجموعه من الباحثين السوفييت

تعریب خیری حماد

1977

اهداءات ۲۰۰۱ اللواء/ معمد خياء الحين زهديي القاعرة

### الحرب العالمية الثانية (وجهة النظر السوفيتية)

## أعدد <u>أعدد</u> مجموعه من الباحثين السوفييت

<u>تعریب</u> خیری حماد

1111

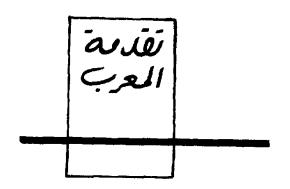

ما أكنر ما صدر عن الحرب العالمية الثانية من كتب في مختلف اللغات تناولت موضوعها من شتى الزوايا ومختلف الاتجاهات و وتمثلت هذه الكتب في العروض التاريخية واليوميات والمذكرات، والكشف عن بعض الوقائع السرية والا حداث الخفية و واختلفت القيمة الموضوعية لهذه الكتب باختلاف مؤلفيها وواضعيها ، اذ أن الكبير منها لم تكن الا محاولات ظاهرة ومكشوفة ، للدفاع عن سياسات شخصية معينة ، أو وجهات نظر خاصة ، أو مواقف حكومية محددة وبالرغم من هذه الحقيقة الصارخة ، فقد كانت لهذه الكتب أهميتها ، وكان لها رواجها ، لأنها تتناول أحداثا ، كان لها مساس مباشر بحياة مئات الملايين من الناس الذين عاشوا ، أو عانوا منها ، أو أصابتهم ويلاتها وكوارثها ،

وكانت المكتبة العربية ومازالت مفتقرة الى كتاب يعسرض وجهة النظر السوفياتية في الحرب العالمية التانية ، اذ أن جميع الكتب التي ترجمت الى العربية عن هذا الموضوع ، وبينها تلك التي قمت أنا بتعريبها تعرض وجهات نظر غربية مختلفة ، منها الانجليزية والأمريكية والألمانية والفرنسية والايطالية ، وان كان بعضها ، قد تميز بالكثير في الموضوعية والبحث الجاد ، وكنت أسعر صادق السعور أن هذا الموضوع ، لن يستوفي عند القارئ العربي ، اذا لم نزوده بكتاب يشرح وجهة النظر السوفياتية في الحرب الأخيرة ، ويبين أحدانها ووقائعها ، كما كنت أحس أن الصورة الصادقة الصحيحة لن تكتمل ، الا اذا نقلنا الى العربية ، كتابا ، أو مجموعة من الكتب التي تتحدث عن الحرب العالمية الثانية ، بأقلام سوفياتية ، ومن وجهات نظر سوفياتية ، لا سيما وأن الكتب التي صدرت عن الحرب بأقلام الغربيين ، لم تعكس الدور الصحيح والعظيم ، الذي مثله الاتحاد السوفياتي وجيشه وشعبه في الحرب العالمية الثانية الذي مثله الاتحاد السوفياتي وجيشه وشعبه في الحرب العالمية الثانية وفي القضاء على القوى الفاشية التي تزعمتها ألمانيا الهتلرية ،

ومن هذا المنطلق كان اقبالى على تعريب هذا الكتاب الضخم ، الذى شده اليوم الى القسارى العربى ، اد أنه كان الكتاب الأول الذى صدر باللغة الانجليزية والذى يشرح وجهة النظر السوفياتية ، ويعرض الدور الضخم للاتحاد السوفياتي في النصر على الفاشية ، وقد تكون هناك كتب كثيرة أخرى ، صدرت باللغة الروسية ، وقد تكون هذه الكتب أكتر أهمية من هذا الكتاب الذى نقدمه ، لكن جهلنا باللغة الروسية ، يشفع لنا في عدم تعريبها ، ونقلها الى قارئنا العربي ، لنصحح له الكثير من الصور الخاطئة التي حملها عن الحرب العالمية الثانية ، نتيجة اطلاعه ، على الكتب الغربية وحدها .

وهكذا نبرز أهمية هذا الكتاب على صعيد الثقافة العربية • فهو أول كتاب يعكس وجهة النظر السوفياتية في الحرب العالمية الثانية ، وهي وجهة نظر في منتهى الأهمية ، لأنها تمثل الدور الضخم والعظيم ، الذي أداه الاتحاد السوفياتي في كسسب هذه الحرب ، وانقاذ الجنس البشرى من ويلاتها ، كما تعرض الصورة الصحيحة لهذا الدور الذي حاول المؤرخون الغربيون ، وكتاب اليوميات والمذكرات ، التقليل من قيمته ، انسجاما منهم معاتجاهاتهم الايديولوجية ، ونزعاتهم البورجوازية المعادية للاشتراكية •

يعرض هذا الكتاب ، أول ما يعرض ، صورة الأسباب التى أدت الى الحرب العالمية الثانية ، وهى أسباب ، لا تخرج عن عاملين أساسيين أولهما التناقضات الضخمة التى تقوم بين الدول الامبريالية فى العالم اصطراعا منها على المصالح الاحتكارية · والاسواق الاستعمارية ، والموارد الأولية ، وثانيهما ، الرغبة العارمة ، لدى هذه الدول الامبريالية التى تمثل النظام الرأسمالي السائر فى طريق الانحلال والانهيار ، للقضاء على النظام الاشتراكي ، الذي يمثل الحطر الاكبر المهدد للاحتكارات العسالمية ، وأهدافها الامبريالية ، ومطامعها التوسعية والاستعمارية · ولعل هذا يفسر لنا المساعى الحثيثة المحمومة التى قامت بها القوى الامبريالية العالمية، لبعث القوة العسكرية الالمانية بعد الحرب العالمية الأولى ودعمها · وايصال المزب الناذي الى الحكم ، وذلك لاستخدام ألمانيا الفاشية وقوتها العسكرية فى محاربة الاتحاد السوفياتي الذي رأت فيه الامبريالية الخطر الأول الذي يرجع في محاربة الاتحاد السوفياتي الامبريالية ، بين ألمانيا الفاشية التي يرجع الفضل في خلقها وتقويتها الى الاحتكارات الامريكية والبريطانية الفضل في خلقها وتقويتها الى الاحتكارات الامريكية والبريطانية والفرنسية ، وبين الدول الغربية ، مالبئت أن طفت على السطع ، ووجهت والفرنسية ، وبين الدول الغربية ، مالبئت أن طفت على السطع ، ووجهت والفرنسية ، وبين الدول الغربية ، مالبئت أن طفت على السطع ، ووجهت

العدوان الألماني الذي جاء نتيجة طبيعية لسياسات الغرب ، الى الدول الغربية نفسها •

وهنا يبرز المؤلف الدور الذي لعبته سياسة مونيخ في التمهيد للحرب العالمية الثانية • فقد اندفعت الدول الغربية وراء رغبتها المحمومة في عزل الاتحاد السوفياتي • وتهيئة الجو لشن الحرب الصليبية على الشيوعية ، وراحت تستخذى وتستكين أمام أطماع هتلر التوسيعية ، وتساعده طائعة مختارة في ابتلاع تشكوسلوفاكيا لتكون موطىء القدم له ، وغططاته للزحف باتجاء الشرق ، ومحاربة الاتحاد السوفيتي • وكانت بسياساتها هذه ، التي اكسبت ألمانيا الكثير من مصادر القوة المادية والمعنوية ومن المواقع الأستراتيجية الهامة ، ومن الحامات والموارد المادية والطاقات الصناعية الهائلة ، تأمل في تسخير الهتلرية في تحقيق أهدافها في ضرب الدولة الاشتراكية الوحيدة في العالم • ولكن ألمانيا ، التي كانت قد شبت على الطوق الآن ، وبلغت شأوا بعيدا من القوة والجبروت كانت لها أهدافها ومطامعها الخاصة بها ، وراحت تتجه بهجومها أول ما تتجه ، الى الدول الغربية ذات الفضل الكبير في الوصول بها الى تلك الدرجة من القوة •

وقد يطول بنا الحديث لو رحنا نعرض في هذه التقدمة ، جميع النواحي التي يبرزها هذا الكتاب الضخم ، نظرا لكثرة عددها ، وتعدد صورها ومضامينها ، ولكننا سنحاول قدر الامكان عرض بعضها ، ولاسيما تلك التي يختلف هذا الكتاب فيها عن غيره من المؤلفات الغربية التي وضعت عن تاريخ الحرب العظمى الأخيرة ، اذ أن هذه النواحي هي التي تميز هذا الكتاب الذي نقدمه الى المكتبة العربية .

يركز الكتاب أول ما يركز ، على الدور العظيم الذى مثله الاتحاد السوفياتي في الحرب الأخيرة ، مؤكدا أن الفضال الأكبر والأول في تعطيم القوة العسكرية الألمانية الرهيبة التي تمكنت من اجتياح القارة الأوربية كلها والسيطرة عليها يعود الى الاتحاد السوفياتي ، وجيشه ، وشعبه والى نظامه الاشتراكي الذي مكنه من الصمود أمام التفوق الذي حققته ألمانيا في بداية الحرب في الانتاج ، وميادين الاعداد والتسليح وهو هنا يرد على المؤلفات الغربية البورجوازية التي خرجت على حدود الموضوعية وحاولت التقيل من أهمية الدور العظيم الذي قام به الاتحاد السوفياتي في تحقيق النصر النهائي ، لا على ألمانيا فحسب ، بل وعلى اليابان أيضا ،

وهو يعرض على سبيل المنسال معركة سستالينجراد ( فولجوجراد الحالية ) ، عرضا عسكريا رائعا ، ويبين أن هسده المعركة التاريخية هي التي قلبت موازين الحرب وحولتها لمصلحة التحالف المناوى، للفاشية ومنذ اللحظة التي منى بها الجيش الألماني بهزيمته التاريخية أمام هذه المدينة الجبارة ، والتي أفقدته مئات الألوف من الفتلي والجرحي بالاضافة الى نحو من أربعمائة ألف وفعوا في أسر الجيش السوفياتي ، تحول سير الحرب لمصلحة الجيش الأحمر ، الذي انتقل من مواقف الدفاع الى مواقف المواقف الدفاع الى مواقف الهجوم ، والتي دفعت وحداته ، في غذ سريع مستمر ، من حوض الفولجا المقرخين الغربيين ، المفارنة بين هذه المعركة ، وبين معركة العلمين في المؤرخين الغربيين ، المفارنة بين هذه المعركة ، وبين معركة العلمين في الصحراء الغربية ، انما تنبع من رغبة هؤلاء المؤرخين في التفليل من الدور العظيم الذي أداه الاتحاد السوفياتي في تحقيق النصر الحاسم على ألمانيا ، وهو يستند في قوله هذا الى مقولات عسكرية تتعلق بالمقارنة بين القوى والأسلحة التي استخدمت في هاتين المعركتين ، وبين الآثار الاستراتيجية والأسلحة التي استخدمت في هاتين المعركتين ، وبين الآثار الاستراتيجية التي ترتبت على الفوز فيهما ،

ولاشك في أن عرض المؤلف لمعركتي موسكو وليننجراد ، ولمعارك الدون والقفقاس ، والفسنولا ، وبودابست وبرلين ، لا يقل في شموله ، واستناده الى الحقائق العسكرية عن عرضه لمعركة ستالينجراد ، فقد كانت هزيمة الألمان أمام موسكو في الشتاء الأول للحرب الألمانية \_ السوفياتية نفطة التحول في طوالع الحرب وظروفها ، اذ حطمت المخططات التي كانت القيادة العليا الألمانية قد وضعتها لانهاء الحرب ضد الاتحاد السوفياتي في غضون بضعة أسابيع ،

ويبرز المؤلف أيضا ، دور الشعب في هزيمة المحور لا في أوروبا وحدها ، بل وفي أسيا أيضا • فلولا المقاومة الجبارة التي أبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي ، سواء في جبهات القتال ، أو في المؤخرة ، لما تمكن الجيش السوفياتي من تحقيق انتصاراته العظيمة ، بعد أن فقد جزءا كبيرا من أراضيه ومناطقه الصناعية وموارده الأولية • ولاشك في أن الأرقام والدراسات الني ساقها المؤلف عن تطور الانتاج الحربي السوفياتي ابان سنى الحرب ، تقيم الدليل على أن الجهد الجبار الذي بذله الشسعب السوفياتي ، كان له الفضل الاكبر في تحقيق تلك الانتصارات •

وهنا يؤكد المؤلف دور الشعب في النضال الجبار الذي خاضته أوربا ضد الاحتلال النازي ، والذي استنزف الكثير من قوى الألمان ، وأضعف

قدراتهم العسكرية في جبهات القتال الفعلية ولايقف المؤلف في حديثه هذا عند دور الانصار السوفيات وراء الخطوط الألمانية في الجبهة الشرقية وانما يتعداه الى الحديث بكثير من الافاضة والاسهاب عن حركات المقاومة في جميع البلاد الأوروبية المحتلة كفرنسا وايطاليا ويوجوسلافيا واليونان وبولندة وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا والمجر بل وحتى ألمانيا نفسها وهو يؤكد أن هذه الحركات أدت خدمات تاريخية جليلة في اضعاف قوة الالمان الحربية ، واستنزفت منها الكثير من الجهود التي كان في امكان القيادة النازية أن توجهها الى ميادين القتال ولو لم تبادر الشعوب الى أداء دورها التاريخي في معارك التحرر الوطني و

ولا شك في أن الكتاب يقدر بالغ التقدير ، الصراع الرهيب والعنيف ، الذي خاضه الشعب الصيني ، وجيش تحريره ضد الغزاة اليابانين ، قبل الحرب العالمية الثانية وابانها ، فلولا هذا الصراع الذي كلف الجيش الياباني أكنر من مليون رجل ، والذي استنزف من قوى اليابان العسكرية الكثير ، لما كان من السهل تحقيق النصر السريع على الامبريالية اليابانية ، بعد هنزيمة الهتلرية في أوروبا ، وان كانت حتمية التاريخ ، ومنطق القوانين الموضوعية ، يحتمان هزيمة تلك الامبريالية في النهاية ،

ولعل أهم ما يتميز به هذا الكتاب ، كشفه عن الكثير من الاسرار والخفايا ، التى وقعت ابان العرب العالمية ، وقبلها ، وفي أعقابها ، فهو يحسر النقاب عن المناورات الامبريالية العالمية التى مكنت ألمانيا من شن عدوانها ومن السيطرة على الشطر الاكبر من أوربا ، وهو يكشف أيضا عن المخططات التى كانت الاحتكارات الغربية قد وضعتها لتجنب نشوب الحرب بين الدول الغربية وألمانيا ، ودفع هذه الى خوض الحرب ضد الاتحاد السوفياتي وحده ، رغبة منها في اضعافهما معا ، وتحقيق هدفين عزيزين لها بضربة واحدة ، لكن هذه المخططات ما لبثت أن فشلت بسبب اصطدامها بالتناقضات الامبريالية نفسها ، مما أدى الى اشتباك السوفياتي ، عربها ، قبل أن تبادر الى محاربة الاتحاد السوفياتي ،

ولعل من أروع هذه الأسرار التي يحسر الكتاب النقاب عنها ، تلك الاتصالات السرية التي ظلت دائرة طيلة الحرب ، وحتى نهايتها ، بين القيادة النازية من ناحية ، وبين الدوائر الحاكمة في بريطانيا والولايات المتحدة من الناحية الأخرى للحفاظ على القوة العسكرية الالمانية وتوجيهها

الى الشرق لمحاربة الاتحاد السوفياتي وكانت هذه الاتصالات تتم بطرق شتى ووسائل مختلفة ، فبعضها يدور عن طريق سويسرا أو الفاتيكان أو مدريد أو لشبونة أو دبلين أو ستوكهولم من العواصم المحايدة والبعض الآخر ، عن طريق مبعوثين أو رسل ، أو وسطاء ، من أمثال اللين دالاس والكونت برنادوت والكر دينال سبلمان ، والأمير هو هينلوهي وغيرهم ، ولا شك في أن هذه الاتصالات الحفية ، والهادفة الى انهساء الحرب بين ألمانيا والدول الغربية ، انها كانت ترمى الى توجيه القوة العسكرية الألمانية نحو الاتحاد السوفياتي لضربه والقضاء عليه ، بعد استنزاف تلك القوة الضاربة نفسها ، مما يخلي الجو العالمي للاحتكارات الغربية ،

انه كتاب ضخم ، يعرض صورا شتى ومختلفة ، من وجهة نظر سوفياتية • وقد دعم المؤلف صورة ، بالاستشهادات والارقام والوقائع التى تعزر الحقائق التى أوردها • ولاشك فى أن هذا الكتاب يكمل الحلقة المفقودة فى الكتبة العربية ، ويهيى المجال ، بعد استيعاب وجهات النظر المختلفة فى الحرب العالمية الثانية ، لقيام مؤرخ عربى بعرض صورة تلك الحرب من وجهة نظر عربية ، تتوخى الموضوعية ، وتستند الى مختلف المصادر والكتبالتى تعرض شتى وجهات النظر لشعوب العسالم التي أكتوت بندان تلك الحرب الفعروس وعاشت ويلاتها •

القاهرة في أول يناير سنة ١٩٦٧٠

خبری حیاد

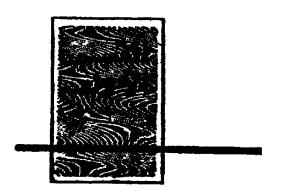

## مقدمات الحرب

## المعتدون وانصارهم

#### - 1 -

سكتت مدافع الحرب العالمية الأولى فى الحادى عشر من نوفمبر من عام ١٩١٨ ، وتنفست شعوب أوربا الصعداء • وراح كتاب البورجوازية يهللون فى طول العالم وعرضه ، متحدتين عن بدء حقبة تاريخية جديدة هى عهد السلام .

ولكن السلام لم يخيم على أوربا · فقد استمرت الحرب الدامية التى شنتها القدوى الامبريالية على الدولة السوفياتية الحديثة التى تخلت عن الرأسمالية ومضت فى طريق الاشتراكية ، عنيفة لا تتوقف · وأعلن ونستون تشرشل المتلهف على أداء الدور القيادى فى الحرب الصليبية ضد الاتحاد السوفياتى أن من الواجب وأد البلشفية منذ ولادتها · وراح الاستعماريون يخمدون بمنتهى الوحشية حركات التحرر الوطنى فى نقاط عدة فى مؤخرة المعسكر الاستعمارى الامبريالى الواسع ·

وكان الربع الأول من القرن العشرين يشرف على نهايته عندما راح قادة أوربا البورجوازية يعلنون في مؤتمر لوكارنو (١) الذي عقد في شهر

<sup>(</sup>۱) عقد هذا المؤتمر في عام ١٩٢٥ باشتراك بريطانيا وفرنسا وايطاليا وألمانيا وللجبكا في مدينة لوكاربو السويسرية ، حيث عقدت سلسلة من المعاهدات كان القصية منها كما ذكر المؤتمرون حفظ السلام والامن في أوربا ، واستكمال النواقص في ميشاق عصبة الامم ، وكانت هذه المعاهدات مساقا للضمانات المتبادلة بين الدول المشتركة في المؤتمر ،

أكتوبر من عام ١٩٢٥ أنهم عثروا أخيرا على الحاجز بين سنوات الحرب ، وسنوات السلام المقبلة وكان هناك حاجز فعلا ولكنه كان من طراز آخر فقد رمز الى نهاية حلقة واحدة من الحروب وبداية حلقة جديدة أخرى وأعد الساسة المتفاوضون في لوكارنو المسرح لحروب جديدة ، هادفين للمزيد من خلق الثروات الاحتكارية و فما كادت نيران الحريق الأول تطفأ حتى شرعوا في تخزين الوقود لاشعال حريق آخر أكبر واضخم و

ولم تكن الحرب العالمية الأولى قد تفجرت بصورة عرضية ، وانما كانت الثمرة الطبيعية للتناقضات العميقة للرأسمالية في مرحلتها الامبريالية وكانت انعكاسا لأزمة الرأسمالية العامة ، التي كان الانتصار الذي حققته ثورة اكتوبر الاشتراكية العظيمة في روسيا وانقسام العالم الى نظامين اجتماعيين متعارضين ، هما النظام الرأسمالي والنظامالاشتراكي أبرز تعبير عنها وأهمه ، وقضت ثورة اكتوبر على الامبريالية في سدس العالم ليس الا ، أما ماتبقى فقد ظل يعيش في صورة دول امبريالية ومستعمراتها وشبه مستعمراتها ، وكان هناك جزء صغير من العالم ، تحتلة بلاد حققت حريتها من العبودية الاستعمارية وسارت في طريق التنمية المستقلة ،

ولما كانت الامبريالية قد ظلت على قيد الحياة فان الدوافعالاقتصادية للحروب الامبريالية ظلت موجودة أيضا ولم يكن في وسسع الحرب العالمية الأولى أن تزيل التناقضات العميقة ، الكامنة في النظام الامبريالي والباعثة على الحرب وكان كل مافعلته الحرب وذيولها تعميست هذه التناقضسات ، وخلق المزيد من العداءات والصراعات العنيفة وهكذا نثرت بذور الحروب الامبريالية الجديدة في طول العالم وعرضه و

ولا شك في أن التناقض بين الطبيعة الاجتماعية للانتهاج ، وبين الاستيلاء الرأسمالي الخاص عليه ، هو أعمق التناقضات الرأسمالية وأكثرها أهمية وأشعقدها على الحل • فهو التنهاقض الذي يقهو في جذور جميع الأزمات الاقتصادية التي تهز العالم الرأسمالية من وقت الى آخر • وهو يسقى جميع أوجه الحياة في البلاد الرأسمالية التي تجف من الصراعات الطبقية الحادة ولا ريب في أن هذا التناقض وهو الأهم بين التناقضات الأخرى ، هو الذي سيصل بالرأسمالية الى زوالها الحتمى •

ولقد حلت قوى الانتاج فى الرأسمالية الحديثة محل شبكات الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ، وأصبحت ناضحة لتقبل التحول الاشستراكى • وبات الانتاج الاجتماعى يقتحم حدود البلاد الرأسمالية فرادى • وتمكن

من تثبيت مواقعه في معظم أرجاء العالم البورجوازى · ولا شك في أن نمو الرأسمالية ووصولها الى مرتبة النظام العالمي ، وانتشار التجزئة الدولية الرأسمالية للعمالة في خدمة السوق العالمية ، هما اللذان يمثلان المزيد من النمو في الطبيعة الاجتماعية للانتاج · ولكن هذه الطبيعة الاجتماعية للانتاج تحاط بشباك الاستيلاء الرأسمالي الخاص ، مما يخلق تناقضا يؤدي الى صراع حاد في الحلبة العالمية ·

وكانت البلاد البورجوازية المستغلة تشبجع في عهد الرأسمالية السابقة للاحتكار تنمية قوى الانتاج · أما الآن وفي عصر الامبريالية فقد أصبحت تمثل دور الكابح لمزيد من تقدم الانسان ·

ويقول لينين ٠٠ تجد الرأسمالية الآن في الدول القومية القديمة ، التي ما كان في مكنتها بدون تشكيلها أن تطبيح بالنظام الاقتصادي ، أقوى من أن تسيطر عليها ٠ ولقد طورت الرأسمالية التركيز الى الحد الذي مكن الاتحادات النقابية المهنية ( السهنديكات ) والشركات الاحتكارية وترابطات أصحاب البلايين من الرأسماليين من السهيطرة على فروع كاملة من الصناعة ، والى الحد الذي جعل الكرة الارضية كلها تغدو مقسمة « السادة الرأسماليين ، اما على شكل مستعمرات ، أو على شكل تطويق البلاد الأخرى بألوف من حبال الاستغلال المالى ٠ وأصبح السعى وراء الاحتكار ووراء السهيطرة على البلاد لضمان الاستثمارات الرأسهالية وضمان تصدير المواد الأولية والحامات منها متفوقا على حرية التجارة والتنافس ٠ وتحولت الرأسهالية مندور المحرر للشعوب الذي مثلته ضد الاقطاع ، الى دور المستعبد الأعظم للشعوب عن طريق الامبريالية (١) ٠

فالامبريالية فى حاجة فطرية الى تصدير الرساميل وغزو الاسواق لبيع السلع الفائضة فيها ، والى الاستيلاء على المستعمرات الجديدة ومصادر الخامات ، والى تحطبم المنافسين ونشدان السيطرة على العالم •

وتصطرع الدول الرأسمالية فيما بينها تنافسا منها على السيطرة على البلاد التي تقع في قبضتها • وتسير هذم التجزئة للبلاد عبر كفاح مرير ، كما تعتمد على علاقات القوة القائمة فعلا • لكن هذه العلاقات دائمة التبدل اذ أن التباين الملحوظ بين بلاد وأخرى في التطور الاقتصادي والسياسي من الخصائص البارزة للرأسمالية الحديثة • وهكذا تنشسأ التناقضات على توزيع الأسواق ومناطق النفوذ من ناحية والتغير المستمر

<sup>(</sup>١) لينين .. حركات التحرر الوطنى في الشرق .. موسكو لعام ١٩٥٧ ٠ ص ١٨٠

فى علاقات الفوة بين الدول الرأسمالية من الناحية الأخرى · وتنتهى هذه التناقضات عادة فى صورة الحروب ·

وكتب لينين يقول: « ركزت الرأسمالية نروات العالم كله مي أيدي بعض الدول ، وقسمت العالم فيما بينها • ولا يمكن لأى تقسيم جديد أن يقع ، أو أى اثراء جديد أن يحدث الا على حساب دول أخرى ، أى أن تكسب دولة على حساب دولة أخرى ، والقوة وحدها هي البي تحسم الأمر ، ومن هنا أصبحت الحرب بين نسور العالم المفترسة حتمية » (١) ونبعت الحرب العالمية الأولى من الصراع بين مجموعة من الدول الرأسهالية تتزعمها ألمانيا ، تمكنت من السير عدما في طريق تنميتها وتطويرها ، وأصبحت تطالب بموافع كانت بريطانيا وفرنسا قد سيطرتا عليها من قبل ، وبين هاتين الدولتين المتطلعتين الى سيحق منافساتهما الجـدد ، بالرغم مما لحق بتطويرها من هبـوط ، وخسرت ألمانيا الحـرب ، وظلت ردحا من الزمن مهيضة الجناح ، ولكن ألمانيا بالرغم مما لحق بها من هزيمة ، وبالرغم من تقييدها بأصفاد معاهدة فرساى القاسية ، ظلت في طاقاتها أقوى من الدول التي انتصرت عليها وفي طليعتها بريطانيا وفرنسا • وكانت هاتان الدولتان تدركان وهما تتألمان ، أن نصرهما على ألمانيا لم يتحقق الا بفضل الجهد المشترك الذي بذله الحلف الذي يضم دولا عدة ، والذي اسهمت فيه روسيا بدور بارز • وليس ثمة من شك في أن بريطانيا وفرنسا كانتا ستهزمان في تلك الحرب ، لو أن روسيا لم تصمد فيها ٠ ولم تحس الدولتان بالطمأنينة بالرغم من انتصارهما ، اذ أنهما كانتا على ثقة من أن ألمانيا ستبعث من جديد حتما كدولة رأسمالية من الطراز الأول •

وكان من الواضح في مثل هـــذه الظروف ، أن تعمل بريطانيا وفرنسا كدولتين منتصرتين ، ومن موقع القـوة ، على الحيلـولة دون اسبتعادة ألمانيا لقوتها الاقتصادية والعسكرية • ومع ذلك فقد سارتا في طريق مختلف يتعارض مع مصالحهما الرأسمالية والقومية ، اذ قدمتا يد العون لاعادة بعث طاقات ألمانيا العسكرية • وتعود هـذه السياسة الغربية التي بلغت ذروتها في صفقة مونيخ مع ألمانية هتلر وايطاليا الفاشية الى عامى ١٩٢٤ و ١٩٢٥ •

وكانت الحكومات البورجوازية المختلفة قد حزمت أمرها على انزال أقصى الضرر بالاشتراكية • وكان هذا الهدف يحتل تفكيرها عندما كانت تضع الحلول الدولية وتصوغ سياساتها تجاه ألمانيا •

<sup>(</sup>۱) لينبن ـ في كتابه عن بريطانيا . ص ٣٨٤ .

ولم يكن العالم الرأسمالي قد تخلي عن خططه لسحق الاشتراكية بقوة السلاح بعد هزيمة التدخل الاجنبي المسلح ضد الدولة السوفياتية الجديدة وقضى الاحتكاريون من الأمريكان والانجليز والفرنسيين الليالي الطويلة وهم يبتكرون المغامرات العسكرية المعادية للاتحاد السوفياتي وعندما أحسوا بالحاجة إلى القوة البشرية لتنفيذ مخططاتهم ، ركزوا أعينهم على ألمانيا واسستهوتهم ألمانيا الرجعية ، بما فيها من طاقات هائلة لصناعة الحرب ، وبقدرتها على تأليف جيوش ضخمة ، وبما لديها من تقاليد عسكرية ، وبما تتميز به طبقتها الحاكمة من وحشية وتعطش للدماء وميل الى ارهاب شعبها وشعوب البلاد التي تحتلها و

وراح واضعو السياسات فى الولايات المنحدة وبريطانيا وفرنسا بضعون خططهم ، خطوة اثر أخرى ، لاستخدام ألمانيا واليابان فى تحقيق أهدافهم · وكان دفع المانيا واليابان الى محاربة الاتحاد السوفياتى يمثل لهم ضرب عصفورين بحجر واحد ، وهو أن تقوم ألمانيا واليابان بازالة الاتحاد السوفياتى من الوجود ، وأن تضعف المقاومة السوفياتية هاتين الدولتين اللتين تمثلان أقوى منافساتهم ·

وكان الاحتكاريون الامريكيون هم الدين شرعوا في تنفيد هذا المسروع ، اذ كانوا ينظرون الىالاتحاد السوفياتي بعيون تملؤها الكراهية كما كانوا راغبين في الخلاص من ألمانيسا واليسابان ، وبالرغم من أن الصراعات بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على مصالحها الامبريالية الخاصة ظلت في حدتها المألوفة ، الا أن الشكوك التي ساورت الجماعات الحاكمة في بريطانيا وفرنسا من هذا المشروع ، هبطت بصورة متدرجة الى الأعماق ، ولا شك في أن التناقضات الامبريالية بين الولايات المتحدة وبريطانيا في فترة بين الحربين ، ظلت هي ألغالبة على العسداءات التي تسود العالم الرأسمالي ،

وشرع الامبرياليون الأمريكيون في تنفيذ برنامجهم في استخدام المانيا ضد الاتحاد السوفياتي عن طريق « مشروع داوس » (١) وهو

<sup>(</sup>۱) الاسم الذي أطلق على المشروع الذي وضعته لجنة الخبراء التي كلف بالنحرى عن الاوضاع الماليه لألمانيا ويعرير المبالغ التي نسيطيع ألمانيا دفعها كتعويضات حربية في نهاية الحرب العالمية الاولى ، بعد أن أشرفت ألمانيا على الافلاس ، وأعلنت عجزها عن دفع هذه النعويصات ، وقرر العلقياء استجابة لملياء ألمانيا تأليف لجنين أولاهما لجنه داوس المذكورة والنائية لجنة ماكنيا للتحري عن قرار رأس المال الألماني الى الخارج ، وكانت اللجنة الاولى « برئاسة » داوس الامريكي وعضوية ممثلين عي بريطانيا وقرنسا وايطاليا وبلجيكا ،

المشروع الذي قضى ببعث الحياة في صناعة ألمانيا الثقيلة ، وطاقاتهـــا الحربية ، عن طريق القروض الأمريكية السخية .

ولكن حكام الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ، تجاهلوا كل التجاهل في سعيهم لتنفيذ مشروعهم المعادى للاتحاد السوفياتي ، مصالح الامبرياليين الالمان واليسابانيين وكان الامبرياليون الالمان ، يحلمون كرجل واحد بالثأر ، فلم تكد الحرب العالمية الاولى تضع أوزارها ، حتى شرعوا في الاعداد للحرب الثانية وذكر جوستاف كروب ، رجل الصناعات الحربية في ألمانيا ، أن بلاده لم تضع وقتا بعد توقيع معاهة فرساى في وضع الأسس العلمية المتينة للاستعداد ثانية للعمل من أجل القوات المسلحة الالمانية في الساعة المحددة ، ودون اضاعة أي وقت أو خبرات سابقة ، (۱) ،

وكانت السياسة الالمانية التي صاغها جوستاف ستريسمان وزير خارجية ألمانيا في تلك الأيام ، تهدف منذ عام ١٩٢٥ الى الافادة الى أقصى حدود الفائدة من الامكانيات التي تعرضها سياسات الغرب ، وتقوية مصالح ألمانيا الرأسمالية ، وكانت هذه السياسة في حد ذاتها سببا في الصدام بين ألمانيا ومعيناتها من الدول الغربية ،

وتم توزيع القوى في العالم الغربي قبل أمد طويل من اندلاع نيران الحرب العالمية النانية • فقد كانت هناك ألمانيا وايطاليا واليابان من الناحية الأولى تهدف الى اعادة تقسم العالم، ولذا فقد كانت المثيرة المباشرة للعدوان • وكانت هناك من الناحية الثانية ، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الني عملت حكوماتها كمعينات للعدوان الفاشي ، وكمثيرات للصراعات الدولية •

وبالرغم من وجود الخلافات الضخمة بين الخطط المختلفة لهذه الدول الامبريالية ، والتي كانت تشدها الى تشكيل معسكرين حربيين مختلفين ، الا أنها كانت على ضوء المنطق والتحليل الأخير معسكرا واحدا، هو المعسكر الامبريالي للرجعية والعدوان .

أما المعسكر الثاني وهو معسكر السلام والديمقراطية والاشتراكية • فقد كان ممثلا في الاتحاد السسوفياتي وفي أصدقاء السلام والتقدم الاجتماعي في الدول الرأسمالية الذين يؤيدون الاتحاد السوفياتي •

<sup>(</sup>١) من وثائق محاكمات نورمبرج العسكرية \_ ١٩٤٧ . المجلد ١ . ص ٢٨٨

وتصرف الاتحاد السوفياتي في جهوده السلمية على أساس الافتراض بأن الحفاظ على السلام العالمي ممكن عن طريق العمل الموحد للشعوب والحكومات • وناشد الشعوب الأوربية وحكامها أن تشترك في عملية وقف التيار السائر في طريق الحرب الجديدة •

#### **- Y -**

وظهرت تعقيدات خطيرة في العالم الرأسمالي عندما تفجرت الازمة الاقتصادية العالمية في عام ١٩٢٩ • وقد أضافت هـنه الازمة التي لم يسبق لها مثيل في حدتها وقوتها التخريبية الكثير من الحدة الى تناقضات الرأسمالية • وسارعت السـيد في انهيار النظام الذي وضعته فرساى وواشنطن ، وفي التمهيد لاندلاع نيران الحرب العالمية الجديدة •

ولعل من أبرز مظاهر الحرب الماضية أنها لم تتخذ الصورة العالمية الشاملة منذ اندلاعها • فقد تطورت الى حرب عالمية فى الفترة بين عامى ١٩٣٩ و ١٩٤١ ، أى عندما أقحمت الدول السكبرى واحدة اثر الأخرى فيها • وقد سبقتها سلسلة من الحروب التى حدثت فى المدة التى انصرمت بين عامى ١٩٣١ و ١٩٣٩ •

وبالرغم من أن هذه الصراعات المسلحة كانت ذات طبيعة محلية الى حد ما ، الا أنها كلها كانت تشترك في تكوين حلقات في سلسلة واحدة •

وبدأت السلسلة بغزو اليابان لأقاليم الصين الشمالية الشرقية في عام ١٩٣٧ ، ثم سارت عبر الحرب الصينية ـ اليابانية بين عامي ١٩٣٧ و ١٩٤٥ ، الى أن انتهت باستسلام اليابان في شهر ستمبر من عام ١٩٤٥ وليس اغتصاب ايطاليا للحبشة في عام ١٩٣٥ الاحقلة أخرى في هذه السلسلة ، كما أن استسلام ايطاليا في عام ١٩٤٣ يؤلف حلقة أخرى وهناك صلة واضحة أيضا بين أحداث عام ١٩٣٦ عندما بدأ التدخل الايطالي ـ الألماني في أسبانيا وبين الاستسلام النهائي بلا قيد أو شرط ، لألمانيا في عام ١٩٤٥ ، وهو الاستسلام الذي أنهى الحرب في أوربا .

وقد شمل الخط التاريخي للحروب الجديدة المدة المنصرمة بين عامي ١٩٣١ و ١٩٤٥ ، وإن كانت العمليات العسكرية الواسعة على النطاق العملي الشامل ، هي الجزء الذي تميزت به الأعوام بين ١٩٣٩ و ١٩٤٥ .

وكانت للحروب التى اندلعت فى المراحل المبكرة من هده الفترة مظاهرها الخاصة ، وان ظلت هذه المظاهر نفسها بارزة وواضحة حتى بعد تحول الحرب الى صراع عالمى شامل · ولقد بدأت الدول الفاشية هذه الحروب كلها ، اذ انها كانت قد عقدت عزمها على سحق الطبقة العاملة ، وحركات التحرر الوطنى ، وعلى استبعاد الشعوب واعادة تقسم العالم لمصلحتها · وحاربت الشعوب ببسالة دفاعا عن حريتها واستقلالها الوطنى ، وعن مصلحة الديمقراطية ضد الفئة الرجعية من القوى الامبريالية ، وهى الفئة الفاشية ·

وكان هدف سياسة « عدم التحد لل » أو « الحياد » التى اتبعتها حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ، فى الواقع ، تشجيع العدوان ، وتشجيع الدول الفاشية على تحطيم حركات التحرر الوطنى والقوى الديمقراطية والثورية ولاسيما الاتحاد السوفياتى ، وذلك وأدت هذه السياسة الى صراع مسلح بين فئتى الدول الامبريالية ، وذلك لأن ألمانيا وأيطاليا واليابان كانت تريد استغلال السياسة الغربية الى أقصى حدود الاستغلال ، فى سعيها لمهاجمة ممتلكات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ، وكان الاحتكاريون الأمريكيون والبريطانيون والفرنسيون على استعداد لتقبل كل ذلك ، طالما انهم كانوا يغرقون أنفسهم فى أمل استخدام الدول الفاشية لتحقيق أهدافهم ،

وراح هؤلاء الاحتكاريون ، والى حد ما ، يقدمون للمعتدين ، كل عون وتسهيلات ، بدلا من الحد من أعمالهم ، وتنعكس هذه السياسة فى كثير من الونائق الرسمية وشبه الرسمية السي حفظها لنا ذلك العهد ، فعندما اجناحت اليابان الأجزاء الشهمالية الشرقية من الصين والمسماة بمنشوربا في عام ١٩٣١ ، وجد هربرت هوفر ، رئيس الجمهورية الأمريكية في تلك الأيام ، أن من المناسب أن يشرح الاسباب التي دعته الى الوقوف الى جانب اليابان بالرغم من أن غزوها كان مؤذيا للمصالح الامريكية ، فقد كتب في مذكرة بعث بها الى وزراء حكومته ، أن الصراع ليعتبر أولا ، خلافا بين الصين واليابان ، وأضاف « أن الولايات المتحدة لم تعمل في الماض على حفظ السلام بين الدول الأخرى عن طريق القوة لم تعمل في الماض على حفظ السلام بين الدول الأخرى عن طريق القوة منه ولو فرضنا ، أن اليابان تجرأت وقالت انها لم تعد قادرة على تحمل هذه المعاهدات ، وان عليها أن تبين أن الصين قد فسلت في ضمان الاستقرار الذي نصت عليه هذه المعاهدات ، فنصف المنطقة قد تبلشف، وأصبح متعاونا مع روسيا ، وسيتعرض استقلالنا للخطر بوجود روسيا البلشفية الى شمالنا ، وباحتمال قيام صين بلشفية على جناحنا ، أجل

لو قالت اليابان كل هذا، وأضافت أن على الدول الموقعة على ميثاق الدول المتسع اما أن تعيد مشتركة معنا الأمن الى نصابه فى الصين ، أو أنها توافقنا على أن نقوم بذلك كعمل من أعمال الحفاظ على النفس ٠٠٠ ولايمكن لأمريكا بالطبع أن تشترك فى مثل هذا الاقتراح ، ولكنها لا تستطيع فى الوقت نفسه أن تثير فى وجهه الكثير من المعارضة » (١) ٠

وكان الانقلاب الفائى فى ألمانيا المعلم البارز فى الطريق الى الحرب العالمية الشانية ومع ذلك فقد ظل حكام الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بعيدين كل البعد عن التحول الى فكرة معارضة تطور ألمانيا باتجاه تحويلها الى قاعدة حربية وبل انهم على النقيض من ذلك كله عملوا كل مافى وسعهم للاسراع فى هذا التحويل فقد قدم الاحتكاريون البريطانيون والفرنسيون والأمريكيون الى عصابة هتلر كل عون مادى ومعنوى وبن الفرنسيون النازيين للسلطات بأمد طويل وقد ضاعفوا من هذا العون عندما غدا هتلر مستشارا وفرض حكمه الارهابى المتوحش على العناصر التقدمية وفي البلاد وبين المؤرخون الأمريكيون أن «ساسة بريطانيا وأمريكا كانوا قد أجتمعواعلى وجوب تحول ألمانيا الى مركزالسيادة على القارة الأوربية وورب الشيوعية ولائل المنافية المنافية المنافية هى المستراكية الوطنية الألمانية هى الحصن المنيع الوحيد الواقى من الشيوعية و (٢)

ولكن بالرغم من أن هتلر وصل الى الحكم بمساعدة الاحتكاريين الأمريكان والبريطان الفعالة ، الا أنه لم يكن يهدف بأى حال من الأحوال الى أن يجعل من المانيا مجرد أداة في يد السياسة الانجلو \_ أمريكية وقد كانت للامبريالية الإلمانية أهدافها الخاصة بها وهي تسعى الى اعادة تقسم العالم كله وهي تعمل على سحق التنافس الانجلو أمريكي معها وهي تسعى الى اقامة امبراطورية استعمارية عظيمة وانها تتطلع الى السيطرة العالمية وكان البند الأكثر أهمية في برنامج المغامرات العدوانية النازية غزو الاتحاد السوفياتي واستعباد شسعوبه وتحطيم الدولة السوفياتية ، التي تمثل العقبة الأساسية في طريق تحقيق سيطرتها الإمبريالية على العالم و

وتعمد هتلر ألا يخفى نواياه وخططه المعادية للاتحاد السوفياتي ٠

 <sup>(</sup>۱) کتاب « ارمة منشوریا بین عامی ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ » لسارة سمیت ـ مطبعة جامعة کولومبیا ـ نیویورك ۱۹۱۸ ، ص ۱۱۹۹ .

<sup>(</sup>۲) كتاب «الدبلوماتية الامريكية في ميدان العمل» لريشارد فان أولستاين – مطعة جامعة سيانفورد ـ كليفورنيا ١٩٤٧ ـ ص ٣٩٩٠

فقد سجل في كتابه « كفاحي » الذي يعتبر برنامجا للحركة الفاشسية الألمانية العبارات التالية ٠٠٠ « واذا كانت القضية موضوع أراض وتربة زراعية ، في أوربا ، فان هذا لا يتحقق على نطاق واسع الا على حساب روسيا • وعلى الرايخ الثالث أن يسير من جديد على نفس الطريق الذي سار فيه من قبل فرسان التيوتون الأشداء » (١) •

وكان النازيون ينيعون مخططاتهم المعادية للسوفيات ، ليكسبوا ثقة الاحتكاريين الأمريكان والانجليز ، وليحصلوا منهم على المزيد من المعونة ، وراح هتلر يزهو في جلسة خاصة مع المقربين اليه بقوله ، ، على ن ألعب الكرة مع الرأسمالية ، وأن أبقى على دول فرساى في صفى برفع الشعار المعادى للبلشفية ، لأحملها على الاعتقاد بأن ألمانيا النازية، هي الحصن المنيع الأخير في وجه الطوفان الأحمر ، وهذه هي الطريقة الوحيدة للخلاص من فترة الخطر ، ومن شروط فرساى ، والتمكن من اعادة التسلم » (٢) ،

وحقق هتلر الغاية التي عمل لها ، فقد سارعت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الى القيام بلعبة سياسية ماكرة ، وتوقعت هذه الدول أن تمكر بألمانيا وأن تستخدمها في تحقيق أهدافها ، وخيل اليها أن في وسعها الاحتيال على الدكتاتور الفاشي بمنتهى السهولة ، ونقل الدبلوماتيون الألمان في الخارج الى حكومتهم في برلين أن الحكومات الغربية مقتنعة كل الاقتناع بأن ألمانيا ستحصر عدوانها في الشرق ، وستتقبل العون الغربي ، وراح القادة العسكريون الأمريكان والانجليز يقدمون النصائح الودية الى هتلر ، ويشيرون عليه بالأسلوب الذي يجب أن يتبعه في عملياته الاغتصابية ، وأوصى كبار القادة البريطانيين على سبيل المثال هتلر بأن يشرع في غزو تشيكوسلوفاكيا ، ثم يمضى منها لغزو النمسا فبولنده فالاتحاد السوفياتي (٣) ،

وقد اعتمد برنامج هتلر للسيطرة على العالم على النظرية العنصربة الفاشية التى تكره الانسان، والتى تتصور ابادة الشعب الألمانى «المختار» للشعوب الأخرى واستعبادها • وأعد الفاشيون الألمان خطة شاملة لاخضاع الشعوب السوفياتية ومحوها من الوجود • وكانوا يبشرون

<sup>(</sup>١) كفاحي ... هتلر ... مونيخ ه١٩٤٠ . ص ١٥٤٠ .

 <sup>(</sup>۲) كورت لوديك في كتابه «عرفت هتلر» ــ نيويورك ۱۹۳۸ ، ص ۱۹۸

<sup>(</sup>٣) كتاب و منجزات ملحق عسكرى » للهر جيرفون شويبنبرج ... مطبعة الرايخ ١٩٣٧ وشتوتجارت ١٩٤٩ .

أيضًا بالكره العنصرى للشعب الفرنسي وغيره من شعوب أوربا الغربية وأمريكا •

وكان تأكيد النازيين من الناحية العسكرية على عنصرى المفاجأة والحركة ، لضهان سرعة الغزو والاحتلال ٠٠ وكان هتار يقول لقادته العسكريين : انه لو قدر له أن يهاجم العدو ، لما فعل كما يفعل موسولينى فهو لن يعقد محادثات تستغرق شهورا طويلة ، ويقوم باستعدادات بطيئة ومتدرجة ، وانما سيتصرف كما تصرف دائما ، كالبرق الخاطف فى جنع الدجى (١) .

وكان الامبرياليون الألمان وخدامهم المخلصون من النازيين يعملون على استخدام الخونة الذين كان جهاز المخابرات الألماني قد نشرهم في البلاد الأخرى وكان هتلر يعلق آمالا ضخمة عليهم ، اذ كان يتبجح دائما ۱۰۰ « وسيكون لنا أصدقاء يقدمون لنا ألعون في جميع بلاد العدو وسنعرف طريقة الحصول على مثل هؤلاء الأصدقاء أما أسلحتنا فستكون نشر الاضطراب الفكري وتناقضات المشاعر، والتخاذل والتردد ، وكان يفكر في مخططاته عن حرب الصاعقة والطابور الخامس فيضيف بحماس قائلا ۱۰۰ « وستفقد فرنسا وبولنده والنمسا وتشيكوسلوفاكيا كبار قادتها في غضون دقائق قليلة ، وتصبح هذه البلاد كلها أشبه بالجيش من الطريق ، ويعم الاضطراب الذي يفوق حدود التصور ولكنني أكون منذ أمد طويل ، قد أقمت العلاقات مع أولئك الرجال الذين سيؤلفون منذ أمد طويل ، قد أقمت العلاقات مع أولئك الرجال الذين سيؤلفون

ورفع النازيون وهم يطبقون خطتهم الارهابية شمسعار « الحسرب الشاملة ، • فلم تكن الحرب التي خططوا لهما مجرد حرب للاستيلاء على العالم ، وانما كانت من النوع الذي لا يميز بين المقدمة والمؤخرة ، وبين الجيش والسكان المدنيين •

وبينما كانت ألمانيا تدفع بآلتها الحربية في أقصى سرعتها ، كانت الدول الغربية لا تزال تعيش بسخف على أحلامها في استخدام تلك البلاد في تحقيق أهدافها ، وكانت التناقضات الامبريالية ، تتفجر ولا شك ، بين الآونة والأخرى ، فتنفذ الى السطح ، فقد ذكرت الصحيفة البريطانية

<sup>(</sup>۱) كتاب « آلة المانيا الحربية » لاين مولر - ١٩٣٦ ص ٠٠٠

۲۱ - ۱۷ - ۱۹٤۲ متلر يتكلم» لهيرمان روشنينع - لندن ۱۹٤۲ - ص ۱۷ - ۱۹ .

المحافظة « ذى فورتنايتلى ريفيو » على سبيل المال منذ عام ١٩٣٣ ، وقد سيطر عليها الفزع تقول : « أصبحت ألمانيا حتى فى هذه الأيام أقوى دولة فى أوربا من الناحية الاقتصادية · فهى نمك أحسن الصناعات معدات وأكترها كفاية ، وهى على استعداد لاغراق العالم كله بالسلع الرخيصة · فهى منافس جاد وخطر اقتصادى لا على دول أوربا الوسطى وحدها ، وانها على جميع الدول الأوربية دون استئناء ، ولا سيما على ممونتها الرئيسية ومنافستها الصناعية ، بريطانيا العظمى » (١) ·

ولكن أصوات العقلاء من الناس ضاعت في خضم أصوات «الكورال» المنظم التي تصدر عن العناصر الحاكمة في أمربكا وبريطانيا والمنادية باقامة « العلاقات الطيبة » مع ألمانية هتلر ٠

ولا شك في أنه لم يكن من حق الامبرياليين الألمان أن يشكوا من افتقار الاحتكاريين الأمريكان والبريطانيين الى مشاعر العطف الانسماني تجاههم • فقد اتسمعت الوشائج المالية والاقتصادية بين الاحتكاريين الألمان والامريكيين اتساعا كبيرا بعد الانقلاب الفاشي في ألمانيا • وقد بذل الامبرياليون الأمريكان قصاري جهودهم لتقوية طاقات ألمانيما الفاشية العملاقة •

وكانت المصالح الأمريكية في ألمانيا مشغولة في انتاج الاسلحة الحربية والمعدات والمحركات وكان هناك سيل دافق من الأسلحة والذخائر ينساب بسخاء من الولايات المتحدة الى ألمانيا وحصلت الشركات الأمريكية على موافقة حكومتها على بيع النازيين اختراعاتها ، وترخيصاتها ، للسماح لهم بتصميم أحدث طرز الأسلحة ومحركات الطائرات والطائرات الحربية ، وأجهزة اللاسلكي وصناعتها ، ووفرت هذه الشركات لألمانيا علاماتها التجارية وابتكاراتها لصناعة المطاط الصناعي ، والزيت الصناعي والمتفجرات الجديدة ، كما ساعدتها في تنظيم انتاج الالومنيوم ، والمغنيسيوم ، والبريليوم ، وغير ذلك من المواد الاستراتيجية المهمة ،

وبذل الاحتكاريون البريطانيون قصارى جهودهم لمجاراة أندادهم من الامريكيين • وكانت الخطوة الخطيرة والمهمة التى خطوها عقد اتفاق بحرى مع ألمانيا في عام ١٩٣٥ • ولم يكن هـــذا الاتفاق الا خرقا ثنائيا لمعاهدة فرساى ، اذ سمح لألمانيا بتشييد أسـطول لها يضم عددا كبيرا

<sup>(</sup>١) مجلة « فورىنايتلي ريفيو » عدد أول يباير عام ١٩٣٣ . ص ٤٦ و ٤٧ .

من الغواصات، ونص على أن تقدم بريطانيا لألمانيا كلعون مالى واقتصادى وعلمى وتقنى لتحقيق هذه الغاية • وقام الامبرياليون الفرنسيون أيضا بدورهم فى اعادة بناء طاقات ألمانيا العسكرية •

وقدمت الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لألمانية هتلر ، بالاضافة الى المعونات المالية والاقتصادية • كل دعم سياسي ودبلوماتي • وكانت تهدف بعملها هذا قبل كل شيء الى عزل الاتحاد السوفياتي على المسرح الدولى •

وخان الامبرياليون الامريكان والانجليز والعرنسيون مصالح شعوبهم عندما أنفقوا بلايين الدولارات في مساعدة الاحتكاريين الألمان على تغلية الهتلرية وتسليح الجيوش الفاشية وكانوا هم الذين شجعوا المعتدين النازيين على المطالبة بالنمسا وتشيكوسلوفاكيا ، ليدفعوا بهم الى مقربة من الحدود السوفياتية ، وذلك بعد أن رفضوا جميع الاقتراحات التي تقدم بها الاتحاد السوفياتي لتأمين الرادع المسنرك الذي يوقف الغزاة الفاشيين عند حدودهم .

ولم تقرر أية دولة بورجوازية حماية أمن الشعوب وسلامتها ضد الاعنداءات الفاشية المتصاعدة عن طريق اتباع سياسة ثابنة، وصارمة ٠

ووقف الاتحاد السوفياني وحيدا في جهوده لشكم الفاسيين ورفع لواء السلام ·

ولكن قوات الاتحاد السوفياتي وحده ، وهو الدولة الاشتراكية الوحيدة في العالم آنذاك ، لم تكن كافية بالرغم من دعم أصدقاء السلام في البلاد الأخرى لها ، لاحباط المخططات العسكرية التي وضعتها البلاد الامبريالية المعتدية ، وكان في الامكان تجنب الحرب لو أن حكومات بعض البلاد الرأسمالية وشعوبها ، اتحدت معا في النضال من أجل السلام ، واقترح الاتحاد السوفياتي اقامة جبهة متحدة تضم الشعوب والحكومات للحيلولة دون نشوب حرب عالمية جديدة ، وكان هذا في الواقع لباب الاقتراحات التي تقدم بها الاتحاد السوفياتي لاقامة نظام للأمن الجماعي في أورنا ،

ولكن المعتدين ومعاونيهم على الشر ردوا على هذه الاقتراحات بكثير من الاستخفاف الذى لم يحاولوا اخفاءه وأعلنت حكومة هتلر بصورة رسمية أنها لا تقر الفكرة ، وتعارض كل اتفاقات للعون المتبادل ضد الاعتداء وكان هذا أمرا متوقعا بالطبع و فقد نبعت معارضتها للأمن الجماعي من

نياتها العدوانية · ولــكن الولايات المتحدة وبريطانيا عارضتا أيضــا وبصراحة ، فكرة الأمن الجماعي ·

وقام السير جون سيمون وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية في شهر مارس من عام ١٩٣٥ ، بزيارة هتل في برلين وأنسرت المحادثات التي أجرياها ، قيام جبهة ألمانية لل النجليزية مشتركة ضد الأمن الجماعي وقدم السير جون بعد عودته الى لندن تقريرا أعرب فيه عن رضاه عن آراء هتلر اذ قال : «أوضح الهر هتلر بصورة لا تقبل الشك أن ألمانيا ليست على استعداد لتوقيع ميئاق شرقي يربط ألمانيا بنص على العون المتبادل وليست ألمانيا على استعداد بوجه خاص للاشتراك في ميئاق للعون المتبادل مع روسيا ٠٠٠ وراح الهر هتلر في مناسبة أخرى يؤكد صعوبة تحديد المعتدى في أى نزاع وسئل هتلر عن رأيه فيما المتبادل بينهم ، فرد بأنه يعتبر هذه الفكرة في منتهى الخطورة ، (١) والمتبادل بينهم ، فرد بأنه يعتبر هذه الفكرة في منتهى الخطورة ، (١)

وأرغم الضغط الألماني – البريطاني – الأمريكي المسترك الدول الأوربية واحدة اثر أخرى على رفض الاقتراحات السوفيساتية للأمن الجماعي ولكن الضغط الشعبي أجبر حكومتي فرنسا وتشيكوسلوفاكيا في عام ١٩٣٥ على توقيع معاهدات للعون المتبادل مع الاتحاد السوفياتي ولو أن هاتين الحكومتين اخلصتا فيما بعد لهذه الالتزامات ، لعملت هذه المعاهدات كحاجز أمام العدوان النازي ولكن الحكومتين الفرنسية والتشيكوسلوفاكية لم تكونا مخلصتين منذ البداية للمعاهدات التي عقدتاها مع الاتحاد السوفياتي و

وبذل الاتحاد السوفياتي جهودا مضنية لاقناع عصبة الأمم ، بأن تمثل دور الحارس الجماعي للسلام ، وأن تتخذ اجراءات فعالة ضد الاعتداء الفاشي الذي كان قد بدأ بالفعل ، ولكن هذه الجهود ضاعت هباء أيضا ، فقد كانت الحكومتان البريطانية والفرنسية اللتان تلعبان الدور الأول في عصبة الأمم ، مشغولتين بتمهيد الطريق للعدوان بدلا من عاولة كبحه ، وكان هذا هوالسبب الذي دفع العصبة الى تجاهل الاقتراحات السوفياتية، والى اظهار عجزها بصورة متعمدة ، ووصمت العصبة نفسها طيلة الوقت بوصمة تشجيعها للعدوان ، وكانت هذه الحقيقة سببا في موتها المتمى،

ولم يكن في الامكان أيضا تحقيق وحدة الطبقة العاملة • فقد مزقت

<sup>(</sup>١) عدد صحيفة التنايمز في ١٠ ابريل ١٩٣٥ .

القيادات اليمينية في الأحزاب الاشتراكية الديموقراطية في البسلاد الرأسمالية ، الحركات العمالية ، ورفضت باصرار جميع العروض الشيوعية لاقامة عمل مشترك ضد الفاشية والحرب · وقد وقع هذا في وقت كان العمال ابانه يضجون باصرار مطالبين بالوحدة · وكانت المساعدات التي قدمتها جماعات العمال لأسبانيا الجمهورية نموذجا للتضامن البروليتاري العمالي على الصعيد العالمي · وحارب الوطنيون من أربع وخمسين دولة ، منهم الشيوعيون والاشتراكيون والكاثوليك واعضاء الأحزاب البورجوازية الصحفيرة والمستقلون جنبا الى جنب ضهد القوى الفاشية في ميادين أسبانيا · وكانوا جميعا يعرفون أنهم بمحسار بتهم للفاشية الإيطالية للإلمانية انها يدافعون عن بلادهم أيضا ، وعن شعوبهم ضد طغيان الغزو الامبريالي ·

وكان الشعب السوفياتي منسجما مع أحدافه السلمية وهو يقدم الدعم لشعوب الحبشة وأسبانيا والصين ·

وترك نضال الاتحاد السوفياتي من أجل السلام ، أثرا دوليا ضخما • ولكن هذه المحاولات من أجل السلام ، لم تحل دون أن يكون الشعار الذي رفعته القوات السوفياتية المسلحة والشعب السوفياتي كله ، الاستعداد الحربي الكامل لدفع العدوان الامبريائي وصده •





## صفقة مونيخ وذيولها

#### -1-

أفامت ألمانيا وايطاليا ، انسجاما منهما مع اصرارهما على مضاعفة أعمالهما العدوانية وتهيئة المسرح للحرب العالمية ، محور برليق رومة الحربى في الخامس والعشرين من أكتوبر من عام ١٩٣٦ ٠ واتفقت الدولتان على خطة عمل مشتركة ضد الدول الأوربية ٠ ولم يمض شمو على ذلك حتى كانت ألمانيا توقع في الخمامس والعشرين من نوفمبر ميثاقا عسكريا مع اليابان ، انضمت اليه ايطاليا في العام التالى ٠

وأطلق الفاشيون رغبة منهم في اخفاء حقيقة أهدافهم في السيطرة على العالم ، وفي الحفاظ على عطف العناصر الحاكمة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على الحلف الذي عقدوه اسم ميناق مكافحة الكومنترن ونص البيان الرسمي للمعاهدة على الزام الفرقاء « بمكافحة نشاطات الكومنترن » في الداخل والحارج ، بينما نصت بنودها السرية على شن حرب مشتركة ضد الاتحاد السوفياتي ٠

وكانت لهذا الميناق فاعليته بالرغم من عملية التغطية الغريبة التي حملها وهي مكافحة الكومنترن ، فقد هيأ للمعتدين الفاشيين الفرصة لتنفيذ خططهم الحربية ، واشعال نيران الحرب التي سملت بصورة متدرجة عددا من البلاد والمناطق في الكرة الأرضية .

وحل عام ۱۹۳۸ وهـو آخر عام سبق نشـوب الحرب في أوربا و وكانت الحرب قد اندلعت في مناطق واسعة و فقد كان الشعب الصيني يقاوم ببسالة الغزو الامبريالي الياباني • وكان العاملون في أسسبانيا يحاربون ببطولة العدوان الفاشي • لكن الجزء الأكبر من أوربا كان لا يزال ينعم بالسلام ، ولم تكن الدول الكبرى قد « أمسكت بعد بخناق بعضها البعض » •

وأضاف عدم التساوى فى التطور الافتصادى والسياسى والرأسمالى شيئا من الوقود الى المنافسات بين الدول الامبريالية وكانت ألمانيا ، كما فعلت من قبل فى الحرب العالمية الأولى ، قد تقدمت اقتصاديا وأخذت تتحدى المصالح البريطانية والفرنسية فى العالم ، محققة السكثير من النجاح وأخذ الحطر المهدد للولايات المتحدة ينمو بسرعة وأصبحت ألمانيا متفوقة على جميع منافساتها فى أوربا فى جميع الميادينالاقتصادية الهامة واشتد الوضع خطورة ودقة بعد خريف عام ١٩٣٧ ، عندما اجتاحت أزمة اقتصادية جديدة كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، دون أن تصيب الدول المعتدية وهى ألمانيا وايطاليا واليابان ، اذ كانت قد وضعت اقتصادها على قدم الاستعداد الحربى و

وتشرح الأرقام الرسمية التالية المأخوذة عن احصاءات الدول الأوربية الرسمية الأوضاع الاقتصادية في البلاد الرأسمالية في أوربا في عام ١٩٣٧ ٠٠٠

| 1947 | عام | غى | الرأسمالية | البلاد | فی | الانتاج |
|------|-----|----|------------|--------|----|---------|
|------|-----|----|------------|--------|----|---------|

|          | الحديد بملايين<br>الاطنان | الصلب<br>بملايين الاطنان | الالومنيوم<br>بألوف الاطنان | السيارات<br>بالألوف |
|----------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| لانيا    | ۰ر۱٦                      | ٤ر١٩                     | ۲۲۷                         | 771                 |
| بريطانيا | <b>اد</b> ۸               | ۲ د ۱۳                   | ۳۱۹                         | 0 - 2               |
| يطاليا   | ۹ر۷                       | ۹ر۷                      | ەر ٣٤                       | 777                 |
| نر نسا   | ۸ر                        | ۱ر۲                      | <i>۹</i> ر۲۲                | ٧٢                  |

وتبين هذه الارقام أن المانيا كانت متفوقة على بريطانيا وفرنسا في انتاج الحديد والصلب والألومنيوم · وكان تغوقها في الألومنيوم ، تلك المادة المهمة للغاية في الأغراض الاستراتيجية عظيما جدا · وكانت الصادرات الألمانية قد تعدت صادرات فرنسا وأصبحت معادلة لصادرات بريطانيا · وأدت هذه الاسباب الاقتصادية الى الاسراع في خطر الحرب ،

وحاولت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الآن كمنا حاولت من قبل حل تناقضاتها الامبريالية مع ألمانيا عن طريق توجيه اعتداءاتها الى الشرق ضد الاتحاد السوفياتي ولكن هتلر كان بطيئا في تقبل هذا التقرب وهكذا قررت هذه الحكومات أن تدفعه الى القيام بأعمال عدوانية جديدة ، ولذا فقد عقدت سلسلة من المحادثات في شهر نوفمبر من عام ١٩٣٧ ، شهدها ممثلون عن الدولتين الغربيتين وعن ألمانيا النازية والنازية والمنازية و

وهكذا اجتمع اللورد هاليفاكس حامل أختام الملك آنذاك ، ووزير الخارجية لاحقا بهتلر في أوبر سالزبورج ، كما أجرى الوزراء الفرنسيون محادثات مع ويلزيك سفير المانيا في باريس ، واجتمع الدكتور بنيش التشيكوسلوفاكي الى ممثلي الجسستابو • وأخيرا وليس آخرا ، اجتمع سبعة من كبار الصناعيين والسياسيين الاهريكيين وبينهم دوبونت وفاندنبرج وسلون وآخرون في سان فرانسيسكو في نوفمبر من عام وفاندنبرج وسلون وآخرون في سان فرانسيسكو في نوفمبر من عام فون كيلينجر • والبرون فون كيلينجر •

وكانت الديمقراطيات الغربية في جميع هذه المحادثات تطرى هتلر على معاملته الارهابية لأبرز رجال ألمانيا ، وتحمله على الزهو فخارا بأحاديث رجالها عن رسالة ألمانيا « كالحصن المنيع ضد البلشفية ، وكان ممثلوها يشيرون اشارات واسعة الى هتلر بأن في وسعه القيام بحملات عسكرية في الشرق ، ويشجعونه على الاسراع في الخطط التي وضعها لاحتلال النمسا وتشيكوسلوفاكيا وبولنده ليعزز امكاناته الحربية، وليستولى على رءوس جسسور هامة تنفعه في اعتداءاته المقبلة ، ومضى الاحتكاريون الأمريكيون الى أبعد من زملائهم الآخرين في اتفاقاتهم السرية ،

واتخذ الفريقان في مؤتمر سان فرانسيسكو قرارا مشتركا يقفى بتعاون أمريكا وألمانيا في «تنظيم أسواق ضخمة في روسيا والصين » (١) ولم يكن هذا القرار الا نقطة تفاوض في طريق اقتسام العالم بين الدولتين الامبرياليتين الكبريين ولكن الوضع الذي كان قائما في تلك الأيام، والذي تميز بحدة التناقضات الامبريالية ، حال دون تحقيق هذه المخططات .

وكان واضعو السياسة الأمريكية يهدفون الى زعامة كتلة مناهضة

<sup>(</sup>۱) سجلات الكونجرس \_ ۲۰ اغسطس ۱۹۶۲ · ص 1 \_ ۳۳۲۲ \_ ۳۳۲۲ ·

من الدول الامبريالية للسوفيات ، على أن تكون ألمانيا الهتلرية فوتها الرئيسية ، و كان هذا هو الهدف الذي توخته أمريكا من دعوتها في شهر يناير من عام ١٩٣٨ الى عفد مؤنمر الدول الخمس في واشنطن الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا ، ونوحت حكومه الولايات المتحدة من هذا الاقتراح ، أن نتولى زمام المبادرة في موضوع الوصول الى انفاق مع المعتدين الفاسيين ، لكن هذا لم يرق للطبقة الحاكمة في بريطانيا ، اذ كانت لها خططها الخاصه والممالمه في هذا الصدد أيضا ، وهكذا لم يقدر لفكرة مؤتمر واشنطن أن تتحفق ، ولكن العناصر الرئيسة في هذه الحطة سرعان ما تحولت الى واقع ، وان كان في صورة مغايرة الى حد ما ، في مؤنمر عفد في مونيخ ،

وكانت ألمانيا الهملرية نحس بسىء من الحسية من تنفيذ عزمها على اغتصاب النمسا ولم يكن زعماؤها جد وانفين من أن عملا عدوانبا من هذا الطراز الضخم يمكن أن يمر دون أن يلفى عفابا وتضمنت خطتهم لغزو النمسا والمعروفة باسم عملية «اوتو» نصوصا عسكرية تطبق في حالة اسراع الدول الأوروبية الى الرد وعرف الساسة الامريكيون والبريطانيون بهذه المخاوف النازية فسارعوا الى تبديدها وأوفد الرئيس الأمريكي السابق هربرت هوفر في مهمة الى أوربا حيث اجتمع في برلين الى هتلر وجورنج ، واستعلم منهما عن نواياهما ، وأقرهما على خططهما العدوانية وعندما عاد هوفر الى الولايات المتحدة أعلن أن ظلما أن هذه لن تحول أو تعرقل تقدم الفاشية الى الشرق ، طالما أن هذه لن تحول أو تعرقل تقدم الفاشية الى الشرق ،

وقام السير نيفيل هندرسون ، سفير بريطانيا في ألمانيا بزيارة هتلر أيضا ، وقد أبلغ الفوهرر أن بريطانيا على استعداد الطلاق يده في النمسا وتشيكوسلوفاكيا ودانزيج ، وقال تشمبرلين رئيس الوزراء في مجلس العموم البريطاني أن على عصبة الأمم ألا تخدع الشعوب الصغيرة والضعيفة فتحملها على الاعنقاد بأن في وسعها أن تحصل على ضمانات الأمن ضد العدوان (١) ،

وأعلن رئيس وزراء بريطانيا في خطاب عام آخر أن ليس ثمة ما يمكن له أن يعين بلادا صغيرة اذا تعرضت للغزو ، الا اذا كان لها أصدقاء أقوياء على استعداد لتولى حمايتها ورعايتها (٢) • وأضاف أن النمسا مفنقرة الى منل هؤلاء الأصدقاء •

<sup>(</sup>۱) صحيفة التايمز عدد ٢٣ فبراير ١٩٣٨ .

<sup>(</sup>٢) « المنافسات البرلمانية \_ مجلس العموم » ٧ مارس ١٩٣٨ ص ١٥٦٥ .

واجتاحت الفوات الألمانية في الحادي عشر من مارس النمسا ، ولم يمض يومان حتى كانت ألمانيا فد ضمتها اليها كاقليم شرقي لها ، ولم تتطوع أية بلاد رأسمالية بتقديم أي احتجاج رسمي على هذا العمل العدواني ، وسارعت بريطانيا وفرنسا الى الاعتراف بالانشلوس ، وأغلقت الولايات المتحدة سفارتها في فيينا واستعاضت عنها بقنصلية ، وأجرى كوردل هل وزير خارجية أمريكا حديما وديا مع ديكهوف سفير ألمانيا في واشنطن ، وأبلغ السفير حكومته في برلين أنه « اتضع له من الأسئلة القليله التي وجهها أن الوزير الأمريكي يفهم تمام الفهم عملنا» (١) وردت الاحتكارات الأمريكية على احتسلال النمسا بمنح ألمانيا عددا من الاجازات الصناعية المهمة منالناحية الاستراتيجية ، ولم يقم الفاتيكان أيضا بأية حركة لمعارضة قيام ألمانيا الفاشية باغتصاب النمسا الكاثوليكية ،

وساعد الحكام البورجوازيون في بريطانيا وفرنسا ألمانيا بدعمهم لاغتصابها النمسا على تتبيت مركزها في أوربا الوسطى، وخانوا بذلك المصالح الوطنية لبلادهم وهناك حقائق ووتائق لا عد لها ولا حصر تقيم الدليل على الفوائد الاستنراتيجية الضخمة التي حققها النازيون من احتلالهم للنمسا .

ويكفى هنا أن نقنبس ما قاله الجنرال يودل ، رئيس قسم العمليات فى مفر قيادة هتلر ، وذلك فى المحاضرة السرية التى ألقاها على الحكام النازيين فى نوفمبر من عام ١٩٤٣ ، « لم يحقق الانشلوس مجرد هدف قومى فديم ، وانما ترك آثاره فى تعزيز قوانا القتالية من ناحية وتحسين مواقعنا الاستراتيجية تحسينا كبيرا من الناحية الاخرى ، فبينما كانت أراضى تشيكوسلوفاكيا تمثل حتى ذلك التاريخ اندفاعا بارزا يتوغل فى الأراضى الألمانية ، وحزاما ضيقا يتجه نحو فرنسا ويصلح كقاعدة جوية للحلفاء ولا سيما روسيا ، أصبحت تشيكوسلوفاكيا نفسها الآن محاطة بغكى كماشة ، وبات وضعها الاستراتيجي سيئا ، بحيث بات من المحتوم سقوطها فريسة لأى هجوم عنيف من جانبنا قبل أن يكون فى امكان أية مساعدة جدية من الغرب الوصول اليها » (٢) ،

ولا شك في أن الاستيلاء على النمسا ، قد سهل على النازيين الى حد

<sup>(</sup>۱) وثائق عن سياسة ألمانيا الخارجية (١٩١٨ - ١٩٤٥) من سلجلات وزادة الخارجية الالمانية السلسلة د (١٩٣٧ - ١٩٤٥) المجلد الاول (من نوراث الى ريبنتروب سبتمبر ١٩٣٧ الى سبتمبر ١٩٣٧ الله ١٩٤٥ ص ٥٨٣ ٠

<sup>(</sup>٢) وثائق محاكمات نورمبرج \_ المجلد الرابع ص ١٩٠ .

كبير انباع سياسة عدوانية تجاه تشيكوسلوفاكيا ، اذا أصبحت مطوقة بفكى الكماشة الألمانية من الشمال والجنوب • ومع ذلك فقد كان فى وسع العون السوفياتى أن يحسن من أوضاع تشيكوسلوفاكيا الى حد كبير • ولعل هذا هو السبب الذى دعا الدول الغربية الى تسليم تشيكوسلوفاكيا الى هتلر دون صراع مسلح ، بعد استيلائه على النمسا •

وكانت النمسا مهمة أيضا من الناحية الاستراتيجية ، فقد كانت قائمة في قلب أوربا ، وكانت تعمل كجسر يصل ألمانيا بايطاليا والمجر ويوجوسلافيا والدول البلفانية الأخرى · ولا شك في أن حركات الألمان اللاحقة في الأقسام الجنوبية السرقية من أوربا قد أفادت الى حد كبير من هذه المزية العسكربة البعيدة المدى ·

وأقتبس هنا ما قاله مؤرخان أمريكيان هما هاينز وهوفمان عن أثر الاستيلاء على النمسا ( الانسلوس ) على التطورات اللاحقة اذ قالا ٠٠٠ لا الانشلوس من الأحداث الأولى في أهميتها في تاريخ هذه السنوات التي تميزت بالفوضي الدولية ٠ ففد وضع ألمانيا في مركز سمح لها بأن تطوق جناح تشيكو سلوفاكيا ، وأن تجزئها عندما أصبح الوقت مهيئا لذلك ، كما جعل ألمانيا على حدود دول البلفان ومكنها من أن تشدد في سياسة الزحف الى الشرق ٠ ولا شك في أن تحقيقها لهاتين الميزتين ، قد أناح للنازيين المجال اللازم من حرية العمل ، لمتابعة حرب الأعصاب الني أظهروا فيها حتى ذلك الناريخ براعة ممتازة يضاف الى هذا أن الانشلوس شد ايطاليا الى ألمانيا برباط ونيق لا ينفصم ٠ فقد تبخرت حرية موسوليني في العمل ، وأصبح تحت رحمة هنلر ٠ وأخيرا يجب أن يقال : ان الانشالوس قد قلل من مكانة بريطانيا وفرنسا ومن قوتهما » (١)

ووجهت الحكومة السوفياتية تحذيرا في الوقت المناسب من النتائج الخطيرة التي أسفرت عن استيلاء ألمانية هتلر على النمسا • وراحت على النقيض من الحكومات البورجوازية تدين العدوان الألماني بصورة علنية ، وتناشد الدول المعنية القيام بعمل مشترك ضد الغزاة • فقد أذاع وزير الخارجية السوفياتية على الصحافة مذكرة رسمية بعث بها الى جميع الحكومات هذا نصها :

« تم ارتكاب العنف هذه المرة في قلب أوربا مما أدى الى خلق خطر

<sup>(</sup>۱) كتاب «حدور الحرب العالمية البائية وأسسمها» لجسمروف هاينز وروس هوفمان ـ مطبعة جامعة أوكسفورد ـ ١٩٤٣ ص ٢٨٤٠

واضح لا على الدول الاحدى عشرة التى تقع على حدود المعتدين فحسب وانما على جميع البلاد الأوربية أيضا بل وعلى بلدان العالم كله كذلك ويتجسد الخطر حتى الآن على السلامة الاقليمية للدول الصغيرة وعلى استفلالها السياسي والاقتصادي والنقافي ولكن تعرضها للاستعباد الحتمى ويهم سيمهد الطريق على أي حال لاشتداد الضغط ووقوع الهجوم أيضا على الدول الكبرى » (١)

واقترحت الحكومة السوفياتية أن تسارع الدول الى بحب الموضوع ضمن اطار عصبة الأمم أو خارجها ، لاتخاذ الأجراءات العملية المناسبة ، وناشدت جميع الدول ولا سيما الكبيرة منها أن تجد طريقة « لانقالسلام » بصورة جماعية (٢)

وسارعت وزارة الخارجية البريطانية الى تقديم ردها الذى وقعه موظف صغير من موظفى الوزارة • وتضمن هذا الرد أن الحكومة البريطانية، ترى أن بحث موضوع اتخاذ اجراءات جماعية ضد العدوان غير وارد اطلاقا اذ أن منل هذه الأجراءات لابمكن أن تترك أثرا نافعا على احتمال السلام الأوربى (٣)

ولم يكن الرد البريطاني مفاجئا على الاطلاق ، فالحكومة البريطانية لم ترغب في الاشتراك في عمل جماعي ، لأنها كانت مصممة ، شابها في ذلك سُأن حكومتي الولايات المتحدة وفرنسا على تشجيع هتلر على مواصلة اعتداءاته ، وهكذا أصبح مصير تشيكوسلوفاكيا معلقا في كفة الأقدار ،

#### - Y -

وراحت الجماعات الرجعية في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تدفع هتلر الى متابعة سياسة العنف ، حتى قبل أن يتمكن من هضم فريسته الأولى وهي النمسا · وأعلنت صحيفة الديلي اكسبريس ، أن الانشلوس النمسوى لم يغير شيئا في الوضع على الاطلاق · وأضافت أن النمسا بلاد ألمانية ، حتى قبل مجيء هتلر الى الحكم · وقالت : ان على بريطانيا أن تهتم بشئونها ، التي لا علاقة لها بتشيكوسلوفاكيا · وهكذا

<sup>(</sup>۱) وثائق وزارة الخارجية السوقياتية ... موسكر ١٩٤٨ ، المجلد الاول .. ص ١٠٤ ،

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ١٠٥٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ١٠٦٠

قدمت الصحافة البريطانية تشيكوسلوفاكيا الى هتلر على طبق من الفضة ولكن القول أسهل من العمل دائما ، ففد منلت سياسة الاتحاد السوفياتي المحبة للسلام ، والرأى العام الديمقراطي في البلاد البورجوازية ، ووطنية الشعب التشيكوسلوفاكي ، عفبات منيعة في طريق استيلاء هتلر على تشيكوسلوفاكيا وكان هذا هو السبب الذي أدى الى استغراق الصراع على تشيكوسلوفاكيا عدة أشهر و

وخيل الى الامبرياليين الألمان فى بداية الأمر ، أن عليهم أن يفوموا بهجوم مسلح على تشيكوسلوفاكيا ، وكنب هتلر فى أمر وجهه الى قيادته ، • • « صممت تصميما قاطعا على تحطيم تشيكوسلوفاكيا عن طريق العمل العسكرى فى المستقبل القريب » (١) وتم اعداد خطة للعمليات أطلق عليها اسم خطة « جرون » • وكان اغتيال السفير الألمانى فى براج ، المبرر الذى ستعتمد عليه ألمانيا فى مبادرتها الى الهجوم .

ولكن سُعب تشيكوسلوفاكيا ، حزم أمره على الدفاع عن بلاده وأعلن الاتحاد السوفيائي استعداده لتقديم كل عون الى تسيكوسلوفاكيا تطبيقا لمعاهدة المساعدة المتبادلة ضد العدوان ، المعفودة بين البلدين ولا شك في أن هذا الاعلان نبط كبيرا من عزائم التصميم الالماني على الهجوم وكان احتمال نسوب صراع مسلح طويل الأمد ، لا يتفق مع رغبات النازيين أو حمانهم من العناصر الحاكمة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكان هذا هو السبب الذي أدى الى العدول عن خطة « جرون » ، والى البحت بحنا مستفيضا عن حل « لا عسكرى » للمشكلة التشيكوسلوفاكية و

وانهمك الدبلوماتيون الأمربكيون والبريطانيون والفرنسيون في هذا العمل وقام سمنر ويلز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية وبرنارد باروخ المالى الامريكي المعروف برحلة الى أوربا وحاول الرجلان كل ما في وسعهما للتأثير على الحكومة التشيكوسلوفاكية واقناعها بتلبيسة طلبات هتلر وحذر ويلز الوزراء الفرنسيين من التورط في حرب مع ألمانيا دفاعا عن تسميكوسلوفاكيا ، وأضاف ان الولايات المتحدة لن تساعد فرنسا في مثل هذه الحالة بجندي واحد و أو بفرانك واحد وأخذ سفراء أمريكا في أوربا وهم ويليمام بوليت في باريس وجوزيف كنيدي في لندن وهيو ويلسون في برلين ، يهيئون الجو لاستسلام تشيككوسلوفاكيا لمطالب ألمانيا الهتلرية و

۱۱) محاكمات نورمبرج \_ المجلد الثالث \_ ص ۲۲ .

وأعدت الحكومتان البريطانية والهرنسية العدة لايفاد بعنة الى براج برياسة » اللورد رانسيمان الدبلومانى البريطانى البارز المسايع لهتلر وخولت هذه البعثة أن تعد ما تراه من توصيات لحل مشكلة تشيكوسلوفاكيا وسرعان ما أعلنت هذه التوصيات التى أصرت فيها بعتة رانسيمان على وجوب تسليم بلاد السوديت النشيكوسلوفاكية الى المانيا ، وعلى منع كل دعاية معادية لألمانيا في تشيكوسلوفاكيا ، وعلى أن تلغى تشيكوسلوفاكيا معاهدة المساعدة المتبادلة التى كانت قد عقدتها مع الاتحاد السوفياتى ، وأن تعقد اتفاقا اقتصاديا غير موات لها مع ألمانيا

واجتمع نيفيل تشمبرلين رئيس وزراء بريطانيا مرنين مع هتلر ، لبحت مفترحات بعثة راسيمان ، وكان يتقدم بتنازلات واسعه في كل من المقابلتين ، وسافر هيو ويلسون سفير أمريكا في برلين في تلك الأيام الى براج لافناع الحكومة التشيكية « بالرضوخ ، الى ألمانيسا ، ووافقت حكومة الرئيس بنيش التشيكوسلوفاكية تحت ضغط أمريكا وبريطانيا وفرنسا الدبلوماتي على نسليم البلاد الى النازيين ، ورفضت الأوساط البورجوازية الحاكمة في البلاد فكرة خوض كفاح شعبي تحرري ضله الغزاة النازيين ، وضحت هذه الأوساط ، حرصا منها على مصالحها ، ببلادها وضعبها ، ورفضت عروض المساعدة التي قدمها الاتحاد السوفياتي مؤثرة ذل الاستسلام على قبولها ، وكان هذا العمل خيانة وطنية من هذه الأوساط ،

ولم يتردد الانحاد السوفياني في أن يجهر بموقفه في الدفاع عن سيادة تشيكوسلوفاكيا الوطنية على بلادهـا وراح يؤكد من جديد استعداده لمساعدتها تنفيذا للمعاهدة التي عفدها معها وكان نص المعاهدة ينطوى على تحفط أصر بنيش على ادراجه في صلب المعاهدة عند توقيعها ، وهو يفضى بأن تظل هده المعاهدة سارية المفعول في حالة وفاء فرنسا بالتزاماتها تجاه الاتحاد السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا وعندما اتضح ابان بلوغ الأزمة ذروة حدتها أن فرنسا غير عازمة على الوفاء بالتزاماتها ، راح الاتحاد السوفياتي يؤكد أنه لن يستغل هذا التحفظ ، للتراجع عن المساعدات التي وعد بتقديمها وأعلن الاتحاد السوفياتي بصورة رسمية أنه على استعداد لتقديم العون العسكرى الي تشيكوسلوفاكيا حتى ولو تخاذلت فرنسا ، أو رفضت رومانيا التي يحكمها بويار وبولندة بيك السماح للقوات السسوفياتية بالمرور عبر يحكمها بويار وبولندة بيك السماح للقوات السسوفياتية بالمرور عبر المنها وكان المكومة السوفياتية اشترطت لتقديم هذه المساعدة

شرطا واحدا ليس الا ، وهو أن تطلب تشيكوسلوفاكيا نفسها هـــذه المساعدة من الاتحاد السوفياتي ·

وحاول الامبرياليون اضعاف الأنر الذي خلفه هذا الموقف السوفياني الصامد على أصدقاء السلام في العالم · وراح الرجعيون الامبرياليون يدفعون حكام اليابان الى القيام بعملية استفزاز ضخمة للاتحاد السوفياتي وسرع العسكريون اليابانيون في صيف عام ١٩٣٨ في شمن هجوم مسلح على الاراضي السوفياتية على مقربة من بحيرة هاسان · وكان الهدف من هذا الهجوم ، اختبار مدى استعداد القوات السوفياتية المسلحة واضعاف الجهود السوفيانية لنصرة تشيكوسلوفاكيا ·

وكانت أزمة تشيكوسلوفاكيا قد بلغت ذروتها وكان التخلى عنها ووضعها تحت رحمة هتلر ، قد أصبحا من الأمور المتوقعة في كل لحظة ولكن الرأى العام العالمي لم يكن قد عرف هسنده الحطة بعد ، وكان الاحتكاريون يخسون أشد الحشية من ننائج تنفيذها ، اذ كانوا يعرفون أن غضب الرأى العام سيكون عنيفا و يضاف الى هذا أن الاتفاق على الصفقة لم يكن قد تم بعد و فلم يكن هدف الاحتكاريين الاكتفاء بتسليم تشيكوسلوفاكيا الى هتلر، وانما كانوا يريدون أن يبيعوا تشيكوسلوفاكيا اليه مقابل ثمن يريدونه و أجل ، كانت الحكومات الأمريكية والبريطانية والفرنسية تنشد تعويضا على تخليها عن تشيكوسلوفاكيا ، وهو أن يعدها والفرنسية تنشد تعويضا على تخليها عن تشيكوسلوفاكيا ، وهو أن يعدها والمربالا يقوم بأى عدوان في الغرب ، وأن يركن مخططاته على الشرق و

وأراد الامبرياليون الأمريكان من جديد أن يتولوا الزعامة في عقد الصفقة الغربية مع هتلر • وكرس الرئيس روزفلت سلسلة من الرسائل لتحقيق هذه الغاية • ولكن بريطانيا كانت تود الاحتفاظ بزمام المبادرة في التعامل مع المانيا ، ولم تكن راغبة في التخلي عنه الى أية دولة أخرى • وهكذا تخلي البريطانيون والفرنسيون عن الولايات المتحدة ، ولم يشركوها في المحادثات التي أجروها مع هتلر في مونيخ •

وقامت الحكومتان البريطانية والفرنسية رغبة منهما في تعطيم أية معارضة شعبية للصفقة الاجرامية التي عقدتاها مع هتلر ، بعملية سياسية واسعة النطاق ، لحمل شعبيهما على عدم الاهتمام بالصفقة ، وذلك عن طريق تخويفهما بأن الحرب ستقع • فقد سبقت الاستعدادات العسكرية الواسعة النطاق في بريطانيا وفرنسا ، والتي شملت دعوة القوات الاحتياطية وتوزيع الأقنعة الواقية من الغازات على السكاء وبناء الملاجيء الواقية من الغازات الجوية في المدن الكبرى ، واختبارات الاطفاء في حالة وقوع الغارات الحوية ، مؤتمر مونيخ • وكان الهدف من هذه الاستعدادات اقناع شعبي بريطانيا وفرنسا ، بأن من الخير الاذعان لملالب هتلر في تشيكوسلوفاكيا ، خوفا من اندلاع نيران الحرب • لكن مل هذا الاحتمال لم يكن قائما في ذلك الحين ، اذ ان ألمانيا نفسها لم تكن قد استعدت بعد لخوض حرب كبرى • وكانت راغبة كل الرغبة في تجنب الاشتباك في صراع مسلح •

## - 4 -

شهد مؤتمر مونیخ الذی عفد یومی ۲۹ و ۳۰ سببنمبر کل من سنمبرلین وهالیفاکس عن بریطانیا ودیلادییه وبونیه عن فرنسا ، وهتلر وریبنتروب عن ألمانیا ، وموسولینی وتشیانو عن ایطالیا ، وذکر هتلر سامعیه فی خطابه الافتماحی أنه کان قد أعلن فی خطاب أخیر ألقاه فی ستاد ریاضی أن القوات الألمانیه سسندخل بسیکوسلوفاکیا فی وقت لا یسجاوز الأول من أکنوبر ، وفال : ان الهدف من المؤتمر ، تسبویة منسکلة تشیکوسلوفاکیا دون اللجوء الی الفوة من أی فریق ، ولم یکترث بالقلق الذی بان علی محیاه ، وراح یطلب الی المجنمعین أن یقوموا بعمل فوری ،

ولم تكن اشارة هتلر الى الخطاب الذى ألفاه فى الملعب الرياضى فى السادس والعشرين من سبتمبر ، مجرد حادث عارض • فقد ذكر فيه أن ما تطلبه المانيا من تشيكوسلوفاكيا « هى آخر المطالب » التى ستتقدم بها بلاده • وأضاف أنه فى حالة تحقيقها فسيتجه بأنظاره الى الشرق • وقال : انه بعد تسوية مشكلة السوديت الألمان ، لن تكون لألمانيا أية مطالب اقليمية أخرى فى أوربا • ولكنه أوحى لسامعيه بأنه عنى بكلمة « أوربا » الجزء الغربى من القارة ليس الا • وكانت تعليقات حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على الخطاب الذى ألقام من نغمة الخطاب وقبل انعقاد المؤتمر ودية للغاية • وقد ظهر هذا الاتجاه من نغمة الخطاب الذى ألقاء تشميرلين رئيس الوزراء فى مجلس العموم فى الشامن والعشرين من سبتمبر •

واستفبل المجتمعون في مونيح اشسارة هتلر الى خطاب الملعب استفبالا وديا أيضا وأسرع تشمبرلين وموسوليني وديلادييه الى التسليم بما قاله ، وشكروه على صراحته ، وأفروه على صرورة الاسراع في العمل الى أقصى حد ممكن واعترف ديلادييه رئيس وزراء فرنسا بأنه وافق على الغزو الألماني لنشيكوسلوفاكيا ، دون استشارة الحكومة التشيكوسلوفاكية ، ومتجاهلا معاهدة انتحالف المعقودة بين البلدين وتحدث تشمبرلين مرات عدة ابان الجلسات وأوحى لسسامعيه بأن الحكومة البريطانيه تعتبر نسويه المسكلة التشيكوسلوفاكية خطوة في طريق التقارب الانجليزي \_ الألماني ، وأنها ستترك أثرها أيضا على التطور المقبل في السياسات الأوربية والمقبل في السياسات الأوربية و

وسرعان ما ناقش المجتمعون نص انفاق مونيخ ووقعوا عليه • وقد أعطى » الاتفاق من الناحية السكلية لألمانيا الحق فى ذلك الجزء من تشيكوسلوفاكيا الدى نفيم فيه الانفلية الالمانية ليس الا • ولكن نفل هذا الجزء الى الأراضي الألمانية عنى فى الواقع سيطرة ألمانيا على الحدود الطبيعية لتشيكوسلوفاكيا وعلى التحصيينات الدائمة التى كانت تلك البلاد قد أقاهنها فى ذلك الجيزء • وبص الاتفاق أيضيا على منع تسيكوسلوفاكيا من تدمير تلك التحصينات أو نقل المعدات التقيلة الموجودة فيها الى أماكن أخرى • وأعرب الاتفاق عن تصوره امكان اجراء استفتاء عام فيما تبفى من تسيكوسلوفاكيا وعن ضرورة ارضاء المطالب الاقليمية لكل من بولندة والمجر فى البيلاد • وأعلن الاتفاق أن تشيكوسلوفاكيا ستنال ضمانات دولية لحدودها الجديدة فى حالة قبولها المدولة التشيكوسلوفاكية وعلى تمهيد الطريق لاسيستيلاء آلمانيا وبولنده والمجر على الأرض التشيكوسلوفاكية كلها •

واستدعى الوفد التشيكى ، بعد انتهاء المؤتمر ، وخروج المؤتمرين من القاعة ، لاطلاعه على الاتفاق المعقود ، وأعلن الناطق الفرنسى بمنتهى الحشونة والصراحة أن الحكم النهائى قد صدر وأن هـذا الحكم لا يقبل التعديل أو الاستئناف ، وهكذا تقرر مصير تشيكوسلوفاكيا ،

واجتمع هتلر وتشمبرلين ثانية في اليوم التالي ، وأصدرا بيانا مشتركا أعلنا فيه أن بلاديهما لن تشتبكا في حرب الواحدة منهما ضد الأخرى · وجرى البحث في اصدار اعلان فرنسي \_ ألماني مماثل · ولكن التوقيع عليه لم يتم الا في وقت لاحق أي في السادس من ديسمبر من عام ١٩٣٨ ·

وهكذا ظهر عنصران واضحان في صفقة مونيخ ٠ أول هـذين. العنصرين أن الدول الغربية كانت تواقة لدفع العدوان الألماني باتجاه الشرق ، وأنها قررت النخلي عن تشيكوسلوفاكيا وتسليمها لرحمة ألمانيا كتعويض للأخيرة وعلى تعهدها بمحاربة الاتحاد السوفياني بدلا من بريطانيا وفرنسا ٠ وأما العنصر الثاني فهو أن تشيكوسلوفاكيا ســـتستخدم كمصدر لتعزيز طافات ألمانيا العسكرية ٠

وكتب أوتو آبيتز رئيس جواسيس هتل في فرنسا والذي كان يمهد الطريق لغزو النازيين للبلاد الغربية في يومياته: أن المانيا تعهدت باحترام « الوضع القائم » على نهر الراين كتعويض على السماح لها باطلاق يدها في الشرق ٠ (١)

وعم الفرح أوساط أمريكا الامبريالية للنتائج التى حفتتها خيانة مونيخ ، وبعن ويليام هدسبن رئيس شركة جنرال موتورز الامريكية ببرقية الى متلر يهنئه فيها على النتيجة ، وذكر كوردل هل وزير الخارجية أن نتائجها مهدت السبيل « إلى احساس عالى بالراحة » ، (٢) وبعث ببرقيات التهنئة الى كنيدى وبوليت وكار على الأعمال الناجحة التى قاموا بها (٣) ، ووصف سمنر ويلز وكيل وزارة الخارجيبة الأمريكية موقف الدوائر الأمريكية الحاكمة على النحو التالى : « كانت المسالح المالية والتجارية الكبرى في الديمقراطيات الغربية بما فيها الامريكية ، تعتقد في تلك السنوات التى سبقت الحرب اعتقادا جازما بأن نشوب الحرب بين الاتحاد السوفياتي وألمانيا الهتلرية سيكون في مصلحنها ، وكانت هذه المسالح ترى ان روسيا ستهزم ، وأن هزيمتها ستؤدى الى القضاء على الشيوعية ، وأن المانيا ستضعف ضعفا شديدا من جراء الصراع ، بحيث تنقضي سنوات عدة قبل أن تصبح قادرة على توجيه أي تهديد خطير لما تنقضي من العالم » (٤) ،

وصورت صفقة مونيخ المعيبة الى الشعوب على أنها عمل عظيم من أعمال الحفاظ على السلام • وتوقفت الاعدادات الحربية فى بريطانيا وفرنسا ، وراحت الصحف تمجد بناة السلام فى مونيخ • ولكن لم يكن

<sup>(</sup>۱) أوبو آبينر في كيانه « مشكلة الهجوم » \_ مطبعة جريفن \_ كولون ١٩٥١ ص ١٩٠٨ .

<sup>(</sup>۲) مذکرات کوردل هل \_ نیویورك ۱۹٤۸ ، المجلد الاول ، ص ۹۵۰ ،

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٩٦٥٠

<sup>(</sup>٤) سمنر ويلز في كتابه «وقت القرار» \_ نيويورك ولبدن ١٩٤٥ ص ٣٢١ ·

من المقدر لهذه الخيانة المعيبة أن تحفظ السلام ، وانما كانت مقدمة لحرب عالمية جديدة ·

ويقول المؤرخ الامريكي هربرت فايس ٠٠ مكن اتفاق مونيخ هتلر من تمزيق تسيكوسلوفاكيا ، كما جعل بولندة والاتحاد السوفياتي مكشوفين للهجوم الألماني ، • (١) ويعترف المؤرخ الألماني الغربي ميشيل فرونيد في كتابه « تاريخ ألمانيا » أن « العالم بأسره هوى عندما اهتزت أرض بوهيميا تحت أقدام الفرق الألمانية ، الزاحفة • وهوت القواعد التي أقامتها معاهدات فرساى الى الحضيض • وأصبح الطريق الى الشرق مفتوحا أمام الرايخ الألماني » (٢)

وكان حكام الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لا يزالون يأملون في استخدام ألمانيا في تحقيق أهدافهم • ومل اتفاق مونيخ ذروة سياستهم في تشديعيع العدوان الفداشي • ولم يكن السعب التشيكوسلوفاكي في هذه الصفقة أكنر من نقد صالح للتداول •

وأتمت المانيا الهتلرية في مارس من عام ١٩٣٩ احتلال ما تبقى من تشيكوسلوفاكيا وسارعت حكومات الولايات المنحدة وبريطانيا وفرنسا الى اقرار هـذا العمل الجدبد من أعمـال العدوان النازى وأعلن تسمبرلين في مجلس العموم البريطاني انه يرفض اعتبار الاستيلاء على تسيكوسلوفاكيا عملا من أعمال العدوان (٣)

وحسن الاستيلاء على تشيكوسلوفاكيا المركز الاسترانيجي لألمانيا الهتلرية وضاعف من طاقاتها الحربية • وتحدن جورنج مطولا في هدا الموضوع بعد شهر الى موسوليني فأكد له أن الاسهتيلاء على تشيكوسلوفاكيا ، خلق جوا صالحا كل الصلاح للهجوم على بولندة ثم قال ٠٠٠ « ولقد أظهر تسليح تشيكوسلوفاكيا على أى حال • خطورة هذه البلاد ، حنى بعد انفاق مونيخ ، في حالة نشوب صراع جدى • وتحسن وضع دولتي المحور لأسباب عدة ، منها انتقال طاقات تشيكوسلوفاكيا

<sup>(</sup>۱) هربرت قايس في كتابه «نشرشل وروزفلت وستألين ــ الحرب التي خاضوها والسلام الذي نشدوه » لبدن ــ ۱۹۵۷ ، ص ٤ ،

<sup>(</sup>۲) میشیل فرویند فی کتابه « تاریخ آلمانیا » به المطبعة التجسباریة به ۱۹۶۰ ص ۱۲۳ ۰

<sup>(</sup>٣) التايمر اللندىية عدد ١٥ مارس ١٩٣٩ .

الانتاجية العظيمة الى المانيا وما تؤمنه من احتمالات اقتصادية ضخمة ولا شك في أن هذه الخطوة أسهمت الى حد كبير في تقوية مركز المحور بالنسبة الى الدول الغربية ويضاف الى هذا ، أن المانيا لم تعد في حاجة الى ابقاء فرقة واحدة على أهبة لحمايتها من تلك البلاد في حالة نشوب حرب عظمى » (١)

وكانت الخطوات التي قام بها الاتحساد السيوفياتي للدفاع عن تشيكوسلوفاكيا ، هادفة الى تعزيز السلام العالمي وحماية الاستقلال الوطني لجميع البلاد الأوربية ، وكان الاتحاد السوفياتي الدولة الوحيدة التي رفضت الاعنراف باستيلاء آلمانيا على تشيكوسلوفاكيا ، وبينت الحكومة السوفياتية في المذكرة التي بعثت بها الى ألمانيا في النامن عشر من مارس من عام ١٩٣٩ ، أنها ترفض الاعتراف بوضع بوهيميا تحت حماية الرايخ الألماني ، وبادخال سلوفاكيا الى حد ما تحت سيطرة الرايخ لانها تعتبر ذلك منافيا للشرعية ، ومتعارضا مع مبدأ حق الشعوب في تفرير مصرها ، ووصيفت المذكرة قيام القوات الالمانية باحتسلال تشيكوسلوفاكيا ، بأنه عمل تعسفي من أعمال العنف والعدوان ،

وأحدث الاسنيلاء على النمسا وتشيكوسلوفاكيا تبدلات كشيرة في علاقات القوة بين الدول الرأسمالية • وأصبح تفوق ألمانيا الهتلرية على بريطانيا وفرنسا واضحا في جميع المجالات الاقتصادية الرئيسيية • ويظهر الجدول التالى المقتبس من الاحصاءات الصناعية الرسمية لمختلف الدول هذه الحقيقة •

الانتاج في بلاد الرأسمالية الأوربية في عام ١٩٣٩

| السيارات<br>بالإلەف | Kleained illes | الصلب بملايين<br>الاطنان | الحديد بملايين<br>الاطنان |                                 |
|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| ٤٢.                 | ۲۰۰٫۰۰         | 777                      | ۱ر۲۰                      | ألمانيا والنمسا وتشىيكوسلوفاكيا |
| 298                 | ۰۰ر۲۵          | ۸ر۱۲                     | ۴ر۸                       | بر یطانیا                       |
| 77.                 | ۰۰ر۰ه          | ۹ر۷                      | ٤ر٧                       | فرنسيا                          |
| VV                  | ۲ ر۳۶          | ٣ر٢                      | ١ر١                       | ايطاليا                         |

<sup>(</sup>١) وتاثق محاكمات لورمبرج \_ المحلد الثالث ، ص ١٧٠ - ١٧١ .

وكان من الطبيعى بعد هذه النطورات أن تتزايد وبسرعة التناقضات الامبريالية بين ألمانيا وبين نظيراتها من الدول الغربية ومع ذلك فقد حاولت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حل هذه التناقضات على حساب الاتحاد السوفياتى ، وواصلت تبعا لذلك سياسة حث العدوان الفاشى وتشجيعه .

ولما كان شطر من القوات الألمانية والايطالية المسلحة لايزال مسمرا في أسبانيا حيث كان صراع التحرر ضد الفاشية لايزال ناسبا • فقد قررت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مساعدة ألمانيا في انهاء الحرب الأسبانية • وقام عملاء بريطانيا والولايات المتحدة بتنظيم مؤامرة في مدريد ضد الحكومة الجمهورية الشرعية ، ولطعن الشعب الأسباني في ظهره ومساعدة فرانكو على اقامة حكمه الفاشي في البلاد كلها • وكان الطراد البريطاني ديفونشاير قد اشترك قبل مدة قصيرة ، في عملية فام بها العصاة ضد الحكومة الشرعية في جزيرة مينورقا •

واهتبلت ألمانيا الهتلرية فرصة هذه الاوضاع المواتية التي خلفنها هذه المعونات الغربية ، فراحت تستولى على منطقة كلايبيدا في ليتورانيا كما قيدت رومانيا باتفاق اقتصادى لا متكافىء جعل من هذه الدولة تابعة لاقتصاد ألمانيا الحربي .

وقامت ايطاليا الفاشية في السادس من ابريل من عام ١٩٣٩ بغزو ألبانيا • ودافع الألبانيون بضراوة عن بلادهم ، ولم ينوقفوا عن المقاومة حتى بعد أن احتلت القوات الايطالية بلادهم كلها • وكان الاتحاد السوفياتي الدولة الوحيدة من جديد التي استنكرت العدوان ، والتي اعتبرته خطوة جديدة في طريق الحرب العالمية •

وضمت المانيا بعد اجتياحها تشيكوسلوفاكيا ، مقاطعتى بوهيميا ومورافيا الى بلادها ، وأقامت حكومة تابعة لها فى سلوفاكيا ، ولم تتضح أياما عدة نوايا ألمانيا بالنسبة الى الأجزاء الأوكرانية وراء جبال الكربات والتى كانت تؤلف جزءا من تشيكوسلوفاكيا ، وراحت الصحص الأمريكية والبريطانية والفرنسية الرجعية تحث هتلر على أن يضم أوكرانيا السوفياتية الى هذه الأجزاء ، محرضة اياه بذلك على شن الحرب على الاتحاد السوفياتي ، ومقدمة اليه الحافز على هذه الحرب .

وكتب ويليام بوليت سفير الولايات المتحدة في باريس في تلك الايام أن ألمانيا ستحاول عند ما يحين الوقت ، الاستيلاء على أوكرانيا التي تعتبر

أغنى بقاع الاتحاد السوفياتي في انتاج القمع • ولا شك في أن ألمانيا ستوسع خطوطها في هذه العملية الى حد تعجز فيه عن تحمل الجهد الشاق الذي يفرضه هذا التوسع مما يؤدي الى انهيارها في النهاية • وستحاول اليابان أيضا الاستيلاء بدورها على سيبريا ، وتنهار هي الأخرى نتيجة عجزها عن تحمل الجهد الناشيء من هذا التوسع • ولكن فرنسا وانجلترا تحولان ، عن طريق التخلي عن روسيا لمصيرها ، الخطر الألماني عن بلاديهما • (١)

وكشف المؤتمر النامن عشر للحزب الشيوعى السيوفياتى عن مخططات دعاة الحرب وأعرب عن تصميم الحزب والشعب على صحد العدوان الألمانى و ونعفلت ألمانيا الهتلرية فى تلك الأيام فوعت ماعناء هذا الانذار ، وراحت نسلم الأجزاء الأوكرانية وراء الكربات الى المجر ، منخلية بذلك عن المبرر لقيام أى صراع مع الاتحاد السوفيانى ، ومثيرة بذلك شهية الفاشيين المجريين ، مما مهد الطريق الى قيام حلف أوثق عرى بين ألمانيا والمجر .

وكانت هيئة أركان الحرب الألمانية قد أكملت في غضيون ذلك خطتها للهجوم على بولندة ، وهي الخطة التي عرفت باسم عملية « خريف وييس » • وأقر هتلر في الحادي عشر من ابريل من عام ١٩٣٩ هذه الخطة ، التي تمثلت في القيام بهجوم مفاجئ يؤدي الى ابادة الفوات البولندية المسلحة ابادة كاملة • وقال هتلر في حديث له مع تشيانو : ان من الواجب تحطيم بولندة ، وجعلها عاجزة عن العمل لعدة سنوات • (٢)

وكان لابد من استهلال عملية « خريف وييس » ، لاحباط أية محاولة لقيام عملية تعبئة عامة منظمة في بولندا ، بهجوم مفاجئ بقوات تكون غالبيتها من النوع الآلي والمدرع ، وتكون متأهبة ، في اننظار اشارة الانطلاق على مقربة من الحدود • وكان لا بد من الاحتفاظ بالتفوق الأولى على حرس الحدود البولندي ، وبعنصر المفاجأة ، وهما أمران مؤكدان ، عن طريق الاسراع في الاتيان بمجموعات أخرى من الجيش ، ومواجهة أي احتمال بزحف مضاد من الجيش البولندي • وكان على جميع الوحدات أن تحافظ على زمام المبادرة ضد العدو عن طريق العمل السريع ، والهجمات العنيفة • (٣)

<sup>(</sup>۱) « المفكرة السرية لهارولد ايكس » ـ نيويورك ١٩٥٤ ـ المجلد التساني . - ص ١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٢) وبائق محاكمات نورمبرج \_ المحلد التالت ص ٢٣٠٠

<sup>(</sup>٣) \_ بنفس المصدر المجلد الرابع ص ٢٦) ،

وكان الهجوم على بولندة الذى مثل لمكام ألمانيا الهدف الفورى الأول لسياستهم العدوانية ، فى الواقع خطوة فى طريق الاستيلاء على العالم ، وقرر هؤلاء الحكام أن يتبعوه بهجوم على الدول الغربية ، وذكر أمر توجيهى صدر عن القيادة العليا الألمانية فى الحادى عشر من ابريل من عام ١٩٣٩ أن عداء الدول الديمقراطية الغربية هو الذى يقرر باستمرار الأهداف العظيمة المتوخاة من مواصلة العمل على تقوية القوات الألمانية المسلحة ، وليست عملية خريف وييس الا تكملة احتياطية لهذه الإعدادات ، (١) ويتضع لنا من هذا أن الهتلريين كانوا قد قرروا منذ شهر ابريل من عام ١٩٣٩ أن الهجوم على بولنده ليس الا « تكملة احتياطية » للحرب ضد الدول الغربية ،

وكان الخلاف مستعرا منذ أمد طويل بين الدوائر الحاكمة في ألمانيا ، حول تفرير المكان الذي توجه اليه الضربة الأولى في الصراع من أجل السيطرة العالمية وكان الرأسماليون الاحتكاريون والفادة العسكريون متففين في الرأى على أن الاتحاد السوفياتي يمثل العقبة الرئيسية في طريق تحقيق « مشاريع » ألمانيا الطموحة في الفتح والسيطرة وكان من الطبيعي أن يجعل النازيون الألمان من الاتحاد السسوفياتي ولكنهم كانوا الاشتراكبة الأولى في العالم ، هدفا « لكرههم » الوحشي ولكنهم كانوا يعرفون أن الحرب ضد الاتحاد السوفياتي ، ستفرض جزية ثقيلة على قواتهم المسلحة ، وعلى المؤخرة الألمانية واعنفد معظم مخططي السياسة قواتهم المسلحة ، وعلى المؤخرة الألمانية واعنفد معظم مخططي السياسة البورجوازي ، وبعد أن يضيفوا عن طريق فتوحاتهم في الغرب قوة البورجوازي ، وبعد أن يضيفوا عن طريق فتوحاتهم في الغرب قوة السوفياتي وهسو الاتحاد السوفياتي وهسو الاتحاد السوفياتي و

وكان تسلسل أعمال العدوان التي تتصريرها الحكومة الألمانية يعتمد على قدرتها على تنظيم سلامة منطقة الروهر التي تمنل المحور الصناعي لألمانيا • فقد تحدث هتلر الى مؤتمر عسكرى ضم كبار الفادة المسئولين فقال • • « هناك الروهر الذي يمثل لنا كعب اخيل (٢) • ويعتمد سير

<sup>(</sup>۱) \_ نفس المصدر ص ۲۶٤ .

<sup>(</sup>٢) احيل ، بطل من أبطال اليونان الاسطوريين الذين حلدهم هومر في الالياذة ورددت الاساطير ان فوة أخيل كانب هائلة وان ضبعقه كان منركزا في كعب قبدمه ، اذ قيل : ان أمه الآلهة ثيتيس ، أمسكت به من كعب قدمه ، عندما غطسته في نهر ستيكس لتجعل منه بطلا لايقهر ، وكان كعب القدم الجزء الوحيد الذي لم يغطس ولم يكتسبه المناعة والقوة .

الحرب على امتلاكنا لهذه المنطقة • ولو تمكنت انجلترا وفرنسا من الاندفاع عبر بلجيكا وهولندة الى الروهر لتعرضنا الى خطر عظيم • ويمكن أن يؤدى مثل هذا التطور الى شل قدرة ألمانيا على المقساومة » (١) واعتبر الفادة العسكريون الالمان سياسة الترضية الغربية التى تجسدت فى مونيخ ، علامة على ضعف الغرب ، وعاملا يساعدهم على تحقيق نصر سهل • وقد تعزز هذا الرأى بالقرار الذى أصدره هتلر بمهاجمة بولندة أولا ، نم توجيه الضربة فى الغرب ، وهو قرار اتخذه بعد مؤتمر مونيخ، وكان نتيجة من نتائجه •

لكن التناقضات بين ألمانيا ومنافساتها من الدول الغربية ، وكذلك خططها العسكرية كانت تتأثر بتناقض أكبر يقوم بين ألمانيا الامبريالية والاتحاد السوفيانى • وكان الهتلريون يرون فى هزيمة أعدائهم فى الغرب ، دعوة مكشوفة للشروع فى هجوم على الاتحاد السوفياتى • وكان الهدف من هجومهم على بولندة أولا حرمان بريطانيا وفرنسا من حليفتهما الوحيدة فى أوربا ، وتجنب احتمال الحرب معها فى حالة اتجاه هجومهم الى الغرب ، وثانيا الوصول ألى الحدود السوفياتية ، على مفربة من بعض المراكز التى نعتبر من أهم مراكز البلاد • وأراد النازيون أن يقيموا الخنادق المنيعة على الحدود السوفياتية مسبفا ، وأن يبنوا رءوس الجسوز ونقاط الوتوب ، تمهيدا لهجومهم اللاحق على الاتحاد السوفياتى •

### - 2 -

لست بريطانيا وفرنسا الخطر الذى أنطوى علبه تحويل الأجراء الاوكرانية وراء الكربات الى المجسر ، اذ عنى زوال الذريعسة التى كان النازيون قد اقترحوا استعمالها كمبرر للهجوم على الاتحاد السوفياتى ويضاف الى هذا أن الألمان أعلنوا الغاءهم الاتفاق البحرى الذى كانوا قد عقدوه مع بريطانيا في عام ١٩٣٥ وكذلك ميناق عدم الاعتداء الذى كانوا قد قد عقدوه مع بولندا في عام ١٩٣٤ و ودفع كبار الساسة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الى العمل ، وكان لابد من اقناع هتلر بتغيير خططه التى أتضحت الآن ، وأن يتبنى خطة جديدة للعدوان على الاتحاد السوفياتى ، وكان الامبرياليون الغربيون مصممين أشد التصميم على السوفياتى ، وكان الامبرياليون الغربيون مصممين أشد التصميم على

<sup>(</sup>۱) كتاب « المؤامرة النازية والعدوان » الدى أصدرته دائرة المدعى العسام الامريكي في محاكمات نورمبرج سالمجلد الثالث ص ٧٨ه سائنطن ١٩٤٦ ٠ المعرب

حل تناقضاتهم مع منافسيهم من الرأسماليين في ألمانيا واليابان ، ومع الاتحاد السوفياتي الاشتراكي عن طريق العمل على نشروب الحرب بين ألمانيا والاتحاد السوفياتي .

وبحثت لجنة العسلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي غي جلساتها التي عقدتها بين الخامس والعاشر من مايو عام ١٩٣٩، في الموقف الذي يتحتم على الولايات المتحدة اتخاذه تجساه احتمال نشوب حرب عالمية ، ومال معظم أعضاء اللجنة الى القول بأن الحرب العالمية سيتؤمن للولايات المتحدة فوائد ضخمة ، وأكد المتكلمون أن الحرب المتوقعة لن مس الاراضي الأمريكية ، وذكر الأستاذ ستيلويل الجبير في الشئون الدولية أنه مهما كانت هناك متاعب للحرب في أوربا وآسيا ، فان الولايات المتحدة ستظل في نجوة من هذه المتاعب ،

وجاءت المفاوضات بين أمريكا واليابان في أعقاب هذه المناقشة في لجنة العلاقات الخارجية ، وأسفرت هذه المفاوضات في المنالث والعشرين ما يو من عام ١٩٣٩ عن بروز فكرة الدعسوة الى مؤنمر مماثل لمؤتمر مونيخ ، شريطة أن تشترك فيه هستذه المرة كل من الولايات المتحدة واليابان (١) • وبذل الدبلوماتيون اليابانيون والامريكيون الجهود الاولية المضنية طيلة الصيف لانجاح فكرة المؤتمر ، ولكن مخططي السياسسة الامريكية واصلوا الاهتمام بمشاكل أوربا ، فأوفدوا اليها سياسيين من أبرز الساسة المؤيدين لهتلر وهما فاند نبرج وهساملتون فيشر ليطوفا بعواصم أوربا الغربية بما فيها لندن • وذكر فيشر في مؤتمر صحفي أن الهدف من رحلته ، أن يمهد الجو « أثناء فترة المهادنة لعقد مؤتمر لوزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا ، يبحث فيه المجتمعون وسيلة خارجية ألمانيا والطاليا وفرنسا وبريطانيا ، يبحث فيه المجتمعون وسيلة للخروج من المأزق الحرج » (٢) • وكانت هناك خطة للاعداد لصفقة جديدة كصفقة مونيخ ، لتسليم بولندة الى ألمانيا ، شريطة أن تعد هذه بالشروع في حرب عدوانية على الاتحاد السوفياتي •

وكانت اليابان قد اقترفت في غضون ذلك عملا جديدا من أعمال العدوان لمصلحة عصاباتها الحاكمة ولمصلحة الحكام من ممثلي الرجعية الدولية • فقد هاجمت القوات اليابانية أراضي الاتحاد السوفباتي وجمهورية مغوليا الشعبية التي ترتبط بالاتحساد السوفياتي بتفاهم على العون

<sup>(</sup>۱) ه الشهادات أمام اللجنسة المستركة عن النحصفات في الهجسوم على ديرل. هاردور » واشتطن ١٩٤٦ \_ الجزء ٢٠ الصفحة ١٣٢٤ .

 <sup>(</sup>۲) النيويورك تايمز ـ ۱٦ أغسطس ١٩٣٩ .

المتبادل و كان الهجوم في موقع ها غين جول ، وهو يهدف الى الاستيلاء على مغوليا ، والوصول الى الحدود السوفياتية عند منطقة بحيرة بيكال واعتقد حمله اليابان أن هجوم هتلر على الاتحاد السوفياتي واقع لا محاله ، وكان هدفهم ، احتلال مواقع مواتية للوثوب على الشرق الاقصى السوفياتي وسيبريا و كان الاتجماه الحركي الذي هدف الى وصول اليابانين الى منطقة بحيرة بيكال ، يعتبر في خطة الحمرب اليابانية كالاندفاع الرئيسي ، اذ يخلق تهديدا فوريا وسريعا للمواصلات بين الجزء الاوربي من الاتحاد السوفاتي والشرق الأقصى و

وسر حكام الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا غاية السرور للهجوم الياباني على جمهوربة مغوليا الشعبية • واستكملت الخطط الموضوعة لعقد مونيخ جديدة في أوربا بالخطط التي وضعت لمونيخ أخرى في آسا • وكان مخططو الحرب قد عنوا بتلك الدعوة الى مؤتمر في المحيط الهادى ، مع دعوة شيانج كايشيك رئيس حكومة الكومنتانج الصينية اليه •

ولكن فكرة عقد هذا المؤتمر منيت بالفشل ، اذ حطمتها التناقضات الامبريالية بين اليابان والولايات المتحدة ، وتم الوصول الى صفقة جديدة « ومونيخ أخرى » بين بريطانيا واليابان بدلا من ذلك المؤتمر ، وتم التوقيع في ٢٣ يوليو من عام ١٩٣٩ في طوكيو على اتفاق أطلق عليا اسم اتفاق ارتيا ـ كريجي بالنسبة الى موقعيه وهما وزير خارجيا اليابان والسفير البريطاني في طوكيو ، وتخلت بريطانيا بهذا الاتفاق عن الصين لليابان مفابل تأهب الأخيرة لشن حرب على الاتحاد السوفياتي، ونعهدت الحكومة البريطانية بالاعتراف بالوضع القائم في الصين وبالمتطلبات الخاصة للقوات اليابانية المسلحة العاملة في تلك البلاد ،

وأشار هاشيروارتيا ، وزير خارجية اليابان الى المحادثات الدائرة في موسكو بين الاتحاد السوفياتي من ناحية وبريطانيا وفرنسا من الناحية الأخرى ، واستنكر المحاولات التي تقوم بها بريطانيا « لجر روسيا الى حلف عسكرى معها » • ورد السفير البريطاني كريجي بأن فكرة وجود حلف انجليزي ـ سوفياتي « لن يطبق بأى حال من الأحوال على الشرق الأقصى » (١) وقد جاء هذا القول في الوقت الذي كانت فيه معركة هولخين جول مستعرة على أشدها ، وهي حقيقة تحسر النقاب عن المعنى الخفي الكامن وراء هذه التأكيدات •

<sup>(</sup>۱) الوثائق الخاصة بالعلاقات الخارجية للولايات المتحسدة مع البسانان ( ۱۹۳۱ - ۱۹۴۱) واشتطن ۱۹۴۳ - المجلد الثاني ، ص ۲ ،

وهكذا نجد أن مؤيدي سياسية مونيخ قد تمكنوا في الشرق الأقصى من تحقيق بعض النتائج من المحاولات التي قاموا بها لاشعال نيران الحرب ضد الاتحاد السوفياتي • لكن محاولاتهم في أوربا لدفع ألمانيك الفاشية الى الهجوم على الاتحاد السوفياتي لم نسر بنفس السرعة التي كان يأمل فيها ساسة بريطانيا وفرنسا • وقرروا على ضوء هذه الظروف الشروع في مفاوضات مع الاتحاد السوفياني • وقد اتخذ هـذا القرار لتهدئة الرأى العام في البلدين اذ كان ينادي بالتحالف مع تلك الدولة لكبح جماح العدوان الفاشي الأحمق المتزايد . يضاف الى هذا أن المحادثات هدفت الى اخافة هتلر من احتمال قيام تحالف انجليزى - فرنسى -سوفياتي ، ولتتفق بالتالي مع رغبتهم في اظهار عزلة الاتحاد السوفياتي أمام أي عدوان فاشي . وكان الهدف بالطبع دفع ألمانيا الى شن الحرب على الاتحاد السوفياني • وكانت بريطانيا وفرنسا تتوقعان أن تحملا الاتحاد السوفياني أصفاد الالتزامات التي تورطها حتما وفي النهاية في حرب ضه. المانيا ، مع امتناعها في الوقت نفسه عن اعطائها أية مواثيق تؤكد عزمهما على مساعدتها • وكانتا تتوقعان أيضا أن تؤدي هذه الالتزامات الى ضمان عون الاتحاد السوفياتي لهما في حالة تحرك الألمان باتجاء الغرب ٠

وهكذا لم نكن موافقة الانجليز والفرنسيين على التفاوض مع الاتحاد السوفياتي أكر من مجرد حركة في لعبة مزدوجة ، وابراز لسياسة مونيخ في ثوب جديد • وأمل الانجليز والفرنسيون عن طريق التلويح باحتمال اتفاقهم مع الحكومة السوفياتي في اقناع الألمان بتوقيع اتفاق واسع المدى ، يضمن للاحتكارات البربطانية والفرنسية في الأسواق العالمبة عدم المساس بمصالحها ، كما يضمن مشروع الألمان في الهجوم على الاتحاد السوفياني •

وكان الاتحاد السموفياتي على النقيض من الدولتين الغربيتين مخلصا في تطلعه الى اقامة جبهة متحدة من الحكومات والشعوب ضما العدوان الألماني وكان يرغب في عقد اتفاق فعال مع بريطانيا وفرنسا يضمن سلامة أوربا الوسطى والشرقية ويحدد شكل المساعدات الفورية والمتبادلة في حالة وقوع العدوان ومداها والمتبادلة في حالة وقوع العدوان ومداها

وكانت السياسة السوفياتية جد واضحة لجميع أولئك الذين حملوا أنفسهم عناء البحث عن سير الأحداث • وكأن الاتجاه البريطاني والفرنسي واضحا أيضا ، وضوحا كافيا • ويقول ميشيل فرويند بشيء من السخرية : ان الدول الغربية أرادت اكمال الحلقة ، بحيث يشن الاتحاد السوفياتي الحرب على ألمانيا على أن يهبط عليها من طبقات الجو العليا ، اذ لا يسمح له بتوجيه جيوشه ضد ألمانيا عبر الأراضى البولندية ، وهى الطريق الوحيد التى لابد من اتباعها فى زحفه ، وكان هذا هو السبب الذى أدى الى تعثر المفاوضات بين الدولتين الغربيتين وبين الاتحساد السوفيساتى اذ كان لابد من تعثرها .

وأصرت الحكومة السوفياتية على أن يرتكز الاتفاق النلاثى • على مبدأ التبادل والتعادل في الالتزامات • لكن الاقتراحات الانجلو \_ فرنسية لم تنطو على أي حال ، على أي أثر من هذا المبدأ الأولى والهام والحيوى في أنة معاهدة متكافئة •

وسلكت الحكومتان البريطانية والفرنسية أثناء محادىاتهما مع الاتحاد السوفياتي، سلوكا ذا وجهين كما كانواضحا ولم تكن أفكارهما جادة في الوصول الى اتفاق واسع المدى مع الاتحاد السوفياتي وقد روى تشمبرلين هذه الحقيقة مرات عدة في يومياته التي كنبها وقد ذكر ان مفاوضات موسكو لم تكن تهدف الا الى الضغط على ألمانيا واقناعها بالتفاوض لعقد اتفاق جديد (١) وأكدت هذه النقطة في جميع التوجيهات التي صدرت الى الممتلين الدبلوماتيين والعسكريين من البريطانيين والفرنسيين الذين اشتركوا في مفاوضات موسكو ، وتفول مذكرة سرية بعثت بها وزارة الخارجية البريطانية الى فرنسا في التاني والعشرين من مايو ما نصه : «قد يبدو من المرغوب فيه الوصول الى اتفاق يضمن مسارعة الاتحاد السوفياتي الى مساعدتنا في حالة تعرضنا للهجوم في الغرب ، وهو أن من الضروري توريط الاتحاد السحوفياتي في الحرب في جبهتين فحسب ، بل ولسبب آخر ، وهو أن من الضروري توريط الاتحاد السحوفياتي في الحرب في حالة نشوبها » (٢) ٠

وذكر الدبلوتيون البريطانيون والفرنسيون في البداية أن معارضة ايستونيا ولاتفيا وليتوانيا تؤلف عقبة في طريق الاتفاق مع الاتحاد السوفياتي وسرعان ما أضافوا الى هذه الحجة، معارضة رومانيا وبولندة اللتين رفضتا قبول المساعدة السوفياتية ضد العدوان وكتب جريجواد جافينكو وزير خارجية رومانيا في تلك الأيام في يومياته: « أن الحكومة

<sup>(</sup>۱) کتاب «حیاة نبفیل تشمیرلیین» ۔ لفیلینج ۔ ص ۲۰۹ - ۱۰ ۰

<sup>(</sup>۲) وثائق عن سياسة بريطانيا الخارجية (١٩١٩ - ١٩٣٩) - السلسلة الثالثة اعداد اى ، ال وورد واكيلر ، المجلد الخامس - لندن ١٩٥٢ ، ص ٦٤٦ ،

البريطانية كانت مرغمة فعلا على أن تأخذ في عين اعتبارها معارضــــة بولندة ، وكذلك والى حد ما معارضة رومانيا ، •

لكن جوهر القضية لم يكن فى هذه الناحية وانما كان كما كتب جافينكو فيما بعد فى « مطالبة الدولتين الغربيتين بشىء آخر ، وهو أن ينضم الاتحاد السوفياتى الى الضمانات التى كانتا قد « أعطتاها » لبولندة ورومانيا (١) لكن مثل هذه الخطوة السوفياتية ستكون من جانب واحد ، اذ لم تقابلها التزامات مقابلة من جانب بريطانيا وفرنسا .

وكان الفاتيكان يقف أيضا موففا مؤيدا للسياسة الاستفزازية الني يتبعها البريطانيون والفرنسيون و وأيد البابا بيوس الناني عشر اجراء محادنات جديدة بين الدولتين الغربيتين وألمانيا ، في شكل مونيخ جديدة، وعلى حساب بولندة هذه المرة ، وبعت في شهر يونيو من عام ١٩٣٩ ، رسالة خاصة الى الرئيس البولندي ، حنه فيها على الاذعان لمطالب ألمانيا ، ويقول أحد الباحثين : « وكان بيوس قلقا من احتمالات التفاوض في موسكو بين بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفياتي لعقد ميناق ، ٠٠ وكان الكرسي البابوي يخشى أن يؤدي التحالف المخطط له بين الاتحاد السوفياتي وبين الديمقراطيين الغربيتين ، الى قيام السوفيات بلعب دور مهم في الدبلوماتية الاوربية » (٢)

ولم تكن الحكومة السوفياتية بالطبع راغبة في قبول الدور الذي تريد منها الحكومتان البريطانية والفرنسية أن نمله • ولقد حددت صحيفة البرافدا في عددها الصادر في ٢٩ يوليو عام ١٩٣٩ ، وجهة نظرها تمام المحديد اذ قالت : « يتبين من كل هدا أن البريطانيين والفرنسيين لا يريدون معاهدة مع الاتحاد السوفياتي تستند الى مبدأ المساواة والتبادل ، وذلك بالرغم من أنهم يقسمون الأيمان المغلظة في كل يوم على أنهم يؤيدون المساواة • وكل ما يريدونه هو الوصول الى اتفاق يكون فيه الاتحاد السوفياتي العامل العادى الذي يحمل كل أعباء يكون فيه الاتحاد السوفياتي العامل العادى الذي يحمل كل أعباء مغذا الطراز من الاتفاقات ، الا اذا كانت تريد أن تكون لعبة في أيدى أولئك الناس الذبن يريدون من الآخرين أن يعملوا لهم كل شيء • وليس

<sup>(</sup>۱) جریحوار جافینکو ـ «الایام الاحیرة لاورنا» ـ ناریس ۱۹۶۱ ، ص ۱۷۱ ـ ۱۷۲ .

 <sup>(</sup>۲) کمیل سانفارا فی کتابه «الفاتیکان والحرب» ـ نیوبودك ۱۹۵۱ ۰ ص ۱۷۰
 ۱۷۱ ۰

في وسع الاتحاد السوفياتي الذي يعرف العالم كله قوته ، وسلطانه وكرامته أن يعقد متل هذه المعاهدة » •

ومع ذلك فقد واصل الاتحاد السوفياتي مدفوعا بحرصه على السلام ، مفاوضاته مع بريطانيا وفرنسا ، آملا في أن يغيرا موقفهما ، حتى اليوم الذي وصلت فيه الحكومتان الغربيتان بالمحادثات الى طريق مسدود .

ولا سنك فى أن معرفة الحكومة السوفياتية بأن بريطانيا وألمانيا كانت تواصلان طيلة الوقت محادثاتهما السرية التى كانت الحكومة البريطانية تعلق عليها أهمية تفوق تلك التى تعلقها على مفاوضات موسكو، قد تركت أثرا سيئا وملحوظا على الاجراءات التى كانت دائرة فى العاصمة السوفياتية .

ولقد دارت المفاوضات السرية بين بربطانبا وألمانيا في لندن في أشهر يونيو ويوليو وأوغسطس من عام ١٩٣٩ . وكان يمثل بريطانيا فيها روبرت هدسون وزير تجارة ما وراء البحار وهيو ويلسون مستشار نبفيل تشمبرلين ومؤتمنه الخاص وأوفدت ألمانيا هيلموث ووهلثات الخبير النازي في الشئون التجارية والمبعوث فوق العسادة ٠ وتركزت المحادثات في سلسلة من الاتفاقات البارزة • فقد كان المطلوب تحديد خط لمناطق النفوذ لبريطانيا وألمانيا بشكل ودى . وكأن هذا يعنى تقسيم العالم بينهما والتفاهم على الاستيلاء على الأسسواق الجديدة واستغلال الأسواق الراهنة ، وبينها أسواق روسيا والصين. وعقد معاهدة عدم اعتداء بين انجلترا وألمانبا . وكانت هذه العاهدة تعنى تخلى بريطانيا عن التزاماتها لبولندة . وهي الالتزامات التي أخذتها على عاتقها قبل بضعة أشهر ليس الا . أي في مارس من عام ١٩٣٩ ، عندما قدمت بربطانيا لبولندة ضمانات من جانب واحد ، وفي ابريل من نفس العام عندما وقعت الدولتان معاهدة للعون التبادل. وتناولت المفاوضات الانجلبزية \_ الألمانية أيضا المعونة الاقنصادية ، والمالية التي ستقدمها بريطانيا الى المانيا الهتلربة ، والتي تشريل تقديم قرض بقيمة ألف مليون من الجنيهات .

وكانت نغمة المحادثات مناوئة للسوفيات بصورة واضحة و وذكر هربرت فون ديركسين و سفير آلمانيا انذاك في بريطانيا ، في مذكراته . أن هدسون أعد مخططات واسعة المدى الإجراءات عملية انجليزية والمانية مشتركة في ثلاث مناطق وهي الامبراطورية البريطانية

والصين وروسيا . وأكد «احتمال قيام المانيا بالاسهام في «نشاطات» اقتىصادية واسعة في روسيا أيضا » (١) .

وهكذا أضاف هدسون شيئًا من الوقود الى الاطماع التوسعية النازية المتركزة في السيطرة على الاقتصاد السوفياتي .

وأيد الزعماء اليمينيون لحزب العمال البريطاني سياسة التآمر مع النازيين . ودارت محادثات سرية في أواخر شهر يوليو من عام ١٩٣٩ في لندن بين تيودور كوردت مستشار السفارة الإلمانية وبين شارلز بوكستون الزعيم العمالي ، الذي أقر المخطط لتحديد مناطق النفوذ بين بريطانيا والمانيا . وقد أبلغ هذا الزعيم البريطاني ، كوردت الألماني ، أنه في حالة وعد ألمانيا بعدم التدخل في شئون الامبراطورية البريطانية ، فان بريطانيا ستكون مستعدة لاحترام مصالح ألمانيا في أوربا الشرقية والجنوبية الشرقية ، وللتخلي عن الضمانات التي كانت قد تعهدت بها لبعض الدول ، ولاقناع فرنسا بنقض معاهدة العون المتبادل التي عقدتها مع الاتحاد السوفياتي ، ولقطع المفاوضات الدائرة في موسكو .

وكان هناك عدد آخر من الزعماء العماليين بؤيدون بوكستون تأييدا تاما . واقترح بيفن في مؤتمر لحزبالعمال « صب موارد العالم الكبرى في مكان واحد ، واعطاء ألمانيا واليابان وايطاليا « مكانا تحت الشمس » (٢) ، وكان هذا القول يعنى في جوهره ، الاقتراح بتقسيم العالم على حساب أوربا الشرقية وعن طريق الحرب مع الاتحساد السوفياتي .

واجتمع ديركسين باللورد هاليفاكس وزير خارجية بريطانيا في شهر أغسطس من عام ١٩٣٩ ، الذي صرح بانه تصور عالم ما بعد مونيخ ، على انه عالم تسيطر فيه ألمانيا على أوربا ، مع حقوق الافضلية في الأجزاء الجنوبية الشرقية من تلك القارة وتسيطر فيه بريطانيا على ممتلكاتها الامبراطورية وعلى الطرق البحرية الممتدة من أوربا الى المحيط الهادى والشرق الاقصى .

<sup>(</sup>۱) هربرت قون ديركسين في كتابه «موسكو طوكيو ولندن ، عشرون سنة من سياسة ألمانيا الخارجية» ـ لمدن ١٩٥١ ، ص ٢٣٨ ،

 <sup>(</sup>۲) مقال « بعد سناو ثنورت » لهاری بولنت فی مجلهٔ « لنبود مونئلی » المجلد ۲۱ ـ
 رقم ۷ - لعام ۱۹۳۹ .

وكان من الواضح أن الشعبين البريطاني والفرنسي لن يقرا مثل هذه الصفقات • فقد أكد جورج بونيه وزير خارجية فرنسا لويلجيك ، سفير ألمانيا في باريس ، أن حكومته ستمنع عقد الاجتماعات العامة في فرنسا ، وستعلق الحريات الديمقراطية ، وتعلن الحزب الشيوعي منظمة لا شرعية .

وبدلا من أن تقوم الحكومتان البريطانية والفرنسية فعلا ، يالحفاظ على السلام بالاشتراك مع الاتحاد السوفياتي ، راحنا توجهان العدوان الألماني باتجاه الشرق ، وكانت خطتهما لنخريب مفاوضاتهما مع الاتحاد السوفياتي قد وصعت مسبقا ، اذ كانتا تأملان في الوصول الى تفاهم مع ألمانيا ، ولكن آمالهما تحطمت ، فقد كانت التناقضات الامبريالية الحادة التي تلتهب كل مرة بقوة متزايدة ، عندما يجرى البحث في «مواضيع » التوزيع الاقليمي ، كبيرة الى حد انها ألفت عقبة يصصعب التغلب عليها ،

وكان الامبرياليون الألمان يريدون استعادة المسنعمرات التي كانت بريطانيا وفرنسا قد استولتا عليها منهم بعد الحرب العالمية الأولى وكانوا يطمعون أيضا في ممتلكات جديدة . ولم يكن الامبرياليون البريطانيون والفرنسيون راغبين في الوقت نفسه في التخلي عن أي من ممتلكاتهم ، بما فيها تلك التي أخذوها من ألمانيا واقترحوا عددا كبيرا من الصفقات على حساب الدول الأخرى وممتلكاتها و فقد اقترحت بريطانيا في احدى المراحل على سبيل المثال أن تقتسم بريطانيا وألمانيا المستعمرات البرتغالية في افريقيا و ولكن الحكام النارين الالمان لم يكونوا ليرشوا برشوات صغيرة على حساب فريق ثالث ، فقد كانوا يطمعون في مستعمرات بريطانيا وفرنسا وممتلكاتهما المستقلة و

وهكذا مثلت هذه التناقضات الامبريالية عقبة كأداء في طريق الوصول الى اتفاق انجليزي - فرنسي مع المانيا الهتلرية •

-0-

وضاعف رفض بريطانيا وفرنسا الوصول الى اتفاق مع الاتحاد السوفياتى ، حدة التوتر السياسى فى أوربا · واقترب العالم من « شفير » كارثة عسكرية · وكان السؤال الوحيد الذى مازال ينتظر الرد ، تقرير

الجهة الني ستوجه اليها ألمانيا صربتها أولا - وكان الكثير يعتمد على أي, توزع جديد نلقوى في الحلبة العالمية ·

و تحتم على الانحاد السوفياني أن يخنار اختيارا ساقا و ففى وسعه أن يحاول من جديد الوصول الى اتفاق مع بريطانيا وفرنسا ، وهو أمر يعرف مسبقا أنه سيفسل فيه ، أو يرضى بالعرض الألماني لعفد معاهدة عدم اعتداء و وكانت السياسة الاستفزازية للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كفيلة في الحالة الاولى بالزج بالاتحساد السوفياتي في حرب مبكرة وفي أوضاع دولية غير مواتية على الاطلاق و وكان الاتحاد السوفياتي سيتعرض حتما لهجوم ، اما من ألمانيا أو اليابان و وكان الصراع حول هولين حول يعتبر بمابة انذار لما سيقع وبالرغم من تحطيم المهاجمين اليابانيين هناك ، فقد رفضت اليابان الوصول الى أية تسوية لامع الاتحاد السوفياتي ، ولا مع جمهورية مغوليا الشعبية و وبدا واضحا أنها كانت تنتظر المزيد من التطورات ، أملا منها في الهجوم على الاتحاد السوفياتي بالاتفاق مع ألمانيا و وكان الهجوم الألماني حالياباني على الاتحاد السوفياتي سيلقى حنما العون بطريق أو بآخر من الرجعيين في الولايات المتحسدة وبريطانيا وفرنسا و فلقد كان هذا المخطط على أي حال ، الذي وضعته الرجعية الامبريالية العالمية منذ مونيخ .

يضاف الى هذا أن بريطانيا وفرنسا كانتا تعدان لحوب ضد الاتحاد السوفيانى و كاننا تحسدان الفوات الضيخمة فى الشرق الأوسط ، وتشدد ن من سياستهما المناوئة للسوفيات فى شمال أوربا و ففى يونيو من عام ١٩٣٩ قام الجنرال وولنر كيرك ، القائد العام للقوات البريطانية فى داخل الجزر البريطانية بزيارة فنلنده ، وشرب نخب رفضها قبول ما أسماه بالضمان السوفياتى و ووصل الى فنلنده فى أعقابه ، الاميرال بلونكيت الذى أعلن فى خطاب ألفاه هنساك ٠٠٠ « وجهسوا أفواه مدافعكم الى كرونستادت » (١) ٠

وكان عفد معاهدة عدم اعتداء مع ألمانيا ، الشيء الوحيد الذي يستطيع الاتحاد السوفياتي أن يفعله • وكانت هذه المعاهدة تضمن له كسب بعض الوقت ، واحباط اللعبة القذرة التي لعبتها حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا • وكان في حاجة ماسة الى كسب الوقت ، اذ أتاح له فرصة جديدة لتعريز دفاعه ، وتجنب اقحامه في حرب على جبهتين • وكانت هذه المعاهدة تحد من مخطط ألمانيا لهاجمة الاتحاد

<sup>(</sup>۱) اش ، بي ، ايليمتون في كتابه «فنلنده تحارب » بوسطن ١٩٤٠ ص ١٩٦٠ مـ

السوفياتي ، اذ أن مثل هذا الهجوم سيكون خيانة ، وسيكشف ألمانيا كدولة معتدبة متعطشة للدماء ، تتنكر لجميع المعايير الدولية المعترف بها •

وكانت الاتهامات المناوئة للسوفيات والني انصبت على المعاهدة الالمانية ـ السوفياتية ، ترتكز على الادعاء بأن الاتحاد السوفياتي قد غير بعد التوقيع عليها سياسنه الخارجية ، ورفض اجراءات الأمن الجماعي لمناهضة العدوان الفاشي و لكنها اتهامات ظالمة وغير صحيحة و فالسياسة الخارجية السوفياتية لم تتبدل على الاطلاق وكان الهدف منها تمزيق الجبهة المناهضة للسوفيات التي أقيمت في مونيخ ، وهو أمر في مصلحة السلام فطعا ولقد حاولت الحكومة السوفياتية أن تفعل ذلك عن طريق عفد اتفاق مناسب مع بريطانيا وفرنسا ولم تقم الحكومة السوفياتية بمعالجة القضية من الطرف الآخر ، أي عن طريق الاتفاق مع ألمانيا ، الا بعد أن قامت الحكومنان المذكورتان ، بتخريب النتيجة الطيبة المتوقعة للسياسة السوفياتية ولسياسة السوفياتية وللسياسة السوفياتية وللسياسة السوفياتية والسياسة السوفياتية والسياسة السوفياتية والسياسة السوفياتية والسياسة السوفياتية والسياسة السوفياتية و

أما بالنسبة الى الحكومة الألمانية ، فقد نبع اقتراحها بعقد معاهدة عدم اعتداء بينها وبين الاتحاد السوفياتي من رغبتها في تأجيل الصراع المسلح معه ، وهو صراع كان حكام الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يعملون على الاسراع في المارته ، واعتقد الامبرياليون الألمان أن بلادهم لم تغد بعد مستعدة لخوض الحرب ضد الاتحاد السوفياتسي ، اذ كان خوفهم من تلك الحرب يعادل رغبتهم فيها ،

وتم التوقيع على معاهدة عدم الاعتداء بين ألمانيا والاتحاد السوفياتي في موسكو في الثالث والعشرين من أغسطس من عام ١٩٣٩ .

وكان رد فعل الرجعية العالمية على المعاهدة الألمانية السوفياتية عنيفا تمثل في حملات مسعورة على الاتحاد السوفياتي اشترك فيها زعماء الجناح اليميني الاشتراكي ولكن قد يكون من المناسب أن نتذكر ماقاله سمنر ويلز ، الوكيل السابق لوزارة الخارجية الأمريكية حول الموضوع: « من المهم من وجهة النظر العملية أن نلاحظ أن هذه المعاهدة مكنت الحكومة السوفياتية من تحقيق مزايا ثبتت قيمتها الضخمة لها بعد نحو من عامين عندما وقع أخيرا الهجوم الألماني عليها » (١) و

وكانت المعاهدة السوفياتية \_ الالمانية سببا في احباط المخططات

<sup>(</sup>۱) سمنر ويلز ـ نفس المصدر ـ ص ٢٢٤ ٠

العدوانية التي وضعها الامبرياليون اليابانيون وقدمت الحكومة اليابانية احتجاجا رسميا عليها الى ألمانيا ، ووصفتها بأنها عمل « يتناقض مع ميناق مكافحة الكومنترن ، نصا وروحا » وساءت العلاقات بين ألمانيا واليابان وذكر كينسوكي هورنيوشي سفير اليابان في الولايات المتحدة لكوردل هل وزير خارجيتها أن اليابان «ستجد من الاهمية بمكان وجوب اتخاذ سياسة خارجية جديدة الى حد ما» (١) • واستفالت وزارة هيرانوما ، وجاء في البلاع الرسمي الذي أصدرته الحكومة في هذا الصدد ما نصه : « نشأ وضع معقد وغير متوقع في أوربا بعد النوقيع على الميشاق الالماني وجوب النخلي عن سياستها السابقة • وبات من الضروري وصع سياسة جديدة النخلي عن سياستها السابقة • وبات من الضروري وصع سياسة جديدة تفوم على مباديء جديدة » •

ووقع الاتحاد السوفياتي وجمهورية مغوليا الشعبية في الخامسعشر من سبتمبر اتفاقا مع اليابان أنهي المشكلة حول هولخين ـ جول ٠

وهكذا نرى أن معاهدة عدم الاعنداء الالمانية ــ السوفياتية تركت آبارا طيبة ، وقع بعضها بعد توقيعها مباشرة • ولكن يجب ألا نتجاهل المخططات الماكرة والمخادعة التي كان الزعماء النازيون يضعونها • فلميكن النازيون يفصدون الاخلاص لهذه المعاهدة أمدا طويلا ، اذ كانوا في حاجة اليها نبعض الوقت الذي ظنوا أنفسهم فبه أنهم غير مستعدين لمحاربة الاتحاد السوفياتي •

وكان هذا هو انسبب الذي دعا الشعب السوفياتي وقواته المسلحة الى عدم التراخى في الحرص وفي الاستعداد العسكري ، اذ لم يكن في وسع الاتحاد السوفياتي أن يعتمد على هذه المعاهدة ٠

<sup>(</sup>۱) «الحرب والسلام ـ سيامه الولايا بالمتحدة الخارجية ١٩٣١ ـ ١٩٤١» ـ وزارة الخارجية الامريكية ١٩٤٣ ٠ ص ٤٨١ ٠



# الحرب الزائفة

# امهارمولنده العسكري الاتحادالوثيليت يغلق على أ لمانيا معربت الزحف إلحث الشريت

## - \ -

أضافت سياسة مونيخ الانجليزية \_ الفرنسية الهادفة الى تحويل الاندفاع الالمانى الفاسى من الغرب الى الشرق باتجاه الاتحاد السوفيانى ، شيئا من التصميم الى ما عفد عليه هتلر العزم من التمروع فى الحرب بمهاجمة الدول الغربية .

ونصور البرنامج الامبريالى الالمانى للسيطرة على العالم ، تحقيق النصر العسكرى على بريطانيا وفرنسا · ففد ذكر هتلر فى خطاب ألقاه فى النالث والعشرين من مايو من عام ١٩٣٩ ما نصه : « تمثل انجلترا · العدوة لنا ، وسيكون الصراع معها صراع حياة أو موت · · فانجلترا هى القوة المحرضة على ألمانيا» (١) · ولكن قادة هتلر العسكريين قرروا تسوية الحساب مع بولندة فى البداية ·

وكانت مونيخ هى المسئولة أيضا الى حد كبير عن قرار ألمانيا بمهاجمة تلك البلاد • فلقد ذكر هتلر لرفاقه : « أخذت بريطانيا وفرنسا على عاتقهما بعض الالتزامات ، ولكن أيا منهما ليست راغبة فى الوفاء بها • • ولقد رأينا تشمبرلين وديلادييه فى مونيخ وكانا كحشرتين شقيتين ، انهما لن يجرؤا على مهاجمتنا • ولو فرضنا أن الامور قد ساءت

<sup>(</sup>۱) آی . دبلیو ، کوبر فی کنامه «محسناکمات نورمبرج» به نیویودك ۱۹۹۷ ،

الى الحد الاقصى ، فإن عملهما لن يتجاوز مجرد فرض الحصار علينا، (١)٠

وأصدر هتلر في التاني والعشرين من أغسطس من عام ١٩٣٩ ، في مؤتمر عسكرى عقد في اوبر سالزبورج ، أوامره الاخيرة بالهجوم على بولندة ، وراح يقول للحاضرين : « سنواجهنا مهمة تحطيم بولندة ، وسيكون هدفنا ابادة الفوات الحية لا مجرد الوصول الى خط معين ٠٠ وسأعدم سببا « دعاويا » للسروع في الحرب ، ولا يهمني ان صدقه الناس أو لم يصدقوه ، ولن يسأل المنصر بعد نصره ، ان كان قد قال الحقيقة أولا ، والنصر لا الحق هو الشيء المهم في شن الحرب وخوضها» (٢) ،

وكانت ألمانيا قد بدأت حملنها الدبلوماتية للهجوم على بولندة منذ ربيع عام ١٩٣٩ • ففى البانى والعشرين من مارس طالب هتلر بولنده بأن تسلم اليه ميناء دانزيج ، وأن تقدم له ممرا ألمانيا خارج الاراضى الالمانية ، يمر عبر الممر البولندى ، للوصول الى بروسيا الشرقية عنطريق السيارات والسكة الحديدية • وكان هذا الطلب بمنابة جس نبض ، في وقت كانت فيه المحادثات البريطانية ما الفرنسية ما السوفياتية في موسكو تطغى على الوضع الدولى العام •

وعندما أدرك الامبرياليون الالمان أن تشمبرلين وديلادييه ، مترددان في عقد ميثاق للعون المتبادل مع الاتحاد السوفياتي ، تزايدت جرأتهم ، وشرعت الصحافة الالمانية في شن حملة دعائية قاسية على بولندة ٠

وأصدرت ألمانيا ليلة الثلاتين من أغسطس من عام ١٩٣٩ مذكرة عن موضوعى دانزيج والمر البولندى • وكانت هذه المذكرة معادلة لانذار نهائى ، وأصدرت الحكومة البولندية تعليماتها الى جوزيف ليبسكى ، سفيرها فى برلين بأن يتفاوض مع ألمانيا ، ولكنه لم يستطع الاتصال بأى من قادة الحكومة الالمانية • فقد رفضوا مقابلته ، وأعلنوا على الفور أن ألمانيا تنتظر وصول الممثلين البولنديين ، فاذا تأخروا عن المجىء ، عنى تأخرهم أن بولندة عازفة عن تسوية المشاكل الالمانية ـ البولندية بصورة سلمية •

وسرعان ما أتبعت هذه الخطوة بعملية استفزازية ، اذ جمع النازيون عددا من المجرمين من السبجون الالمسانية وألبسوا ملابس أفراد الجيش البولندى ، ثم صدر اليهم الأمر بأن يمثلوا دور هجوم زائف على مدينة

<sup>(</sup>۱) وثائق عن العدوان على بولنده \_ المجلد الثاني \_ ص ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) محاكمات نورمبرج ... المجلد الثالث من ص ٢٣٢ ... ٢٣٣

جلوتيز الالمانية الواقعة على الحدود البولندية (١) • وكان هذا الهجوم، الزائف هو «السبب الدعاوى» الذى ذكره هتلر فى حديثه فى الثانى والعشرين من أغسطس •

واندفعت الجيوش الالمانية تزحف على بولندة في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والاربعين من صباح اليوم الاول من سبتمبر من علم ١٩٣٩ • وأعلن هنلر في البلاغ الذي وجهة الى جنوده: « تريد الحكومة البولندية أن نفرض علينا الحل الذي نريده بالقوة • • ولم نعد بولندة على استعداد لإحترام حدود الرايخ • • ولست أرى وسيلة لوضع حد نهائي لهذه الاعمالي الجنونية من مقابلة الفوة بالفوة منذ هذه اللحظة » (٢)،

وكانت الآلة الحربية الالمانية فد تهيأت نهيؤا كافيا لهذه اللحظة ، واستعدت نها • فقد اندفعت الى بولنده خمس وأربعون فرقة ألمانية من أحسن الفرف • بينها خمس من فرق الصاعقة وست من الفرق الآلية • وتقدمت عشر فرق آخرى لتمل الفوة الاحتياطية الاستراتيجية (٣) • وكانت هذه الفوات البرية تنلقى الدعم من قصوة جوية هائلة بزيد عدد طائراتها الحربية على الالفين •

ولم تكن بولندة عندما وقع الهجوم عليها ، قد أعلنت التعبئة العامة بعد ، وكانت تعتمد على قواتها العادية في أيام السلم ، وهي قوات لاتعدو ثلامين فرقة والني عشر لواء من الفرسان وأربعمائة طائرة قديمة • وكان شطر كبير من الجيش البولندي يرابط على حدود بولندة الشرقية • ولم تكن لبولندة حصون منيعة على حدودها الغربية ، وان كانت معظم صناعانها تقع الى الغرب من وارسو ، في المثلث الاستراتيجي الذي يقع على الحدود الالمانية ـ البولندية • وكان «الاتجاه الغربي» الذي اتخذته الطبقة الحاكمة في بولنده ، والذي كان يتمثل في معاملة الاتحاد السوفياتي، الجار الشرقي لبولنده معاملة عدائية ، قد ترك آثارا مفجعة • وهكذا أصبحت الصناعة البولندية مكشوفة أمام الهجوم الالماني •

وتمكنت القوة الجوية الالمانية في غضون أيام قليلة من ازالة القوة الجوية البولندية من الوجود ، وأنزلت الاضطراب والفوضي في السكك

<sup>(</sup>۱) وولس جورليتر في كتابه «الحرب السريعية ۱۹۳۹ » مطبعة شيئوتجارت ١٩٣١ ، المجلد الاول ٠ ص ١٥ ٠

<sup>(</sup>٢) محاكمات نورمبرج ما المجلد الثالب ، ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) قام المؤرخ الالماني في كتابه « هذا الجيش ـ ١٩٣٩ ـ ١٩٤٥ » بالتثبت من هذه الارقام \_ دارمستادت ١٩٥٦ ٠

الحديدية البولندية ، كما حالت دون أى توجيه للقسوات البولندية ٠ وسار الهجوم الالمانى تماما طبق الخطة المرسومة ٠ واخترقت القوات النازية فى انسابع من سبتمبر الخطوط الدفاعية البولندية على الحدود ، وسحقت القوات البولندية التى تحمى هذه الخطوط ، وأجبرت ماتبقى من الجيش البولندى على التراجع فى فوضى واضطراب ٠ وتوغلت الفرق الالمانية فى بولندا من اتجاهات ثلاثة فى وقت واحد ، وهى بروسيا الشرقية فى انسمال وألمانيا الشرقية فى الغرب وسلوفاكيا فى الجنوب ٠ وسارت هذه الفوات منتشرة فى شكل مروحة ، وسرعان ما أحكمت الحصار على القوات البولندية فى وارسو ٠ وتمكنت احدى فرق الالمان الصاعقة من احتلال احدى ضواحى وارسو فى الثامن من سبتمبر ، ولم يحل التاسع عشر من سبتمبر حتى كانت القوات الالمانية تحتل جميع أرجاء بولندة باستثناء بعض المناطق المعزولة ٠ وهكذا تم سحق بولندة ٠

وتكمن أسباب الفاجعة التي حلت ببرلندة في طبيعة نظام الحكم الذي كان قائما فيها ، اذ كان من الانظمة الفاشية المعادية للسعب وكان السعب العامل في المدن والارياف يعيش في فقر مدقع ، كما كان أفراده مستعبدين من الناحية السياسية لسيطرة لا محدودة للاقطاعيين والرأسماليين من بولنديين وآجانب ، كما كانت الاقليات القومية فيها كالاوكرانيين والروس البيض جد مضطهدة ولم تكن هناك روابط تربط الجيش الى السعب ، فهو الحارس الامين لمصالح الطبقة الحاكمة ، وكانت السياسة الخارجية البولندية تتجه في طريق تشجيع كل مشروح مناوى السوفيات ، بل وفي طريق الرغبة العارمة في الاسهام في جميع هذه للسوفيات ، بل وفي طريق الرغبة العارمة عقدت مع النازيين ومع المتفاوضين « المشاريع » ، ووصلت هذه السياسة الى حد خيانة مصالح بولندة القومية ، وتجسدت في صفقات اجرامية عقدت مع النازيين ومع المتفاوضين في مونيخ ، وكان الكولونيل بيك المعروف بمشاعره المسايعة لهتلر ، يعدف من سياسته الخارجية الى عزل الاتحاد السوفياتي ، ولذا ففد رفض يد التعاون التي مدها اليه في أي عمل مشترك من أجل السلام ،

وكتب ليون نويل ، سفير فرنسا في بولندة يقول : «كان بيك قد قدم في الواقع عونا قيما آنذاك لسياسة الفوهور · وفد استمرت بين الرجلين « الجهود المستركة » أمدا ما · زكان الدبلوماتيون البولنديون يؤيدون في كل مناسبة مناورات الرايخ ضد عصبة الامم ، وضد الامن الجماعي ومواثيق المعونة المتبادلة المتعددة الاطراف» (١) ·

<sup>(</sup>۱) كتاب ليون نوبل ٠٠٠ « الاعتداء الألمساسي على توليدة ، تاريس ــ ١٩٤٦ · ص ١٦٧ ·

وكانت عزلة بولندة المفجعة في هذه الايام القدرية الفاتلة من شهر سبتمبر نتيجة طبيعيه لهذه السياسة • فقد كانت الحكومه البولندية تتجاهل المصالح القومية لشعبها • وكانت الزمرة الحاكمة منحلة من الناحيه السياسية والخلقية ، وقد عرقت حتى أذنيها في الرشوة والفساد والابتزاز • وكانت تتمسك بالحكم عن طريق النظام الارهابي المتوحش الذي نفرضه ، ولذا فقد فرت من البلاد بعد السلسلة الاولى من النكسات العسكريه ، وتركت الشعب البولندي والجيش يواجهان مصيرهما •

وألحقت خيانة الفرار التي ارتكبتها الحكومة البولندية والقيادة العليا للجيش الاضطراب في صفوف القوات المسلحة والشعب ولكن بعض الوحدات البولندية قاتلت بتأييد من السكان المدنيين ببطولة أصيلة، ولعل خير مبل على ما نفول ، معركتا كوتنو ورادوم وظلت قلعة مودلين صامدة حتى الثلابين من سبتمبر ، كما ظلت وحدات الاسطول في جدينيا وهي ميناء بولندة الوحيد تقاوم حتى التاني من اكتوبر و وتمكن سكان وارسو بقيادة الشيوعيين والعمال التقدميين من تحطيم فرقة صاعقة ألمانية كانت فد نفذت الى العاصمة وظلت وارسو تقاوم ببسالة بالرغم من تطويفها وتدمير معظم أجزائها حتى الثلائين من سبتمبر و

وهكذا أظهر الشعب البولندى كل صبر وقدرة على المفاومة في ظروف غير مواتية على الاطلاق ·

وحرم الامبرياليون الالمان شعب بولندة بعد احتسلالها من جميع الحدوق الاسانيه البدائية و ونهبوا كنوز حضارتها القومية وكان هدفهم النهائي استئصال الفريق الفعال من الشعب البولندى وأصدر هانز فرانك الذي عينه هتلر حاكما عاما لبولندة ، أمرا اجراميا بابادة من تبقى من أفراد النواة القيادية في البلاد، وابادة كل من يوحى بأنه سيكون من هذه النواة من الاجيال الصاعدة في المستقبل ولم يكن راغبا في اجهاد شرطته الإلمانية ، فنصح أفرادها بعدم اعتقال « العناصر البولندية» في معسكرات الاعتقال الالمسانية لان ذلك « يخلق الكثير من المساعب والاتصالات التي لا ضرورة لها مع عائلات المعتقلين » وأصدر الحاكم أمره الى مساعديه وموظفيه بأن يقضوا عليهم في البلاد ، و « بأسهل الطرق وأبسطها » وقد عد الذبن قتلهم النازيون في بولنده أثناء عدوانهم بنحو من ستة ملايين و

 ولكن الألمان لم يستطيعوا تحطيم روح النسعب البولندى • ورد الوطنيون البولنديون على كل هذه الاعمال الاجرامية بنظرات الزراية والكراهية • وقاوم الاهلون أوامر سلطات الاحتلال • وظهر الانصار في غابات بولنده ومناطقها الجبلية •

#### **- Y -**

ترى كيف كان رد فعل حلفاء بولندة من الدول الغربية على الهجوم الالماني عليها ؟

لم تكن الولايات المتحدة حليفة رسمية لبولندة ، وان كان أنرها في السياسات البولندية ملحوظا منذ أمد بعيد ٠ وكانت الحكومة الامريكية بوجه خاص هي المسئولة الى حد كبير عن رفض الحكومة البولندية للاقتراحات السوفياتية المتعلقة بالامن الجماعي ، والتي قدمت عشـــية ` نشوب الحرب • وكان مخططو السياسة الامريكية لا يخفون فرحهم ، عندما يسمعون عبارة « الحرب » تتردد في أوربا · ولقد تعرض الاقتصاد الامريكي منذ عام ١٩٣٧ لأزمة اقتصادية خطيرة ٠ وكان الاحتكاريون الامريكان يرحبون بالحرب بوجه خاص ، لما تؤمنه لهم من فرص الاعمال • ولم تكن الصحافة الامريكية تصطنع الاقوال ، عندما كانت تعلن أن نشوب صراع عام في أوربا سيترك آتارا مختلفة على الاقتصاد الامريكي. وأضافت أن الصناعات التي تنتج السلع اللازمة للحرب ، ستكسب كسببا كبيرا منها ٠ وكان الشيء الوحيد الذي يقلق رجال الاعمال الامريكان ، هو معرفة المدة التي ستستغرقها الحرب • وكتبت صحيفة نيويورك هيرالد تريبيون تقول: أن الاقتصاديين يشعرون أن التجارة الامريكية ستتحمل خسائر كبرة اذا اجتذب غصن الزيتون الدول الكبرى • وأضافت الصحيفة : ان الاقتصاد الامريكي أخذ يكيف نفسه لظروف حرب طويلة ٠

وهكذا تدفقت الطلبات الحربية على الاقتصاد الامريكي ، فشرع في النهوض من كبوته ، ووصف ويليام فوستر الزعيم المتوفى للحزب السيوعي الامريكي ، الوضع في تلك الايام بهوله : « أصيب النظام الرأسامالي « الرائع » بالشلل ، ولم تشرع الصناعات الامريكية في الانتعاش نانية والعودة الى الحياة الا بعد ما تلقته من تغذية الطلبات الحربية التي لا حد لها ، والتي ظهرت عندما أخذ الشبح القاتل للحرب العالمية الثانية يظهر في الافق في عام ١٩٣٩» (١)

<sup>(</sup>۱) كتاب « الفجر الكاذب للرأسمالية العالمية » لويلبام فوسس ـ نبويورك ١٩٤٩ س س ٣٣ .

وكان هناك سبب بارز آخر للابتهاج الذى سيطر على الاحتكاريين الامريكيين ، وهو اعتقادهم الجازم ، بأن فى امكانهم أن يحافظوا فى هذه الحرب كما حافظوا فى الحرب العالمية الاولى على حيادهم المجزى، لينضموا الى الصراع فى مراحله النهائية ، ولتكون بهم كلمتهم فى القضايا الاخيرة من الحرب ، وفى ترتيبات الصلح · وتذكروا أن جميع « مشاريعهم » لم تنجح بعد الحرب الاولى ، ولكنهم أملوا فى هذه المرة فى تحقيق السيطرة على العالم · ولقد اتخذ جون فوستر دالاس هذا الخط فى الحطاب الذى ألقاه فى الثامن والعشرين من اكتوبر من عام ١٩٣٩ فى اجتماع المجلس القومى لجمعيات الشسبان المسيحبه(١) · وصدر عن الشيخ بوراه(٢) مثل هذا القول أيضا · كما أن آن أوهارا ماكورميك مراسلة صحيفة النيويورك تايمز كتبت تقول : « رتكفى كلمة واحدة من واشنطن، للميل بالميزان الى هذا الجانب أو ذاك» (٣)

وفى الثالث من سبتمبر من عام ١٩٣٩ ، أعلنت حكومة الولايات المتحدة الامريكية بصورة رسمية أنها ستلتزم جانب الحياد ·

وكان ثمة شيء واحد ليس الا يكفي «لوقف» هذا الاحساس الفرح الذي كان يطغي على الحكام الامبرياليين • فقد ضايفهم بصورة واضحة أن ألمانيا لم تشرع لتوها في الهجوم على الاتحاد السوفياتي • ولم تكن الصحف وحدها هي التي أعلنت هذا الضيق ، وانما تضمنت الحديث عنه أيضا تلك المنشورات التي ألقاها الطيارون الانجليز والفرنسيون على ألمانيا ، وحمل أحد هذه المنشورات عنوانا يقول : «لتسقط البلشفية» ، ومخي أنه « فارس الحملة الصليبية ضد الشيوعية » • ومضى المنشور يقول : «ولم يبق اليوم من هذا الفارس الصليبي الا ذلك الرجل المنظاهم مع موسكو» (٤) • واتهم تشرشل هتلر بأنه خان قضية مكافحة البلشفية •

ولكن موقف الحكومتين البريطانية والفرنسية كان أكتر تعقيدا من موقف أمريكا ، وذلك لانهما كانتا ملتزمتين تجاه بولنده بالضمانات التى قدمتاها لسلامتها ضد الخطر النازى • ولم يكن في وسعهما هذه المرة أن

<sup>(</sup>۱) النيويورك تايمر عدد ٢٩ اكتوبر ١٩٣٩ ٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر عدد ٢ ديسمبر ١٩٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر عدد ٩ أكتوبر ١٩٣٩ ٠

 <sup>(</sup>٤) توجد صور أصلية من هذه المنشورات في مجموعات الوثائق السوفياتية
 (١٩٤١ - ١٩٤٥) ، المجلد الاول - ص ٢١٥ .

تتنكر ا لالتزاماتهما كما سببق « وفعلتا » سع تشيكوسلوفاكيا ، اذ أن الرأى العام في بلديهما ما كان ليغفر لهما ذلك •

يضاف الى هذا أن هاتين الحكومتين أدركتا الآن أن العدوان الهتلرى على بولندة كان موجها ضد بلاديهما • وأن الالمان سيستديرون غربا بعد أن ينتهوا من موضوع بولندة • ومع ذلك فقد بذلتا قصارى جهدهما ، بالاتفاق مع الحكومة الامريكية ، لارغام هتلر على الاتجاه شرقا ضد الاتحاد السوفياتى •

وطلب الانجليز والفرنسيون من ألمانيا وفف عملياتها العسكرية ضد بولندة ، وحملوا بطلبهم هذا ألمانيا على أن نفهم أنهم لن يضعوا أية عراقيل في طريق القوات الالمانية اذا أرادت عبور الاراضي البولندية باتجاه الشرق •

واقترح موسوليني في الناني من سبتمبر عفد مؤتمر جديد من طراز مونيخ لتسوية المشكلة البولندية ، كما تقدمت أسبانية فرانكو باقتراح مماثل ، ولكن الحكومة النازية كانت قد حزمت أمرها الآن على توجيه الضربة للدولتين الغربيتين وتجاهلت هذين الاقتراحين ، وأجبر رفض ألمانيا ، كلا من بريطانيا وفرنسا على اعلان الحرب في الثالث من سبتمبر ، ولكن لم يكن في نيتهما على الاطلاق أن تشا الحرب في الميدان ، وكانتا تعتقدان أن مجرد أعلانهما الحرب كان لوقف هتلر عن عدوانه ،

وكان هذا هو السبب أيضا في امتناع الدولتين الغربيتين عن مساعدة بولندة ونقضهما لالتزاماتهما ومواثيقهما • وكانتا تواصلان التفرج على بولندة بمنتهى البرود وهي تتعرض للاجتياح النازي ، وتجاهلتا النداءات الملحة التي وجهتها البعئة العسلكرية البولندية في لندن •

وكانت المناورة الانجليزية ـ الفرنسية ماكرة ولكنها كانت مفجعة و فلم تفم الدولتان بعد اعلانهما الحرب على النازيين بأى هجوم على ألمانيا ولم تقوما بأية استعدادات عسكرية تستحق الذكر وهكذا كانت حربهما «حربا زائفة» تتميز بالافتقار الكامل الى أى نشاط عسكرى وكان القصد من الهدوء على الجبهة الغربية أن يتبين الفاشيون الالمان أن ليس ثمة ما يدعوهم الى الخوف فى الغرب ، وأن أيديهم ستظل حرة لمهاجمة الاتحاد السوفياتى وكانتها وكانت «الحرب الزائفة» حربا بلا قتال • ولقد وصفها جان ايبار نيجاراى ، الفائى الفرنسى بقوله : « كانت هنا قاذفات فى السماء لاتلفى أية قنابل ، وكانت هناك مدافع مزودة بجبال من القنابل لا تطلق نيرانها، وجيوش هائلة يواجه بعضها بعضا عن بعد ، ولا تجهد نفسها فى أى قتال ، وشخصيات مهمة تفد الى الخطوط الامامية ليرحب بهها الجنود لابنيران المدافع بل بلوحات الترحيب ، وأحيانا بعزف النشيد الوطنى»(١)

ولم تقم القيادة الفرنسية بأكنر من ايماءة رمزية نمثلت في بعض الهجمات ذات الاهمية المحلية والمفتقرة الى الروح ، تحتل فيها وتدا أو وتدين على الحدود الالمانية ، دون أن تكون هناك مفاومة نازية ملحوظة • ولا تمضى فترة طويلة حتى ينسحب الجنود الفرنسيون من الاماكن التي احتلوها ، دون أن يكون نمة ضغط ألماني ، ومكتفية بالتذرع بأنها تعود الى نكناتها الشتوية الحسنة الاعداد في الخط الامامي الاصلى •

واقتصرت العمليات الجوية البريطانية والفرنسية على الحركات الاستطلاعية وغارات القاء المنشورات التى تهاجم هتلر لأنه نقض عهوده ٠ واشتركت القوة الجوية الالمانية في بعض العملبات البيرية ، ولكنها لم تكن ذات فاعلية أيضا ٠

ولعل العمليات البحرية كانت الوحيدة البي دارت على نطاق واسع وقد استهلت بشكل لم يكن في مصلحة البريطانيين على الاطلاق ، فقد أغرقت الغواصات الالمانية عددا من السفن التجارية البريطانية غير المسلحة وهي تغذ السير في طريق العودة الى السواحل البريطانية بعد اعسلان الحرب واخترقت غواصة ألمانية هي (يو ٤٧) ميناء الاسطول الرئيسي في سكابافلو وأغرقت البارجة البريطانية «رويال اوك» وتمكنت غواصة ألمانية أخرى من اغراق حاملة الطائرات «كوريجيوس» في قناة بريستول وأصابت الالغام الالمانية الطرادين بلفاست لاتيلسون ، ولكنهما تمكنا من أن يجرا نفسيهما وأن يصلا الى الشواطيء البريطانية حيث تم اصلاحهما وقطعت دورية بحرية بريطانية في جنوب المحيط الاطلسي طريق بارجة الجيب الالمانية جراف شبي التي كانت تغير على القوافل البريطانية وألحقت الجيب الالمانية وما لبث بحارتها أن أغرقوها ، تنفيذا للاوامر التي تلقوها من ركن و

ولم تحل نهاية عام ١٩٣٩ حتى كان مجموع الخسائر التي منيت بها (۱) فلوريمون بونتي في كتابه « طريق الشرف » \_ موسكو ١٩٥١ · ص ١١٢ · الفوات الفرنسية نحوا من ١٤٣٣ ضابطا وجنديا · أما الحملة البريطانية في فرنسا فلم تخسر أكثر من ثلاثة رجال(١) ·

وكان البطء ملازما عملية تحويل الصناعات البريطانية الى الانتاج الحربى وهبط الانتاج في فرنسا لان عددا كبيرا من العمال الفنيين كانوا قد جندوا في الفوات المسلحة وكانت عملية التعبئة تسير الى حد ما بصورة متأنية وكانت الحكومة الفرنسيه تأمل عن هذا الطريق في الكبح من جماح النشاط السياسي للطبقة العاملة وبينما كانت الصناعات الحربية الفرنسية تجاهد لتلبية الطلبات المتواضعة للقاوات المسلحة واصل الامبرياليون الفرنسيون الاتجار مع ألمانيا وكانوا يشدون خامات الحديد والآلات والادوات والمعادات الاخرى الى ألمانيا عن طريق بلجيكا ولكسمبورج وكان رجال الاعمال الفرنسيون يضعون مصالحهم فوق كل شيء ، ويعتبرون الحرب مشروعا مربحا .

لكن الخيانة القومية التي ارتكبتها البورجوازية الفرنسية تمتلت قبل كل شيء في الحقيقة الواقعة وهي أنها تمكنت بمساعدة زعماء الجناح اليميني من الاشتراكيين الديمقراطيين من تقويض الجبهة الشعبية التي كانت تمنل العمود الفقرى السياسي للمقاومة الفرنسية ، ودخلت فرنسا الحرب والفوضي نسودها ، والتجزئة الداخلية تمزقها ولم تركز الحكومة الفرنسية جهودها ضد العسكريين الالمان الذين يمثلون الاعداء الاشداء للأمة الفرنسية ، وانما ركزت هذه الجهود في محاربة الشعب الفرنسي ، ولا سيما الحزب الشيوعي الفرنسي الذي يلقى الدعم من أكثر من مليون ونصف المليون من المقترعين وأمسكت الحكومة الفرنسيية بخناق ونصف المليون من المقترعين وأمسكت الحكومة الفرنسية بخناق الشيوعيين ، بينما كانت العناصر الموالية لهتدر وعلى رأسها ابيتز ودي برينون ، حرة في مواصلة نشاطاتها القذرة المعادية لفرنسا دون أي تدخل ،

وذكر بونيه وزير خارجية فرنسا للسفير الالمانى فى باريس ، قبيل نشوب الحرب بأيام قليلة ، أن الحكومة ستؤجل الانتخابات ، وتمنع عقد الاجتماعات العامة ، وتوقف الدعايات الاجنبية ، « وتعيد السيوعيين الفرنسيين « الى عقولهم (٢) • وكان من حق هتلر أن يطرب كثيرا لهذه الاقوال ، فقد كانت الحكومة الفرنسية تصطرع مع قوى الشعب الوطنية ،

<sup>(</sup>۱) حى ۱۰ ان ، سى ، قولر ۱۰۰۰ «الحرب العالمية النائية» (۱۹۳۹ ــ ۱۹۴۵)ــ الله در ۱۹۴۸ ، ص ۵۵ ،

<sup>(</sup>٢) فلوريمون بوئتي ـ نفس المصدر ص ١٢٢٠ .

وتهيئ الجو « لاستسلام » فرنسا للنازين و كان الحزب الشيوعى الفرنسى هو الحزب السياسى الوحيد في فرنسا و الذي أظهر عزمه على الدفاع عن البلاد وشعبها ضد الخطر العاشى الالماني المتوقع و فقد أعلن موريس توريز في الخامس والعشرين من أغسطس من عام ١٩٣٩ مانصه: « ولكن اذا بدأ هتلر الحرب بالرغم من كل شيء ، فعليه أن يعرف أنه سيواجه شعبا فرنسيا متحدا ، تتقدمه صفوف التسيوعيين للدفاع عن سلامة الشعوب وحرياتها واستقلالها » (١)

وردت السلطات الفرنسية باجراءات صارمة وارهابية على هذا الموقف الوطنى ، الذى أعلنه الحزب الشيوعى • فقد أعلنت حكومة ديلاييه فى السادس والعشرين من سبتمبر من عام ١٩٣٩ لا شرعية الحزب الشيوعى ، وأتبعت اعلانها هذا بسلسلة من القوانين الرجعية الموالية للفانية ، كالغاء المجالس البلدية التى يرأسها الشيوعيون ، واعتقال النواب الشيوعيين ، وحرمان الشيوعيين عامة من كل حماية قانونية •

وهكذا أغلقت مكاتب الحزب الشيوعي وأقفلت صحفه ، ورفعت الحصانة البرلمانية عن النواب الشيوعيين ، وأصدر الحكام الفرنسيون في شهر ابريل من عام ١٩٤٠ قانونا يقضى بتوقيع عقوبة الاعدام على كل فرنسى يتهم بالدعاية للشيوعية ، وأصبحت جميع المنظمات الديمقراطية التي تعارض سياسة الحكومة في خيانة الوطن ، منظمات غير مشروعة ، وزج بالناس الذين كانوا يدافعون عن الحقوق الوطنية تجاه الاجراءات الرجعية في السجون ومعسكرات الاعتقال ، وهكذا عزلت الحكومة الفرنسية في الاشهر الستة الاولى من الحرب ٢٧٧٨ شيوعيا من مراكزهم في البرلمان الفرنسي والمجالس البلدية ، كما أغلقت ١٦١ مجلة ونشرة و

وكتب فلوريمون بونتى وهو من أبرز الشيوعيين الفرنسيين يقول: «لم يعد هناك في فرنسا في عام ١٩٣٩ أى حكم جمهورى أو ديمقراطى ، وانما كانت هناك ديكتاتورية رجعية ، وحكومة تعمل في خدمة أعداء الشعب ، وتحطم كل الحريات التي حققتها أجيال الجمهوريين بعد صراعات عنيدة ، ولم يعد هناك أى برلمان ، بل مجرد مجلس من الاجراء المستعدين للعق حذاء رجل فيشى العجوز الخرف ، ولتقديم خدمات التعاون والخيانة البشعة للوحش الهتلرى(١) » .

<sup>(</sup>۱) نفس المصدر ص ٣٦ - ٣٧ ٠

<sup>(</sup>٢) فلوريمون بونى \_ نفس المصدر ص ٥٩ ٠

وبينما كانت الحكومة الفرنسية مشغولة بحملاتها المعادية للسوفيات واضطهادها للشيوعيين كانت ألمانيا قد أعدت هجوما واسع النطاق على فرنسا • ففى التاسع من أكتوبر من عام ١٩٣٩ أصدر هتلر توجيهه الذى ضمنه الأمر باتخاذ الاستعدادات للهجوم على فرنسا عن طريق لكسمبورج وبلجيكا وهولنده •

وكانت هيئة أركان الحرب الألمانية بقيادة ولهلم كايتل عد أعدت خطة كاملة للعمليات العسكرية • وكان نطاق الحرب يتسع بصورة ضخمة ، اذ لم تمض بضعة أسابيع حتى كانت قد شملت معظم الدول الكبرى •

وبالرغم من أن الفاشيين الألمان هم الذين أشعلوا نيران الحرب العالمية الشانية ، الا أنهم لم يكونوا أكثر من فصيلة متوحشة ومفترسة من الامبريالية العالمية التى تتحمل كنظام اجتماعى مسئولية موت العشرات من ملايين الناس في الحرب ، ومسئولية دموعهم ودمائهم ، وكذلك مسئولية مالحق بالثراء الحضرارى والمادى الواسع الذى خلقنه جهود الأجيال الكثيرة المتعاقبة من دمار كامل .

وظلت الحرب في فترتها الأولى أى بين سبتمبر من عام ١٩٣٩، وبين اليوم الذى هاجمت فيه ألمانيا الهتلرية الاتحاد السوفياتي ، صراعا بين معسكرين امبرياليين ، فقد كان معسكر ألمانيا وايطاليا واليابان يواجهه معسكر بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ، وكان الصراع على الأسواق وخامات المعادن ومناطق الاستنمار والسيطرة العالمية هو السبب الأساسي في هذا الصراع كما كان سببا في الحرب العالمية الأولى ، وقد نشبت الحرب كحرب امبريالية ، ولكن الخطر على الاستقلال الوطني للشعوب والضغط الشعبي المناوى المفاشية سرعان ما غيرا وبصورة متدرجة طبيعة الحرب ضد المانيا من صراع امبريالي الى صراع ضد الفاشية ، وكان اشتراك الاتحاد السوفياتي في الحرب بعد أن هاجمته الفاشية ، وكان اشتراك الرئيسي والأخير الذي حول الحرب العالمية الثانية المانيا الهتلرية العالمل الرئيسي والأخير الذي حول الحرب العالمية الثانية الى حرب تحرير ضد الفاشية ،

وكان هناك صراع بدأ بالاختمار فى المحيط الهادى بين الولايات المتحدة واليابان ، وذلك بالرغم من أن البلدين كانا لا يزالان ممتنعين عن الاشتراك فى العمل العسكرى المباشر •

ولم يمثل الاعلان الرسمى الذى صدر عن الحكومة الأمريكية والمتعلق بتقرير موقف الحياد فى أوربا ، حقيقة السياسة الأمريكية فى أية صورة من الصور · فقد انضم حكام الولايات المتحدة منذ البداية الى الصراع

من اجل السيطرة العالمية • ولما كانت الحكومة الأمريكية قد تبينت منذ البداية أن الاتحاد السوفياتي يمثل العقبة الرئيسية الكأداء في طريق هذه السيطرة ، فقد انضمت الى الحكومتين البريطانية والفرنسية في حملتهما لتشويه سمعته • وكانت الولايات المتحدة مشغولة في الوقت نفسه في انتاج سلاح « مطلق » اعتقدت أنه سيمكنها من الامساك بزمام المبادرة • فقد صدر مرسوم جمهوري خاص يقضي بانشاء لجنة للطاقة النووية ، قامت في أولى جلساتها في الواحد والعشرين من اكتوبر من عام الاموية ، الفسرص المتوافرة لتطوير الأسلحة الذرية ، ورصدت وزارة الحرب الأمريكية اعتمادات ضخمة لهذا المشروع وسرعان ما أصدر الرئيس الأمريكي أمره ببناء المصانع الذرية ، في اوك ريدج •

وكانت الأهداف التي توختها المانيا الهتلرية من الحرب لا تقل في وحشيتها واطماعها الامبريالية عن تلك التي توختها حكومات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة • ولقد أدانت الأحزاب السيوعية في جميع البلاد الحروب العدوانية •

وسيطر تناقض عميق الجذور في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بين رغبات شعوب هذه البلاد النلاث وبين الأهداف الامبريالية لحكوماتها البورجوازية ، وتنادى التقدميون فيها الى تعبئة جميع الموارد البشرية والمادية لصد العدوان ، بينما كانت الحكومات تتطلع الى عقد صفقات جديدة مع هتلر ضد الاتحاد السوفياتي ، وكانت الجماهير تريد من حكوماتها عملا سريعا وعنيفا ، بينما كانت هذه الحكومات تسوف وتماطل وأخيرا وليس آخرا ، قامت حكومات هذه البلاد باضطهاد السيوعيين عندها ، بينما كان هؤلاء هم الذين يعون الاجراءات الواقعية الصحيحة للرد على الفاشية ، وكان هذا هو التناقض الذي سيطر على المسرح العالمي في تلك الأيام ، موضحا طبيعة الحرب الزائفة ،

### - 4 -

أوضح الغزو الألماني لبولنده ، وتقدم القوات النازية السريع ، أن الحكومة الهتلرية تنشد احتلال المواقع الصالحة على الحدود السوفياتية للقيام بهجوم لاحق ، ولم تكن هناك أية « ضمانة » بأن هتلر ، وقد أثملته انتصاراته في بولنده ، وتعرض لدفع الدول الغربية ، قد يؤجل هجومه على الاتحاد السوفياتي ، ومثلت التطورات البولندية خطرا بالغاعلى سلامة الاتحاد السوفياتي مما تطلب منه اجراء سريعا وحادا ،

وقام الاتحاد السوفياتي في شهر سبتمبر من عام ١٩٣٩ ببعض الاجراءات الوقائية اللازمة ، كدعوة الاحنياطي في بعض المناطق الى السلاح ، واعادة توزيع القوات ونشرها · ولكن هذه الاجراءات لم نكن كافية كما يبدو · فقد اتضح أنه لا بد من وقف الزحف الألماني بانجاه الشرق · ولم يكن في الامكان السماح للقوات الألمانية بالوصول الى الحدود السوفياتية ، كما لم يكن في وسع الشعب السوفياتي أن يقف موقف اللامبالاة من مصير اخوانه المضطهدين من الأوكرانيين الغربيين والروس البيض في بولنده ، والذين تخلى عنهم الحكام البولنديون ، وتركوهم لصيرهم ·

وكانت هذه هى الأسباب التى دعن الجيش السوفياتى وهو يواصل رسالته التحريرية الى الزحف على أوكرانيا الغربية والأجزاء الغربية من روسيا البيضاء ، حيث استقبله السكان بحماسة زائدة ·

وهكذا توقف الزحف الهتلرى باتجاه الشرق · واضطر هتلر الى اصدار الأمر الى قواته بالتوقف ·

وجرت الانتخابات الديمهراطية في شهر اكنوبر من عام ١٩٣٩، في المناطق المحررة حدينا لاختيار المجالس الشعبية وراحت هذه المجالس تنفذ ارادة الشعب، وتعلن قبولها للسلطان السوفياتي، وتطلب الى المجلس السوفياتي الأعلى، أن يفبل روسيا البيضاء وأوكرانيا الغربيتين كجزء من أسرة الشعوب السوفياتية الشقيقة واستجاب المجلس السوفياتي الى رغبة هذه المجالس وتم توحيد كل من هاتين المنطقتين مع روسيا البيضاء وأوكرانيا السوفيتيتين و

وأضاف غزو النازيين لبولنده أخطارا جديدة الى احتمالات الهجوم النازى على الاتحاد السوفياتى من سواحل البلطيق ولم تكن جمهوريات البلطيق البورجوازية تملك الموارد الكافية لمقاومة هتلر ، كما أن الانتصارات التى حققتها القوات الألمانية فى بولندة . قد حفزت العناصر الموالية لهتلر على الظهور فى هذه الجمهوريات ومسل هناك الخطر فى أن تتحول هذه الجمهوريات الى دول تابعة لألمانيا وأن تصبح رءوس جسور لأى غزو ألمانى للاتحاد السوفياتى وعرضت الحكومة السوفياتية ادراكا منها لهذا الخطر على حكومات هذه الدول البلطيقية ، عقد معاهدات للمساعدة المتبادلة معها .

واستقبلت شعوب هذه البلاد العروض السعوفياتية بكنير من الترحيب ، وراحت حكوماتها تعلن موافقتها على الاقتراح · وكانت

ايستونيا الدولة الاولى التي وقعت على معاهدة من هذا النوع في الثامن والعشرين من سبتمبر من عام ١٩٣٩، ثم تبعتها لاتفيا في الخامس من اكتوبر، فليتوانيا في العاشر منه و وتعهد الاتحاد السوفياتي، وهذه الجمهوريات بموجب هذه المعاهدات، بتبادل المساعدات بما فيها العون العسكري في حالة تعرض أي منها للهجوم أو لخطر الهجوم من أية دولة أوربية كبرى وأجرت ايستونيا ولاتفيا بعض القواعد للأسطول السوفياتي والقوة الجوية والمدفعية السوفياتية، بينما حددت ليتوانيا بعض المناطق التي «يمكن» لقوات برية سوفياتية محددة أن ترابط فيها بعض المناطق التي «يمكن» لقوات برية سوفياتية محددة أن ترابط فيها

وأدت هذه المعاهدات الى تعزيز الدفاع عن الاتحاد السوفياتى وجمهوريات البلطيق ، وتمكن الاتحاد السوفياتى من تجنب خطر تحول هذه الدول الى رءوس جسور امبريالية معادية للسوفيات ، وهكذا تقدمت الخطوط الدفاعية السوفياتية باتجاه الغرب ، وحصل الأسطول السوفياتى على عدد من القواعد المهمة في الأجزاء التي لا تتجمد مياهها من بحر البلطيق ،

وتحتم على الاتحاد السوفياتي أن يدرس الآن موضوع سلامة حدوده مع فنلندة التي كان الامبرياليون الفاشيون الألمان من ناحية والامبرياليون الانجليز والفرنسيون من الناحية الأخرى ، يبذلون قصارى جهودهم ، لاقامة الاعدادات الحربية ضد الاتحاد السوفياتي فيها • وكانت فنلندة تعد قاعدة استراتيجية لمهاجمة لنيننجراد وسكة حديد مورمانسك منها • وكان الفنلنديون قد أقاموا تحصينات دفاعية منيعة وقوية ودائمة أسموها بخط مانرهايم • وكانوا قد مدوا شبكات سككهم الحدبدية وطرق سياراتهم في نقاط كثيرة في فنلنده الشرقية والجنوبية الى الحدود السوفياتية • وهكذا كانت سلامة لنيننجراد التي لاتبعد أكثر من ٣٢ كيلومنراً عن الحدود الفنلندية معرضة للخطر •

وكان الرجعيون الفنلنديون يضعون الخطط الواسعة للهجوم ، وكانت مطامعهم تهدف الى احتلال الأراضى السوفياتية الممتدة من لنيننجراد الى جبال الأورال · واتضحت الميلول العسكرية في موازنة الحكومة الفنلندية لعام ١٩٣٩ ·

وشرعت الحكومة السوفياتية في مفاوضة الفنلنديين في الثاني عشر من اكتوبر من عام ١٩٣٩ • وسارت المحادثات ضمن اطار التدخل الأمريكي المباشر والذي لم يسبق له نظير من قبل • وقد اتضحت هذه الحقيقة طيلة المحادثات التي استهلت بتعليمات أمريكية صمدرت في

هلسينكى الى الوفد الفنلندى المفاوض وعندما انتقلت المفاوضات الى موسكو وراح الوفد الفنلندى يطلع السفارة الأمريكية على سيرها ، ويتلقى النصح والمشورة منها وراح الرئيس الأمريكي يبعث ببرقية في اليوم الذي بدأت فيه المفاوضات ، الى كل من الاتحاد السوفياتي وفنلنده ، يعرب فيها عن « أمله » بأن تصل المفاوضات الى « اتفاق » ينتقص من استقلال فنلندة وسيادتها وأوضح المسيو كالينين ، رئيس مكنب « رئاسة » المجلس السوفياتي الأعلى في رده على الرئيس روزفلت ، أن الحكومة السوفياتية التي أعلنت استقلال فنلندة في عام ١٩١٧ لا تهدف الا الى تنبيت دعائم التعاون السوفياتي ـ الفنلندى في قضايا الأمن المسترك وكان تصرف ألمانيا الهتلرية مماثلا لتصرفات حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ، اذ طالب وزيرها المفوض في هلسينكي المتحدة وبريطانيا وفرنسا ، اذ طالب وزيرها المفوض في هلسينكي الحكومة الفنلندية برفض أي اتفاق مع الاتحاد السوفياتي (١) ،

وعرض الاتحاد السوفياتي على فنلندة في البداية ، عقد معاهدة للتعاون المتبادل ، وعندما رفض الحكام الفنلنديون قبول هذا العرض ، اقترحت الحكومة السوفياتية عليهم ، دفع الحدود الفنلندية الى الشمال من برزخ كاريليا ، على أن تعوض عليهم بمساحات من كاريليا السوفياتية تربو على ضعفى المساحة التي اقترحت على فنلندة التنازل عنها ، وأرادت الحكومة السوفياتية أيضا أن تستأجر قطاعا صغيرا من الأرض الفنلندية على مدخل خليج فنلنده ، لتجعل منه قاعدة بحرية ، ولم تكن هذه الاقنراحات تنتقص بحال من الأحوال من استقلال فنلندة وسيادتها ، ولكن الحكومة الفنلندية الرجعية سرعان ما أحبطت المفاوضات ،

وآثر الرجعيون الفنلنديون بزعامة مانرهايم وتانر وريتى اتباع سياسة مناهضة للسوفيات تقوم على الاستفزاز • وسرعان ما حشدت قوات فنلندية كبيرة على الحدود السوفياتية ، قامت بقصف الوحدات السوفياتية القريبة من لنيننجراد بمدافعها • ورفضت فنلندة التوقف عن استفزازاتها ، لسبب بسيط واحد ، وهو أنها كانت تتوقع العون من الخارج • ولقد أوضح مانرهايم في مذكراته ، أنه كان على ثقة من تدخل الولايات المتحدة وبريطانيا الى جانب فنلندة • ودون عدد من كبار الساسة والصحفيين المطلعين هذه الحقيقة أيضا • وذكر عمانوئيل سيلر عضو الكونجرس الأمريكي في خطاب له : « لقد دفعنا فنلندة الى هذا الموقف » (٢) • ولم يكن في وسع دولة يقل تعداد سكانها عن « الأربعة الموقف » (٢) • ولم يكن في وسع دولة يقل تعداد سكانها عن « الأربعة

<sup>(</sup>۱) وثائق وزارة الخارجية الالمانية \_ لندن ١٩٥٣ \_ السلسلة د ، المجلد ه ص ٦٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سجلات الكونحرس \_ المحلد ٨٦ \_ الجزء ١٣ ، ص ٥٢٢ \_ ٢٥ ،

ملايين » أن تقوم بأى عمل ضد الاتحاد السوفياتي الذي كان يعد آنذاك ١٨٣ مليونا ، الا اذا كانت قد لقيت التشجيع من بعض الدول الكبرى كبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ٠

وكانت الحرب الفنلندية قاسية على الاتحاد السوفياتي ، ففد كان مسرح العمليات لا يمكنه من القيام بمناورات ضخمة وحركات تطويقية واسعة ، بسبب وجود عدد كبير للغاية من البحيرات والغابات الكثيفة في المنطقة .

وزادت المساعدات التي أغدقت على فنلندة من الحارج ، الأوضاع تعفيدا وسوءا • ولم تقنصر هذه المساعدات على الأسلحة والمعدات الحربية •

وأراد الامبرياليون في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ، بعد أن أناروا الحرب السوفياتية ـ الفنلندية أن يحولوها الى حملة صليبية عامة صد الاتحاد السوفياتي • وذكر بعض المؤرخين الامريكيين ان منل هذه الحملة « لاحت في الأفق كفرصة أناحتها العناية الالهية » (١) • وقرر الامبرياليون استخدام عصبة الأمم في اثارة هذه الحملة •

وطلب الممثلون الانجليز والفرنسيون الذين كانوا يسيطرون على العصبة ، دعوة مجلسها الى اجتماع طارىء · وتقرر عفد الجمعية العامة فى الحادى عشر من ديسمبر ·

ولكن تعذر جمع هذا العدد من الدول الاعضاء في منل هذا الوقت الفصير بسبب ظروف الحرب وهكذا لم يحضر الاجتماع الاعدد من الدول الاعضاء وتم في اجتماع الجمعية العامة ، تغيير الصورة التي يتألف منها مجلس العصبة ، اذ انتخبت له تلات دول جديدة ، أعلن ممثلوها استعدادهم للتجاوب مع الحكومتين البريطانية والفرنسية عند الاقتراع وكانت النتيجة الطبيعية لهذا العمل أن اضطر الاتحاد السوفياتي الى استدعاء ممثليه في الجمعية العامة للعصبة ومجلسها و

وقرر المجلس في الرابع عشر من ديسمبر اعتبار الاتحاد السوفياني دولة « معندية » كما قرر طردها من عصبة الأمم • ولم تصوت الى جانب قرار الطرد الا سبع من مجموع خمس عشرة دولة هي أعضاء المجلس ، بينها تلاث كانت قد انتخبت عمدا لعضوية المجلس لهذا الغرض وهو الاقتراع الى جانب الطرد •

<sup>(</sup>۱) كتاب لانجر وجليسون \_ نفس المصدر \_ ص ٣٧٧ ٠

وعلقت وكالة تاس السوفياتية على هذا القرار قائلة: « قامت بريطانيا وفرنسا اللتان تعدان ٨٩ مليونا من السكان تدعمهما بلجيك وبوليفيا ومصر ، واتحاد جنوب افريقيا وجمهورية الدومنيكان ، وكلها تعد ٣٨ مليونا من السكان ، بطرد الاتحاد السوفياتي الذي يعد ١٨٣ ملبونا من الناس » (١) •

وبالرغم من أن الولايات المتحدة لم تكن عضوا في عصبة الأمم ، الا أن الدبلوماسيين الأمريكان ، لعبوا دورا بارزا في المناورات التي أدت الى « طرد » الاتحاد السوفياتي • ولا شك في أن جهود الولايات المتحدة هي التي ضمنت أن تؤدي بوليفيا وجمهورية الدومنيكان ما كان مطلوبا منهما أن تؤديا •

وهكذا فان عصبة الأمم التي تسممت من تواطؤ المعتدين اليابانيين والإيطاليين والألمان ، وتشجيعهم ، قضت على نفسها باستكمال دمارها عن طريق تأييدها العلني ودعمها للحرب التي أثارتها الطبقة الفنلندية الحاكمة على الاتحاد السوفياتي • وهكذا حكمت على نفسها بالموت وأبرمت هذا الحكم • وعلقت الصحافة الأمريكية على هذا الاجراء ، فأعربت عن أساها لأن عصبة الأمم قد ماتت • وذكرت أن هناك سبحا رهيبا يقيم في قصر العصبة الرائع في جنيف •

وكان طرد الاتحاد السوفياتي من عصبة الأمم مناورة ساعدت الرجعيين تحت سبتار القرار على مضاعفة عونهم للفنلنديين ، وتعزيز جهودهم لتحويل الحرب العالمية الشانية الى حرب صليبية ضد الاتحاد السوفياتي ، ولم تخف الصحف الرجعية تمنياتها في أن تحول ألمانيا الهتلرية قوانها الآن لمهاجمة الاتحاد السوفياتي ، وأن تؤدى الأحداث الى تأليف جبهة متحدة ضد الاتحاد السيوفياتي ، وتحدث المعلق الأمريكي العسكرى هانسون بلدوين فن المفاجآت المتوقعة من هتلر ، وأنه قد يهتبل الفرصة المتاحة له لمهاجمة الاتحاد السوفياتي ،

وتزايد تدفق الأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية على فنلندة و تزايد تدفق الأسلحة الأمريكية والبريطانية و قدمت الحكومة وتألفت لجنة « برئاسة » هربرت هوفر لمساعدة فنلندة ، وقدمت الحكومة الأمريكية قرضا قدره عشرة ملايين دولار الى فنلدة ، لتزودها عن طريقه بالأسلحة التى تحتاج اليها بأسعار زهيدة ، وقدمت المصارف الأمريكية

<sup>(</sup>۱) سحيفة ازفستيا عدد ١٦ ديسمبر ١٩٣٩ .

قروضا أخرى لفنلنده (١) • وهرع المتطوعون الى مراكز التطوع فى الولايات المتحدة وغيرها من البلاد الرأسمالية تمهيدا لابحارهم الى فنلندة •

وقامت مجموعة من زعماء حزب العمال البريطاني بالطواف في أرجاء فنلندة بتشجيع من تشمبرلين ، وقام أفرادها باغداق الوعدد على الفنلنديين بالمزيد من العون ، وطالبوهم بمحاربة الاتحداد السدوفياتي «حتى يتم تحفيق النصر » •

وسارعت بريطانيا وفرنسا الى استخدام قرار عصبة الأمم كوسيلة لاعدد العدة لعدوان مباشر على الاتحساد السوفياتى ووضعت الخطط للقيام بالهجوم فى الخامس عشر من مارس من عام ١٩٤٠ من اتجاهين فى وقت واحد ، أحدهما من فنلدة والآخر من الشرق الأوسط باتجاه باكو وحشدت القوات البريطانية والفرنسية فى العراق وسوريا للقيام بهذا الهجوم وأعد الجنرال جاملان تنفيذا لتعليمات الحكومة الفرنسية خطة مفصلة للعمليات شملت تركيا والعراق ورومانيا واليونان ويوجوسلافيا وكتب الجنرال ، ويغان الذى تولى قيادة هذه الاسستعدات فى المنطقة يقول ٠٠ « وانى لأعتبر أن من الأهمية بمكان كبير « جدع » رقبة الاتحاد السوفياتى فى فنلندة و فى أى مكان آخر ٠٠ » (٢) ٠

وبدأت الاستعدادات للهجوم على الاتحاد السوفياتي من الشرق الاوسط منذ صيف عام ١٩٣٩، أى فى نفس الوقت الذى كانت فيه بريطانيا وفرنسا لا تزالان نفاوضان الاتحاد السوفياتي وهكذا وصل وبغان الى مفر فياديه في ببروت في الواحد والثلاثين من أغسطس من عام ١٩٣٩

وقامت الحكومتان البريطانية والفرنسية بتأليف قوة عسكرية خاصة لنقوم بالهجوم الشمالي على الاتحاد السوفياتي • وكان من المقرر أن تمر هذه الحملة عبر أراضي السويد والنروج • وطلبت الحكومة البريطانية من هاتين الدولتين في مستهل شهر مارس من عام ١٩٤٠ ، السماح للقوات البريطانية والفرنسية بالمرور عبر أراضيهما •

<sup>(</sup>۱) وتائق عن سياسة أمريكا الخارجية من يوليو ١٩٣٩ الى يونيو ١٩٤٠ - اعداد شيبارد جونر و دبيس مايرز \_ مؤسسة السلام العالمي - بوسطن ١٩٤٠ - المجلد الناني - ص ٣٩١ - ٣٩٢ -

<sup>(</sup>۲) الجنرال جاملان «الخدمة في الحرب» من سنتمبر ١٩٣٩ الى ١٩ مايو ١٩٤٠ المجلد التالت ـ بالريس ١٩٤٧ ـ ص ١٩٩٩ ٠

ووجهت الحكومة السوفياتية في شهر يناير مذكرتين الى حكومتي السويد والنروج ، تشير فيهما الى أن سلوكهما يعتبر خرقا واضحا لحيادهما الذي أعلنتا عنه وقد « يؤدى الى تعقيدات غير مرغوب فيها والى قلب العلاقات الدولية رأسا على عقب مع الاتحاد السوفياتي » (١) ونشرت وزارة الخارجية السوفياتية نص هاتين المذكرتين وأكدت خطورة سلوك الحكومتين النروجية والسويدية وأن هاتين الحكومتين لا تقاومان مقاومة فعالة الضغط الذي تتعرضان له من الدول التي تريد جرهما الى الحرب ضد الاتحاد السوفياتي » (٢) ، وقد أقنعت هذه التحذيرات الحكومتين السويياتي » (٢) ، وقد أقنعت هذه التحذيرات وفرنسا بحرية المرور في بلاديهما ٠

وتحدنت الصحف البريطانية والفرنسية المعروفة كنيرا عن الخطط المعدة للحرب صد الاتحاد السوفياتى • فقد اقترحت صحيفة « الطان » الباريسية منيلا أن يبحر أسيطول انجليزى \_ فرنسى مشترك أولا الى المحيط المتجمد الشمالى ، لفرض الحصار على مورمانسك • • وعلى القوات البرية الانجليزية \_ الفرنسية بعد ذلك أن تنزل الى الأرض على مقربة من بتسامو ، وأن تعمل بالاشتراك مع القوات الفنلندية البحرية • • ويجب أن بكون التدخل فى فنلنده مصحوبا فى الوقت نفسه بعملية هجومية قوية على جزء آخر من الأمبراطورية السوفياتية الضخمة • ويعتبر البحر الأسود المنطقة المثالية لعملية من هذا النوع ، لأن فى وسع أساطيل الحلفاء أن تدخله » (٣) •

وكانت الجماعات الأمريكية الحاكمة تزيد من تدخلها في شئون البلاد الأوربية وسرعان ما جاءت سلسلة جديدة من القروض لفنلندة في أعقاب القروض السابقة وأوفد سمنر ويلز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية الى رومه وبرلين وباريس ولندن في مهمة خاصة وكان يحاول في المحادثات التي أجراها مع قادة المعسكرين المتحاربين ، وبتعليمات من حكومته ، التوفيق بينهما في مشروع حملة مشتركة ضد الاتحاد السوفياتي (٤) وأظهرت الحكومة الأمريكية و رغبتها في تزعم حلف امبريالي جديد ، ولكن التناقضات الامبريالية العميقة الجنور ، التي مزقت الدول الغيربية .

<sup>(</sup>١) وبائق ورارة الحارجية السوفيانية \_ المحلد الرابع - ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٨٧) .

<sup>(</sup>٣) صحيفة الطان عدد ١٠ يناير ١٩٤٠ .

۱۹۱۱ - اولریخ فون هاسیل « الرایخ المعیر » – ۱۹۳۸ – ۱۹۶۶ ، زوریخ المحیر » – ۱۹۳۸ – ۱۹۶۱ ، زوریخ المحیر ، ۱۳۲۰ - ۱۹۳۸ .

وففت فى طريقها • وكان هناك تناقض بين أمريكا وبريطانيا بالاضافة الى التناقضات بين المعسكرين الامبرياليين • ولم تكن بريطانيا راغبة الآن فى اقامة أى حلف تلعب فيه الولايات المتحدة الدور الرئيسى ، تمساما كما كان موقفها عند عقد صفقة مونيخ •

وعارضت حكومات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في عقد الصلح بين فنلندة والاتحاد السوفياتي • وطلبت الحكومة الفنلندية في النامن والعشرين من ديسمبر من الولايات المتحدة التوسط لعقد الهدنة ، ولكن الرد الأمريكي استنكر الخطوة الفنلندية بل وفكرة الوصول الى نسوية عن طريق التفاوض (١) •

واخترقت الفوات السوفياتية في شهر فبراير من عام ١٩٤٠ ، خط مانرهایم الفنلندی و النفت هذه القوات فی مطلع شهر آذار حول فیبوری، عبر خليج فنلندة الذي نسده النلوج ، وطوقت المدينة ، ثم وصلت الى الساحل بينها وبين هلسينكي ، وراحت تزحف باتجاه العاصمة الفنلندية • ووجدت الحكومة الفنلندية نفسها مضطرة الى طلب الهدنة ، عن طريق السويد • وطلبت الحكومات الأمريكية والبريطانية والفرنسية من فنلندة مواصلة القتال • وراح نشرشل الذي وصل الى باريس كوزير للبحرية ، يسترك بأمر من حكومته مع ديلادييه ، رئيس وزراء فرنسا ، في ابلاغ ممتل للحكومة الفنلندية بأن لا ضرورة لعقد الهدنة ، لأن الحلفاء أوشكوا على الشروع في العمل ضد الاتحاد السوفياتي • وأضاف أن الحلفاء لن يطلبوا من السويد والنروج هذه المرة حق المرور ، بل سيأمرونهما بأن نفعلا ذلك (٢) • وأبلغ ديلادييه حكومة هيلسنكي أن بريطانيا وفرنسا تصران على وجوب رفضهما لاقتراحات الصلح السوفياتية ، وكتب رئيس وزراء فرنسا يقول : « وانى لأؤكد لكم من جديد ، أننا على استعداد لتقديم مساعدتنا فورا • ولقد باتت الطائرات على استعداد للاقلاع ، كما أصبحت قوات الحملة على اهبة » (٣) وأعلنت الحكومة الأمريكية أنه يسعدها أن نفعل لمساعدة فنلنده كل ما في امكانها ، شريطة ألا تتدخل أو تتورط فعلا في الحرب » (٤) ·

<sup>(</sup>١) لانحر وجلنسون ـ نفس المصدر ٠ ص ٣٩٧٠

<sup>(</sup>۲) ســساسة النرويج الخارجـــة بن ۱۹۰۵ و ۱۹۶۰ لای ماسينج ــ أوسلو ــ ۱۹۰۳ من ۲۱۶ .

<sup>(</sup>۳) كياب «فنلنده والحرب العالمية التانية ۱۹۳۹ - ۱۹۴۶» لجيون ودريتين ديويورك ص ۷۸ .

<sup>(</sup>٤) لانحر وحليسون نفس المصطر ص ٤٠١ .

ودرس مجلس الحرب الفنلندى كل هذه البيانات فى السابع من شهر مارس ، وقرر قبول شروط الصلح السوفياتية • وتم التوقيع فى الثانى عشر من مارس من عام ١٩٤٠ على معاهدة الصلح بين البلدين • ولم يخف واضعو السياسة فى أمريكا وبريطانيا وفرنسا امتعاضهم عندما وصلتهم هذه الأنباء ، فقد كتبت صحيفة « النيويورك هيرالد تربيون » تقول : « أحدث نبأ التوقيع على اتفاق بين الاتحاد السوفياتي وفنلندة • • هزة عميقة فى الدوائر الرسمية » (١) •

وتوففت العمليات العسكرية • وتعهد الطرفان الموقعان على المعاهدة بالامنناع عن استخدام السلاح « ضد بعضهما » ، ومن الدخول في أية أحلاف أو تحالفات تكون موجهة ضد أي منهما • وتعهدت فنلندة ، كما سببق أن تعهدت في معاهدة الصلح لعام ١٩٢٠ ، بألا تقيم أية قاعدة للغواصات أو للقوات الجوية في مياه المحيط المتجمد الشمالي ، وألا تحتفظ هناك الا بسفن حربية ذات حمولة محددة • ودفعت الحدود الفنلندية الى الوراء ، فأصبحت على بعد ١٥٠ كيلو منراً من لنيننجراد ، وتم تسليم خليج كاريليا مع ميناء فيبورى وخليجها والجزر الموجودة في هذا الخليج الى الاتحاد السوفياتي • وأصبحت الشواطيء الشمالية والغربية من بحيرة لادوجا أيضا جزءا من الاتحاد السوفياني • وتم تأمين سلامة مورمانسك وسكة حديدها ، باسنيلاء الاتحاد السوفياتي على المنطقة الواقعة الى الشرق من ميركجارفي وبلدة كوولاجارفي والأجزاء الفنلندية السابقة في شبه جزيرتي ريباشي وسريدني • وقامت فنلندة أخرا بتأجر شبه جزيرة هانكاو ، والجزر القريبة منها للاتحاد السوفياتي لمدة ثلاثن عاما ، كما أجرته الجزر والمياه القائمة في مدخل خليج فنلنده لتكون قاعدة ىحرىة سوفياتية ٠

وهكذا انتهت الحرب العنلندية \_ السوفياتية · وأخذ خطر الهجوم الهتلرى على الدولتين الغربيتين يزداد يوما بعد آخر · ولكن هاتين الدولتين لم تحاولا تغير سياستهما ·

ويروى تشرشل فى مذكرانه أن طائرة عسكرية ألمانية اضطرت الى الهبوط فى الأراضى البلجيكية فى العاشر من يناير من عام ١٩٤٠ • واعتقل ضابط ألمانى من هيئة أركان الحرب برتبة « رائد » على ظهر هذه الطائرة وصودرت منه الأوراق التى كان يحملها • وتضمنت هذه الأوراق خطة

١١) عدد الميويورك هيرالد تربيون - ١٩٤٠ مارس ١٩٤٠ .

ألمانية فعلية وكاملة ، لغزو بلجيكا وهولنده وفرنسما (١) · ولكن هذه الحقيقة التي تعتبر حادثًا نادرا في تاريخ الحروب ، لم تؤثر على موقف الحكام الغربيين وسلوكهم ·

وتمكن أعداء ألمانيا أيضا من الحصول على معلومات مهمة من حليفتها ايطاليا التى كانت لا تزال تلعب لعبة مزدوجة • فقد أبلغ الكونت تشيانو وزير خارجية ايطاليا فى النانى من يناير من عام ١٩٤٠ ، وبصورة سرية سفير بلجيكا فى رومة ، كيرشوف دى دينترجيم ، أن المانيا تعد العدة لغزو بلجيكا (٢) •

ولكن زعماء بريطانيا وفرنسا لم يتحركوا بعد اتضاح هذه الحقائق، وظلت الصحف الرجعية في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مصرة على أملها في أن « هنلر ٠٠ قد يقرر الالتفات نحو الشرق والزحف بجيوشه على روسيا » (٣) ٠ ولم تتخل الحكومتان البريطانية والفرنسية عن الاعدادات التي كانتا تقومان بها ضد الاتحاد السوفياتي ٠ وتبين المصادر الأمريكية أن الحلفاء « لم يكونوا ميالين الى العدول عن الحطط التي كانت تبدو مغرية لهم ٠ وكل ما فعلوه هو أنهم عدلوا هذه الخطط لتتفق مع الوضع الجديد » (٤) ٠

وكتب الجنرال شارل ديجول في مذكراته يقول ٠٠ « وكانت هناك بعض الجهات تتساءل عن طريقة ضرب روسيا ٠٠٠ وهل يكون ذلك في قصف باكو أو في النزول في استمبول ، وذلك بدلا من تركيز تطلعانها ومواردها على محاربة الرايخ » (٥) ٠

ولم يتخل القادة العسكريون البريطانيون عن خطتهم في قصف باكو من الجو الا في أواسط شهر يونيو من عام ١٩٤١ ·

ولم تتبدل السياسة الأمريكية أيضا • فقد وصل الى برلين في ربيع

<sup>(</sup>۱) وسسول بترخل في مذكراته عن الحرب العالمية البابية \_ المجلد الاول \_ للدن ١٩٤٩ \_ سن ١٠٥ يمكن العنور عليها في الجزء الاول من تعريب حيرى حماد لهذه المذكرات \_ طبعة بيروت \_ ١٩٦٢ .

 <sup>(</sup>۲) المجلة التاريخية للحرب العالمية البائية ... اكتوبر ١٩٥٥ ... العدد ٢٠ ماريس ٠ ص ١٠ ... ١١ ٠

<sup>(</sup>٣) نيوريسابلىك عدد ٢٠ مايو ١٩٤٠ .

<sup>(</sup>٤) لانحر وجليسون ـ نفس المصدر ص ٤٠٤ .

<sup>(</sup>۵) مذکرات دیجول \_ النظاء (۱۹٤٠ \_ ۱۹٤۱) \_ باریس ۱۹۵۶ · ص ۲۹ \_ الجرء الاول من المذکرات \_ تعریب حیری حماد \_ طبعة بیروب ۱۹۹۵ ·

عام ١٩٤٠ ، ستالفورث المبعوث الخاص لوزارة الخارجية ، الأمريكية لمواصلة المحادثات التي كان سمنر ويلز قد شرع فيها • وذكر هذا المبعوث أنه جاء الى برلين ليضغط على كبار المسئولين الألمان لعقد الصلح مع الدول الغربية » (١) •

وما زالت الحكومات الامريكية والبريطانية والفرنسية والمؤرخون البورجوازيون الراسميون، يرفضون حتى هذه اللحظة فهم المدلول الحقيقى والموضوعي للأحداث ولميس ثمة من شك في أن سلوك الاتحاد السوفياتي ، كان منسجما تمام الانسجام مع المصالح الوطنية الأساسية للشعوب كلها و فقد أغلق الاتحاد السوفياتي الطريق في وجه القوات الألمانية باتجاه الشرق ، وأجبرها على الوقوف ولو فهمت الدول الغربية مدلول هذا العمل ، ولقي التأييد من حكوماتها ، لكان في الامكان احباط الاعتداء النازي سرقا وغربا عن طريق جهد جماعي حتى في الأشهر الأولى من الحرب في أوربا و

ولكن مثل هذا الجهد لم يكن ليناسب المخططات الموضوعة لشن حرب صليبية عالمبة على الاتحاد السوفياتي ، وهي المخططات التي أعدها ساسة الغرب ·

<sup>(</sup>۱) اولريح فون هاسيل \_ نفس المصدر \_ روريح \_ ١٩٤٧ \_ المجلد الثالث ص ٢٠٣٠ .

## مأساة فرنسا

### - 1 -

انقضت على الحرب فى أوربا حتى الآن سبعة أشهر و كان فى مكنة بريطانيا وفرنسا أن تفعلا الكثير فى غضون هذه المدة ، لتقوية خطوطهما الدفاعية ضد الغزو الألمانى ـ الفاشى المرتقب فى كل لحظة ولكن حكامهما كانوا غارقين الى آذانهم فى خلق المؤامرات ضد الاتحاد السوفياتى ولم تكن الصناعات الحربية فى هاتين الدولتين قد زادت من انتاجها ، بينما كان الكنير مما تنتجه من أسلحة ومواد حربية يصدر فورا الى فنلندة ومواد حربية يصدر وربية يورو وربية وربية

أما ألمانيا فقد استغلت هذه الفترة الى أقصى حدود الاستغلال وخصص النازيون شبتاء عام ١٩٣٩ – ١٩٤٠ لتدريب الاحتياطيين ، ونشكيل وحدات جديدة ، وتزويد الوحدات القائمة بالمعدات ، ولا سيما من الدبابات والطائرات ، وتمكنوا من تشكيل « طوابير خامسة » في البلاد التي حنوموا أمرهم على غنزوها ، بينما كان ضباط أركانهم ، يصرفون ساعات الليالي الطويلة في اعداد خطط الغزو المقبلة وعملياتها ،

وكانت هيئة أركان الحرب الألمانية قد عملت منذ شهر أغسطس من عام ١٩٣٨ ، في اعداد خطة حربية ضد فرنسا ، شملت غزو بلجيكا وهولنده ، وأطلقت عليها اسم « العملية الصفراء » • وأصدرت القيادة العليا الألمانية في التاسع من اكتوبر من عام ١٩٣٩ أوامرها باعداد العدة « لعمل هجومي على الجناح الشمالي من الجبهة الغربية ، يعبر منطقة لكسمبورج وبلجيكا وهولندة » • وذكر هذا الأمر أن الهجوم يجب أن

ينفذ في أسرع وقت ممكن وفي أقوى صورة ممكنة » (١) وذكر هتلر في الثالث والعشرين من نوفمبر من عام ١٩٣٩ ، في مؤتمر عسكرى شهده كبار القادة النازيين العسكريين أن « خرق حياد بلجيكا وهولنده أمر غير مهم ، اذ لن يجرؤ أحد على توجيه أي سؤال ، بعد أن نكون قد حققنا الفوز » (٢) .

واقترح الاميرال ريدر قائد الأسطول الألماني الاستيلاء على النروج والدانيمارك قبل الشروع في « العملية الصفراء » • وقال : ان هذين البلدين يقعان على الجناح الأيمن للجيوش الألمانية ، وأنهما قد يلعبان دورا هاما في الحرب البحرية • وأضاف أن ألمانيا في حاجة أيضا الى خامات الحديد من اسكندينافيا •

وقبل اقتراح ريدر على الفور ، وسرعان ما تم وضع خطة جديدة ، أطلق عليها اسم « ألعاب فيسر » ، وأصدرت القيادة العليا للقوات البرية الألمانية أوامرها بعبور الحدود الدانيماركية والنزول في أراضي النروج في وقت واحد ، ويقول الأمر الخاص بهذه العملية : ان من الواجب اتمامها في أسرع وقت ممكن ، وبأقصى قدر من القوة ، وأضاف الأمر أن من الواجب القيام باجراءات مضادة فورا في حالة قيام العدو بالمبادرة في الهجوم في النروج ، وذكر الأمر أن من المهم كل الأهمية أن تكون التحركات الألمانية مفاجئة للبلدان الشمالية من ناحية وللعدو الغربي من الناحية الأخرى (٣) ،

وبدأت عملية فيسر بورج في التاسع من ابريل من عام ١٩٤٠، اذ سرعت القوات الألمانية في غزو الدانيمارك وقرر ملك الدانيمارك وحكومته عدم المقاومة ، وصدر الأمر الى القوات الدانيماركية بأن تلقى أسلحتها وكانت الناقلات الألمانية في غضون ذلك قد أنزلت الجنود في المواني النروجية الكبيرة وقاوم النروجيون مقاومة صلبة وتمكنت البطاريات الساحلية في أوسلو من اغراق الطراد الألماني المدرع بلوخر وحمولته عشرة آلاف طن ودار قتال عنيف في نقاط عدة على طول الساحل ولكن عملاء هتلر في النروج تمكنوا من شل مجهود الشعب الحربي و

<sup>(</sup>۱) وتائق محاكمات نورمبرج \_ المجلد التالب . ص ۲۹۸ \_ ۲۹۹ .

<sup>·</sup> ٧٩ س المصدر · ص ٧٩ ٠

<sup>(</sup>٣) كتاب «تاريخ الحرب العالمية التانيه» \_ كورت تيبيلسكيرش \_ بون ١٩٥٦ ص ٥٥ .

وكان الرائد ( الميجور ) فيدكون كريزلينج وزير حربية النروج الذى أصبح اسمه الآن مرادفا للخيانة ، كبير عملاء هتلر · وكان قد ساعد ألمانيا في أن تملأ النروج بالجواسيس الذين وصلوا اليها متنكرين في زى رجال الأعمال · وكان الجنرال فولكنهورست الذي تولى فيما بعد قيادة القوات الألمانية في النروج ، قد وصل الى أوسلو مسبقا متنكرا في زى مدير مبيعات لاحدى المؤسسات ·

وقامة الحكومة البريطانية بمحاولة لاحباط خطة ألمانيا في الاستيلاء على النروج ، اذ أنزلت قواتها في الجزء الشمالي من البلاد ، ولكن المحاولة سرعان ما فشلت ، وأصبح الألمان يسيطرون سيطرة تامة على النروج وكان ما حققه الألمان يعتبر كسبا رئيسيا فعليا • فقد تأمنت مؤخرة الفوات الالمانية المسلحة وجناحها ، وأصبحت مواصلات ألمانيا مع النروج والسويد في مأمن ، وسيطرت الفوات البحرية والجوية الألمانية على قواعه جديدة يمكن استخدامها في عملياتها ضد بريطانيا وفرنسا •

وكان غزو هنار للدانيمارك والنروج دليلا جديدا على أن النازيين يتوخون السيطرة على العالم • وأوضح هذا الغزو ، استهانة النازيين الكاملة بحفوق الشعوب وبالفانون الدولى • وهكذا اتضح من جديد ، ما انطوت عليه سياسة مونيخ من سخف ضخم • وتهاوت جميع الآمال التي كانت معلقة على وعود هتلر ، بأن يجنب أوربا الغربية عدوانه وحربه •

وتفجرت في بريطانيا الأزمة السياسية التي كان فشل سياسة مونيخ قد أشعلها واضطر تشمبرلين المدافع الأول عن هذه السياسة الى الاستقالة وتألفت في العاشر من شهر مايو حكومة جديدة « برئاسة » ونستون تشرشل وكانت القوات الالمانية آنذاك قد اقتحمت حدود بلجيكا وهولنده ولكسمبورج ومع ذلك فقد كتب تشرشل في يومياته يقول : «لا أستطيع أن أخفى عن قارىء هذا السرد الصادق للأحداث ، انني سعرت باحساس عميق من الراحة عندما مضيت الى فراشي في الساعة الثالثة صباحا و فقد أصبحت أخيرا صاحب السلطة في اصدار التوجيهات التي تشمل المسرح كله وورو وبالرغم من انني كنت أنتظر طلوع الصباح بفارغ الصبر ، الا أنني نمت نوما عميقا ، ولم أكن في حاجة الى أية أحلام مهجة و فالحقائق دائما خر من الأحلام » (۱) و

<sup>(</sup>١) مذكرات تشرشل \_ نفس المصدر \_ المجلد الاول ٠ ص ٦٦٧ ٠

لكن هذه الحقائق التي رأى تشرشل أنها تفضل الأحلام كانت قاتمة وقاسية وملطخة بالدم · ففد كان هناك احتمال كبير في أن يقوم النازيون بغزو بريطانيا ·

وظهر خلاف شدید فی فرنسا أیضا لتحدید المسئولیة عن سیاسة مونیخ وهزیمة النروج • ونشب صراع بین رینو رئیس الوزراء ، وبین دیلادییه الذی ظل وزیرا للحربیة ، بالرغم من أن کلا الرجلین مسئول مسئولیة متساویة عن عار مونیخ • وواجهت الحکومة الفرنسیة الهجوم الألمانی فی وضع یسوده الاضطراب الکامل •

ولقد بدأ الغزو الألماني لبلجيكا وهولنده ولكسمبورج في الساعة الخامسة والنصف من صباح العاشر من مايو ، ليعقبه اندفاع باتجاه فرنسا • وداس هتلر على جميع اتفاقات عدم الاعتداء التي كان قد وقعها بقدميه • ولم تعد ألمانيا الألعوبة التي كان الامبرياليون الأمريكيون والبريطانيون والفرنسيون قد تصوروها سهلة في أيديهم • واتضحت التناقضات الامبريالية في أجلي صورها ، فقد أصبحت بريطانيا وفرنسا فربستين للسياسة الألمانية • وكانت الحكومتان البريطانية والفرنسية قد حطمتا عن طريق عزل الاتحاد السوفياتي الوحدة بين الشعوب المحبة للسيلام ، وأصبحتا معزولتين في وجه الهجوم الألماني الفاشي العنبف •

وقذفت الفيادة النازية بنحو من ٧٢ فرقة في الميدان ، واستبقت ٤٧ فرقة أخرى كقوة احتياطية ، وكانت هناك سبع عشرة فرقة أخرى ترابط على خط سيجفريد ، وهكذا واجهت الفرق الالمانية المائة والسية والثلاثون نحوا من ١٣٣ فرقة للحلفاء منها ٩١ فرقة فرنسية وعشر فرق بريطانية و ٢٢ فرقة بلجيكية وتسع هولندية وفرقة بولندية (١) ، وهكذا كانت القوة العددية متكافئة تقريبا ، ولم تكن المانيا متفوقة للغاية في السلاح المدرع ، وانما كان تفوقها الملحوظ في القوة الجوية ،

واعتمدت خطة العمليات الألمانية على عنصر المفاجأة ، وعلى عدم الاستعداد النفسى عند العدو وعلى سرعة الزحف ، واستغلت الى أقصى حدود الاستغلال، التنسيق السيىء بين قوات الدول المختلفة التي تعارب ألمانيا ،

وعهد الى مجموعة الجيوش (أ) التي يقودها الجنرال فون رونشتادت،

<sup>(</sup>۱) تستند هذه الارقام ومايتبعها على بلك المنقولة من وبائق هيئة أركان الحرب الالمانية وعلى الجرء التانى من كتاب «الحرب» لمولر هيلسراند ــ دارمشتاد ــ ١٩٥٦ .

بأن نوجه الضربة الرئيسية في منطقة الاردين ، عبر لكسمبورج ، وعلى الحدود الفرنسية ـ البلجيكية بين دينانت وسيدان · وكان من المقرد أن تواصل هذه المجموعة بعد ذلك هجومها باتجاه ساحل القناة الانجليزية ، لعزل القوات المحاربة في بلجيكا وتدميرها · وهكذا اعتمدت الخطة الألمانية على اختراق الجبهة والفيام بحركة التفاف وتطويق الجناح الأيسر للعدو تم الطهور في مؤخرة جناحه الأيمن ·

وكانت هذه المجموعة تضم ٥٢ فرقة منها نسع من فرق الصاعقة • وتولى الجنرال فون كلايست قيادة الهجوم الرئيسي بفبضته المدرعة التي نضمنت خمسا من فرق الصاعقة ومنلها من الفرق الآلية •

وعهد الى مجموعة الجيوش (ب) بفيادة الجنرال فون بوك ، بأن نندفع الى هولنده وبلجيكا وأن تجبر أكبر عدد من فوات العدو على البفاء في مواقعها • وتألفت هذه المجموعة من سبع وعشرين فرقة بينها ثلاب من فرق الصاعقة •

وتمكنت جيوش بوك في اليوم الأول من الهجوم ، أى في العاشر من مايو ، من عبور نهر الماس وقناة البرت ، واحتلال مواقع ذات أهمية كبيرة في حصون لييج البلجيكية ، وتفدمت قوات فرنسية كبيرة وقوات الحملة البريطانية لمواجهة الفوات النازية في هذه المنطقة ، وكانت جيوش رونشتادت قد عبرت في غضرون ذلك لكسمبورج ، وهاجمت الجيش الفرنسي في سيدان ،

واستسلم الجيش الهولندى فى الخامس عشر من مايو • وسحق الألمان فى اليوم نفسه الجيش الفرنسى التاسع الذى يقوده الجنرال كوراب ، واخترفوا الجبهة على طول تسعين كيلومتر بين سيدان ونامور •

وتدففت مجموعة الجنرال كلايست من الثغرة التى فتحتها القوات الألمانية وراحت تسابق الريح فى البداية باتجاه الجنوب الغربى نحو باريس وأصيبت السلطات الفرنسية بما يشبه الجنون وتحدث الجنرال جاملان القائد الأعلى للحلفاء فى جلسة خاصة عقدها مجلس الوزراء بحضور عدد من القادة العسكريين ورئيس مجلسى البرلمان الفرنسى فأعلن أن ليس فى استطاعته أن يضمن عدم دخول القوات الألمانية باريس فى تلك الليلة أى فى السادس عشر من مايو و

وكانت فكرة الاستسلام قد بدأت تداعب مخيلة حكام فرنسا في تلك اللحظة • واشترك في الحكم عدد من الانهزاميين المكشوفين ودعاة

الاستسلام ، واحدا اثر آخر ، اذ دخل الوزارة جان ایبارنیجاری ولویس ماران فی العاشر من مایو ، ثم الماریشال فیلیب بیتان الذی أصبح نائبا لرئیس الوزراء فی الثامن عشر من الشهر · وأقصی جاملان من القیادة وحل محله الجنرال ویغان · ورافقت هذا التغییر عملیة تبدل أساسی فی المراکز الرئیسیة فی الجیش الفرنسی · ولم یحل الرابع عشر من مایو حتی کانت الحکومة البریطانیة قد باتت تتوقع اجلاء قواتها من شمال فرنسا ، فأصدرت أوامرها الی جمیع أصحاب السفن فی بریطانیا · بأن یضعوا کل ما یملکونه من بواخر ومراکب وزوارق ، حتی من النوع الذی لا یزید طوله علی الثلاثین قدما تحت تصرف السلطات العسکریة ·

وعرض الهجوم الألماني باتجاه الجنوب الغربي ، مجموعة القسوات الآلية الى الخطر والتهلكة • فقد اندفعت قوات كلايست القليلة العسدد نسبيا عبر الثغرة الضيقة التي كانت قد فتحنها لنفسها وطهرتها ، بين جيوش معادية تعد نحوا من مليون رجل في الشمال ، ومليوني رجل في الجنوب • وكان في وسع هذه الجيوش لو تحركت نحو الداخل أن تحصر الثغرة الألمانية بين المطرقة والسندان • ولاريب في أن هذا الوضع حمل كلايست على تغيير اتجاهه • فقد اتجهت في السادس عشر من مايو ، قواته الني كانت قد وصلت الى لاوون باتجاء الشمال الغربي نحو ساحل القناة ، ووصلت الساحل في ألواحد والعشرين منه • وعلق الماريشال البروين روميل فيما بعد على الوضع بقوله : « حققت عشر فرق من فرق الصاعقة الألمانية ، النصر في حملة عام ١٩٤٠ على فرنسا • ولاريب في أن هذا النصر تحقق بسبب ماتميزت به القيادة الانجليزية ـ الفرنسية من دخاذل وتراخ » (١) •

ودفعت القوات الألمانية الزاحفة على شكل «حدوة الحصان » أمامها على فرقة للحلفاء باتجاه الساحل ، بينها ٢٢ فرقة بلجيكية وتسع فرق بريطانية وثماني عشرة فرقة فرنسية • واستسلم الجيش البلجيكي تنفيذا لأوامر الملك ليوبولد في الخيامس والعشرين من مايو • وأخيذ طرفا «الحدوة » ينطبقان «على بعضهما » بشكل ملحوظ ، فقد احتل الالمان في الشرق أوستند وزيبروج ، كمااحتلوا في الغرب بولون وكاليه • وحشرت القوات البريطانية والفرنسية في منطقة دنكرك وأصبحت مهددة بالافناء الكامل • وتحتم على قوات كلايست وجودريان المدرعة أن توجه الضربة النهائية •

<sup>(1)</sup> محلة الدفاع الوطبي لعام ١٩٥٤ .

لكن هذه الوثبة الأخيرة ألغيت في الساعة الحادية عشرة ، أى قبل موعدها النهائي بفترة قصيرة · فقد أمر هتلر الذي فام بزيارة مقر قيادة رونشتادت في شارليسفيل في الرابع والعشرين من مايو ، كلايست بالتوقف عن الهجوم · وكان بهذا يشير الى رغبته في التفاوص على الصلح مع بريطانيا بعد استسلام فرنسا · وكانت هذه المتاورة جزءا من الاعدادات الدبلوماتية للحرب ضد الاتحاد السوفياتي ·

وال رونستادت في موعد لاحق: « لو كنت حرا في تنفيذ ما أرام الم مكن الانجليز من النجاة بمئل نلك السهولة من دنكرك ولكن أوامر هتلر المباشرة كانت تقيد يدى وبينما كان الانجليز يتدافعون الى البواخر الراسيه أمام الشاطيء ، كنت عاجزا عن الحركة لا أقوم بأى عمل نافع وأوصيت الفيادة العليا باستخدام خمس فرق مدرعة من فرق الصاعفة الموجودة لدى فورا ، وارسالها الى المدينة لتحطيم الانجليز المتراجعين فيها ولكننى تلقيت تعليمات واضحة من الفوهرر ، تمنعنى من الهجوم بأى شكل من الأشكال ، ومنعت منعا باتا ، من ارسال أى من قواتى الى نفطة يقل بعدها عن عشرة كيلومترات من دنكرك ومكذا ظللت أقف على بعد من المدينة ، أرقب الانجليز وهم يفرون ، بينما كانت دباباتي ووحدات مشاتى ممنوعة من الحركة » (۱) ومشاتى ممنوعة من الحركة » (۱) ومشاتى ممنوعة من الحركة » (۱)

وأصدرت الحكومة البريطانية أوامرها باخلاء القوات من المدينة ، بعد أن اشتد الضغط عليها باتجاه البحر ، ولكنها اضطرت الى التخلى عن جميع أسلحتها ومعداتها ، اذ لم تكن هناك وسائط متوافرة لنقلها • وهكذا تم انقاذ الشطر الأكبر من الرجال • وغنم النازيون غنائم ضخمة •

وتم قبل الثاني من يونيو ، نقل نحو من ٣٣٨ ألف جندي وضابط ، بينهم نحو من تسعين ألفا من الفرنسيين عبر القناة ·

وهكذا انتهت المرحلة الاولى من الهجوم النازى على فرنسا وانقضت فترة بضعة أيام بين المرحتلين : الأولى والثانية وكان في الامكان استخدام هذه المهلة لتعزيز الدفاع عن فرنسا ، فقد كان في امكان الشعب الفرنسي أن يقاوم الغزو الألماني وكان كل مايحتاج اليه هذا الشعب هدفا واضحا ينهى الحرب « الزائفة » التي فرضت عليه وكان على حكومته أن تحشده للدفاع عن بلاده وقدم الحزب الشيوعي الفرنسي الى الحكومة برنامجا لانقاذ البلاد يتلخص في المطالب التالية ، وهي : تحويل الحرب الى حرب

<sup>(</sup>۱) كتاب «الهزيمة في الغرب» لميلتون شولهان ـ لندن ـ  $19{}^{2}$  ص 17 ـ 17 .

شعبية من أجل التحرر والاستقلال ، واطلاق سراح النواب الشيوعيين في وقادة الحزب الشيوعي ، وعشرات الألوف من العسمال المحتجزين في السجون والمعتقلات ، واعتقال جميع العملاء الاجانب فورا ، وانزال أشد العقاب بهم ، وتشكيل جيش شعبي من المتطوعين ، وتسليم الأسلحة الى الشعب ، وتحويل باريس الى قلعة حصينة .

وكان الحزب الشيوعي ، الحزب الوحيد في فرنسا الذي أعد برنامجا من هذا الطراز • وقد أعرب هذا البرنامج من ارادة البلاد التي كانت على استعداد للدفاع عن حريتها واستقلالها الوطني • ولكن الحكومة المؤلفة من الخونة والانهزاميين وعملاء الألمان تجاهل هذا البرنامج •

وأحدثت المرحلة الأولى من الهجوم الألماني تبدلا ضخما في أوضاع القوى • فلم تعد نواجه الجيوش الآلمانية التي لم تمن الا بخسائر طفيفة الا ٦٦ فرقة فرنسية •

وبدأت المرحلة الثانية من الهجوم في الخامس من يونيو • وفاتل الجنود الفرنسيون ببسالة دفاعا عن بلادهم • ولكن الخيانات في أوساط القمة ، وتراخى القادة العسكريين وتهاونهم ، ونقص الأسلحة والمعدات ، قلبت موازين المعركة ضدهم • وتمكن الألمان في التاسع من يونيو ، من اختراق الجبهة من جديد ، والاندفاع بسرعة باتجاه الغرب •

وكانت الحكومة الفرنسية قد أشركت في عضويتها في غضون ذلك عددا آخر من دعاة الاستسلام • وهجرت هذه الحكومة باريس في العاشر من يونيو ، هاربة الى تورز ، وأصبحت نواياها الانهزامية واضحة للعيان • وكانت ايطاليا الفاشية تتشهى منذ أمد طويل جزءا من الأرض الفرنسية وبعض مستعمراتها • وكان هذا التشهى أحد العوامل التي دفعتها الى الاشتراك في محور برلين دومه الشرير • وقررت ايطاليا عندما نشبت الحرب في أوربا أن تتخذ موقف التريث والانتظار • ولكن اندفاع الألمان في فرنسا جعل الحكام الايطالين أكثر ميلا الى الاشتراك في الحرب في أوربا أن تتخذ موقف التريث والانتظار • ولكن الدفاع الألمان في فرنسا جعل الحكام الايطالين أكثر ميلا الى الاشتراك في الحرب •

وكانت الصحف الايطالية قد شرعت في تهيئة الرأى العام في البلاد للحرب ضد بريطانيا وفرنسا • وأخذت تتبجح مزهوة بالحديث عن قوة ايطاليا العسكرية • وكتبت صحيفة « تيفيد » الايطالية التي تصدر في رومه في العاشر من مايو تقول : « لن يكون البحر الادرياتي مسرحا للحرب بالنسبة الى أساطيل العدو ، اذ أن في الامكان اغلاقه بسهولة عند مضائق

تورنتو ، تماما كما يتم اغلاق القناة عند خليج كاليه أو بحر الشمال عند سكاجيراك ، أما بالنسبة الى البحار الايطاليه الأخرى الممتدة من حدود فرنسا عند ساحل ليجوريا حتى ليبيا ، وعلى مسافة ١٥٠٠ كيلو متر ، بحيت تضم كورسيكا وسردينيا وبانتيليريا وصقليا، فيمكن اغلاقها بنحو من ١٢١ غواصة ايطالية ، ويعتبر خليج توسكانيا بحرا ايطاليا داخليا ، وفي وسع الأسطول الايطالي أن يركز فيه وبمننهي السهولة ست بوارج وتلانة وبلانين طرادا و ١١٨ مدمرة و ٢٦ كانسة للألغام للقيام بهجوم حاسم على العدو ، اذا حاول دخول هذا البحر ، يضاف الى هذا أن هناك العديد من محطات الاسناد للقوة الجوية الايطالية القوية ، الأمينة في مؤخرتها ، والتي تحميها تحصينات الألب ، كما أن هناك ثمانية ملايين من الجنود الذين تستطيع ايطاليا أن تدفع بهم الى الميدان وقت الحرب » ،

واعتقد الامبرياليون الايطاليون أن الكتلة الانجليزية ـ الفرنسية، قد أصبحت في وضع يائس، وتوقعوا أن يؤدى انهيار فرنسا الى نبدل أوضاع توازن الفوى في البحر الأبيض المتوسط ودفعهم اعتقادهم هذا الى الدخول في الحرب واستهوتهم فكرة الحصول على غنم سهل وسريع ولقد تحدث الكونت تشيانو رزير خارجية ايطاليا الى السفير التركي عشية اشتراك ايطاليا في الحرب، فقال: ان فرصة كهذه لا تلوح الا مرة كل خمسة آلاف عام، وان ايطاليا لن تدعها تفلت هذه المرة وأضاف تشيانو أن الحرب ستنتهى في غضون أربعين يوما ويتضح من هذا أن الامبرياليين الايطاليين كانوا على ثقة مطلقة من أن الحرب لن تستمر طوبلا ولقد أعلن موسوليني أن الحرب ستطول ستة أسابيع وستصر طوبلا ولقد أعلن موسوليني أن الحرب ستطول ستة أسابيع والتستمر طوبلا ولقد أعلن موسوليني أن الحرب ستطول ستة أسابيع والمستور القد أعلن موسوليني أن الحرب ستطول ستة أسابيع والمستور المناسية أسابيع والمستور المناسور المناسور

وكانت التبجحات اللامعقولة للحكام الفاشيين الإيطاليين ستارا يخفى العيوب « التقنية » في الجيش الإيطالي ، والروح المعنوية الخفيضة عند رجاله الذين لم يكونوا على استعداد على أي حال للتضحية بأرواحهم من أجل الفاشية ، وكان حلفاء ايطاليا يقولون : « كانت القوات الإيطالية المسلحة أداة عاجزة من جميع النواحي ، ولم تكن تعمل حتى تلك اللحظة الا كأداة « للبلف » السياسي » (١) ،

ولكن اشتراك ايطاليا في الحرب في العاشر من يونيو أدى بصورة طبيعية الى مضاعفة متاعب فرنسا وشن الجيش الايطالي هجوما على جبهة امتدت من الجبل الابيض ( مونت بلانك ) حتى البـــحر الابيض

<sup>(</sup>۱) کورت تیمیلسکیرش \_ نفس المصدر \_ ص ۱۸ ۰

المتوسط · ولم يكن في وسع فرنسا أن تزج في المعركة ضد الجيش الايطالى المهاجم باثنتين وتلاس فرقة الا بجيش من القوات الالبية قوامه ست فرق ·

وكان ثمة تعاهم بين الإيطاليين والقيادة النازية ، على أن تصل قواتهم الى مدينة شامبرى فى جنوب شرق فرنسا ، وأن تتصل هناك بالقوات الألمانية ، ولكن هذا اللقاء لم يتم على الاطلاق ، فقد صمد الفرنسيون باصرار وعناد أمام عدوهم الذى يفوقهم فى العدد الى حد كبير ، وعانى الايطاليون مشقة بالغة فى احتلال بلدة مينتون التى تعتبر من المصايف الفرنسية والواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ،

وناقشت الحكومة الفرنسية التى رابطت فى قلعة نقع على بعد عشرة أميال من تورز آخر تطورات الوضع فى النانى عشر من يونيو و وفدم الجنرال ويغان القائد العام للقوات الفرنسية المسلحة تقريره الى الحكومة عنى الوضع الحربى ، فوصفه بأنه وضع يائس ، وحت الحكومة على الاسراع فى الاستسلام ، محذرا من احتمال وقوع « نتائج اجتماعية خطيرة » ، فى حالة ابطائها فى الاسنسلام ، وذكر الجنرال أنه تلفى معلومات عن وقوع اضطرابات فى باريس ، وعن انتقال موريس توريز رئيس الحزب الشيوعى الفرنسى الى قصر الأليزيه ،

وتحدث جورج مندل وزير الداخلية هاتفيا الى لانجيرون ، محافط باريس ، فنفى مزاعم ويغان وأكد أن العاصمة هادئة للغاية .

ولكن تهديدات ويغان خلفت آثارها · فقد خشيت الحكومة أن تتطور الحرب الى مقاومة وطنية بقيادة عمال باريس والشيوعيين ، ولذا قررت التخلى عن العاصمة دون أى فتال · رقررت الحكومة أيضا الاتصال بالحكومة البريطانية ومباحثتها فى موضوع استسلام فرنسا ·

وأعلنت باريس في اليوم التالي مدينة مفتوحة • وتم ابلاغ القيادة الألمانية بأن القوات الفرنسية لن تدافع عن العاصمة • وبررت الحكومة الفرنسية قرارها هذا « بعدم وجود أسباب استراتيجية تدعو الى الدفاع عن باريس » • وكان الجنرال دنتز ، المعروف بميوله الفاشية قائدا لحامية باريس • وقد صدرت اليه الأوامر باطلاق النار فورا على المواطنين والجنود الذين يحاولون تنظيم أية مقاومة •

ولاشك في أن ادعاء الحكومة الفرنسية عدم وجسود أية أهمية استراتيجية لباريس ، كان خيانة عظمى ضجت لها السماء • فقد كانت

العاصمة دائما ذات قيمة استراتيجية ضخمة ، وهدا ما أيدته أحداث الحرب العالمية الفرنسية ــ البروسية لعام ١٨٧٠ ـ ١٨٧١ ، وأحداث الحرب العالمية الأولى • فالمعروف أن العاصمة والمناطق القريبة منها نضم نحوا من ائنى عشر مليونا من الناس ، منهم ثلاثة ملايين من العمال • والمعروف أيضا أنها مركز الصناعات الحربية والهندسية • يضاف الى هذا أنها النقطة التى تتلاقى فيها معظم خطوط المواصلات فى فرنسا • وكان فريدريش اينجلز قد كتب منذ القرن التاسع عشر يقول : « لا يفوم مركز الجاذبية فى فرنسا فى وسطها أى على نهر اللوار على مقربة من أورنيان ، وانما يقوم فى فرنسا فى وسطها أى على نهر اللوار على مقربة من أورنيان ، وانما يقوم فى شمالها على نهر السين عند باريس • رقد أظهرت التجارب المتلاحقة أن فرنسا بأسرها تسقط اذا سقطت باريس • ولهذا فان الأهمية العسكرية لتشكيلات الحدود الفرنسية تعتمد قبل كل سىء على نأمين الحماية اللازمة لباريس » (1) •

وأبلغت فيادة الحزب الشيوعي الحكومة الفرنسية أنها تعتبر التخلى عن باريس للغزاة الفاشيين خيانة ، واقترحت تشكيل جيش شعبي يتولى الدفاع عن العاصمة التي تعتبر عقل فرنسا وقلبها ٠ (٢)

ولا سُك في أن اعلان باريس مدينة مكشوفة كان بمنابة استهلال لاستسلام فرنسا ولو قاومت العاصمة ، لهب الشعب الفرنسي عن بكرة أبيه يقاوم الغزاة الفاشيين وأظهرت شجاعة الجنود الفرنسيين وبعض الضباط وبطولاتهم واخلاصهم ، أن في امكان الشعب الفرنسي أن يسد الطريق في وجه العدو و ولكن حكام فرنسا لم بكونوا راغبين في ذلك وذكر مراسل صحفي أمريكي ، كان في باريس في تلك الأيام ، أن كبار الرأسمائيين الفرنسيين كانوا يؤثرون رؤية باريس تحت حكم هتلر على أن تصبح تحت حكم جبهة شعبية وأضاف أن هؤلاء الرأسماليين «كانوا يخافون النصر أكثر من خوفهم من الهزيمة ،

وتولى بوليت سفير الولايات المتحدة في فرنسا دور الوسيط في تسليم باريس الى النازيين الذين دخلوها في الرابع عشر من يونيو •

وكانت الحكومة الفرنسية تتفاوض فى غضون ذلك فى مدينة تورز مع زائريها من أعضاء الحكومة البريطانية كونستون تشرشل وهاليفاكس وبيعربروك

<sup>(</sup>۱) فريدريش اينخلز «النو والراين» ـ شتوتجارت ١٩١٥ • ٣٥ •

<sup>(</sup>٢) فلوريمون الوسى نفس المصدر ص ٢١٦٠ -

ووجدت الحكومة البريطانية الفرصة متاحة لها لاستغلال متاعب فرنسا • وكانت تسعى الى السيطرة على جميع مواردها ومستعمراتها وأسطولها ، وتحويل فرنسا الى مرتبة مقاطعة بريطانية • فقد قدمت بريطانيا الى الحكومة الفرنسية في السادس عشر من يونيو من عام ١٩٤٠ مشروع الوحدة بين فرنسا وبريطانيا •

وارتكز هذا المشروع على الفكرة القائلة بأن فرنسا قد انتهت كدولة عظمى • ولم تكن الحكومة البريطانية راغبة في التخلي عن وراثتها لفرنسا •

وكان بول رينو مؤيدا للاقتراح البريطانى • لكن معظم أعضاء الحكومة الفرنسية وفى طليعتهم بيتان ، كانوا يؤثرون التسليم للفاشيين الألمان • وكان الشعار الذى رفعوه « ان من الافضل لفرنسا أن تكون مقاطعة ألمانية على أن تصبح دومنيونا بريطانيا » (١) •

وانقسمت الحكومة الفرنسية الى فريقين ، أحدهما يرغب فى تسليم البلاد الى الامبرياليين البريطانيين ، والآخر على استعداد لخدمة الفاشية الألمانية ، ولم يكن هناك فريق ثالث يؤيد النصال من أجل حرية فرنسا واستقلالها ، وكان هذا فى حد ذاته دليلا صارخا على أن الطبقة الحاكمة فى البلاد كانت قد غرقت فى هاوية الخيانة الوطنية ،

واقترعت الأغلبية الى جانب التسليم واستقال رينو في اليوم التالى ، أى في السابع عشر من يونيو ، ليخلفه الماريشال فيليب بيتان ، الذي سارع الى اذاعة بيان على الشعب قال فيه : « ان على البلاد أن توقف القتال » وانه « طلب بالفعل من العدو ، أن بين له اذا كان على استعداد لتوقيع الهدنة » و ولاشك في أن اذاعة بيتان هذه ، حطمت البقية الباقية من معنويات الجيش الفرنسي الذي كان لايزال يقاوم الغزاة الفاشيين .

#### - Y -

واجتمع هتلر وموسولينى فى الثامن عشر من يونيو فى مدينة مونيخ للبحث فى شروط استسلام فرنسا ، وأظهر الاجتماع وجود خلافات خطيرة بين شريكى المحور • ومدت الحكومة الأمربكية أيضا يدها ، لتجنى ثمار الحرب الفرنسية \_ الألمانية • فقد تقدمت الى الحكومتين الألمانية

<sup>(</sup>۱) تيملسكيرش \_ نفس المصدر \_ ص ٩٠٠

والإيطالية ، طالبة منهما ابلاغها شروطهما لاستسلام فرنسا (١) • ورفض شريكا المحور الطلب الأمريكي ، فأضافا بذلك كنيرا من الوقود الى العداء القائم بينهما وبين الولايات المتحدة الأمريكية •

وسلم النازيون في الواحد والعشرين من يونيو من عام ١٩٤٠ شروط الهدنة الى ممثل فرنسا ، في احتفال خاص ، أعد النازيون مسرحه اعدادا مدروسا ، فقد قدم ويلهلم كايتل الشروط الى الوفد العسكرى الفرنسي بحضور هتلر في نفس عربة القطار التي سلم فيها الماريشال فوش شروط الهدنة الى الوفد الألماني في النامن من نوفمبر من عام ١٩١٨ على وقد وقفت العربة أيضا في نفس المكان الذي كانت فيه في عام ١٩١٨ على مقربة من غابة كومبين ،

ونصت شروط الهدنة التي قبلتها حكومة بيتان دون أى تحفظ ، على توقف القتال فورا ، وعلى أن تلفى جميع الجيوش الفرنسية أسلحتها دون قيد أو شرط • وأصبحت جميع القوات الفرنسية البرية والبحرية والجوية باستنناء تلك التي تتطلبها الحكومة الفرنسية للحفاظ على « الأمن » معرضة للتسريح الفورى • واحتفظت ألمانيا لنفسها بالحق في الاستيلاء على كل مالدى فرنسا من مدافع ودبابات وأسلحة مضادة للدبابات ، وطائرات حربية ومعدات للمشاة وجرارات وذخائر ، على أن تكون في حالة طيبة • ونصت الشروط أيضا على أن تتسلم ألمانيا الحصون البرية والبحرية وأسلحتها ، ومخططاتها وجميع المعلومات المتعلقة بحقول الألغام والخطط الدفاعية البحرية .

ونصت الهدنة على أن تحتل القوات الألمانية جزءا كبيرا من فرنسا ، على أن تتولى هذه دفع نفقات الاحتلال • زيقرر أن تمند منطفة الاحتلال من خط يمتد من الشرق من جنيف الى دول فشالون فباريه لى مونيال فمولان فبورج ففييرسين ليصل الى نقطة تبعد عشرين كيلومتر الى الشرق من تورز ، ثم يتجه جنوبا فى خط مواز للسكة الحديدية الممتدة من انجوليم الى مونت دى مارسان فسان جان بييه دى بورت •

وقد عنى هذا أن تصبح جميع مناطق فرنسا الصناعية تحت الاحتلال الألمانى ، وأجل النازيون موضوع مطالبهم الاقليمية من فرنسا الى موعد لاحق ، واكتفوا الآن بضم الالزاس واللورين الى الرايخ ، أما بالنسبة الى

<sup>(</sup>۱) وثائق عن علاقات أمريكا الخارجية ــ المجلد الشــاني ــ بوسطن ١٩٤٠ . ص ٩٠ .

الصناعات الفرنسية فقد كانوا في حاجة اليها للفيام بمغامراتهم العسكرية التي خططوا لها • وكان نحصو من خمسة وستين في المائة من مجموع صناعات فرنسا الآلية في المنطقة المحتلة ، كما أمنت هذه المنطقة تزويد ألمانيا بنحو من ٩٨ في المائة من مجموع انتاجها الذي كان قائما قبل الحرب من الحديد والصلب •

وفد يتساءل المرء ، لم لم يفم النازيون آنذاك باحتلال فرنسا كلها ، وهو ماعادوا فعملوه فيما بعد ؛ لكن الرد على هذا السؤال بسيط ، فقد أمل الألمان ، عن طريق اقامه حكومه فرنسيه خاضعة لهم ، في الاحتفاظ بسيطرتهم على الأسطول الفرنسي والمستعمرات الفرنسية ، اذ لو لم نقم ممل هذه الحكومة ، لفام أعداء ألمانيا الفاشية فورا بالاستيلاء عليهما ، ونصت المادة النامنة من انفاق الهدنة على مايلى : « على الأسطول الحربي الفرنسي أن يتجمع في نفاط يحددها الالمان والايطاليون ، وتكون تحت سيطرتهم ، على أن ينزع سلاحه ، ويرسو في مواقعه ، باستناء تلك الوحدات ، الني يسمح للحكومة الفرنسية بالاحتفاظ بها لحماية المصالح الفرنسية في مستعمراتها » (١) ،

ولم يحدد أى موعد لاننهاء الهدنه ولكن اتفاقها نص «على استمرار سربانها حنى عقد معاهدة الصلح ومن حق الحكومة الألمانية أن تنهى هذا الاتفاق في أى وقت تراه مناسبا ، رأن يسرى ذلك على التو ، اذا عجزت الحكومة الفرنسية عن الوفاء بالالتزامات التي فرضها الاتفاق »(٢) .

و نفرر أن يسرى مفعول جميع هذه الشروط بعد قبول فرنسا بشروط الهدنة الإيطالية ·

ووقع الممتلون الفرنسيون في الثاني والعشرين من يونيو الفاق الهدنة مع ألمانيا ، طبقا لهذه الشروط المهيئة ·

وكان قادة ايطاليا الفاشية ، ينتظرون بفارغ الصبر ، حلول الساعة التي يستطيعون فيها التقدم بطلباتهم الى فرسسا · وكانت الصحف الايطالية كزميلتها الألمانية ، تطلب اتخاذ عوقف القسوة في التعامل مع فرنسا · وكنبت صحيفة تيفير في الثالب والعشرين من يونيو نقول : « لا رحمة مع فرنسا · أو لم تفعل هي كل مافي وسعها لتستحق أن نضرب رأسها بأحذيتنا ؟ عليها أن تظل راكعة على ركبتيها قرونا طويلة » ·

<sup>(</sup>۱ م ۳) النبوبورك تايمز \_ عدد ۲۱ يونيو ۱۹۹۰ م

ومضى اتفاق الهدنة الايطالية ـ العرنسية فى شروطه خطوة أبعد من تلك التى وصل اليها الاتفاق الفرنسى ـ الالمانى • فعد نص هذا الاتفاق على وجوب وقف اطلاق النار فى كافة مستعمرات فرنسا والبلاد الواقعة تحت انتدابها • وحدد الاتفاق وجود مناطق منزوعة السلاح تحتلها القوات الايطالية ، ونقع على بعد خمسين كيلومترأ الى ماوراء الحظ الذى وصلت اليه الجيوش الايطالية عند وقف اطلاق النار ، وعلى بعد ٢٥٠ كيلومترأ الى ما وراء حدود ليبيا فى كل من تونس والجزائر • وتعهدت فرنسا بنزع السلاح منسواحل الصومال الفرنسى، وباخلاء المواقع الفرنسية البحرية المحصنة فى طولون وبنزرن ووهران • وحصلت ايطاليا بموجب الانفاق على الحصنة فى طولون وبنزرت ووهران • وحصلت ايطاليا بموجب الانفاق على المنغلال الجزء الفرنسى من سكة حديد جيبوتى ومنشآته ، وفى استخدام ميناء جيبوتى ومنشآته ، وفى استغلال الجزء الفرنسى من سكة حديد جيبوتى — أديس أبابا (١) •

ولم يتضمن اتفاق الهدنة ، شيئا من مطالب ايطاليا الاقليمية في فرنسا نفسها • فقد عـارض هتلر ، في مطالبة موسوليني بأن تسلمه فرنسا مقاطعة سافوي ونيس وكورسيكا وتونس • ولم يكن الامبرياليون الألمان ميالين على أي حال للسماح لايطاليا بابنلاع هذه الفطع الشهية • يضاف الى هذا أن الألمان كانوا في حاجة الى حكومة دمية لهم في فرنسا ، وكانت هذه الحاجة تفرض ارجاء أية تجزئة لفرنسا •

وكنب الكونت جاليازو تشيانو وزير خارجية ايطاليا حول هذا الموضوع في يوميانه يقول: « وجدت موسوليني ساخطا ٠٠٠ فالدوتشي انسان منطرف • وكان يؤنر المطالبة باحتلال الأرض الفرنسية كلها ، وتسليم الأسطول الفرنسي • ولكنه كان يعرف أن آراءه ليست الا ذات طابع استشاري ففط وأن هتلر لم يكن ميالا الى العمل بموجبها » (١) •

وقبلت الحكومة الفرنسية شروط الهدنة الايطالية ، ووقعت الاتفاق الخاص بها في الرابع والعشرين من يونيو • وهكذا أصبحت الهدنة الألمانية سارية المفعول اعتبارا من اليوم النالي ، وتوقفت العمليات الحربية •

ومثلت شروط الهدنة اغتصابا « مريعا » لحفوق الشعب الفرنسى • فقد لحقت المهانة بفرنسا ، وديست حقوقها القومية بالأقدام • وتحتم على الشعب الفرنسى أن يتغاضى عن وجود الحكم النازى في المناطق المحتلة من

<sup>(</sup>۱) النيوبورك تايمز \_ عدد ٢٦ يونيو ١٩٤٠ ٠

<sup>(</sup>۱) يوميان تشيانو (۱۹۳۹ ـ ۱۹۴۳) ـ اعداد هيو جيبسون ـ نيويورك ١٩٤٦ ص ٢٦٥ ٠

ألمانيا الى أجل غير مسمى ، وأن يدفع من عمله وعرقه نفقات هذا الاحتلال و وتحتم على أسرى الحرب الفرنسيين أن يظلوا في ألمانيا ليعملوا لحساب غزاتهم ، وأصبحت الأسلحة الفرنسية غنيمة للعدو ،

وكان ثمة ماهو أسوأ من هدا كله ، اذ لم تعكس شروط الهدنة جميع الآنار المترتبة على وضع فرنسا • فقد تعهد بيتان بأن يقسدم لألمانيا من فرنسا ومستعمراتها ، المواد الغسذائية والخامات والوقود • وكان على الشعب الفرنسي أن يعساني آلام الجوع ، وشسقاء البرد ، بينما تحمل « القطارات » التي لا ينتهي عددها ، ثروة انبسلاد القومية الى ألمانيا • وحصلت ألمانيا على الحق المطلق في استخدام المصانع الفرنسية في صناعة المواد الحربية ، وتحنم على العمال الفرنسيين أن يعززوا القوة العسكرية لمستعبديهم • ونقل الملايين من الفرنسيين الى ألمانيا ليعملوا بالسخرة في مصانم ألمانيا الحربية •

وأدان القطاع التقدمي في الطبقة العاملة الألمانية سروط الهدنة ، فقد أصدر الحزب السيوعي الألماني الذي يعمل سرا ، القرار التالى في مطلع شهر يوليو من عام ١٩٤٠ : « تستنكر الطبقة الألمانية العاملة الانفاق الذي أملى في كومبين ، ولن تقربه على الاطلاق • ويدرك العمال الألمان أن هذا الاتفاق الذي فرض فرضا ، يحطم المصالح الحيوية للأمة الفرنسية • وهم يعربون عن نضامنهم الأخوى ، مع الطبقة العاملة الفرنسية ، وبعلنون تصميمهم على القنال معها جنبا الى جنب ضد شروط كومبين الني تعتبر عملا معيبا وعنيفا ضد مصالح الأمة الفرنسية العظمة » (١) •

ولاشك في أن هذا الفرار يعنبر من أروخ الأمنلة على التضامن العالمي للطبقة العاملة •

وأصدر الحزب الشيوعى الإيطالى بيانا دما بلا جاء فيه ٠٠ « لا يريد شعبنا أن بكون عبدا للبورجواذبة الفاشية الإيطالية ولا نابعا للامبريالية الأجنبية ، ولا سجانا أو ناجر رقيق للشعرب الأخرى ٠ ان شعبنا لا بريد أن يستعبد شعب فرنسا الشقيق ٠ ونحن الشيوعيين نعلن أن الشعب الايطالى لا يعترف ولن يعترف على الاطلاق بشروط الهدذة المعيبة التى فرضها الامبرياليون الألمان والايطاليون على اشعب الفرنسى » (٢) ٠

الحرب صد الفاشية أوتوونير ـ برلس ١٩٥٥ وس ١٧٥٠

 <sup>(</sup>٦) تلاتون سبة من وبائغ الحزب الشيوعي الإيطالي ــ المحلد الثاني ١٩٥٤ .
 س ١٩١١ .

ترى ما الأسباب انتى ادت الى مأساة فرنسا القومية ؟ يفوم السبب الرئيسى فى سياسة الخداع التى اتبعتها الطبقات الحاكمة فى البلاد قبل الحرب وابانها ولم يكن استسلام فرنسا الا النتيجة الطبيعية لسياسة مونيخ وللاجراءات المعادية للسوفيات التى اتبعها حكام فرنسا و فقد وجدت فرنسا نفسها بعد أن طورد الوطنيون من أبنائها ولوحقوا من الحكومة ، مجزأة على نفسها ، هجرها حلفاؤها وأصدقاؤها ، وتركت وحيدة لتسواجه عدوها التعليدى و وليست مأساة فرنسا الا مأساة شعبها و فقد احتقر كبار رجال المال والأعمال فيها مصالحها القومية ، وكانوا يرحبون بأية صفقة يعقدونها مع هتلر طالما أنها تحفق لهم كسبا ولم تتردد « المائتا عائلة » فى فرنسا لحظة واحدة فى خيانة البلاد ، أملا منها فى التمكن من كبح جماح شعبها و وأثرت هذه « العائلات » أن تكل مصيرها الى شعبها و تسلم البلاد الى عدوها الامبريالى ، على أن تكل مصيرها الى شعبها و سلم البلاد الى عدوها الامبريالى ، على أن تكل مصيرها الى شعبها و

وساعد الرأسماليون الفرنسيون ألمانيا الهنلرية في استغلال الصناعة الفرنسية وسيطر التعاون بين الصناعيين الفرنسيين وبين قوات الاحتلال في الجزء المحنل من فرنسا و كتب توماس كيرنان ، وهو أمريكي من كبار رجال الأعمال ، كان بقيم في فرنسا في تلك الأيام : ان النازيين «كانوا أذكياء في تحويل جميع المنطقة المحنلة الى مؤسسة تجارية وصناعية وزراعية واحدة تابعة لهم » (١) وأضاف انهم أفلحوا في ذلك، «وتمكنوا من أن يحققوا ما كان رجال الاقتصاد يدعون استحالته قبل الحرب ، وهو أن يجعلوا الفنح العسكري أمرا مربحا على الفور » (٢) .

واعتمد النازيون في فرنسا غير المحنلة على مايلفونه من دعم من حكومة بيتان واختار الماريشال بلدة فيشي الصغيرة التي يؤمها الناس في الاجازات عاصمة لحكمه وراح نواب البرلمان الفرنسي في العاشر من يوليو من عام ١٩٤٠ ، وبعد أن اخرج جميع السيوعيين والوطنيين من صفوفه ، ينفذرن طائعين دور حفاري القبور للسيادة الفرنسية ، وبتخذون قرارا بالغاء الجمهورية الفرنسية و وأعلن قيام ديكنانورية عسكرية « برئاسة » بيتان خلفا للنظام الجمهوري ولم بطل الوقت كثيرا ببيتان حنى شرع في تمنبل دوره ، ففد ألقى الخطاب التالى :

<sup>(</sup>۱) كتاب « تقرير عن فرنسا » لتوماس كيرنان \_ لمدن ١٩٤٢ . ص ١٥٠

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر ص ٦٧٠

« أعلن أنا فيليب بيتان ، ماريشال فرنسا ، تطبيقا للقانون الدستورى الصادر في العباشر من يوليو من عام ١٩٤٠ ، أننى قد تسلمت مهام رئيس الدولة الفرنسية • ولذا أعلن الغاء المادة الثانية من القانون الدستورى الصادر في ٢٥ فبراير من عام ١٨٧٥ » (١) •

وكان همذا الاعلان بمسابة الغاء للدستور الفرنسي ولاعلان حقوق الانسان .

وكان على ديكتاتورية فيشى الارهابية أن تحطم مقاومة الطبقة العاملة وأن تؤمن للفاسيين الألمان كل راحة ممكنة في المنطقة غير المحتلة من فرنسا و

ووجدت البورجوازية الفرنسية نفسها متورطة في لعبة سياسية دقيمة ومعفدة • فهي تفامر على النصار هتلر ، في نفس الوفت الذي تنشد العون فيه من الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة وبريطانيا • وأوفدت حكومة بيتان في شهر أكتوبر من عام ١٩٤٠ . ممثلها لوبس روجيه في مهمة سرية لم يعرف بها الألمان الى لندن • وقام روجيه بزيارة كل من ونستون تشرشل واللورد هاليفاكس والسير ريليام كادوجان وأسفرت هذه المحاديات عن اتفاق « جنتلمان » في الثامن والعشرين من أكتوبر من عام ١٩٤٠ ، نص على أن تخفف بريطانيا من وطأة حصارها البحري المفروض على فرنسا غير المحتلة ، وأن تؤجل استبلاء ديجول على المستعمرات الفرنسية التي مازالت على الولاء لحكومة فيشي ، وأن تخفف من غلواء حملاتها « الدعاوبة » على حكومة ببنان · ووعدت هذه بدورها ، بوقف كل مساعدة لهتلر في حربه ضد بريطانيا ، وبالابفاء على الأسطول الفرنسي بعبدا عن متناول هتلر ، وبأن تفعل كذلك بالنسبة الى القواعد الحربية في افربقبا ، وألا تطالب عاجلا بالمستعمرات الخاضعة لديجول ٠ وأن تنضم الى الحرب ضد ألمانبا في نفس اللحظة التي تصبح فيها بريطانيا قادرة على انزال قوات كبيرة في فرنسا (٢) .

وأوفد الرئبس روزفلت مستشاره الأمين الأميرال ليهى ليعمل سفيرا

<sup>(</sup>١١ رافائيل ليمكين في كتابه «حكم المحور في أوربا المحتلة» ، واشنطن ١٩٤٤ ، ص ٥٠٠ ،

<sup>(</sup>۲) لویس روجیه ۰۰ «الاتفاق السری سن فرنسا وبریطانیا فی خریف عام ۱۹۶۰» جراسیت ـ بادیس ـ ۱۹۵۶ ۰ ص ۳۰ ـ ۳۱ ۰

له عند بيتان • وحفقت دبلوماتية ليهى توقيع انفاق سرى فى السادس والعشرين من فبراير من عام ١٩٤١ ، بين الجنرال ويغان ، والدبلوماتى الأمريكي روبرت ميرفى • ونص هـنا الاتفاق على توفير التسهيلات الاقتصادية للولايات المتحدة في المستعمرات الفرنسية في افريقيا الشمالية • وتعهدت الولايات المتحدة من ناحيتها ، بتموين هذه المستعمرات وفرنسا غير المحتلة بالمواد الحربية ذات الأهمية الاستراتيجية وبالسلع المصنوعة والمواد الغذائية •

وفام الجنرال ديجول بعد تسليم فرنسا بانشاء اللجنة الوطنية للحرير فرنسا في لندن ووفع المستر وونستون تشرشل في السابع من يوليو من عام ١٩٤٠ ، اتفاقا يفضي بمنحه ، أي ديجول ، الحق في تأليف قوة من المتطوعين الفرنسيين في بريطانيا ووعدت الحكومة البريطانية دبجول ، بتزويد فواته بكل ماتحناج اليه من مواد حربية وعين دبجول فائدا أعلى لهذه القوات ولكن كان عليه أن يعمل تحت اشراف البريطانيين وسمح له أيضا بتسكيل ادارة مدنية وقواته الحسكومة البريطانية بأن تدفع جميع نكائبف ادارته المدنية وقواته العسكرية ولاسك في أن هذا حعل حركة ديجهال معتمدة على المجموعات القيادية الحاكمة في بريطانيا و

وراحت الحكومة البريطانية تعمل لمصلحنها ، ونبابة عن حركة ديجول ، فحاولت الاستيلاء على الأسطول الفرسى المرابط في ميناء وهران في الثالث من يوليو من عام ١٩٤٠ ، وعلى وحداته المرابطة في الاسكندرية بعد بضعة أيام من هذا التاريخ ، واستسلمت بعض القطع البحرية الفرنسية للانجليز ، بينما رفض البعض الآخر الاستسلام ، فتعرضت لنيران البوارج البريطانية وغرق قسم منها ، واشتر كت الحكومة البريطانية وحركة ديجول في شهر سبتمبر من عام ١٩٤٠ في محاولة للاستيلاء على داكار ، وهي قاعدة بحرية فرنسية مهمة على ساحل افربقبا الغربي ، وللاستيلاء على القطع البحرية الفرنسبة الراسية فيها ، لكن المحاولة منيت بالفشل ، وانضم عدد من المستعمرات الفرنسية الى حركة ديجول فيما بعد ،

وكان الشعب الفرنسى الذى تبين خيانة الانهزاميين والحونة له ، يناضل من أجل تحقيق استقلال وطنى أصيل لفرنسا • ووقف الحزب الشيوعى الفرنسى فى طليعة هـذا النضال • وأصدرت اللجنة المركزية للحزب فى العاشر من يوليو من عام ١٩٤٠ بيانا وقعه موريس توريز

وجاك دوكلو ، جاء فيه : « ذاقت فرنسا الهزيمة والاحتلال والاذلال و وتريد فرنسا التى دمرتها الحرب أن تتحرر وتستقل ، فلا يمكن «لشعب» عظيم كشعبنا أن يصبح أمة من العبيد ، ولا يمكن « لفرنسا » أن تتحول في أي يوم من الأيام الى صورة مستعمرة ، ولن تذعن فرنسا بماضيها المجيد لحفنة من المجانين المستعدين لأداء جميع الخدمات ، ولن يكون انقاذ فرنسا على أيدى الجنرالات المنهزمين أو رجال الأعمال أو الساسة ذوى الماضى الملوث ، ولكن فرنسا تعلق آمالها في التحرر الوطني والاجتماعي المنصحيات و ولاشك في أن الطبقة العاملة بحماستها وسخائها في التحرر و وتقتها و بسالتها هي التي نؤنف نواة الطليعة في التحرر والاستقلال و بعث فرنسا » (١) ،

وناشد البيان شعب فرنسا النضال من أجل الحرية ولم تصم آذان الفرنسيين عنسماع هذا النداء النبيل فقد أصغوا الى أصوات ضمائرهم وشرفهم ، وجعلوا من هذا النداء برنامجا لعملهم .

 <sup>(</sup>۱) موریس توریز فی کتابه « أبناء الشعب » \_ باریس ۱۹۹۰ \_ النشرة الاشتراکیة
 می ۱۹۹۰ •

# بعداستسلام فرنسا

#### - 1 -

وضع استسلام فرنسا بريطانيا في موقف عصيب • فقد أصبحت وحدها تواجه ألمانيا ، وبات لزاما عليها أن تخوض الحرب بمواردها الخاصة على النقيض من تقاليد طبقاتها الحاكمة القديمة • وكان من الواضح أن بريطانيا ستعجز عن مقاومة ألمانيا وحدها ، دون عون خارجي • وهكذا لجأ تشرشل وأفراد حكومته في منل هذه الاوضاع الى كسب الوقت والابطاء في التطورات •

وكانت الورطة الني وجدت بريطانيا نفسها فيها نمرة منطقية لسياسة حكامها التي ساروا عليها عشية نشوب الحرب العالمية الثانية وفي أشهرها الأولى ووصف هارولد ال ١٠ ابكس ، السياسي الأمريكي المعروف سياستها بقوله : « كانت بريطانيا لاتزال تأمل في أن تشتبك المانيا مع روسيا لتنجو هي بجلدها وكانت قد أصبحت أسيرة المتاعب التي خلقتها وفقدت نتيجة ذلك ماكان لها من عطف واحترام في العالم عامة » (١) ٠

وكان النازيون يتوقع ون من البريطانيين أن يلقوا السلاح بعد انهيار فرنسا ، أو أن يطلبوا الصلح على الأقل • لكن منل هذه الخطوات لم تكن متوقعة من بريطانيا على الاطلاق • ولذا شرعت القيادة الألمانية في دراسة خطتها لغزو الجزر البريطانية • وتم اعداد خطة الغزو في وقت

<sup>(</sup>۱) هارولد ایکس ۰۰۰ «الیومیات السریة لهارولد ایکس» المجلد الثانی ــ مسیمون وشوستر ــ نیویورك ۱۹۵۱ ۰ ص ۷۰۰

قصير ، وأطلق عليها اسم عملية « أسد البحر » • واستكملت هذه الخطة بخطتين اسبانيتين – ألمانيتين ، أولاهما وتسمى ايزابيل للاستيلاء على جبل طارق ، وثانيتهما وأسميت فيليكس ، للاستيلاء على البرتغال •

وكان الوضع مواتيا كل المواتاة من الناحية العسكرية للألمان • فقد غدت بريطانيا بعد دنكرك خالية من كل قوة دفاعية نقريبا • ولم تكن في البلاد أسلحة تكفى « لتحل » محلل تلك التي تخلي عنها الجيش البريطاني المنسحب من شمال فرنسا • وكان الانتاج فد ضعف في غضون ذلك ، فلم يستطع الوفاء بمتطلبات الحللي وكانت الميزة الوحيدة لبربطانيا ، وجود أسطولها القوى • وكانت ألمانيا تتوقع أن تسد البون بين أسطولها والأسطول البريطاني ، عن طريق التفوق الضخم في القوة الجوية والمدافع الساحلية البعيدة المرمى •

وانخذ النازيون لهم مواقع استرآتيجية ممتازة على طول السواحل الشمالية والغربية لفرنسا • وكانت الطائرات الحربية الالمانية العاملة ضد بريطانيا تعنمد على مطارات ومدارج للهبوط على طول ساحل القناة • وتحولت الموانى الفرنسية الى قهواعد للغواصات والطائرات البحرية والبوارج المغيرة الألمانية العاملة ضد الملاحة البريطانية • ولم يكن تشرشل يحسن الظن كنيرا في قدرات بريطانيا الدفاعية ، ولدا ففد اعترف في جلسة مغلفة لمجلس العموم عقدت في النالب والعشرين من ابريل من عام جلسة مغلفة لمجلس العموم عقدت في النالب والعشرين من ابريل من عام رجل من المختارين أن تنزل الإضطراب في الجزر البربطانية ، لو وقع هذا الغزو في عام ١٩٤٠ » (١) ، أي بعد دنكرك •

وكان من المحتمل أن يطهر في بريطانيا كثيرون من أمثال بيتان • ولفد روى ديجول في مذكرانه أن الاوساط الحسنة الاطلاع كانت « تتهامس متناقلة اسماء الساسة والأساقفة والكتاب ورجال الأعمال المستعدين للتفاوض مع الألمان ليتولوا ادارة البلاد تحت اشرافهم » (٢) •

وأصدرت القيادة العليا الألمانية في السادس عشر من يوليو من عام ١٩٤٠ أمرا موجها رقم١٦، وقعه هتلر • وهذا نصه : « لما كانت بريطانيا بالرغم من موقفها العسكرى اليائس ، لم تبد حتى الآن رغبة في الوصول الى تفاهم • فقد قررت أن أشرع في الاستعداد لغزو انجلترا وأن أقوم

<sup>(</sup>۱) الديلي تلجراف المورنييج لوست عدد ۲۸ يناير ١٩٤٦ .

۱۹۲۰ مذکرات دیحول \_ النداء \_ ۱۹۴۰ - ۱۹۴۲ ، ص ۸۷ ،

بتنفيذه اذا اقتضى الأمر · وتملى علينا هذه العملية ، ضرورة ازالة بريطانيا العظمى كقاعدة تشن منها الحرب على ألمانيا ، واحتلال الجزيرة اذا تطلب الأمر » (١) وتصورت عمليسة أسد البحر غزوا ذا ثلاث شسعب ، تتبعه عمليات لاحقة في بريطانيا نفسها ·

وشرع النازيون تنفيذا لهذا الأمر في بنياء أسطول للغزو وتم في غضون شهر واحد حشد نحو من ١٦٨ ناقلة و ١٩١٠ قوارب و ٤١٩ زورق جر و ١٦٠٠ زورق بخارى على طول الشاطىء الشمالى لأوربا (٢) وأمر هتلر في توجيهه الثاني رقم ١٧ الصادر في الأول من أغسطس في عام ١٩٤٠، بشن حرب جوية شاملة على بربطانيا ، كما طالب بعمليات بحرية واسعة ومسددة أيضا ، وكانت الخطة التي وضعت لاحتلال بريطانيا تهدف الى جعل البلاد مستعمرة ألمانية واستعباد أهلها، وابادة جميع القادرين على المقاومة منهم ، وتضمنت الخطة نقل ثروة البلاد منها ، وتضمنت الخطة أيضا اجراءات تعسفية وتأديبية ، منها نقل شطر منسكان البلاد الى الخارج ، والتقليل من الباقين منهم بمختلف وسائل الابادة ،

وكانت الزمرة الحاكمة في ألمانيا وقيادتها العسكرية قد شرعتا في غضون ذلك في اعداد العدة لنقل اسنعدادات الهجوم الرئيسي من الغرب الى الشرق ٠

وكان انهيار فرنسا قد ضاعف الى حد كبير من طاقات ألمانيا قد الاقتصادية الحربية وكانت الانتصارات السهلة التى حققتها ألمانيا قد ضاعفت من الثقة عند الحكام الألمان وكانوا على يقين من أن فى وسعهم أن يمضغوا كلماينهشونه وكانوا قد أجلوا خططهم الحربية ضد الاتحاد السوفياتى ، لكن هذه الخطط عادت الآن فاحتلت المكان الأول ، وان كان النازيون قد عرفوا ولا شك أن الاتحاد السوفياتى يملك موارد واسعة ومتزايدة باستمرار .

وكان وجود الاتحاد السوفياتي هو الذي أنقذ بريطانيا من الغزو الهتلرى • وكتب ويليام فوستر يقول : « ولقد أنقذ خوف هتلر من الجيش الأحمر ، بريطانيا من الهجوم النازى الفاتح » (١) •

<sup>(</sup>۱) لویس سنایدر فی کبابه « الحرب به تاریخ مختصر ۱۹۳۹ به ۱۹۱۰» به نیویورله جولیان میسنر ۱۹۲۰ ص ۱۲۰ ۰

<sup>(</sup>٢) تيپلسکيرش ـ نفس المسدر ص ٩٨٠

<sup>(</sup>٣) ويليام فوستر ـ نفس المصدر ـ ص ٢٣ ٠

وكان الاتحاد السوفياتي ، مدفوعا بتصميمه على تعزيز دفاعه ، قد حل في غضون ذلك \_ وبصورة ناجحة \_ سلسلة من المشاكل الدولية الحيوية ٠

فبالرغم من معاهدات المساعدة المتبادلة التي كان الاتحاد السوفياتي قد عقدها مع لينوانيا ولاتفيا وايستونيا ، والني كانت نافعة كل النفع للوضع الدولي ، فإن الدول البلطيقية النلاث التي يحكمها أنصار الفاشية من أمثال انساناس سميتونا وكارليس أولمانيس وباتس ، لم تتخل عن دسائسها المعادية للسوفيات .

وكانت هذه الدول البلطيقية النلاث قد تعهدت في هذه المعاهدات بأن تظل بعيدة عن أية أحلاف معادية للاتحاد السوفياتي وللكنها سرعان ما تنكرت لتعهدها هذا ببعنها لحلف البلطيق العسكرى المعادى للسوفيات و

وكانت الحرب بين الاتحاد السوفياتي وفنلندة ، قد انعشت الآمال لدى فاشيى البلطيق ، الذين كانوا يحلمون منذ أمد طويل بنسوب حرب بين المانيا والاتحاد السوفياتي ، وعقد حكام ايستونيا ولاتعيا وليتوانيا في ديسمبر من عام ١٩٣٩ ، ومارس من عام ١٩٤٠ مؤتمرين سريين ضد الاتحاد السوفياتي ، وشرعوا في الوقت نفسه في تحريض الرأى العام في بلادهم ضده ، وناشد أولمانيس رئيس دولة لاتفيا البورجوازية في خطاب وجهه في الاذاعة في العاشر من فبراير من عام ١٩٤٠ ، جيش بلاده أن يتأهب لمواجهة « ساعة القرار الفاصلة » القريبة ، وعقد أعضاء منظمة سولى الفاشية الليبوانية في مارس مؤتمرا ، وجه اليه سميتونا رئيس ليتوانيا البورجوازية خطابا ، دعاهم فيه الى العمل لمجابهة الاتحاد السوفياتي ، وكانت اشاراته الساخرة الى السلمة ، توحى بأنه يلقى الدعم من النازين ،

وتعرضت الوحدات العسكرية السوفياتية المرابطة في ليتوانيا طبقا لنصوص معاهدة المعونة المتبادلة الى سلسلة من الاستفزازات وكانت الحكومة الليتوانية تضطهد وتعتقل الليتوانيين الذين يتصلون بالجنود السوفييت •

ووجهت الحكومة السوفياتية بين الرابع عشر والسهادس عشر من

يونيو مذكرات الىليتوانيا ولاتفيا وايستونيا عددت فيها سلسلة المخالفات الكبيرة لمعاهدات المساعدة المتبادلة ، وضمنتها مطالب سديدة ، ونص أحد هذه المطالب على حشد قوات سوفياتية كافية في الدول البلطيقية الثلاث لتنفيذ نصوص معاهدات المساعدة المتبادلة ، وقبلت هذه الدول الشروط السوفياتية ودخلت القوات السوفياتية بين الخامس عشر والسابع عشر من يونيو – أراضي جمهوريات البلطيق الثلاث ،

وتقدمت الحكومة السوفياتية في السادس والعشرين من يونيو من عام ١٩٤٠ بمطالب الى الحكومة الرومانية تتعلق ببسارابيا وبوكوفينا الشمالية • وأوضحت المذكرة السوفياتية التي تضمنت هذه المطالب أن «الوضع الدولي الراهن يتطلب الاسراع في حل المشاكل المعلقة بين البلدين والمتخلفة من الماضي » (١) وكانت بسارابيا التي اغتصبها حكام رومانيا عن طريق الخيانة في عام ١٩١٨ ، احدى هذه القضايا الملحة المنذرة بالشر وكانت قضية اعادة بسارابيا الى الاتحاد السرفياتي مرتبطة « ارتباطا عضويا بقضية تسليم الاتحاد السوفياتي ذلك الجزء من بوكوفينا الذي ترتبط الجمهرة الغالبة من سكانه بأوكرانيا السيوفياتية بروابط مي الناريخ المسترك واللغة المشتركة والتكوين القيومي المشترك » (٢) وكان سكان بوكوفينا قد افترعوا أيضيا الى جانب الوحدة مع أوكرانيا السوفياتية منذ عام ١٩١٨ » وليكن ارادتهم لم تتحقق بسبب الندخل المستمر من دول الحلفاء •

واضطرت الحكومة الرومانية الى التسليم بمطالب السوفيات العادلة وتم فى التسامن والعشرين من يونيو ، تحرين بسارابيا وبوكوفينا الشمالية من حكم رومانيا وضميت الى الانحاد السوفياتى •

وكبح وجود القوات السوفياتية في ايستونيا ولاتفيا وليتوانيا جماح الحكام البورجوازيين الموالين للفاشية في هذه البلاد النلاث ، وأتاح في الوقت نفسه الحرية لشعوب هذه البلاد للتعبير عن ارادتها ، وراحت برلماناتها الثلاثة تعلن رغبتها في سيادة الحكم السوفياتي وتطالب المجلس السوفياتي الأعلى بقبولها أعضاء في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، ووافق المجلس السوفياني الأعلى في مستهل شهر أغسطس من عام ١٩٤٠ على هذه الطلبات واصبحت الجمهوريات الثلاث جزءا من الاتحاد السوفياتي ،

<sup>(</sup>١) ومائق وزارة الخارجية السوفياتية \_ المجلد الرابع - ص ١٥٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .

وساد الاضطراب أوساط بريطانيا والولايات المتحدة من هذه التطورات الني وقعت في الشرق • وراحت الدولتان تكيلان التهم للاتحاد السوفياتي • كما سارعتا الى اغتصاب جميع السفن التجارية التابعة لدول البلطيق والموجودة في المواني الانجليزية والأمريكية بحجة حماية مصالح ضعوب البلطيق • وقامت الولايات المتحدة بتجميد أرصدة هذه الدول في البنوك » الأمريكية •

ومع ذلك ، يجب أن يقال يهنا بمنتهى الصدق والاخلاص ( أن هذه الأحداث كانت تجرى وفقا لرغبات الشعوب وانسجاما مع مصالحها القومية والاجتماعية ٠ وكان تقديم الخطوط الدفاعية السوفياتية الى الأمام باتجاه الغرب ، عاملا لابد منه في النضال ضد العدوان الهتلري • وأقر ونستون نشرسل في الرسالة التي بعث بها في يوليو من عام ١٩٤١ الى الحكومة السوفياتية بتفديره الكامل « للمزايا الحربية الكاملة التي حفقها الاتحاد السوفياني عن طريق ارغام العدو على نشر قواته واشغال جزء من تلك الني كانت ترابط في جبهات الفتال الغربية الأمامية • مما أدى الى استنفاد سُطر من قوة جهوده الأولى » (١) وساعدت الحركات السوفياتية أولا وأخيرا على انقاذ بريطانيا • فقد قرر النازيون على ضــوء الاجراءات الدفاعية السوفيانية التخلي عن خططهم لغزو الجزر البريطانية • وكان الجنرال يودل قد قال في عام ١٩٤٣ وهو يستعيد أحداث للك الأيام٠٠٠ لم نجرؤ على القيام بعملية انزال في بريطانيا وان كنا قد أعددنا خطتها وبكامل تفاصيلها الدقيقة • ولم يكن أحد منا راغبا في تحمل مسئولية السماح للقوات الألمانية المسلحة بأن تسفك دماءها في الصراع ضد بريطانبا بينما كانت الحرب ضد الاتحاد السوفياتي لا تزال محتملة الوقوع » (٢) وهكذا كان الانحاد السوفياتي الذي حسدت ألمانيا جيوسُها لمواجهنه العامل الحاسم الذي حال بين ألمانيا الهتلرية وبين غزو بريطانيا ٠

وأظهرت الأحداث وسيرها من جديد أن الاتحاد السوفياتي كان دائما درعا من دروع السلام • وظلت سياسة بريطانيا على عدائها المألوف للاتحاد السوفباتي • وراح التقدميون البريط\_انيون بعارضون هذا الموقف الانتحاري اللاوطني • فقد كتب برنارد شو يقول :\_

<sup>(</sup>۱) الرسسائل المسادلة من رئيس ورزاء الانحاد السوفياني ورئيس حمهورية الولايات المتحدة الامريكية ورئيس ورزاء بريطانيا أماء الحرب الوطنية العظمى من عامي ۱۹۶۱ و ۱۹۶۵ – المحلد الاول ـ موسكو ۱۹۵۷ ، ص ۱۳ ،

۱۲۱ محاکمات تورمدر -

« قضينا السنوات العشرين الأخيرة ونحن نكيل لروسيا وحكامها جميع أنواع الاتهامات والأكاذيب وكان معظم حكامنا من الرأسماليين الذين لا يتمنون شيئا أكثر من الاتفاق مع ألمانيا على اقتسام الدول الرأسامالية لروسيا ، وابادة السوفيات ، تماما كما فعل بسمارك عندما اتحد مع تييرز لابادة كوميون باريس في عام ١٨٧١ ، ومن المستحيل بالنسبة الى الحكومة السوفياتية أن تثق بنا طالما أن لدينا حكومات من هذا الطراز ، ولا شك في أن رئيس وزرائنا لسوء الحظ ، وهو الذي مول الجنرالات البيض في عام ١٩٢٠ ، هو أبرز أعداء روسيا في بريطانيا » (١) ،

### - 4 -

وعندما قرر النازيون الهجوم على الاتحاد السوفياتي قبل عرو بريطانيا راح قادتهم يطيلون أمر اعدادات الغزو كتغطية لحقيقة نواياهم ولكن ظهر الآن هدف جديد لأعمالهم • ففد كانت هذه الاعدادات أولا ستارا يخفون به حقيقة خططهم في مهاجمة الاتحاد السوفياتي • ولقد ذكر الاميرال ريدر في محاكمات نورمبرج أن النازيين حققوا « أعظم عملية نعمية في تاريخ الحرب » (٢) وضاعفت الدعايات الرسسية البريطانية وكان ونستون تشرشل ، يواصل اشعال هذه الأسطورة بتصميم وراح يدعي أن غزو النازيين للجزر البريطانية قد تأجل بفضل نمكن السلاح الجوى الملكي البريطاني من احباط الهجوم الجوى الألماني على بريطانيا واحباط حركة الانزال التي تعتمد على هذا الهجوم • ولكن تشرشل عاد فاعترف صادقا في مذكراته أن هتلر رأى في مواصلة الهجوم الجوى على بريطانيا ستارا مناسبا وضروريا لتغطية ما كان يقوم به من حشد ضد روسيا » (٣) •

وكان الهدف الثاني من الغارات الألمانية على الجرز البريطانية ، بن الرعب في بريطانيا ، وتهيئة الجو لأى تفاهم مع الطبقة الحاكمة

<sup>(</sup>۱) بایم اندتاید عدد ۲۹ یونیو ۱۹۹۰ ص ۱۸۳۰

<sup>(</sup>۲) آر ، دبليو ، كوبر ـ نفس المصدر ص ٢٥٠ ،

 <sup>(</sup>٣) مدكرات وستون تشرشل \_ نفس المحلد \_ المجلد الثالث ص ٣٧ . النسخة العربية بعرب خيرى حماد .

البريطانية وكان الامبرياليون الألمان يأملون في أن يتفق الاحتكاريون البريطانيون معهم في حالة تقدمهم باقتراح يتضمن الزحف نحو الشرق لما فيه من نفع متبادل • وقام رودولف هس نائب هتلر في قيادة الحرب النازى ، بزيارة قصيرة الى مدريد في شهر يوليو من عام ١٩٤٠ سعيا وراء تحقيق هذا الهدف ، اذ تفاوض هناك مع السيفير البريطاني ومع الدوق وندسور الذي بعث على الفور برسالة الى أخيه ملك انجلترا ، والى ونستون تشرشل ، داعيا اياهما الى قبول الصلح (١) •

ولكن الشعب البريطاني كان يرفض اجراء أية محادثات أو عقد أية صفقات مع ألمانيا الهتلرية ·

وواصلت ألمانيا في غضون ذلك حشد سفن النقل على ساحل القناة وكانت في الوقت نفسه قد نقلت قواتها البرية الى الشرق أى الى بولنده حيث احتفظت بها عامدة على بعد من الحدود السوفياتية وتم نقل مجموعة الجيوش التي يقودها فون بوك الى بوزنان في نهاية شهر يوليو ويقول نيبلسكيرش: ان هذه العملية كانت « الخطوة الأولى في السير العام للأحداث التي هدفت الى حشد استراتيجي للقوى ضد الاتحاد السوفياتي يتم تنفيذه في فترات متباعدة ، وبصورة لا تلفت النظر الى حد ما » (٢) وقامت ألمانيا أيضا بتشكيل فرق جديدة ، وأعدت خططها لعمليات حربية ضد الاتحاد السوفياتي ضد الاتحاد السوفياتي خليات النظر الى عد ما » (٢)

وأصدرت القيادة العليا الألمانية في التاسع من أغسطس آى عشية الغارة الألمانية الكبرى والأولى على بريطانيا أمرا موجها أطلقت عليه اسم عملية « أوفباوست » • وشملت هذه العملية مخططا لتطوير المؤخرة العسكرية للقوات الألمانية أى لاصلاح السكك الحديدية وطرق السياران « والجسور » والثكنات العسكرية والمستشفيات والمطارات والمستودعات وهلم جرا •

وواصلت القوة الجوية الألمانية بين التاسع من أغسطس عام ١٩٤٠ والحادى عسر من مايو عام ١٩٤١ ، غاراتها على المدن البريطانية • رتعرضت مدن لندن وكوفنترى وبرمنجهام لقصف جوى « مريع » ومنى السكان المدنيون بخسانر فادحة في الأرواح • واشعلت الوحشية الفاشية نيران الحماسة في الشعب البريطاني ، وقسوت من تصميمه على القتال حنى

<sup>(</sup>۱) « تاریخ الحرب السری » لویفرلی روت ، تنویورك ــ شارلز سكریبرنر وأولاده ۱۹۶۵ ــ المجلد الاول ص ۱۹۲ ـ ۳۲ . •

<sup>(</sup>٢) تيلسكيرش - نفس المصدر ، ص ١٧١ ،

النهاية • وكان من المستحيل تحطيم معنويات رجل الشارع البريطانى اذ أظهر صلابة منقطعة النظير • ومنيت ألمانيا بنكسة شديدة من جراء عجزها عن بث الذعر فى الشعب البريطانى ، وكان كل ما حققته هو تشديد عزائمه على مضاعفة المجهود الحربى • ولاشك فى أن كره الشعب البريطانى للفاشية وتصميمه العنيد على الدفاع عن استقلاله ، واصراره الذى لاينثنى على القتال ، كلها عوامل تركت آثارا حاسمة فى التطورات اللاحقة •

وقامت ألمانيا بالاضافة الى غاراتها الجوية بفرض حصار بحرى على الجزر البريطانية بغواصاتها وبوارجها المغيرة وكانت لدى الألمان فى البداية خمسة طرادات لأداء هذه المهمة ، ثم أضيف اليها طراد جيب هو الاميرال شير ، وبارجتان هما شارنهورست وجنيزناو وتعزز الحصار فى ربيع عام ١٩٤١ ، بطراد ثقيل جديد هو البرنس يوجين وببارجة ألمانية كبيرة هى بسمارك ، واحتملت الملاحة البريطانية التجارية خسائر فادحة ، منيت بها من الهجوم المسترك الذى كانت تقوم به الغواصات والبوارج المغيرة الألمانية ، وزعم النازيون أن غواصاتهم أغرقت ما حمولته أكثر من ثلاثة ملايين طن من السهفن البريطانية ، وأن بوارجهم المغيرة أغرقت ماحمولته نحو من مليون طن ، وذلك بالتعاون مع القوة الجوية وذلك فى المدة الواقعة بين يونيو من عام ١٩٤٠ وبونيو من العام التالى ٠

ولكن بريطانيا وجهت ضربات مقابلة عنيفة ، فقد تمكنت الطائرات البريطانية من حصر شارنهورست وجنيزناو في ميناء بربست الفرنسي ، كما قام الطراد البريطاني هود في الرابع والعشرين من مايو ، بانزال الأضرار الفادحة بالبارجة بسمارك قبل أن يقوم الأسطول الألماني باغراقه ولكن الاسطول البريطاني ما لبث أن أغرق في السابع والعشرين من مايو البارجة بسمارك على بعد اربعمائة ميل الى الغرب من بريست ، فمنى الأسطول الألماني بخسارة فادحة ،

واستبد الفرع بالولايات المتحدة الأمريكية من احتمال هزيمة بريطانيا وكان استسلامها يمثل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة وكان أشد مايفزع الحكومة الأمريكية ، القلق على مصير الاسطول البريطاني وطلب الرئيس روزفلت تأكيدا من تشرشل بأن بريطانيا لن تسلم أسطولها الى العدو وقد وجه الطلب الأمريكي الأول في هذا الصدد في شمسهر يوليو من عام ١٩٤٠ ولكن الاحتكاريين الامريكان كانوا جد متلهفين لجني أكثر الأرباح من الوضع المواتي لهم والمواتي لهم والمرابع من الوضع المواتي لهم والمرابع والمرابع من الوضع المواتي لهم والمرابع والمرابع والمرابع والمواتي لهم والمواتي لهم والمرابع والمرابع والمواتي المرابع والمواتي لهم والمواتي لهم والمواتي لهم والمواتي لهم والمواتي المرابع والمرابع والمرابع والمواتي المرابع والمرابع والمواتي المرابع والمواتي المرابع والمواتي المرابع والمواتي المرابع والمواتي المرابع والمواتي المرابع والمرابع والمواتي المرابع والمواتي المرابع والمواتي المرابع والمواتي المرابع والمواتي المرابع والمواتي المواتي المرابع والمواتي المرابع والمواتي المرابع والمواتي والموات

وشرع حكام أمريكا في تعزيز مواقعهم في النصف الغربي من الكرة الارضية وعقد مؤتمر لوزراء خارجية الجمهوريات الأمريكية في مدينة هافانا بين الماني والعشرين والثلاثين من يوليو من عام ١٩٤٠ ، مما سجل بداية مرحلة جديدة في استبعاد الامبرياليين الأمريكيين لبللا أمريكا اللانينية ونضمن جدول أعمال المؤتمر عدة مواضيع منها الحياد وحماية سلام النصف الغربي من العالم ، والتعاون الاقتصادي (١) ولكن كان هناك هدف خفي وراء هده المواضيع ، وهو فرض السيطرة الأمريكية على اقتصادات الجمهوريات الامريكية وسياساتها الخارجية ، وقواتها المسلحة، ووضع نهاية للنفوذ البريطاني في أمريكا اللاتينية و وتم التوقيع في النامن عشر من أغسطس من عام ١٩٤٠ على اتفاق في اوجدينسبرج في نيويورك بين الولايات المتحدة وكندا ، حقق الإمبرياليون الامريكيون عن طربف بين الولايات المتحدة وكندا ، حقق الامبرياليون الامريكيون عن طربف السيطرة على جميع وسائل كندا الدفاعية ،

وكان الافتفار الذى أحسن به بريطانيا للسلاح بعد دنكرك وسيلة مؤترة ، استخدمتها الولايات المتحدة للضخط على بريطانيا وعرضت الحكومة الأمريكية على بريطانيا تزويدها بكل ما تحتاج اليه من سلاح ، ولكنها ربطت بين هذا العرض وبين سلسلة من الطلبات الواسعة • ففد طلبت منها أن تزودها بأحدث اختراعاتها « التقنية » وبحونها العلمية ، وببعض القواعد البحرية المهمة في المحيط الأطلسي • وقبلت حكومة تشرسل هذه الطلبات وهي راغمة • وكتب مؤرخ يفول : « من العسير على المرء أن يدرك الذلة التي بانت في تسليم ونستون تشرشل للولايات المتحدة بما أرادته ، في الوقت الذي كان يرفع ابهاميه مزهوا ، بأن في وسع بريطانيا أن تصمد وحدها في وجه ألمانيا » (٢) •

وسارعت الولايات المتحدة الى الافادة من الصفقة التى عقدتها مع بريطانيا ، فقد تسلمت منها بعض المواد الأولية ذات الأهمية الاستراتيجية وعددا من الاختراعات المهمة في عالم الرادار وفي آلات الطائرات رقم ١٨٢٠ وغيرها (٣) ، وانتقل آر ، اش فولر ، عالم الطبيعة البريطاني الى الولايات المتحدة بأمر حكومته وقد حمل معه كل ما وصلت اليه البحوث

<sup>(</sup>۱) وبائق عن سياسة أمريكا الحارجية المجلد الثاني - بوسطن - ١٩٤٠ . ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>۲) حورج ماريون في كنانه « القواعد الامبراطورية ـ خريطة للنوسع الامريكي ، نيويورك ١٩٤٨ · ص ٧١ ·

<sup>(</sup>٣) لانجر وجليسون ـ نفس المصدر ص ٢١٥٠

البريطانية والفرنسية في عالم الذرة من معلومات وقام عالم بريطاني آخر هو جورج باجيت طومسون ، بعد فترة أخرى ، بتسليم الولايات المتحدة ، خطة التجارب التي وضعها لقنبلة الأورانيوم ، وحسابات المفاعل الذرى لانتاج البلوتونيوم وتسلمت الولايات المتحدة أيضا مسودة الخطة البريطانية لانشاء مصنع غازى لانتاج اليورانيوم — ٣٢٥ .

وتم تأجير القواعد البريطانية في المحيط الأطلسي للولايات المتحدة بلا مقابل لمدة ٩٩ عاما ، وذلك بموجب اتفاق تم التوقيع عليه في الثاني من سبتمبر من عام ١٩٤٠ • وهكذا فرضت الولايات المنحدة سيطرتها على عدد من الفواعد البحرية والجوية ذات الأهمية الستراتيجية • وتحول توازن القوى في المحيط الأطلسي ، وبشكل ملحوظ الى جانب الولايات المتحدة •

وتسلمت الولايات المتحدة قواعد في نيوفوندلند وجزر برمودا والبهاما وجمايكا وسانتا لوشيا وترينيداد وانتيجوا وجيانا البريطانية ولقد ذهلت الزعامة الأمريكية نفسها من هذا النجاح الذي حقفته فقد بعث الرئيس روزفلت برسالة الى الكونجرس قال فيها : « تفوق قيمة هذه المراكز الامامية بالنسبة لسلامة النصف الغربي من الكرة الارضية كل اعتبار وحساب ولقد كانت بلادنا تتبين حاجتنا اليها منذ أمد بعيد عيد ولهذه الأسباب فقد اغتنمت هذه الفرصة الراهنة للحصول عليها » (۱) •

ونص الاتفاق على ألا تقوم بريطانيا في أية حالة من الأحوال بتسليم أسطولها الى العدو أو تخريبه ، وأن تبعث به ليعبر المحيط ، للدفاع عن الأجزاء الأخرى من الامبراطورية ٠

نرى ماالذى حصلت عليه بريطانيا مفابل ذلك ؟ كان كل ما حصلت عليه خمسين مدمرة وتعهدا غامضا من الولايات المتحدة بالدفاع عن الممتلكات البريطانية فى النصف الغربى من الكرة الارضية • وهكذا كان قادة الولايات المتحدة صادقين مع طبيعتهم ، فقد أعطوا بريطانيا خمسين مدمرة قديمة ، كانوا قد عقدوا العزم من قبل على احالتها الى مستودعات « التوالف » • وما زال الباحنون البورجوازيون الأمريكان فرحين غاية الفرح لهذه المهارة التي أبدوها فى هذه الصفقة حتى يومنا هدا • فقد

<sup>(</sup>۱) وتائق عن العلاقات الامريكية الحارجية \_ المجلد التالب \_ بوسطن ١٩٤١ ٣ ص ٢٠٦ .

كتب موريس ماتلوف وايدوين سنيل يفولان ٠٠٠ « استخدم الرئيس صلاحياته بصورة رائعة في عقد اتفاق مع البريطانيين لمقايضة خمسين مدمرة قديمة ، « بايجارة » طويلة الأجل للقواعد البريطانية في النصف الغربي من الكرة الأرضية » (١) • وتلقت بريطانيا بالاضافة الى ذلك وفي النصف الثاني من عام ١٩٤٠ نحوا من ٩٤٥ ألف بندقية و ٨٤ ألف مدفع رشاش وهلم جرا • وكانت هذه الشحنة مجزية للغاية للاحتكارات الأمريكية •

ودفعت بريطانيا ثمن هذه الأسلحة نقدا ، محملة عملتها عبئا نفيلا، لاضطرارها الى تسهديد القيمة من أرصدة ذهبها ومن استثمارانها فى الخارج .

ولم يحل عام ١٩٤١، حنى كان النعلص قد حل بأوضاع بريطانيا المالية الى حد كبير • ومع ذلك فقد ظلت الاحتكارات الامريكية متلهفة على الاحتفاظ بهذا المنفذ المربح جدا لسلعها فى ظروف الحرب الخالية من التعرض للمنافسة عن طريق الأسواق البريطانية • يضاف الى هذا أن مخاوف الولايات المتحدة تضاعفت بعد سحق الألمان لفرنسا • وكانت واشنطن تريد من بريطانيا وغيرها من البلاد أن تقاوم • ولعل هذا هو السبب الذى دفع الحكومة الأمريكية الى ابتكار مشروع الاعارة والتأجير ، الذى مكن الرئيس الأمريكي من تقديم السلع والخدمات الى البلاد التى يعتبر الدفاع عنها «حيويا للدفاع عن الولايات المتحدة » • وقد أقر الكونجرس قانون الاعارة والتأجير ، ووقعه الرئيس فى الحادى عشر من مارس من عام ١٩٤١، ورصد الكونجرس كدفعة أولى لتمويل هذا المشروع سبعة آلاف مليون دولار •

وهكذا اتخذت الكتلة الانجلو \_ أمريكية شكلها النهائى فى النصف النانى من عام ١٩٤٠ وفى مطلع عام١٩٤١ وتم التقارب بين بريطانيا والولايات المتحدة نتيجة الخطر المسترك الذى أخذتا تواجهانه من ألمانيا واليابان ، وننيجة الرغبة المشتركة فى الخلاص من منافسة ألمانيا واليابان لهما فى الأسواق العالمية ولكن مخططات الولايات المتحدة مضت الى أبعد من ذلك ، فقد كانت راغبة فى اعادة تقسيم الأسرواق ومناطق النفوذ لا بالنسبة الى المانيا واليابان وحدهما ، بل وبالنسبة الى بريطانيا أيضا » و

<sup>(</sup>۱) موريس ما لموف وايدوين سمل في كنانهما « الجيش الامريكي في الحسرب العالمية الثانية ، التخطيط الاسترائيحي لحرب التحالف ١٩٤١ - ١٩٤٢ » - واشنطن ١٩٥٣ ص ٢١ ٠

وقد تحدثت دوروثى طومسون عن هذا الموضوع فى العمود الذى تكتبه فى صحيفة النيويورك هيرالد تربيون، وقالت: انها تحلم باندماج العالم الانجلو ـ سكسونى كله، اذ أن من الواضح لها أنه يمثل المجموعة التى ستكون متفوقة فى العالم • وأضافت: ان الولايات المتحدة ستكون قلب هذا العالم ، لأنها تضم أقوى قوة عسكرية وبحرية • ولأن فيها أعظم الصناعات والخبرات التقنية •

واتضح للعالم كله ، أن بريطانيا فقدت مكانتها الدولية ، وذلك كنتيجة طبيعية لسياسة مونيخ المفجعة التي اتبعتها • وكانت الولايات المتحدة هي التي استغلت هذا الوضع لمصلحتها ولضمان أكبر كسب لها، فقد اندفعت الى مكان القيادة في الكتلة الانجلو \_ أمريكية ، بينما هبطت بريطانيا الى مركز لا تحسد عليه ، هو مركز « الشريك الأصغر » •

## - 2 -

أدت الحرب في أوربا الى مضاعفة النعقيدات في المحيط الهادي بشكل متزايد وكان الامبرياليون اليابانيون يمهدون الجو للصراع ، ويتلهفون لاستغلال الوضع لتحقيق «مشاريعهم » الهادفة الى التوسع ، تماما كما حدث في الحرب العالمية الأولى وعبرت صحيفة هوشي اليابانية اليومية عن آراء الطبقة الحاكمة في اليابان ، فكتبت تقول في عددها الصادر في الشالث والعشرين من ديسمبر من عام ١٩٤٠ ٠٠٠ « يمئل الصراع العسكري في أوربا عونا الهيا لليابان ولكن علينا ألا نخدع الصراع العسكري في أوربا عونا الهيا لليابان ولكن علينا ألا نخدع أنفسنا ونحملها على الاعتقاد بأن هذه الريح السماوية ستظل تهب علينا الى الابد فأعمال اليابان وحدها ، هي التي ستقوى من شدة هذه الريح أو توقفها بصورة تامة » •

وراحت الصحيفة تقول بعد خمسة أيام من هذا المقال الأول: « تمثل هذه الحرب المفتاح الذي يفتح الطريق لاقامة نظام جديد في آسيا الشرقية وهو النظام الذي شرعنا في وضعه ولعل هذا هو السبب الذي يدعونا الى الابتهال بأن تتحول هذه الحرب الى حرب اذابة » •

وكانت هزيمة هولندة وفرنسا واستسلامهما ، قد تركا ممتلكاتهما الشاسعة في المحيط الهادي كالهند الصينية واندونيسيا ، عرضة لحلول سيد جديد ٠

وكانت الهند الصينية دائما موضع اغراء للامبرياليين لما فيها من

موارد ضخمة من المطاط والفحم والحديد والقصدير والزنك والذهب والفضة وغيرها • لكن أهميتها الاستراتيجية ، كانت المغزى الأكبر لليابان في تلك الآونة • وكانت موانئها البحرية التي تندفع بعيدا باتجاه الجنوب مصدر اغراء لم يكن في وسع اليابان أن تقاومه • فقد كان في المكانها استخدام هذه المواني كقواعد للهجوم على الهند الصينية وبورما والملايو •

وعقدت اليابان فى النالث والعشرين من سبتمبر من عام ١٩٤٠ اتفاقا مع حكومة فيشى يقضى بالسماح للقوات اليابانية بالنزول فى الهند الصينية وقد تم هذا الاتفاق بمساعدة ألمانيا الهتلرية التى كانت تواقة لتعزيز علاقاتها مع حليفتها اليابان وهمكذا وجد شعب الهند الصينية القابع فى ظلام العبودية الاستعمارية تحت حكم أصحاب المزارع من الفرنسيين ، نفسه يباع فى سوق النخاسة الى سيد جديد ، لا يقل فى حكمه الاستعمارى بشاعة وابتزازا عن السيد القديم .

وكانت اليابان تلقى نظرات الاشتهاء أيضا على اندونيسيا وما فيها من زيت ومطاط ، ومعادن وفحم ، وكانت اندونيسيا تمنل مركز نفاطع طرق ذا أهمية استراتيجية بالغة ، وكان احتلال اليابان لها ، يمكنها من حرمان بريطانيا وفرنسا من مواطئء فدم في منتهى الأهمية في جنوب شرق آسيا ، وذلك لان أهمية سنغافورة ستتقلص بصورة طبيعية ، وتصبح ممتلكات بريطانيا الى الشرق منها مكشوفة ، وكان احتلالها يمكنها من الاقتراب من أبواب بورما والهند، ويضمن تطويق جزر الفليبين ، كما يعرض مستقبل استراليا ونيوزيلندة الى الخطر ، ولعل هذه الأهمية الاستراتيجية لأندونيسيا هي الني دفعت بريطانيا وأمريكا الى معارضة أطماع اليابان فيها معارضة شديدة ، وهكذا أخذ الوضع في المحبط الهادي يستد توترا لخطة بعد أخرى ،

وأصبح خطر نشوب الحرب بين اليابان والكتلة الانجلو \_ أمريكية يتزايد باستمرار • ولكن الفوات الرئيسية للامبرياليين اليابانيين كانت لا تزال موزعة للوقوف أمام الاتحاد السوفياتي • وكان لا بد من مرور بعض الوقت قبل أن تتمكن اليابان من اعادة تجميع قواتها ، وتهيئة المسرح لتوجيه العدوان ضد الولايات المتحدة وبريطانيا • وهكذا كان الاتحاد السوفياتي في الشرق الاقصى كما كان في أوربا العقبة الرئيسية في طريق العدوان •

وكان العامل الثاني الذي يقف في طريق اليابان ، هو حربها مع

الصين ، اذ أن هذه الحرب كانت تجمد جزءا كبيرا من قواتها • وقام حكام اليابان بخطوات سريعة لانهاء تلك الحرب ، فقد أقاموا حكومة عميلة لهم في الأجزاء المحتلة من الصين بزعامة الخائن وانج شينج وى • وكانوا يأملون في أن تجتذب هذه الحكومة عددا من الاقطاعيين والرأسماليين الصينيين الذين أفزعتهم متاعب الحرب و «نشاطات » الجماهير بوجه خاص • وحاولت اليابان أيضا أن تجند مساعدة حلفائها في انهاء الحرب في الصين ، فقد دعمت ايطاليا والمانيا عروض الصلح التي تقدمت بها اليابان الى حكومة الكومنتانج •

وأظهر نسيان كايشيك بعض التذبذب في موقف مما أثار فزع الحكومة الأمريكية ، وراحت تنذر السفير الصيني في واشنطن بأن أية مفاوضات مع اليابان لن تلفى نأييد الولايات المتحدة ، وأضافت الحكومة الامريكية في انذارها أنها لن تقدم أية قروص الى الصين الا اذا تلقت منها برفض العروض اليابانية ، ولا سك في أن الضغط الامريكي مضافا الى التصميم الذي أظهره شعب الصين بقيادة الحزب الشيوعي على النضال ضد المعتدين اليابانيين قد أرغم كايشيك على رفض العروض اليابانية ،

ولكن حكام اليابان ماكانوا ليتخلوا عن خططهم فى البحار الجنوبية وفد سارعوا الى تعبئة مواردهم الاقتصادية تعبئة كاملة، وفرضوا سيطرة الحكومة على الاقنصاد القومى للحد من استهلاك المواد الأولية ، والتقليل من الاستهلاك الشعبى وقد أطلق على النظام الذى تضمن فرض هذه الاجراءات اسم « عملية البناء الاقتصادى الجديد » •

وأخذت اليابان تهيئ نفسها لا لمحاربة الولايات المنحدة وبريطانيا وحدهما ، بل ولمحاربة الاتحاد السوفياتي أيضا • ولكنها لم تجرؤ على مهاجمته بعد الدرس القاسي الذي تلقته منه في بحيرة حاسان وهو لحنين مجول ، قبل أن تهاجمه ألمانيا الهتلرية • ومع ذلك فقد واصلت استعداداتها بشكل محموم • وأعدت هيئة أركان الحرب اليابانية في عام ١٩٤٠ خطة لمهاجمة الاتحاد السوفياتي ، تم اقرارها والتوقيع عليها •

وكانت الحركات العدوانية اليابانية توقت مع الحركات المسائلة التى تعدها ألمانيا وايطاليا وأدى هذا التوقيت المسترك الى زيادة التقارب بين الدول المعتدية النلاث •

وتم في السمايع والعشرين من سمبتمبر عام ١٩٤٠ التوقيع في

برلين على ميثاق ثلاثي ضم ألمانيا وايطاليا واليابان · ونصت ديباجة الميثاق على أن الدول الثلاث « قررت أن تقف صفا واحدا ، وأن تتعاون معا بالنسبة الى الجهود التى تبذل والهادفة بوجه خاص الى اقامة نظام جديد في آسيا الشرقية الكبرى ، وفي أرجاء أوربا والحفاظ عليه » (١) ·

وتلت هذه الديباجة نصوص الميثاق وهذا بعض ما جاء فيها ٠٠٠

١ ــ تعترف اليابان بقيادة ألمانيا وايطاليا باقامة نظام
 جديد في أوربا ، وتحترم هذه القيادة ٠

٢ ــ تعترف ألمانيا وايطاليا بقيادة اليابان باقامة نظام
 جديد في شرق آسيا وتحترمان هذه القيادة ٠

٣ - تتفق ألمانيا وايطاليا واليابان على التعاون وضم جهودها على ضوء الخطوط الوارد ذكرها في البندين السابقين وتتعهد الدول النلاث أيضا بأن يساعد بعضها البعض سياسيا واقتصاديا وعسكريا اذا تعرضت أي منهالهجوم من دولة غير مشتركة حاليا في الحرب الأوربية أو في النزاع الصيني - الياباني والمنزاع الصيني - الياباني والمنزاع الصيني - الياباني والمنزاع الصيني المنزاع المنزاء المن

٤ ـ تؤكد ألمانيا وايطاليا واليابان أن الشروط الآنفة الذكر لا تؤثر بحال من الأحوال على الوضع السياسي القائم حاليا بين أي من الدول المتعاقدة الشلاث وبين روسيا السوفياتية » (٢) .

وكان ميناق برلين استطرادا لحلف مكافحة الكومنترن السابق و لكن الدول المتعاقدة الثلان ، رغبت هذه المرة في الكشف عن حقيفتها ولم تتورع هذه الدول الآن عن اخفاء هدفها في السيطرة على العالم ، ولم تتردد في اعلان عزمها على تقاسمه نهائيا و فقد كانت أوربا من حصة ألمانيا وايطاليا ، بينما كانت آسيا من حصة اليابان و ومضت الدول الثلاث دون خجل أو حياء الى اعلان عزمها على اقامة « نظام جديد » ، لم الثلاث دون فجل أو حياء الى اعلان عزمها على اقامة « نظام جديد » ، لم يكن يعنى في الواقع سوى فرض العبودية الاستعمارية على البلاد المحتلة و كانت المعنودية الاستعمارية على المعنودية المعنودي

وكان الاتحاد السوفياتي الهدف الرئيسي لميناق برلين · ولم يكن نص البند الخامس ليخدع أحدا ويضلله عن رؤية الهدف الحقيفي · ولقد

<sup>(</sup>۱) عدد التايمز اللندنية في ۲۸ سستمسر ١٩٤٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ،

كتب الأمير كونويى ، رئيس وزراء اليابان آنذاك فى مذكراته التى نشرت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أن ميثاق برلين كان « خطة لابراز الميثاق الثلاثى لمكافحة الكومنترن الذى كان قائما ، وتحويله الى حلف عسكرى، يهدف بصورة رئيسية الى محاربة الاتحاد السوفياتى » (١) ٠

وقامت الدول الثلاث تنفيذا للالتزامات المتبادلة التي فرضها الميثاق بالتفاوض على وضع الخطط الحربية • وقام ريبنتروب في شهر فبراير من عام ١٩٤١، بابلاغ اليابان بالخطة الألمانية للهجوم على الاتحاد السوفياتي، وهو الهجوم الذي سيضمن كما قال « تحقيق النصر الضخم لألمانيا ، ووضع نهاية للنظام السوفياتي » (٢) •

ولكن الاتحاد السوفياني لم يكن الهدف الوحيد لميثاق برلين ، فقد استهدف هذا الميثاق بصورة مباشرة كلا من بريطانيا والولايات المتحدة وجاء الميئاق يمتل ضربة جديدة موجهة الى الدوائر الحاكمة في هذين البلدين ، والى المدافعين عن سياسة مونيخ ، وأدى الميشاق الى تحذير الساسة في الولايات المتحدة وبريطانيا ، وذكر روزفلت في خطاب اذاعي وجهه في التاسع والعشرين من ديسمبر من عام ١٩٤٠ أن « الحضارة الأمريكية لم تتعرض منذ أيام جيمستاون (٣) وبلايمون روك (٤) ، لمنل الخطر الذي تتعرض له الآن » (٥) ، وقال سمنر ويلز ، وكيل وزارة الحارجية الأمريكية آنذاك : ان الولايات المتحدة « تواجه خطرا لا يقل في خطورته عن جميع الأخطار التي واجهها الشعب الأمريكي طيلة قرن ونصف قرن من حاته المستقلة » (٦) .

<sup>(</sup>۱) برافدا عدد ۲۰ فبرأبر ۱۹٤۸ ۰

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ٠

<sup>(</sup>٣) اسم قرية أقامها المهاجرون الانجليز في ولاية نيوبورك الحالية في عام ١٦٠٧ وقد واجهت المستعمرة الصغيرة كوارث كثيرة منذ انشائها ولكن أشدها كان في عسام ١٦٧٦ . أتناء ثورة نامانييل ميكون ، أذ أحرقت البلدة بكاملها ، ولم تبق منها الا آتار قليلة ، كما كانت الضحايا في الارواح كبيرة للغاية .

<sup>(</sup>٤) اسم بلدة في ولاية مساشوسيت في الولايات المتحدة ، وقد أقامها المهاجرون الانجليز من المنشقين على الكنيسة في عام ١٦٢٠ · وأصبحت هذه البلدة تمتل دمزا من رموز الحرية في الولايات المتحدة ، نظرا لماتعرض له المهاجرون من اضطهاد السلطات البريطانية الحاكمة في تلك الايام .

<sup>(</sup>a) مجلة «التوفيق الدولي» العدد ٣٦٧ لعام ١٩٤١ . ص ٦٧ ·

<sup>(</sup>٦) فيليب جريفز في كتابه «سجل الحرب \_ الربع الرابع» هتشنسون «وشركاه»\_ لندن وملبورن ص ٢٤٥٠٠

ودفع الوضع الجديد ساسة الولايات المتحدة الى نشدان المزيد من الروابط الونيقة مع بريطانيا • وذكر الكولونيل فرانك نوكس وزير البحرية الأمريكية • أن الولايات المتحدة ستجد نفسها فى حالة عجز بريطانيا العظمى عن صد التيار، محاطة بالقراصنة الدوليين الذين يتحقق نصرهم الأعطم عن طريق تدمير الولايات المتحدة (١) • وتم اعداد الحطة الاستراتيجية الانجلو – أمريكية الأولى فى نوفمبر من عام ١٩٤٠ • وقد نصت هذه الخطة على أن الدفاع عن بربطانيا يعتبر أمرا حيويا للولايات المتحدة • ولذا فان هذه سنبذل قصارى جهدها للحيلولة دون هزيمة بريطانيا ، وانهيار الامبراطورية البريطانية (٢) •

وأسفرت المفاوضات التى دارت فى مستهل شهر أكتوبر من عام ١٩٤٠ بين كوردل هل وزير حارجية أمريكا ، وبين لوثيان سهير بريطانيا فى واشنطن ، وكبسى سفير استراليا فيها ، عن عفد انفاق انجلو مريكى حول العمليات المشتركة فى المحيط الهادى ، ونص هذا الاتفاف على سماح بريطانيا للولايات المتحدة باستخدام قاعدتها البحربة فى سسنغافورة ، وموانى استراليا ونيوزبلندة ، ووعدت الولايات المتحدة بريطانيا بمساعدتها فى نفل قواتها من استراليا الى بورما والملايو ، وبحشد فوة بحرية أمريكية ضخمة فى المحيط الهادى ، وفرر المتفاوضون فتح طريق للمواصلات الى الصيين عبر بورما ، لمد الأولى بالنموينات العسكرية ،

وكانت الحكومة البريطانية قد أغلقت في شهر يوليو من عام ١٩٤٠ طريق بورما لمدة نلائة أشهر ، رغبة منها في ترضية اليابان ، ولكنها عادت الآن ففتحته لمرور المساعدات الى الصين .

ولم يزل مياق برلين التناقضات الموجودة بين موقعيه • ففد ذكرت الصحف الألمانية أن ألمانيا لم تهزم فرنسا وهولندة لتعطى ثمار نصرها من مسنعمرات هاتين الدولتين الى اليابانيين • وكان لا بد لألمانيا لتعزير تحالفها مع اليابان من أن تساعدها في الاستيلاء على الهند الصينية قبل توقيع ميتاق برلين • ولكنها حملت اليابان على أن تفهم أن هذا الحل لمشكلة الهند الصينية ليس نهائيا • وكان الامبرياليون الألمان يطالبون بمستعمرات ألمانيا السابقة في المحيط الهادى ، وهي التي كانت اليابان

<sup>(</sup>۱) عدد التايمز في ٧ اكتوبر ١٩٤٠ ·

<sup>(</sup>٢) موريس متلوف وايروين سنيل ـ نفس المصدر .

قد حصلت عليها بعد الحرب العالمية الأولى · يضاف الى هذا أن الامبرياليين اليابانيين لم يكونوا عازمين على الاكتفاء بآسيا الشرقية فى حالة تحقيق النصر ·

وكان السبب الرئيس فى التناقضات بين ألمانيا واليابان يكمن فى الحقيفة الواقعة وهى أن كلتا الدولتين كانت قد وضعت برامجها لتحقيق السيطرة على العالم • وكان هذا السبب كافيا لوقوع الاصطدام فيما بينهما فى النهاية • وكانت ايطاليا التى تحطمت آمالها فى فرنسا قد أخرست ، ولكن الامبرياليين الايطاليين كانوا يتطلعون الى مكاسب فى جنوبى شرقى أوربا •

#### -0-

اننشرت الحرب بعد انضمام ايطاليا آلى جانب ألمانيا ضد بريطانيا وفرنسا الى افريقيا والأجزاء الأخرى من حوض البحر الائبيض ألمتوسط وكان الامبرياليون الايطاليون يهدفون الى افامة أمبراطورية استعمارية كبيرة ، وخيل اليهم أن نجاحهم مضمون بعد ما بدا من ضعف من بريطانيا وفرنسا في المجال العسكرى •

وقامت القوات الايطالية باحتلال الصومال البريطاني ، وتفدمت داخل أراضي كينيا ، وتوغلت هذه القوات في السودان فاحتلت كسلة وجابات وأصبحت تهدد الخرطوم عاصمة البلاد ، وشن الايطاليون في شهر سبتمبر من عام ١٩٤٠ هجوما في افريقيا الشمالية ، وزحف الماريسال جرازياني على رأس قواته فعبر الحدود الليبية الى مصر ، وتفدم حتى موقع سيدي براني ، ولكن هذا الهجوم سرعان ما توقف ، اذ لم يكن الجيش على استعداد بعد للتوغل في الصحراء الغربية ،

وبينما كانت القوات الايطالية في افريقيا تسنعد لعمليات جديدة ، راحت الحكومة الايطالية ، وهي مفتقرة الى الاستعداد تشرع في مغامرة جديدة ، هدفت منها الى أن تسبق ألمانيا الى العمل في جنوب شرق أوربا ، فعندما حد هتلر من حرية موسوليني بالنسبة الى مطالب ايطاليا من فرنسا في صيف عام ١٩٤٠ ، وضع الامبرياليون الايطاليون خططهم لشن حرب خاصة بهم في البلقان .

ففى الساعة الثانية من صباح الثامن والعشرين من اكتوبر من عام

اليونانية ، حيث سلم الى وزيرها انذارا نهائيا ، ويقال : ان الحكومة اليونانية ، حيث سلم الى وزيرها انذارا نهائيا ، ويقال : ان الحكومة الايطالية طلبت من الحكومة اليونانية كضمان لحياد اليونان ولسلامة ايطاليا ، أن تسمح للقوات الايطالية بأن تحتل طيلة مدة الحرب الدائرة مع بريطانيا بعض النقاط الاستراتيجية على الأرض اليونانية (١) وحدد الانذار مدة ثلاث ساعات ليس الا للرد على هذه المطالب ، ولم تكن هذه المهلة الا مجرد اجراء شكلى ، اذ أن القوات الايطالية كانت قد شرعت قبل انتهائها ، في مهاجمة الأراضي اليونانية من ألبانيا التي يحتلها الايطاليون ويقول جودريان : ان هتلر قد بوغت عندما علم بأن حليفته شنت حربا على اليونان دون علمه وموافقته (٢) ،

وكانت ايطاليا تتوقع من حكومة ميتكساس الفاشية أن تستسلم دون مقاومة • وكان هذا في الواقع هو ما أراد مينكساس أن يفعله ، وذلك على ضوء البيانات التيصدرت عن القادة العسكريين اليونانيين في أوقات لاحفة • فقد ذكر الجنرال كاتسيموثوس على سبيل المنال • • أن حكومة ميتكساس كانت قد أهملت تحصين حدود البلاد • وتلقيت الأمر بالانسحاب الى نهر اراثوس في تساليا • ولو أننى نفذت هذا الأمر في حينه ، كنا قد خسرنا الحرب فورا • ولكن ارادة الجنود في الميدان كانت أقوى من هذا الأمر (٣) •

ووجه الحزب الشيوعى اليونانى الذى كان زعماؤه فى السجون ، نداء حارا الى الشعب ، يدعوه فيه الى مقاومة المعتدين الإيطاليين • وفد جاء فى هذا النداء مايلى : « هاجمت الفاشية الموسولينية اليونان عدرا وبصورة معيبة من ظهرها ، وهى تهدف الى استعبادها واخضاعها • ونحن معسر اليونانيين نحارب اليوم من أجل حريتنا وشرفنا واسنفلالنا الوطني وستكون المعركة شاقة وفظيعة ، ولكن على الأمة التى تريد العيش أن تقابل ، مهما كانت الأخطار والتضحيات » (٤) •

وأجبرت المظاهرات الشعبية التي اجناحت البلاد ، الحكومة على السير مع ارادة الشعب كما أعرب عنها نداء الحزب الشيوعي واشنبك

١١) النايمر عدد ٢٩ أكتوبر ١٩٤٠ .

<sup>(</sup>۲) هايمنز جودريان ٠٠ « أخطاء عسكرية ، هايلدبرج ١٩٥١ ٠ ص ١٢٠٠

۳۱) دی شیفرییه وای ماران «الدیمهراطیة أو الفاشیة» الیونان ـ ۱۹٤٦ . ص ۹

<sup>(</sup>٤) شيفرييه وماران « الديمفراطبة أو الفاشية » النونان ١٩٤٦ • ص ١٠٠

الجيش اليونانى مع الايطاليين الفاشيين • وأدت بسالته الى تطهير الأرض اليونانية من العدو والى نقل المعركة الى داخل ألبانيا التى كان الهجوم الايطالى قد بدأ منها ، وقدمت العصابات الألبانية مساعدتها الى الجنود اليونانيين • واضطر الايطاليون نتيجة ذلك الى الانســـحاب من بعض المواقع الستراتيجية الهامة فى ألبانيا كمدن ارجيرو كاسترو وكورتيزا وبورت ساندرا وادرياتيك •

وسارعت بريطانيا الى اهتبال الفرصة التى أتاحها لها كفاح شعب اليونان • وأعربت صحيفة الديلي هيرالد العمالية عن حقيقة نيات بريطانيا بقولها : « أتاح لنا ارغام اليونان على الدخول في الحرب فرصا هامة للغاية • فقد سهل علينا ، اذا بادرنا الى الحركة السريعة ، نقطة وثوب نستطيع منها مهاجمة ايطاليا من أماكن قريبة » (١) •

وقامت القوات الجوية والبحرية البريطانية في الصباح الباكر من اليوم البالث عشر من نوفمبر من عام ١٩٤٠ بمهاجمة الأسطول الايطائي الرابض في تارنتو وأسفر الهجوم عن تعطيل ثلاث من البوارجالايطالية الست الراسية في الميناء وأصيب طرادان ايطاليان اصابات شديدة وأدت هذه المعركة الى رجحان كفة القوة البحرية البريطانية في البحر الأبيض المتوسط والى تمكن بريطانيا من شن هجوم ضخم في افريقيا والأبيض المتوسط والى تمكن بريطانيا من شن هجوم ضخم في افريقيا والمناهدة المتوسط والى تمكن بريطانيا من شن هجوم ضخم في افريقيا والمناهدة المتوسط والى تمكن بريطانيا من شن هجوم ضخم في افريقيا والمناهدة المتوسط والى تمكن بريطانيا من شن هجوم ضخم في افريقيا والمناهدة والمتوركة المتوسط والى تمكن بريطانيا من شن هجوم ضخم في افريقيا والمتوركة المتوركة المتوركة

ولكن مفاومة الوطنيين اليونانيين والألبانين ، هي التي قررت مصير الهجوم البريطاني ، بفضل ماخلقته من مشاكل لايطاليا ، وباغت البريطانيون في التاسع من ديستمبر من عام ١٩٤٠ الايطاليين بهجوم عام نعنوه في شمال افريقيا ، واستعادت القوات البريطانية في الحادي عشر من الشهر نفسه بلدة سيدي براني ، ثم اجنازت الحسدود الليبية لتستولي على برفة كلها ، بما فيها ميناء بنغازي بسرعة البرق : ومرعان ماقام البريطانيون بهجمات مماثلة على الحبشة والأريتريا والصوماليين وعلى القوات الايطالية في السودان وكينيا ، واستمر القتال أكثر من ستة أشهر تم في غضونها الفضاء على آخر جندي ايطالي ، ولم يحل صيف عام ١٩٤١ ، حتى كانت ايطاليا قد فقدت جميع مستعمراتها في افريقيا الشرقية ، بما فيها الحبشة التي استولت عليها منذ بضع سنوات ،

واستسلمت البقية الباقية من قوات الحملة الايطالية التي كان

<sup>(</sup>۱) الديلي هيرالد عدد أول نوفمبر ١٩٤٠ -

يقودها الدوق أوستا نئاب الملك في الحبشة في العشرين من مايو من عام ١٩٤١ ، في بلدة امبارالاجي الحبشية •

وكانت ألمانيا في هذه الفترة الواقعة بين أكتوبر ١٩٤٠ ومارس من عام ١٩٤١ ، قد ضنت بمساعدتها على حليفتها ويبدو أن هتلر أراد من ايطاليا أن تدفع ثمن عنادها ويضاف الى هذا أنه كان ينتظر الساعة التى نطلب فيها ايطاليا المهيضة الجناح ، العون منه ، ليقدمه وفق الشروط الني يراها وكانت أطماع الامبرياليين الألمان في جنوب شرقي أوربا والشرق الأوسط ، غير محدودة وكان الهتلريون يترقبون الساعة المواتية ليرسلوا قواتهم البرية عبر الأجزاء الجنوبية الشرقية من أوربا وتركيا للاستيلاء على زيت العراق وايران ، والسيطرة على مصر وقناة السويس ، نم الشروع في الزحف النهائي على الهند .

### -7-

وكانت أوربا الجنوبية السرفية تحنل مكانة بارزة في خطه الغزو الإلماني ، بطرا لأن هنلر كان قد قرر الهجوم على الانحاد السوفياني وكان النازيون يأملون في امنصاص المواد الاولية والأعذية والفوة البشرية من أوربا الجنوبية الشرقية استعدادا لحملتهم المنوفعة ، ولافامة راوس جسور على طول الحدود السوفياتية الجنوبية الغربية ، وكانت الفيادة العليا الألمانية بوافة لضمان جناحها الأيمن في الحرب المنوفعة مع الاتحاد السوفياني ،

وكان رسل هنل الدبلومايون يبدون نشاطا كبيرا في جميع أرجاء أوربا الجنوبية الشرفية طيلة المدة التي انفضت بعبد أغسطس من عام ١٩٤٠ واستغلوا الى أقصى حدود الاستغلال التناقضات العائمة بين الدول البلفانية ، والمطامع الافليمية لحكامها ولفد فامن الحكومة الألمانية رغبة منها في اغراء المجر مثلا ، باسبتغلال السخط الذي كان يسود افطاعييها ورأسمالييها على معاهدة تريانون التي كانت قد اقتطعت من المجر في نهاية الحرب الأولى بعض الأراصي ومنلت ايطاليا وألمانيا دور الوسيط بين المجر ورومانيا في مؤتمر عقد في فيينا وأسفرت وساطة هذا المؤتم عن عقد اتفاق في النلاثين من أغسطس من عام ١٩٤٠ ، تنازلت رومانيا بموجبه عن جزء مهم من مقاطعة ترانسلفانيا ليسكنه نحو مليونين ونصف المليون من الناس ووعد الألمان حكام رومانيا بالتعويض عليهم من الأراضي السوفياتية وكان عملاء ألمانيا في رومانيا بالتعويض عليهم من الأراضي السوفياتية وكان عملاء ألمانيا في رومانيا قد عملوا في غضون ذلك على

انتقال الحكم فى البلاد الى أشد دعاة الحرب ضـــد الاتحاد السوفياتى غلوا ، وعلى رأسهم انطونيسكو • وراحت القوات الألمانية بموافقة هذا الحاكم ، تدخل رومانيا فى السابع من أكتوبر من عام ١٩٤٠ •

وكانت بلغاريا ، حليفة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى ، قد ففدت بعض أراضيها النقليدية في نهاية تلك الحرب ، اذ سلم القسم الجنوبي من دبروجه الى رومانيا خلافا لكل عدل تاريخي ، وقرر الألمان أن يفيدوا من هذا الوضع ، ووافقت رومانيا في السابع من سبتمبر من عام ١٩٤٠ على اعادة جنوب دبروجة الى بلغاريا ، ركان الاتحاد السوفياتي يؤيد دائما عودة هذه المفاطعة الى بلغاريا ، ولكن الدعاية الائلانية في تلك البلاد عزت تسوية مشكلتها الى ألمانيا وحدها ،

وأراد الاتحاد السوفياتي في تلك المرحلة الحرجة في تاريخ بلغاريا ، أن يصمن استفلال تلك البلاد السلافية الشقيقة ضد السيطرة الامبريالية الألمانية وراح الاتحاد السوفياني يحذر ألمانيا من العواقب الوخيمة المحتملة لسياسمها في أوربا المجنوبية الشرقية ، ورفض الاقتراحات التي قدمتها ألمانبا للنفاوض على تقسيم تلك المنطقة الى مراقع نفوذ .

وعرض الاتحاد السوفياتي مرتين على الحكومة البلغارية أن توقع معه معاهدة صدافة وعون منبادل ، ولكن عذه الحكومة رفضت العرضين بضغط من الألمان • ونصحت البعبات الدبلوماتية البريطانية والأمريكية في صوفيا الحكومة البلغارية أيضا برفض العروض السوفياتية •

واجتمع بوريس ملك بلغاريا في النامن حسر من نوفمبر بهتلر ودكره بأن « هناك دولة صديفة لألمانيا في البلفان ، وأن عليها ألا تمخلى عنها » (١) .

وكان هذا العمل خيانة وطنية صريحة من الملك ، اذ أنه أسلم مقاليد الشعب البلغاري الى أيدى المعتدين الألمان ·

وذكر جيورجى ديميتروف ، الزعيم السيوعى البلغارى أن من «أهم الأسباب الرئيسية التى أدت الى نزول الكوارث والهزائم الوطنية ببلغاريا في الحقب الأخيرة ، ترعرع الروح السوفينية عند البلغاريين واعتناقهم عقيدة السيطرة على البلقان والتحكم في جيرانهم • وكانت هذه الروح أرضا خصبة ترعرعت فيها الفاشية سنوات طويلة ، في بلغاريا • وباع

<sup>(</sup>۱) وقائع محاكمات بورمبرج ٠

<sup>(</sup>٢) وثائق السياسة الخارجية السوفياتية المجلد (٣) ١٩٤٧ ٠ ص ١٠٠٠

العملاء المان بزعامة الملك فرديناند والملك بوريسى بلغاريا الى الالمان ، وأحالوها الى أداة للامبريالية الألمانية ضد محررينا الروس ، وضد جيرآننا في الغرب والجنوب » •

وبعد أن مهدت ألمانيا الجو لعقد محالفاتها مع الحكام الفاشيين في أوربا الجنوبية الشرقية راحت تحيل الوعود الى أحلاف رسمية وانضمت المجر الى ميثاق برلين في العشرين من نوفمبر من علم ١٩٤٠ ، وتلتها رومانيا في الثالث والعشرين ، وسلوفاكيا في الرابع والعشرين من الشهر نفسه و

ووقع صراع داخلى عنيف فى بلغاريا ، وأعرب الشعب عن تأييده للاتحاد السوفياتى ، ولم يكن عدد عملاء هتنر الذين يرأسهم الملك بوريس كبيرا ، ولكنهم كانوا يحتلون قمة السلطان فى البلاد ، وخشيت الحكومة البلغارية من سخط الشعب ، فراحت تناشد الألمان أن يرسلوا قواتهم الى البلاد فى أسرع وقت ممكن ،

ووصل الجنود الألمان الى بلغاريا ، وهم مننكرون فى صور السائحين ، لتضليل الشعب البلغارى • وراحوا فى الثامن والعشرين من فبراير بحتلون المطارات ومحطات السكة الحديدية ومراكز الحدود ، ففتحوا الطريق بذلك أمام الفرق الألمانية • وانضمت بلغاريا فى الأول من مارس من عام ١٩٤١ الى حلف برلين •

وجاء دور يوجوسلافيا الآن وانضمت الحكومة اليوجوسلافية في الخامس والعشرين من مارس من عام ١٦٤١ الى الحلف العدواني وأعلن ريبنتروب وزير خارجية هتلر أن و ألمانيا ستحترم سيادة يوجوسلافيا وسلامة أراضيها الاقليمية في جميع الأوقات وأضاف أن و دولتي المحور لن توجها أي طلب في غضون هذه الحرب الى يوجوسلافيا للسماح بنقل قواتهما أو بمرورها عبر أراضي الدولة اليوجوسلافية و (١) و

ولكن هذا البيان كان كاذبا من أوله الى آخره • فلم يكن لاللانيا أى هدف من توقيع هذه المعاهدة ، سوى حرمان يوجوسلافيا من استقلالها الوطنى وسيادتها ، وتحويلها الى أداة طيعة في يدها •

وأثار انضمام يوجوسلافيا الى كتلة المعتدين موجة عاصفة من السخط الشعبى • وكان سلافيو يوجوسلافيا يعرفون على ضوء تجاربهم الماضية مايعنيه الحكم الأجنبى • ورفض اليوجوسلافيون عقد أية صفقات مع الامبرياليين الألمان الذين كانوا يمثلون الأعداء القدامي للسلاف •

<sup>(</sup>۱) النيويورك تايمز .. عدد ٢٦ مارس ١٩٤١ .

واستفالت الحكومة ، وقامت حكومة ملكية أحرى لم تبرم الاتفاق الذى سبق ليوجوسلافيا أن وقعته بالانضمام الى حلف برلين ، ولكن هذه الحكومة لم تقم أيضا بالغاء هذا الاتفاق ، وكل مافعلنه أنها رجت ألمانيا أن تحترم استفلال يوجوسلافيا ، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها لملاقاة ألمانيا في منتصف الطريق في كافة القضايا الأخرى ، وبعتت الحكومة اللانية أعربت اليوجوسلافية في الثاني من ابريل بمذكرة الى الحكومة الألمانية أعربت فيها عن « أملها في أن تحفظ لها استقلالها بأن ثمن نريده شريطة ألا تضحى بحريتها وكرامتها » (١) ،

ولكن ألمانيا التي كانت فد أكملت استعداداتها للهجوم على الانحاد السوفياتي ، محددة موعده في الخامس عشر من مايو من عام ١٩٤١ ، صممت على اخضاع يوجوسلافيا لارادنها • ولم يكن هتلر ليرضي بوجود دول عاصية عليه في مؤخرة الجيش الألماني • وكان هذا هو الذي حدا بهتلر عندما نألفت الحكومة اليوجوسلافية الجديدة في السابع والعشرين من مارس من عام ١٩٤١ الى تأجيل موعد هجومه على الاتحاد السوفياتي ، والى اصدار أمره باحتلال يوجوسلافيا مع الهجزم على اليونان في وقت واحد •

وراح هتلر يعول في مؤتمر عسكرى عقده في مقر القيادة العليا الألمانية في السابع والعشرين من مارس: « لم تعد يوجوسلافيا تمثل عاملا يمكن الركون اليه على ضوء عملية مارينسا القادمة وابان تنفيذ خطة بارباروسا • وقد أصبح الوقت صالحا لصمان التأكد من حقيقة الوضع في البلاد ومن موقفها تجاهنا على الصعيدين السياسي والعسكرى • • • ولذا فلابد من تأجيل عملية بارباروسا لمدة أربعة أسابيع » (٢) •

وفد هدف هتلر الى محو القوات اليوجوسلافية المسلحة من الوجود والى تحطيم الدولة اليوجوسلافية · (٣)

وكان الألمان والايطاليون قد عقدوا في أثناء ذلك صفقة جديدة · فقد منيت ايطاليا بخسائر فادحة · وراحت تطلب العون من ألمانيا · وفرضت ألمانيا شروطها · وهي أن يتولى الألمان القيادة ، وأن تدخل القوات

<sup>(</sup>۱) عدد النيويورك تايمز في ٣ ابريل ١٩٤١ .

 <sup>(</sup>۲) وثائق عن الحرب العالمية الثانية موسكو \_ المجلد رقم ١٩٤٦ ٠
 ص ٤٩ ٠

<sup>(</sup>٣) محاكمات نورمبرج المجلد الاول . ص ٣٦٢ .

الألمانية ايطاليا • واضطر موسولينى الى الاذعان • فقد أصببحت ألمانيا نفسها متورطة فى البحر الأبيض المتوسط ، ومتلهفة لتغيير الوضع الذى لم يعد مواتيا لحططها •

واستخدمت القيادة النازية مياه تونس الاقليمية التي وضعها حكومة بيتان تحت تصرفها وذلك في ارسال عدة فرق ألمانية بقيادة رومل الى ليبيا في شهر مارس من عام ١٩٤١ وأصبح رومل الآن قائدا عاما للقوات الايطالية في شمال افريقيا خلفا لجرازياني الذي أقيل من منصبه وشرع رومل في الواحد والثلاثين من مارس من عام ١٩٤١ في الهجوم ، وسرعان ما سيطر على ليبيا كلها ، وان ظلت حامية طبرق الباسلة تقاوم بعناد واصرار وتحتفظ بالقلعة المنيعة ولم يحل شهر يونيو حتى كانت قوات رومل قد وصلت الى نقطة تقع بين السلوم وسيدى براني ، لتتوقف عندها ، نظرا لشروع هتلر في الهجوم على الاتحاد السوفياتي و

ولم يتخل الاتحاد السوفياتي عن جهوده دفاعا عن استقلال دول جنوب شرقى أوربا التي كانت تتساقط تحت أقدام ألمانيا الفاشية وعندما دخلت القوات الألمانية أراضي بلغاريا في الثالث من مارس من عام ١٩٤١ • بعثت الحكومة السوفياتية بمذكرة الى الحكومة البلغارية تقول فيها : « انها لاتستطيع أن تشاطرها الرأى بالنسبة الى هسذا الموضوع وذلك لأن موقفها لن يؤدى الى تعزيز السلام • وستجد بلغاريا نفسها شساءت أم أبت وقد تورطت في الحرب التي لابد من اتساعها » (١) • وهكذا أدان الاتحاد السوفياتي بمذكرته الخيانة التي اقترفها حكام بلغاريا • وأعرب عن عطف الشعب السوفياتي على عمال بلغاريا •

وراحت الحكومة السوفياتية تسلم آلى المجر ، أعلام الثورة المجرية التى وقعت بين عامى ١٩١٨ و ١٩١٩ ، والتى كانت محفوظة فى المتاحف السوفياتية ، وكتبت صحيفة الحزب السيوعى المجرية فى مقال افتتاحى فى الرابع والعشرين من مارس من عام ١٩٤١ ما نصه : « قررت الدولة العظمى التى تقع الى الشرق من المجر أن تعيد الينا رايات كفاح المجسر التحررى ، وهكذا فان الحكومة السوفياتية نيابة عن الشعب السوفياتي ، تظهر عطفها على المأساة القومية للشعب المجرى ، ولا شك فى أن اعادة مذه الأعلام تمثل حادثا تاريخيا هاما ، اذ تذكر الشعب المجرى بمعنى حرب التحرر » ،

وعندما وجه الهتلريون اهتمامهم الى يوجوسلافيا ، لم تتوان الحكومة

<sup>(</sup>١) وثائق وزارة الخارجية السوفياتية ، المجلد الرابع ... ص ٥٤٥ .

السوفياتية عن اعلان عطفها على الشعب اليوجوسلافي الشقيق • وتم في الخامس من ابريل من عام ١٩٤١ ، وقبل ساعات قليلة من هجوم ألمانيا الغادر على يوجوسلافيا التوقيع في موسكو على معاهدة صداقة وعدم اعتداء بين البلدين •

وراحت الطائرات الألمانية الحربية تقصف بمنتهى الوحسية فى صباح السادس من ابريل عاصمة يوجوسلافيا · وأدت هذه الغارات الى وقوع الألوف من الضحايا ، دون أن تكون ثمة مبررات عسكرية لها ، فقد كانت عملا من أعمال الارهاب الشرير ·

وقامت ست وخمسون فرقة ألمانية كانت ترابط في النمسا والمجر وبلغاريا ، ومدعومة في القوات المجرية والايطالية بغزو يوجوسلافيا وكان في امكان الشعب اليوجوسلافي أن يصمد للعدوان الغادر مدة طويلة لولا النتائج الميتة التي تمخض عنها حكم البورجوازية الصربية ولم تكن هناك أية استعدادات دفاعية ، وكان الجيش سيئ التسليح وكانت المساكل الزراعية مفتقرة الى الحل ، كما كانت العناصر التقدمية الديمقراطية موضع الاضطهاد ، في الوقت الذي كانت فيه العناصر الخائنة طليقة تسرح وتمرح ، وتقوم بأعمالها القذرة وقد أدى هذا كله الى أنهيار عسكرى سريع : وكان الجيش والشعب لايزالان يقاتلان عندما فرت الحكومة اليوجوسلافية من البلاد •

ولم يحل الثامن عشر من ابريل ، حتى كان النازيون قد احتلوا البلاد كلها ، وأطبقت على يوجوسلافية أيام قاتمة ، وكانت معاملة النازيين لشعوب يوجوسلافية في منتهى الوحشية ، فقد شرعوا على الفور ينقبون في البلاد طولا وعرضا، بحثا عن الجنود والضباط والشبان اليوجوسلافيين، ليزجوا بهم في معسكرات الاعتقال ، ولكن الألوف منهم تمكنوا من النجاة من مطاردة النازيين ، وانتقلوا الى الجبال والغابات ، يختبئون عن عيون قوات الاحتلال وينضمون بصورة متدرجة الى نضال الأنصار .

وراحت ألمانيا الهتلرية توزع الأسلاب بعد احتلال يوجوسلافيا ، فضمت مقاطعة سلوفينبا الواقعة في الشمال الى اراضي الرايح ، وأقامت مملكة في كرواتيا جعلت عاصمتها في زغرب ، وتوجت عليها الدوق الايطالي سبوليتو • ولكن الملك الفاشي الجديد كان يخشي الأنصار اليوجوسلافيين وآثر أن يبقى في ايطاليا ، ليتولى انتيى بافيليك ، أجير متذ عهد بعيد ادارة الدولة نيابة عنه • ووقعت ايطاليا مع كرواتيا

معاهدة ضمان وتعاون ، ضمنت وقوع الأخيرة تحت السيطرة الاستعمارية ونالت ايطاليا بالاضافة الى ذلك جزءا من ساحل ألمانيا ومقاطعة الجبل الأسود • ومنح الفانسيون البلغار الجزء الجنوبي من بوجوسلافيا والممتد حنى حدود ألبانيا • ونالت المجر مساحة شاسعة من الأرض عند منعطف الدانوب تضم مقاطعتي فويفودينا وباشكة • أما ماتبقي من البلاد فقد ألف دولة الصرب • • التي عهد هلتر « برئاستها » الى ميلان جورج نيديك وهو من اتباعه اليوجوسلاف منذ امد طويل •

وقصد هنل من كرمه في توزيع أسلاب يوجوسلافيا • أن يظهــر لأتباعه أن في وسعهم أن ينانوا شيئا من فنات مائدة سيدهم • يضاف الى هذا أن اننازين لم يكونوا راغبين في تبديد قوتهم في النضال الطويل والشاق الذي يخوضه الوطنيون اليوجوسلاف من الأنصار ، تاركين المهمة الى أتباعهم من الايطاليين والمجريين والبلغار •

ورفع الهجوم على يوجوسلانيا والسناس من أبربل في نفس الوقت الذي شرعت فيه الفوات الالمانية بمهاجمة اليرنان وقام حكام تلك البلاد وقادتها العسكريون أيضا بخيانة شلعبهم فقد استسلم عند ابيروس وبصورة مفاجئة جيش الجنرال جورج شولاكوجلو مع أنه كان مزودا بأسلحة تمكنه من معاومة العزاة أمدا طوبلا وقام هلذا الجنرال فيما بعد بنرؤس حكومة من الدمى في أنينا وانقض النازيون عبر الثغرة التي فتحها الجنرال لهم واضطرت قوات الحملة البريطانية في اليونان الى الانسحاب من البلاد دون قتال وعندما حلت نابريطانية في اليونان الى الانسحاب من البلاد دون قتال وعندما حلت نهابة شهر ابريل كانت بلاد البونان كلها قد غدت نحت سيطرة هتلر .

وتم للامبرياليين الألمان السيطرة الآن على جميع ارجاء اوربا الجنوبية الشرقية . ولكن الفوائد التى حققوها كانت أقل مما كانوا قد توقعوه . فقد تركز كره أهل البلاد على الفرزة ، مما أدى الى اشتباكهم فى كفاح رهيب وطويل معهم . وأدت عمليات المقاومة المحلية الى التقليل من كميات المواد الغذائية والأولية التى كان النازيون يطمعون فى الحصول عليها من هذه البلاد . وحصل السلاح الجوى الألمانى على قواعد استراتيجية مهمة فى جنوب اليونان . ولكن دولتى المحور ، عجزتا عن فرض تفوقهما فى شرق البحر الابيض المتوسط بسبب الخسائر الضخمة التى منى بها الأسطول الايطالى .

وأرادت ألمانيا أن تدفع بقواعدها في البحر الأبيض المتوسط الى

الجنوب لتحمى مواصلاتها البحرية مع أوربا الجنوبية الشرقية . وقرر هتلر الاستيلاء على جزيرة كريت . وكانت للعملية أهدافها النفسية الهامة ، أذ كان هتلر يهدف منها أن يبين لبريطانيا أن حاجز البحر لا يمكن أن يقف عقبة في طريق القوات الالمانية المسلحة . وكان يأمل في أن يؤدى الرعب الذي سينزل ببريطانيا الى أن يتابع ساستها الطريق الذي سار عليه رجال مونيخ ، وأن يعملوا على طلب الصلح من ألمانيا.

وبدأ الهجوم على كريت في العشرين من مايو من عام ١٩٤١ . وتمكن المظايون الألمان من الاستيلاء على المطار الذي هبطت فيه على الفور الطائرات من ناقلات الجنود والمعدات الحربية . وتدفقت القطع البحربة الناقلة للجنود على موانى الجزيرة فاحتلتها في غضون عشرة ابام .

وأرادت ألمانيا أن تضمن بعض نقاط الاسناد على الساحل المقابل لحوض البحر الأبيض المتوسيط وكان الجنرال الفاشى الفرنسى دينتز ، نائب بينان في سوريا ولبنان على استعداد للنعاون مع الالمان ، ولكن القوات البربطانية والديجولية هاجمته في النامن من يونيو وتمكنت من احتلال البلدين العربين . وهكذا تحطمت الخطة التي وضعها الألمان للسيطرة على الشرق الأوسط .

وكان هناك سببان أديا الى الفشل ، أما أولهما فهو أن الخسائر البحرية الإيطالبة كانت قد أضعفت قلوى المحور في البحر الأبيض المتوسط ، وأما السبب الثاني فهو أن الجماهر في المشرق العربي كانت معادية للغزاة النازيين وهكذا تمكن البريطائيون والديجوليون من تركيز الوضع والقضاء على دسائس عملاء المحور في ألمنطقة ، ومن تشديد قبضتهم على البلاد العربية .

#### \*\*\*

وهكذا تمكنت ألمانيا الهتلرية في المراحل الاولى من الحرب من السيطرة على القارة الأوربية كلها ، باسنثناء الاتحاد السوفباتي . وهكذا تساقطت الدول الأوربية في يدى الفزاة النازيين واحدة اثر أخرى ، ولم تحاول السلطات في أي منها أن تقاوم الجحافل النازية مقاومة فعالة ، وتمكن الألمان من أجبار هذه السلطات على الركوع على اقدامها أمامهم ، واحتلت الجيوش النازية أوربا تقرببا دون أن تخوض حربا فعلية ،

وكان السبب الأساسى فى الكارثة كامنا فى العداء العميق فى البلاد الأوربية بين الجماعات الحاكمة وبين جماهير الشعب . وكانت الشعوب تود مقاومة الغزاة من صميم أفئدتها ، والحفاظ على استقلالها الوطنى، وخوض كفاحات التحرر العادلة · ولكن الحكومات البورجوازية كانت تخشى شعوبها أكثر من خشيتها من المعتدين الألمان . ولم يكن يهمها أن تخوض الحرب ضد الفاشية دفاعا عن الحرية والديمقراطية . وكان كل ماتوخاه أن تعقد الصفقات مع الفاشيين ضد جماهير الشيعب وضد الحرية والديمقراطية . وكانت محاولة توجيه الزحف الألمانى الى الشرق ضد الاتحاد السوفياتى تؤلف جزءا من مخططاتها . وكانت حليفا طبقيا أكثر منها عدوا ·

وهكذا كانت الحرب العالمية الثانية تجسيدا جديدا للأزمة العامة التي كان النظام الرأسمالي العالمي « يعاني » منها .

ولكن النصف الثانى من عام ، ١٩٤٥ أخذ يشهد وبصورة متدرجة ، تحولا فى طبيعة الحرب ، فقد رفع الوطنيون فى البلاد الأوربية المحتلة السلاح لمقاومة الفاتحين الفاشيين ، وكان تصميم الجماهير فى بريطانيا والولايات المتحدة على صد الفاشية ينمو ويزداد يوما بعد آخر ، وأخذ الضغط الشعبى على حكومتى هذبن البلدين يشتد ساعة بعد ساعة.

وشرعت الجماعات الحاكمة في الولايات المتحدة وبريطانيا في تفيير موقفها أيضا . فقد وجدت نفسها تواجه خطرا متزايدا من المعتدين الفاشيين على مصالحها في العالم ، وعلى استقلال بلادها الوطنى وكيانها الدولى ، ورأت نفسها مضطرة الى القتال بضراوة وعنف ضد التحالف الايطالى ـ الائلانى ـ اليابانى .



# امتراد العدوان الفاشى

المرجلة الأولى من الحرب الولمنية العظمى



# موازنة الترى

## - 1 -

كان الامبرباليون الألمان بتهيئون للحرب التي يتوخون من ورائها السيطرة على العالم منذ أمد بعيد . وقد استخدموا مواردهم الداخلبة ، ورءوس الأموال الامربكبة التي قدمت لهم بسخاء ، لتعصير صناعتهم وزبادة انتاجهم . وبشرح الجدول اللاحق والمستمد من الوتائق الرسمية الالمانية نمو الاستثمارات الألمانية في عهد هتلر .

## الاستثمارات الاللنية الصناعية ( بملايين الماركات )

| السلع الانتاجية | المجموع | السنة |
|-----------------|---------|-------|
| ٣.٩             | 0 o V   | 1988  |
| ٧               | 1.7.    | 1978  |
| 1771            | 1747    | 1980  |
| 1747            | 9017    | 1977  |
| ۸۰۲۲            | 737     | 124   |
| 7907            | 4791    | 19٣٨  |
| <b>٣</b> 09٦    | 7733    | 1979  |

وبلغ انتاج الصناعات الهندسية الألمانية في عنام ١٩٣٨ أربعة أضعاف ما كان عليه في عام ١٩٣٣ . وازداد انتاج المواد الاستراتيجية المهمة الأخرى بنسبة أكبر من هذه . فقد كان نحوا من تسعة عشر

الف طن في عام ١٩٣٢ ثم بلغ مائتي ألف طن في عام ١٩٣٩ (١) وقد تفوقت ألمانيا في انتاج الالومنيوم على ما تنتجه الدول الرأسسمالية الأوربية كلها مجتمعة . وأعانت الاحتكارات الامريكية رجال الصناعة الألمان في تنظيم صناعة واسعة للجازولين ألصناعي وألمطاط الصناعي. وارتفع انتاج الجازولين الى ١٩٣٠، ١٥٠١ طن في عام ١٩٣٨ ، وأقترب بذلك من الهدف الذي تحدد بستة ملايين طن . وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية كانت ألمانيا تملك أكبر عدد من أدوات الآلات القاطعة للمعادن ، أذ بلغ مجموعها مليونا وستمائة ألف (٢) .

وأعد الامبرياليون الالمان اقتصادهم لمواجهة متطلبات الحرب قبل نشوب الحرب بأمد طويل . فقد غذ انتاج الاسلحة والمواد الحربية سيره بخطى سريعة للفاية . وقد أعد خبراء الاقتصاد في المانيا الفربية جدولا للانتاج الحربي الالماني في السنوات التي سبقت الحرب على النحو التالي :

الانتاج الحربي ( بالنسبة المؤوية ) (٣)

| النسبة المئوية | السنة |
|----------------|-------|
| 1              | 1988  |
| ٧              | 3771  |
| ۲              | 1940  |
| ٣              | 1947  |
| <b>{0.</b>     | 1947  |
| 1              | ነጓኖለ  |
| 170.           | 1949  |
| 77             | 198.  |

ويتضح من هذه الأرقام أن الانتاج الحربى في المانيا تضاعف ٢٢ مرة بين عامى ١٩٣٣ و ١٩٤٠ .

وراح الامبرياليون الألمان بالاضافة الى ما حققوه من زيادة فى الانتاج يكدسون مخزونات هائلة من المواد الحربية . وبلغت هذه

<sup>(</sup>١) الصناعة الألمانية في الحرب ( ١٩٣٩ ــ ١٩٤٥ ) ٠ ص ١٨٠٠

<sup>·</sup> ٢٠ س المسدر ص ٢٠ ·

<sup>(</sup>٣) نفسي المصدر ص ٢٠٠٠

المخزونات فى نهاية عام ١٩٣٩ ، ما يحتاجون اليه لمدة عشرة أشهر من الرصاص ولمدة تتردد بين ١٣ و ١٨ شهرا من الصفيح والانتيمونى والنيكل والموليبدينوم الكروميوم والفانديوم والتونجسيتين والمنجنيز ولمدة ثلاثين شهرا من الكوبالت ٠ (١)

وارتفعت طاقات ألمانيا الانتاجية وقوات العمالة المتوافرة لها ، والمواد الغذائية والاولية والمواد المعدنية والبترولية التى تحتاج اليها ارتفاعا كبيرا بعد احتلالها لعدد من البلاد الراسمالية في أوربا . فقد استولت ألمانيا في هذه البلاد على ممتلكات تقدر قيمتها بتسعة آلاف مليون من الجنيهات (٢) وعلى ١٣٥ ألف طن من النحاس تكفيها سبعة أشهر ، وعلى كميات من النيكل تكفيها خمسة عشر شهرا . (٣) وأصبحت ثمان وثمانون فرقة ألمانية مزودة بالسيارات الفرنسية . (٤) ويظهر الجدول التالى طاقات ألمانيا الانتاجية عندما بدأت هجومها على الاتحاد السوفياتي .

طاقات ألمانيا الصناعية الحربية في عام ١٩٤١ (٥)

| المانيا مع البلاد<br>المحتلة والتابعة | لانيا وحدها | الوحدات أ       | الشرح            |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| ۲۹.                                   | 79          | بالملايين       | السكان           |
| ۲۸                                    | ١.          | بالملايين       | العمال الصناعيون |
| ξ                                     | 740         | بملايين الأطنان | الفحم            |
| V10                                   | 17          | بملايين الأطنان | الزيت            |
| €0                                    | 44          | بملايين الأطنان | الصلب            |

ويقول هانز كيهرل الخبير الاقتصادى الألمانى .. تبدلت صورة الوضع الاقتصادى الحربى فى أكثر من ناحية من النواحى أثناء الحرب فى الغرب . فقد تحسن وضع المواد الأولية تحسنا كبيرا . وكانت هولنده وبلجيكا وفرنسا والنروج قد حشدت كميات كبيرة للغاية فى الاشهر السبعة الأولى من الحرب ولا سيما من المواد الاولية الاستراتيجية كالمعادن والزيت والمطاط والمواد الأولية للمنسوجات وما شابهها فى موانئها ،

<sup>(</sup>١) الصناعة الالمانية في الحرب (١٩٣٥ - ١٩٤٥) - ص ١٨

<sup>(</sup>٢) الوثائق السوفياتية الرسمية (١٩٤٧) • ص ١٧٢

<sup>(</sup>٣و٤) مويلر وهبلېراند ـ نفس المصدر ٠ ص ١٠٥٠

<sup>(</sup>ه) الصناعة الالمانية في الحرب (١٩٣٥ - ١٩٤٥) .

وقد وقعت كلها غنيمة في أيدى الجيش الألماني . وكانت الصناعات في هذه البلاد كلها مزودة أيضا . تزويدا طيبا بالمواد الأولية ، وكان في وسعها أن تلبى طلبات الألمان دون الحاجة الى استيراد تموينات جديدة . واسعت موارد صناعة الحديد والصلب أيضا اتساعا كبيرا ، وذلك لأن مناجم الفحم وخامات الحديد ، وأفران صهر الصلب في هولنده وبلجيكا وفرنسا وبولنده ، وقعت فريسة هينة في أيدى الألمان ، ولم نصب بأى أذى ، وكانت الطاقات الضخمة متوافرة في كل فروع الصناعة . . . لضمان زيادة الانتاج . (۱)

وراحت ألمانيا الهتلرية بعد احتلالها لفرنسا ، تنفل العمال من البلاد المحتلة والمستقلة ، للعمل في مصانعها . وزاد عدد العمال الأجانب في ألمانيا في عام ١٩٤٢ على « العشرة ملايين » تم عاد فارتفع الى تدلانة عشر مليونا في نهاية عام ١٩٤٤ ٠ (٢)

وأصبحت ألمانيا بذلك من الناحية العسكرية أقوى دولة في العالم الرأسالي .. وأنتجت ألمانيا في عام ١٩٤٠ نحوا من ٩٥٠٠ طائرة و ١٨٠٠ دبابة و ١٨٠٠ مدفع و ٥٧١٠ مدفع رشاش و ١٨٠٠، را بندقية (٣) يضاف الى هذا أن مصانع فرنسا وتشييكوسلوفاكيا والنمسا وبلجيكا وهولنده والمجر ورومانبا وغيرها من البلاد المحتلة أخذت تصنع الاسلحة لألمانيا .

وبدأت ألمانيا تستعد لغزو الاتحاد السوفياني في أعقاب استسلام فرنسا . وفي نفس اليوم الذي وضعت فبه الخطط الأصلية لغزو بريطانيا على الرف . وأعيد تجميع القوى الألمانية وتم توزبعها في فرق جديدة . وأصدرت القيادة العليا للقوات البربة الألمانية توجيهات بتاريخ السادس من سبتمبر من عام . ١٩٤ نقضى بزبادة قوات الاحتلال في المناطق الشرقية في الاسسابيع القليلة القادمة . وأضافت هذه التوجيهات بقول . . . وبجب لاعتبارات تتعلق بالأمن ، ألا تخلق هذه التعزيزات أي انطباع في روسيا بأن ألمانيا تعد العدة لهجوم في الشرق (٤)

وأصدرت القيادة العليا الألمانية في النامن عشر من دبسمبر من عملية عام ١٩٤٠ الأمر الموجه رقم ٢١ وقد حمل الاسم الرمزى «عملية

<sup>(</sup>۱) كياب « النوازن بين الجانبين المتحاربين » ــ همبورج ١٩٥٣ · ص ٢٧٥ ·

<sup>(</sup>٢) وتائق الحكومة السوفياتية (١٩٣٩ ــ ١٩٤٥) ــ المجلد الساني ص ١١ .

٣١) وبائق الحكومة السوفياتية \_ (١٩٣٩ - ١٩٤٥) \_ ص ٧ .

<sup>(</sup>٤) التايمر اللندنية عدد ه ديسمبر ١٩٤٥ .

بربروسة « • ١٧) وذكر هذا الامر ان على القوات المسلحة الالمانية أن تكون على أهبة لاحتمال سحق روسيا السيوفيانية في حملة سريعة تسبق انهاء الحبرب ضد بريطانيا العظمى • (٢) ولخصت الاهيداف الاساسية للهجوم على الاتحاد السوفياتي على النحو التالى : « لابد من القضاء على الحشود السوفياتية في الأجزاء الفربية من روسيا بعمليات جريئة تفوم بها قوات الصاعقة باندفاعات عميفة . ويجب الحيلولة دون تراجع الجنود السوفيات العاملين الى داخل روسيا . والهدف النهائي لهذه العملية هو ابقاء روسيا الآسيوية معزولة وراء خط يمند من اركانجل الى الفولجا (٣)

وكان الامبرياليون الالمان يهدفون الى تحطيم الاتحاد السوفياتى تحطيما كاملا ... فقد تحدث هتلر الى قادته العسكربين فى مؤتمر عقده وقال .... لا يكفى أن نحطم الجبوش الروسية وأن نستولى على ليننجراد وموسكو والففقاس • فعلينا أن نمسح هنده البلاد من خريطة العالم وأن نقضى على شعبها (٤)

وحدد الأمر الموجه رقم ۲۱ ، انجاه العمليات . وكان لابد من توجيه الضربة الرئبسية الى الشههال من مسهتنقعات بربيات . وستقوم بتوجيه هذه الضربة مجموعتان من الجيوش أولاهما فى الشمال تندفع الى ليننجراد عبر دول البلطيق وثانيتهما فى الجنوب . تعبر روسيا الببضاء نم نتجه الى الشمال الشرقى . وخطط الألمان للاستيلاء على لمننحراد وكرونسبتادت ، ثم الزحف باتجاه موسكو فى هجوم ذى شعبتين ، أولاهما من الشمال والثانية من الغرب . . وكانت هناك خطة أخرى للاتجاه من جنوب مستنقعات بريبيات الى لوبلين فى اتجاه كييف ونهر الدنبيبر والجنوب ، وكان على القوات الألمانية والرومانية فى الجناح الجنوبى أن تؤمن التغطبة للجناح النازى الشمالى .

<sup>(</sup>۱) كان بربروسة أو ذو اللحمه الحميراء ، الاسم الذى لقب به فردريك الاول امراطور الامراطورية الرومانية المقدسة (١١٢٠ ــ ١١٩٠) ، ولقد منت حميلاته العسكرى بسلسلة من الهنيزائم الضخمة ، ومع ذلك فعد مجيدت الشوفينية الأنيانية اسمه وأحاطيه بهالات من الاساطر منها أن بربروسة قد احتفى حيا في جيال بورينجيب وانه سينرك منفاه ليعود الى ألمانيا ويقودها في زحفها الى الشرق .

<sup>(</sup>٢) محاكمات نورمبرح .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٤) عدد الازفستيا بتاريخ ١١ ديسمبر ١٩٤٥ ٠

وكان على القيادة النازية أن تتولى زمام المبادرة منذ البداية . وكانت على ثقة من النصر بعد الانتصارات السهلة التى حققتها فى أوربا الفربية وتوقعت أن تسير عملياتها ضد الاتحاد السوفياتي وفق الخطة المرسومة تماما ولا شك فى أن هذه التوقعات كانت مبنية على استهانتها بدور الجيش السوفياتي السلبي .

وكانت الاستعدادات النازية لمحاربة الاتحاد السوفياتي ضخمة وكاملة وتمت تعبئة القوات الالمانية المسلحة تعبئة تامة . وكانت قد مرت بتجارب عسكرية حديثة ، وزودت بأحدث أنواع الاسلحة وحاولت أن تقوم بعمليات استطلاع كاملة للبلاد ، ولكنها فشلت في محاولتها ، اذ لم تنجح في اقامة شبكة قوية من العملاء في الاتحاد السوفياتي ، كما نجحت في الدول الغربية . ومثلت اجراءات الحكومة السوفياتية عائقا فعالا حال دون تحقيق الخطط الألمانية ، ولا سبما اغلاق القنصليات الالمانية في عام ١٩٣٨ في مختلف المدن السوفياتية ، ولا وروى على لسان الملحق العسكرى النازى في موسكو انه قال بعد اغلاقها : انه فقد آخر مصدر من المصدادر التي كانت تزوده بالمعلومات (١) ، ولكن الإلمان شرعوا منذ أواخر عام ١٩٤٠ بعمليات تصوير جوى تقوم بها طائرات سريعة ، وقد تمكنت في الاسبوعين اللذين سبقا الهجوم من التوغل الى ما وراء مناطق الحدود في الاتحاد السوفياتي . ١١)

واعتمدت خطة الألمان على القيام بهجمات أولية قوية ، تقوم بتحطيم القوات السوفياتية الرئيسية الموجودة في غرب الاتحاد السوفياتي ، وتؤمن لهتلر زمام المبادرة الاستراتيجية . وكانوا على ثقة من أن هاذا الهجوم الكاسح ، سيخرج الجيش الساوفياتي من الميدان بسرعة ، ويحطم الدولة الاشتراكية .

ولا شك في أن التصريحات المفترة التي صدرت عن الزعماء النازيين تؤكد الثقة التي كانوا يحسون بها في نجاح .خططهم المتهورة .

<sup>(</sup>۱) لويس دى جونج ـ « الطابور الألماني الخامس في الحرب العسالمية الشسانية » شيكاجو ١٩٥٦ . ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٢) لويس دى جونع ٠٠ «الطابور الآلمانى الحامس فى الحرب العالمية الثانية ٣ شيكة جو ١٩٥٦ ص ٢٣٦ .

فقد ذكر هتلر في الخامس من ديسمبر من عام ١٩٤٠ في مؤتمر عقده للقادة العسكريين الألمان أنه يتوقع ١٠ ان يمنى الجيش الروسى عندما تهاجمه القوات الالمانية بهزيمة أبشم من تلك التي منى بها الجيش العرسى في عام ١٩٤٠ (١)

وذكر ريبنتروب وزير خارجية ألمانيا في حديث له مع ماتسوكا وزير خارجية اليابان في السابع والعشرين من مارس من عام ١٩٤١ أن ألمانيا على ثقة من أن الحرب مع روسيا ستنتهى بالهزيمة النهائية للجيوش الروسية وبانهيار نظامها السياسي . (٢) وكان الهتلريون بتوقعون تحقيق النصر قبل حلول الشتاء .

فلقد كتب هانز جودريان في مذكراته: «كانت القيادة العليا ، والقيادة العامة للقوات البرية على ثقة تامة من انهاء الحملة على روسيا قبل حلول الشتاء ، الى الحد الذي دفعها الى عدم تزويد الجنود بالملابس الشاتوية الا بمعدل لباس واحد لكل جندي من خمسة جنود (٣) وراح القادة العسكريون الألمان ينحون بالملامة على هذا الاغراق في التفاؤل على هتلر . ويقول جودريان: « وأنا لا أستطيع تقبل الادعاء المنتشر من أن هتلر هو المسئول الوحيد عن افتقار الجيش في عام ١٩٤١ الى الملابس الشتوية (٤)

ولم يكن هتلر يتحدث عن نفسه فقط بل عن جميع قادته العسكريين عندما قال: « لن أقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه نابوليون . فعندما أقرر الزحف على موسكو ، سأزحف في وقت مبكر، لأصل اليها قبل حلول الشتاء (٥)

وكان الجنرال يودل ، قد تفاخر بزهو أمام مؤتمر عسكرى عقد في برختسجادن قبيل الشروع في الهجوم على الاتحاد السوفياتي بأنه أن تنقضى ثلاثة أسابيع على الشروع أفي الهجوم ، حتى يكون ذلك البيت المبنى من الورق قد تهاوى • (٦)

<sup>(</sup>۱) هیلمون جرینر « مؤتمرات قادة الجیش بین ۱۹۲۹ و ۱۹۶۳» فیسبادن ۱۹۵۱ ص ۳۲۲ ۰

<sup>(</sup>۲) برافدا عدد ۲۰ فبرابر ۱۹۶۸ ،

<sup>(</sup>۳) هاینز جودریان « مذکرات جندی » هایدلبرج ۱۹۰۱ · ص ۱۳۷ ·

<sup>(</sup>٤) هاينز حودريان \_ نفس المصدر ص ١٣٧٠

<sup>(</sup>٥) ديفرلي روت « التاريخ السرى للحرب » ــ المجلد الاول ، ص ٥٢٠ ٠

<sup>(</sup>٦) الوثائق السوفياتية ... نفس المصدر ص ٥٤ ٠

وأدت الثقة التى أحست بها القيادة الألمانية من نجاح خططها الى اصدار أمر موجه ، عما يجب عمله لضمان السيطرة على العالم ، بعد احتلال الاتحاد السوفياتى ، وقد نص هذا الأمر رقم (٣٢) والذى حمل عنوان « الاعداد للفترة التى تلى تحقق خطة بربروسة » على احتلال جبل طارق ، وعلى « الزحف بحملة آلية مدرعة عبر جبال القفقاس الى الخليج العربى واحتلال العراق وسوريا ومصر » (١) وتضمن الأمر نصا آخر بغزو ألجزر البريطانية مع التأكيد على أن عامل الطقس وحده هو انذى يستطبع أن يؤدى تأجيل فى التنفيذ ،

وكانت الحكومة الألمانية قد رفعت عدد أفراد قواتها المسلحة ، قبل الشروع في الهجوم على الاتحاد السوفياتي الى ( ١٠٠٠ ٢٣٤٠٧) ضابط وجندى . بضاف الى هذا أنها قامت بتدريب قوات احتياطية قادرة على الدخول في المعركة وقدرت أن هذه الارقام كافية . اذ أنها لم تخسر في القسم السابق من الحرب أكثر من ٣٣١ر٣٩ رجلا ٠ (٢)

وكانت لدى ألمانيا الآن نحو من ٢٢٤ فرقة منها ١٥٣ خصصت للهجوم على الاتحاد السوفيانى وقد رصد من هذه الفوان ١٢٩ فرفة للقيام بالعملية الاستراتبجية الأولى بنما استبقت القيادة العلبا ٢٤ فرقة كاحتياط تحت تصرفها وتصرف قادة مجموعات الجيوش ودفعت الدول التابعة لالمانيا الى الميدان أبضا ٣٧ فرقة منها ١٧ من فنلنده و ١٨ من رومانيا وفرقتان من المجر . وهكذا تم حند مائة وخمسين فرقة للهجوم على الانحاد السوفياتى بعززها سلاح جوى بضم نحوا من خمسة الاف طائرة حربية .

وحاولت القيادة الالمانية بكل ما لديها من طاقة أن تضمن عنصرى المفاجأة والمباغنة . وكانت الصحف الالمانية توالى نشر الأنباء عن الاستعدادات لغزو الجزر البريطانبة . وكانت هناك تحركات مستمرة القوات الالمانية في النروج وشمال فرنسا . وكان المفروض أن تؤدى هذه المناورات الى خلق الانطباع بأن هناك شيئا يعد ضد بريطانيا ، ولقد بن الماربشال باولوس فيما بعد أن هذه الحركات الموجهة ضد بربطانيا كانت تهدف الى صرف انتباه روسيا عما يدبر لها . (٣) ولعل

١١) نفس المسدر ص ٥٣ .

۲۱) مويلر هىلبراند ــ نقس المصدر المجلد الناني ص ۱۰۲ .

<sup>(</sup>٣) محاكمات نورمس م المجلد الاول . ص ٣٧٧ .

هذا هو السبب الذى دعا الحكومة الألمانية أيضا الى عدم ابلاغ قواتها المرابطة على الحدود الشرقية بالهجوم الفريب والمنتظر .

ولكن الصحف الألمانية كانت نهيىء الجو بصورة متدرجة للعمل المقبل ، عن طريق الاكثار من ادعاء حب ألمانيا للسلام ، ومن نشر الأنباء الكاذبة عن الاستعدادات الحربية السلسوفياتية . وكان هدف هذه الحملات الصحفية قبل كل شيء كسب عطف الدول الفربية وتأييدها. وكان المعتدون النازيون جد متلهفين لاظهار أنفسهم بمظهر المدافعين عن أوربا ضد الغزو البلشفى . وكانت هناك بعض الصحف البربطانية والامربكية واليابانية قد وقعت في الشرك الذي نصبته الدعاية النازية فراحت بنشر الأنباء الكاذبة عن الاستعدادات الروسية الحربية .

وكانت الدعاية الفاشية تفسد الجيش الألمانى . وراح النازيون يلوحون للضباط والجنود بالمكاسب المادية التى سبغنمونها فى الحرب المقبلة وكثيرا ما أغرى العسكربون الألمان بالوعود المعسولة عن الاثراء السهل والسريع . ولقد أعطت الصحافة النازبة البيان التالى الصادر عن هتلر ، الكثير من البروز . . . . « ستكون الأمة الالمانية وحدها ، أمة المحاربين . أما الامم الأخرى ، فستكون من الأرقاء الذبن بعملون لاثراء المحاربين التيونون » .

وكان هناك تخطيط مسبق للجرائم التى اقترفت ضد الشعب السوفياتى فقد نصت الأوامر المتتالية على شكل السلوك الذى يجب أن تتبعه القوات الالمانية . ففى الثالث عشر من مايو من عام ١٩٤١ اصدرت الحكومة الألمانية مرسوما خاصا بعنوان « تطبيق القوانين العسمكرية في مناطق عملية بربروسة . مع منح الجنود صلاحيات خاصة » . وقد أمر هذا المرسوم الجنود بألا يعرفوا الرحمة في معاملتهم للسكان المدنيين وأن يطلقوا النار على كل من يشتبهون فيهم بأنهم من رجال المقاومة . ومنع الأمر الجنود من محاكمة المشبوهين أو اعتقالهم بل طلب اليهم أن يقتلوهم فورا وبدون تردد . وخطط الأمر لايقاع عمليات التأديب الحماعية على السكان في مناطق بكاملها .

ولقد برى الجنود والضباط الألمان ، بل الموظفون أبضا من المسئولية عن الجرائم التى ارتكبت ضد السكان المدنيين ، حتى تلك التى تميزت بالوحشية الصارخة ، فلقد كانت الحكومة الألمانية تعرف اجرام هذا

الأمر الذي أصدرته وطلبت تنفيذه ، ولذا فقد أمرت باحراق جميع النسخ الصادرة منه (١) ·

وذكر أحد كبار القادة الألمان ويدعى ايريك كوخ ، وهو الذى عينه متلر فيما بعد حاكما عاما لأوكرانيا المحتلة لجنوده : « أعدكم بشرفى أن تكون لكم المصانع والاعمال التى نغنمها فى حربنا فى المناطق الشرقية وانى لعازم على الوفاء وفاء كاملا بهذا الوعد • وسأعين كلا منكم فى المنصب الذى يريده ، وتبعا لمؤهلاته • ولن أطلب منه مالا أو حتى معرفة اسمه • فأنا على ثقة من أننا سنكسب جميعنا مشروعات هائلة • ويجب أن تعود غنائم الحرب الينا أى الى الجنود الذين يقاتلون وينتصرون » •

وسمح لجنود ألمانيا الفاشية بأن ينهبوا السكان المدنيين في قرى الاتحاد السوفياتي ومدنه ، وأن يفتصبوا نساءهم ، وأن يقتلوا من يشاءون منهم ، وهكذا كان القادة يشجعون جنودهم على الجريمة ولا يمنعونها ،

وخدع الجنود الألمان بوعود الدعاية الألمانية ، فقد استهواهم الطمع في الغنائم الكبيرة • وكانوا على ثقة من أن الحرب ضد الاتحاد السوفياتي ستكون مجرد نزهة ، تحقق لهم غنائم لا عد لها ولا حصر •

ولكن هـنه الآمال تبددت وعهـد الى جورنج الذي كان يمثل مصالح الاحتكار الرأسـمالى الألمانى بأن يتولى الاشراف على الاقتصاد السوفياتى ووضع جورنج برنامجا للاستيلاء على كل شىء تحت ستار ما أسماه بالكتاب الأخضر ، وذلك قبل الشروع فى الهجوم على الاتحاد السوفياتى وأصدر هتلر فى التاسع والعشرين من يونيو من عام ١٩٤١ مرسوما يعطى بموجبه جورنج الصلاحيات المطلقة فى « الافادة الى الحد الأقصى من المخزونات والموارد الصناعية لتطوير الاقتصاد » (٢) .

وتضمن كتاب جورنج الأخضر ، مخططا تفصيليا « لقيادته الاقتصادية الشرقية » • وسرعان ما ملأ فروع هذه القيادة المتشعبة لعملاء الاحتكارات الألمانية الضخمة • وكان على هؤلاء أن يتولوا « القيادة الاقتصادية » في المناطق المحتلة • وتجاهل كتاب جورنج الأخضر • والتعليمات التكميلية

<sup>(</sup>۱) أوبرى ديكسون واوتو هيلبرون «حروب العصابات الشيوعية» ــ لنــدن ۱۹۵۹ · ص ۱۰۳ ·

<sup>(</sup>٢) محاكمات نورمبرج ، المجلد الاول ص ٧٣٢ .

التي أصدرها ، المصالح الأولية والحيوية للسكان السوفيات وقضى عليهم بالمجاعة ، وذكر الفريد روزنبرج في مؤتمر عقد في العشرين من يوليو من عام ١٩٤١: «لسنا ملزمين باطعام الشعب الروسي من موارد هذه الأرض الخصبة ، ونحن نعرف أن الضرورة القصوى تتغلب على جميع المشاعر ، وعلى الروس أن يتوقعوا مواجهة سنوات عصيبة » (1)

وتم اعداد فرق خاصة من « الكوماندو » ومجموعة من التسهيلات مسبقاً لضمان الابادة الجماعية للسكان المدنيين وأصدرت الحكومة الألمانية أوامرها الى القوات المسلحة والى السلطات في الأراضي المحتلة ، باتباع الأوامر الصارمة الصادرة عن هتلر وتقول تلك الأوامر : « علينا أن نبيد السكان المدنيين ، لان هذه الابادة تؤلف جزءا من رسالتنا في الحفاظ على الشعب الالماني ، وعلينا أن نبتكر أساليب الابادة ٥٠٠ ولما كنت أدفع بزهرة شباب الامة الالمانية الى جحيم الحرب ، وأسفك دماء الالمان الزكية والغالية دون تقريع من ضمير ، فان من حقى أن أقضى على الملايين من شسعب أدنى من الشسعب الالماني ، ويتزايد عدد أفراده كالهوام » (٢) .

وكان قد تقرر مسبقا أيضا قتل أسرى الحرب السوفيات قتلا جماعيا ولقد أقيمت دائرة لأسرى الحرب في مقر القيادة العليا ، « برئاسة » الجنرال رينيكيه • ووجه هذا الجنرال في مارس من عام ١٩٤١ ، توجيهات سرية في مؤتمر عقده ، عن طريقة معاملة أسرى الحرب فقال : ان من الواجب الابقاء عليهم في العراء ، وبدون غلفاء ، وأن يبادوا بصورة جماعية • وعاد الماريشال فون ريشناو ، فذكر في أمر لاحق أن « ترويد المدنيين وأسرى الحرب بالغذاء تبديد لا ضرورة له » (٣) .

وكان النازيون يتطلعون الى استخدام العصابات الفاشية التى كانت القيادة الألمانية قد جمعت أفرادها مسبقا من الاوكرانيين ، والخونة من دول البلطيق وكان هؤلاء يجمعون بسرعة من سائر أرجاء أوربا المحتلة ، ومن المهاجرين الروس البيض ، ليدربوا في مدارس الجاسوسية الالمانية ، وليو فدوا بسرعة للعمل ضد الشعب السوفياتي (٤) .

<sup>(1)</sup> نفس المصدر ص ٧١٩ ـ ٧٢٠ .

<sup>(</sup>٢) محاكمات نورمبرج ـ المحلد الاول . ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص }}} ،

<sup>(</sup>٤) اف ، اوميكشيه ، ، ، « أحطاء هبلر الاستراتيجية » ـ باريس ١٩٤٥ ، ص ١٤٣ ،

وأرادت ألمانيا أن نصمن اشراك جميع الدرل التابعة لها في الهجوم على الانحاد السوفياني • ولقد بدأت المفاوضات لنحفيق هذه الغاية قبل الهجوم بوقت طويل • وكان من السهل اقتاع الطاليا الفاشية • فقد سر موسوليني وبطانمه غاية السرور بالمشروع الهنلرى المعادى للسوفيان٠ وكان هنائ أيضا تفاهم مع المجر منذ عام ١٩٣٨ . وفام هورتي ديكتاتور المجر الفاشي بزيارة هنلر عدة مرات ، ووحد، بانضمام المجر الى الحرب ضد الاتحاد السوفياتي • وقابل الجنرال كارولي بارتا وزير دفاع المجر ، الماريشال كاينل ، رئيس هيئة أركان حرب ألمانيا في برلين في ديسمبر من عام ١٩٤٠ • وقد حدد الرجلان القوات التي تستطيع المجر تقديمها الى ميدان المعركة ، كما اتفقا على شروط وضع الاراضي المجرية تحت تصرف ألمانيا كمنطفة تهيئة للهجوم على الاتحاد السوفياتي • وتقرر أن تنال المجر مقابل ذلك منطقة غاليسميا وسفوح الكربات حتى نهر الدنييستر • وأقامت هيئتا أركان ألمانيا والمجر ، قيادة ارتباط دائمة بين الجيشين • ووضعت الحكومة المجرية في شهر مايو من عام ١٩٤١ ، تصميمها على الاستراك في الحرب ضد الانحاد السوفياني في الشكل الرسمى ، ووصفنه بأنه نمرة ، سنوات طوبلة من التعساون العسكرى الإختياري مع ألمانيا ، (١) ٠

وحضر الجنرال هينريش ، ممل الفيادة الفنلندية في ديسمبر من عام ١٩٤٠ ، اجتماعا سريا لهيئة أركان الحرب الالمانية في زوسين و وفدم الجنرال الى المجنمعين تقريرا عن الدروس التي وعاها الجيس الفنلندي من حربه ببن عامي ١٩٤٩ و ١٩٤٠ مع الاتحاد السوفياتي واستكملت المحاديات التي بدأها هينريش في النصف الناني من شهر مايو من عام ١٩٤١ وأدت في الناني والعشرين منه الى اتفاق حول توحيد العمليات العسكرية وتنسيقها واتفق على تسمية الهجرم الذي سنفوم به فنلندة على الاتحاد السوفياتي واسهامها في الحرب بوجه عام بعملية « الثعلب الازرق » التي ستكون مكملة لعملية بربروسة وسق متكون مكملة لعملية بربروسة وساحي ستكون مكملة لعملية بربروسة و

وعهد، الى فنلندة بأن تساعد ألمانيا في الاستيلاء على أسطول روسيا في البلطيق عن طريق تدمير القناة التي تصلى البلطيق بالبحر الابيض الشمالي ، وأن تعزل الاتحاد السوفياتي عن بحر بارينتس عن طريق هجوم

<sup>(</sup>۱) من اعترافات الجنرال روزسيير رودبجر من الجيش المحرى في محاكمات نورمبرح \_ موسكو . المجلد الاول ص ٣٩٢ .

نشنه في الجاه مورمانسك و وتعرر أن تنسال فنلندة كتعويض كاريليا الشرقية باسسناء شبه جزيرة تولا الني نان يريدها الاحتداريون الالمان لأنفسهم ، ومقاطعه ليننجراد ، وأعد العاشيون الالمان والفنلنديون حطة مسنر له لتحظيم ليننجراد وللدميرها ، ولقول وليقه رسمية لهيئة الاركان العامه الالمالية ماصه ، ، « هرر العوهرر محو مدينه بطرسبورج من وجه الدنيا ، ولن لكون نمة حاجة بعد هزيمه روسيا السوفياتيه الى وجود هذه المدينه الكبيرة المزدحمة بالسكان » (۱) .

وبدأت المفاوضات مع رومانيا لاشراكها في الحسرب ضد الاتحاد السوفياتي في شهر نوفمبر من عسام ١٩٤٠ وقد استندي ايون انطونيسدو ديكناتور رومانيا الفاشي الى برلين وأوقدت بعئة عسكرية المانية خاصه « برئاسه » الجنرال هانسين الى رومانيا لاعادة تنظيم جيسها وفام انطونيسكو وهتلر في شهرى يناير رمايو من عام ١٩٤١ ببحث العمليات المستركة ضد الابحاد السوفياسي ورروى انطونيسكو بعد انتهاء الحرب في عرضه للأحداث عن هذه الاجنماعات فقال : « قمنا باجراء الربيات منهائية للهجوم المشترك على الاتحاد السوفياتي . وقد ذكر الربيات منهائية للهجوم المشترك على الاتحاد السوفياتي . وقد ذكر للهجوم ، سنشرع القوات في اندفاعها على طول حدود الاتحاد السوفياتي للهجوم ، سنشرع القوات في اندفاعها على طول حدود الاتحاد السوفياتي من البحر الاسود حتى بحسر البلطيق ٠٠٠ ولما كانت اقتراحات هنلر فورا ، وتعهدت بتهيئة العدد المطلوب من القوات الرومانية ، ووعدته فورا ، وتعهدت بتهيئة العدد المطلوب من القوات الرومانية ، ووعدته أيضا بزيادة مانفدمه الى الجيش الألماني من شحنات الزيت والمنتجات الزراعية » (۲) ،

ووعد هتلر انطونيسكو مقابل اشتراك رومانيا في الحرب باعطائها بسارابيا، وبوكو فينا الشمالية، وغيرهما من الاراضي السوفياتية الواقعة الى الغرب من نهر الدنييبر •

وفاوض هتلر بيتان فرنسا أيضا في احتمال اشتراك فرنسا في الحرب ضد الاتحاد السوفياتي • وكان قد تطرق في الرابع والعشرين من أكتوبر من عام ١٩٤٠ الى الموضوع عند اجتماعه ببيتان في بلدة مونتوار الفرنسية • واستدعى دارلان وزير خارجية بيتان الى برختسجادن في

<sup>(</sup>١) عدد البرافدا في ١٤ يناير ١٩٤٦ ٠

<sup>(</sup>٢) محاكمات نورمسرج \_ المجلد الأول . ص ٣٨٣ .

وكان حكام المانيا يعلقون أعظم الآمال على اليابانيين . وكانوا يريدون من اليابان أن تبدأ الهجوم على الاتحاد السوفياتي لان هسندا يضمن لها اصابة عصفورين بحجر واحسد ، وأولهما ، تغطية تنكرها الفاضيع لالتزاماتها بموجب ميثاق عدم الاعتداءالذي عقدته مع الاتحاد السوفياتي، وثانيهما تحويل اهنمام روسيا وقواتها الى اتجاه آخر ، وكان الهتلريون يطمعون في أن تتولى اليابان اضعاف الاتحاد السوفياتي ، وأن يتسول الاتحاد السوفياتي ، وأن يتسول من مطامع اليابان في السيطرة العالمية ، وتجعلها معتمدة على المانيا ، كما هو الوضع بالنسبة الى ايطاليا .

ولكن حكام اليابان تملصوآ من مفاوضة ألمانيا حول هذا الموضوع ولم يصل يوسوكي ماتسوكا ، وزير خارجية اليابان الى برلين الا في شهر مارس من عام ١٩٤١ وقد أكد الوزير اخلاص اليابان لتحالفها مع ألمانيا ، وأكد أن بلاده « سستكرس كل جهودها وقسواها لخددمة القضية المشتركة » (١) ولكن ماتسوكا رفض تحديد الموعد الذي ستهاجم فيه اليابان الاتحاد السوفياتي ، فأثار بذلك امتعاض هتلر ، فقد كانت لبلاده أهدافها الامبريالية الخاصة ، ولذا فقد رفض الانصياع لأوامر ألمانيا ، اذ أنه رآها غر نافعة لبلاده ،

وتطلع عتلر أيضا الى اشراك أعداء ألمانيا فى الحملة الصليبية ضد الاتحاد السوفياتى . وكان الامبرياليون الألمان يأملون فى اسستغلال التناقضات بين الدول الرأسمالية وبين الاتحاد السوفياتى من جديد ، وأن يفيد من المشاعر المعادية للسوفيات عند القوى الرجعية فى بريطانيا وأمريكا . وكانوا جد تواقين الى عقد الصلح مع بريطانيا ، والحصول على دعم الجماعات الحاكمة فى بريطانيا والولايات المتحدة لشن الحرب على الاتحاد السوفياتى بمساعدتها ، فاذا ماتمكنوا منه انكفئوا من جديد الى شن حملة عسكرية جديدة فى الغسرب ، على بريطانيا أولا وبعدها على الولايات المتحدة .

وأوفد النازيون رودولف هس نائب هتلر في زعامة الحزب النازى لتحقيق هذا المشروع • فقد استقل هس في العاشرة من شهر مايو من عام ١٩٤١ طائرة من طراز مسرز شميت ١١٠ ، من مطار أوجسبرج في ألمانيا ، ليهبط بها في بريطانيا •

<sup>(</sup>۱) برافدا ـ عدد ۲۰ فبرایر ۱۹۴۸ ۰

وأوفدت الحكومة البريطانية لمفاوضته بعد اعتقاله ، الناطق الخاص بلسانها ايفون كيركباتريك • وقام عسد مى كبسار القادة السياسيين البريطانيين وفى مقسدمتهم اللورد هساملتون واللورد سيمون واللورد بيفر بروك بزيارته فى سجنه، ولكن هس ، لم يفض بمكنونات صدره الا الى اللورد سيمون المعروف بعطفه البالغ على الفاشية الألمانية (١) •

ولخص هس ، اقتراحات هتلر على النحو التالى : يعقد الصلح ، وتطلق يد ألمانيا حرة فى أمبراطوريتها باستثناء ما ضمته اليها من مستعمرات ألمانيا السابقة التى يجب أن تعود الى الرايخ • وأعطيت الأولوية فى الحديث الى موضوع الاتحاد السوفياتى « الذى سيقدم الرايخ اليه عددا من المطالب ، التى لا يمكن قبولها لا عن طريق التفاوض ولا عن طريق الحرب » • وسأل كيركباتريك هس عما اذا كان الرايخ يعتبر روسيا جرءا من أوربا أو من آسيا فرد بقوله : « انها من آسيا » (٢) •

وقال هس: ان « هتلر يريد الوصول الى تفاهم متبادل ودائم مع بريطانيا العظمى ، يقوم على أساس عدم المساس بالامبراطورية البريطانية • وكانت عملية طيرانى وسيلة لاعطاء بريطانيا فرصة التفاوض دون المساس بكرامتها » •

وقال المبعوث النازى: انه سينقل رد بريطانيا الى ألمانيا بالطائرة واقترح وسيلة أخرى ، وهى أن يقدم الى كيركباتريك رسالة يستطيع نقلها الى السفير الالمانى فى دبلن عاصمة ايرلنده •

وأثارت اقتراحات هس مناقشات عنيفة • ومال عدد من مخططى السياسة في بريطانيا والولايات المتحدة الى قبولها • لكن عددا آخر منهم، اقترح رفضها ، اذ أن هذه الشروط التي تقدمت بها ألمانيا كانت تزيد في حدة التناقضات الامبريائية بدلا من تخفيفها، وكان قبولها سيضر بمصالح بريطانيا بشكل واضح ، اذ يضمن العون لاعتداءات هتلر في أوربا وآسيا

<sup>(</sup>۱) محاكمات نورمبرج \_ المجلد ١٥ ص ٢٧١ - ٢٦٢ ·

<sup>(</sup>٢) مكسيم موران «عمليات جس النبض لعقد الصلح في الحرب العالمية الثانية» بالريس ١٩٤٩ . ص ١٠٤ .

دون الحصول على مقابل سوى تأكيد ما بيد بريطانيا و يضاف الى هذا أن ممتلكان بريطانيا ستتقلص وذنك لان ألمانيا تريد استعادة المستعمرات التى خسرتها بعد الحرب العالمية الاولى و وتمكن البعيدو النظر من ساسة بريطانيا والولايات المتحدة ، من رؤية حقيقة المخطط الهتلرى وأدركوا ان كل ما ينشده هتلر هو الصلح مؤفتا ، ليعود فيشن الحرب من جديد على بريطانيا والولايات المتحدة و

وفد يكون من الصحيح القول بأن موفف الطبقة العاملة البريطانية هو الذي مال باميزان الى جانب رفض أية سفقة مع ألمانيا وقد أوزعت مهمة هس السعب البريطاني وعقدت الاجتماعات الكئيرة في طول البلاد وعرضها احتجاجا على أية مساومة مع الهنلريين وبحنت القضية في المؤتس الذي عقده حزب العمال البريطاني في النالث من يونيو من عام 1951 ورفض المؤتمرون باغلبية ساحقة أية فكرة للتفاوض على الصلح مع ألمانيا وأعلن المؤتمر تصميم الشعب البريطاني وطبقته العاملة على مواصلة الحرب الى أن يتحقق النصر الكامل على الفاشية والفاشية والمناس المؤتمر الكامل على الفاشية والفاشية والمناس المؤتمر الكامل على الفاشية والفاشية والمؤتمر الكامل على الفاشية والفاشية والمؤتمر الكامل على الفاشية والمؤتمر الكامل على المؤتمر الكامل على الفاشية والمؤتمر المؤتمر الكامل المؤتمر الكامل المؤتمر الكامل المؤتمر الكامل المؤتمر الكامل على الفاشية والمؤتمر المؤتمر الكامل المؤتمر الكامل المؤتمر الكامل المؤتمر المؤتمر الكامل المؤتمر الكامل المؤتمر الكامل المؤتمر الكامل المؤتمر المؤتمر الكامل المؤتمر المؤتمر المؤتمر الكامل المؤتمر المؤتمر المؤتمر المؤتمر الكامل المؤتمر المؤتمر

ومع ذلك ففد مضى كيركباتريك الى دبلن حبث اجتمع بعدد من عملاء ألمانيار ١) لكن رده على العروض الإلمانية مازال سرا حتى يومنا هذا ٠

وكان السبعب البريطانى على أى حال ، معارضا معارضة سديدة وحازمة لأية مساومات مع ألمانيا الهلرية مما اضطر حكومته الى الاذعان لارادته و وهكذا فشلت مهمة هس، ومنيت ألمانيا النازية بهزيمة سياسية كبرى وكان هذا الحادث مفدمة لتطور نهائى في طربق فيام حلف أعظم للأمد ضد الفاندة و

ولكن هتلر لم يقدر جميع العبر الني عنتها النكسة الني مني بها ٠ فقد راح يفول مزهوا ٠٠ « وعندما يتم تنفيد عملية بربروسة ، سيلتقط ألعالم أنفاسه ، ويصمت دون أي تعليق (٢) »

وقررت الفيادة العليا الالمانية في التلاثين من ابريل من عام ١٩٤١، أن تبدأ عملية بربروسة في الثاني والعشرين من يونيو (٣)، وقدم القاده العسكريون في السادس من يونيو تقاريرهم الى هتلر في دار المستشارية

<sup>(</sup>١) ونائق الحكومة السوفياتية لعام ١٩٤٥ . ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>۲) برافدا عدد ۱۲ دیسمبر ۱۹६۵ .

<sup>(</sup>٣) محاكمات نورمبرج ـ المجلد الاول ، ص ٣٩٧ .

فى برلين ، بأن الجيش بات على أهبة · وأصبح الغول الفاشى الرهيب على استعداد للهجوم ·

#### **- 7 -**

لم يكن في وسع ساسة البلاد الرأسمالية ، بما فيها ألمانيا أن يقيموا حقيقة القوة السوفياتية ومواردها ، تقييما دقيقا .

ولعل السبب الرئيسي في هذا العجز يكمن في النظام الاستراكي ، الاجتماعي والسياسي • فالنظام الاستراكي يستند الى الملكية العامة لوسائل الانتاج ، ويحرم أي استغلال من الاستان لأخيه الانسان • وهو يرتكز الى الملكية الجماعية والعمل الجماعي ، وهما الاستاس في الوحدة الأصلية للسعب وفي نضامنه الكامل • فليست هناك أية عداءات طبقية في المجتمع السوفياتي ، وذلك لان هذه العداءات تنبع من الملكية الخاصة لوسائل الانتاج •

ويؤدى الطراز الجماعى فى الملكية الى نوحيد النبعب وتوبيق عراه، ومضاعفة فوته · أما الطراز الرأسمالى فيفسخ الشعب ، ويحول دون قيام الوحدة الحفيفية ، ويدمر الفوى الحقيفية فى البلاد، ومن هنا يكون الطراز الجماعى فد أمن ميزاب ملموسة للنظام الاجتماعى السوفياتى يتفوق بها على النظام الرأسمالى ·

ويمل النحالف الوثيق العرى بين العمال والفلاحين الذين يعيش معهم المنفقون السوفيات ويعملون جنبا الى جلب ، مصدرا مهما من مصادر القوة للانحاد السوفياتي و فالنظام الاجتماعي السوفياتي نظام شعبي حقا لأنه يستمد قونه من التأبيد الفوى للجماهر و

وفد صاغ النصر الذي حقفته الأشتراكية في الانحاد السوفياني الوحدة المذهبية والسياسية للبلاد كلها • فهذه الوحدة تنبع من المصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة للشعب السوفياتي كله ، الذي يقف صفا واحدا وراء حزبه وحكومته •

والنظام السياسى السوفياتى كالنظام الاجتماعى ، نظام سُعبى حقا، وضعه الشعب الذى يدعمه دعما كاملا • ويؤمن النظام السياسى ، طبقا لارادة الشعب ، لكل بلاد الفرصة فى تنظيم حياتها بمحض ارادتها الحرة ، مع انعناية بمظاهرها القومية الخاصة • زعكذا تتضحح الديمقراطية

الطبيعية الاصيلة في النظام السياسي السوفياتي • فكل ما تضعه الحكومة السوفياتية نابع من اهتمامها الشديد بخير الشعب ، ومعبر عن مصالحه الاساسية • ويمارس المنتخبون شمعبيا من الرجال والنسماء السلطة السياسية في البلاد ، مع اسهام الشعب بأسره في تطور البلاد السياسي •

ويفوم الاساس الرئيس في وحدة القاميات المختلفة في الدولة السوفياتية وتضامنها ، في العلاقات الاشتراكية للانتهاج في البلاد والقوميات السوفياتية متحدة في نظرتها المستركة الى العسالم ، وفي صداقاتها الوثيقة ، وفي الثقة المتبادلة والتعاون الاخوى بينها ولقد أقام النظام السوفياتي الصداقة والأخوة بين جميع القام وهو السوفياتي ، وأصبح يمثل الحل الجذري الممكن للمشاكل القومية ، وهو مالا يمكن تحققه الا في ظل النظام الاشتراكي .

ووحدت القوة السوفياتية بين قوميات البلاد وجعلتها تعيش كأسرة اشتراكية واحدة • وأصبحت الصداقات بين هذه القوميات ، قوة حافزة قوية ، تبعث النشاط في الجمساهير الكبيرة من الناس ، بل وفي أمم بأسرها ، محققة تبدلات تاريخية بعيدة النتائج • وكان النظام الاجتماعي والسياسي السوفياتي هو الحافز على تطوير الوطنية السوفياتية في شكل سام وجديد ، كانت بدورها حافزا قويا في تطوير المجتمع السوفياتي • وتجد هذه الوطنية جدورها في اخلاص الشسعب العميق وحبه الشديد لبلاده السوفياتية ، وفي التشارك الاخسوى بين جميع القوميات ، وفي استعدادها كلها ، لتقديم أقصى مالديها من جهد وقوة ، لضمان تقدم البلاد وانتصار الاشتراكية • وهكذا توحد الوطنية السوفياتية جميع المواطنين في الاتحاد السوفياتي • فهي تمثل تجمعا منسجما للتقاليد القومية لجميع الشعوب في الاتحاد السوفياتي وللمصالح المشتركة لجميع العاملين فيه وهكذا لا تنفصم الوطنية السوفياتية عن الدرلية الاشتراكية التي تمثل مظهرا أصيلا من مظاهر الشعب السوفياتية

وكان لا بد للقوى الدافعة في المجنمع السوفياتي ولهذا النظام السياسي والاجتماعي المتبع فيه أن يؤكدا وحدة المقدمة والمؤخرة في حالة تعرض البلاد لاية حرب ، اذ أن هذه الوحدة هي عماد الانتصار على العدو .

وتمكن الشعب السوفياتي بقيادة حزبه من بناء قوة ضخمة ، فقد قاد الحزب الجماهير في ثورة اكتوبر الاشتراكية العظيمة ، وأمن هزيمة قوى التدخل الاجنبي وأتباعها من الحرس الابيض ، وتمكن الاتحاد

السوفياتي بحزبه وعماله وفلاحيه ومثقفيه من تطوير المجتمع الاشتراكي، ومن تحويل البلاد الى قوة صناعية جبارة ، رمن بناء قوات مسلحة ضخمة وهائلة .

وهكذا كان الشعب السوفياتي متفوقا تفوقا معنويا هائلا على أعدائه وكان لينين فد تحدث عن هذا التفوق المعنوي فقال: « يعتمد النصر أولا وأخيرا في كل حرب على روح الجماهير التي تسفك دماؤها في ميادين القتال ولا شك في أن الايمان بعدالة الحرب التي تخوضها ، واحساسك بضرورة التضحية بحياتك من أجل خير اخوانك ، يرفع من روح الجنود وتشجعهم على احتمال مشاق لا تحتمل ولقد اعترف جنرالات الجيش القيصري بأن جيشنا الاحمر تحمل من المشاق ماكان يعجز الجيش في ظل النظام القيصري عن تحمله ولا شك في ان ايضاح هذه الحقيقة يتمثل في الحقيقة الواقعة ، وهي أن كل عامل وفلاح ، يدخلان الجيش ، يعرفان مايقاتلان من أجله ، ويضحيان بدمهما عن وعي لضمان النصر للعدل والاشتراكية»(۱) و

وكان الاتحاد السوفياتي قد أحس بالخطر الذي يهدده من التطويق الرأسمالي ، فراح يستعد في الفترة التي سبقت الحرب لصد أي عدوان

وكان لابد من تطوير الصناعة الثقيلة الى أقصى حدود التطوير لتعزيز موارد البلاد الدفاعية والاقتصادية وتحصينها وكان الحزب ينفذ توجيهات لينين الذى كان قد قال: ان من المتعذر الحفاظ على الاستقلال، اذا ظل النظام السوفياتي بلا صناعة ثقيلة وكان التصنيع الاشتراكي للبلاد قد أكد بوجه خاص على الصناعة الثقيلة ، التي تمثل العمود الفقرى لتقوية الجيش من الناحية التقنية ، ولتنظيم الصناعة والنقل والزراعة عامة .

واندفع الحزب في طريق التصنيع الاشتراكي ، وجماعية الزراعة، والثورة الثقافية منفذا الخطة الخمسية التي سبقت نشبوب الحرب وتمكن الشعب السوفياتي في غضون ثلاثة عشر عاما من تنمية الاساس التقني والاقتصادي اللازم لتحقيق الحد الاقصى من تعزيز طاقات البلاد الدفاعية ،

وتم بناء مراكز صناعية كبيرة تضم الفحم والحديد في الاورال وفي

<sup>(</sup>١) مؤلفات ليسين \_ المجلد ٣١ ٠ ص ١١٥

منطقة كوزنيتسك ، واقامة مركز للفحم فى بلاد القرغيز ، وحقول للزيت فى حوض الفولجا وفى بشملكيريا ، ومصانع معدنية غير حديدية فى قزاخستان ، وكانت الصناعات الرئيسية السوفياتية المهمة تنتج فى عام ١٩٤٠ اتنى عشر ضعف ما كانت تنتجه المصانع قبل الثورة ، وكانت الصناعات الهندسية السوفباتية تنتج خمسين ضعف ما كانت تننجه فى عام ١٩٤٠ (١) .

ويظهر الجدول اللاحق موارد الاتحاد السوفياتي عند نسوب الحرب الانتاج الصناعي في الاتحاد السوفياتي(٢) (بملايين الاثنان)

|       |      | <del></del> |
|-------|------|-------------|
| 198+  | 1914 |             |
| ٩ر٤١  | ۲ر٤  | الحديد      |
| ۳د۱۸  | ٢ر ٤ | الصلب       |
| ۹ره۱٦ | ١ر٢٩ | الفحم       |
| ۱ر۳۱  | 708  | انزيت       |
|       |      |             |

وكانت طاقات الاتحاد السوفياتي الاقتصادية التي تمسل الحجر الاساسي للدفاع عن البلاد ، على أي حال ، أقل بكنير من طافات ألمانيا الهتلرية ، التي كان في وسعها أن تعتمد على موارد البلاد التي احتلتها ونذا خيل لأعداء الانحاد السوفياني أن المبزان في الصراع الاقتصادي الحربي سينحول الى مصلحة ألمانيا • ولكنهم بنوا استنتاجهم هذا على انعوامل المادية والتفنية ، وتجاهلوا انعوامل المعنوية ، وروح السعب القوامة بالذي بخلق عمله الموارد الاقتصادية •

وكانت الحكومة السموفيانبة شديدة العناية بتطوير القوات السوهياتية المسلحة ولم يكن في وسعها أن تنسى التطويق الرأسمالي للبلاد . وما تتعرض له من خطر الهجوم الامبريالي وهكذا ظلت القوات المسلحة السوفياتية سائرة في طريق التحسن والتقوية بصورة مستمرة و

وكان أفراد هذه القوات يتمتعون بمعنوبات ممتسازة ، ويتميزون

<sup>(</sup>۱) الاقتصاد القومى للاتحاد السوفياتي ــ الاحصاءات الرسسمية ــ موسسكو ١٩٥٧ . س ٥٠ .

٢) نفس المصدر ص ٥٥٠

بارادة لاتنتنى على تحقيق النصر وعلى مواجهة متاعب الحرب ، مع الاخلاص المتناهى للشعب ، ولمثل الاشتراكية السامية ·

وكانت المصانع قد أنتجت قبيل الحرب أنواعا ممتازة من الاسلحة بأى ولا سيما من الدبابات والمدافع والطائرات ولم تكن هذه الاسلحة بأى حال من الاحوال أقل جودة من الاسلحة الالمانية ، بل كانت نفوقها من نواح عدة ولكن الاتحاد السوفياتي ، لم يكن عندما نشبت الحرب قد أنتج بعد مقادير كافية منها لتسليح الجيش كله .

وكان الاتحاد السوفياتي يحطى بتأييد الطبقة العاملة في الحارج، وكانت هذه الحفيفة تمثل عاملا في منتهى الاهمية وفد حقفت الدولة السوفياتية الكنير من القوة عن طريق هذا البأييد منذ قيامها وسهل لها ما حقفته من اننصارات على أعدائها وكانت السياسة المحبة للسلام التي اتبعها الاتحاد السوفياتي فبل الحرب والجهدود المضنية التي بذلها لنحفيق السلام والامن الدوليين والعمل المشترك ضد العدوان الفائي ، قد عزز ثقة السعب العامل في كل مكان بالاتحاد السوفياتي .

وكان للسمعة الخلقية الرفيعة التى تمتعت بها السياسة الخارجية السوفياتية ، أنر موات على الصعيد الدولى في الصراع ضد العدو • ولقد اعترف تشرشل نفسه « بأن الانحاد السوفياتي لم ينقض قط معاهدة ارتبط بها ، أو النزما قبل به » «١»

وكانت السياسة الخارجية السيوفيانية في الفترة التي سبقت الهجوم الالماني قد تركزت على حماية البلاد من أي هجوم قد يقع عليها من حلفاء هتلر المحتملين من أمنال تركيا واليابان •

وتبودلت المذكرات فى شهر مارس من عــام ١٩٤١ ، بين الاتحاد السوفياتى وتركيا ، وردت تركيا على البيان السوفياتى بأن فى وسع تركيا فى حالة تعرضها لأى هجوم أن تعنمه على تفهم الاتحاد السوفياتى الكامل وحياده المطلق ، وذكرت فى البيان الذى أصدرته « ان فى وسع الاتحاد السوفياتى اذا وجد نفسه فى عين الوضع أن يعتمه على تفهم تركيا الكامل وحيادها المطلق (٢) »

وكان هذا البيان كسبا للاتحاد السوفياني ، وان كانت تركيا قـد

<sup>(</sup>١) كتاب «رسائل تشرسل السرية» المجلد الاول ص ٩٠٠

<sup>(</sup>٢) وثائق الحكومة السوفيانية ، المحلد الرابع ، ص ٧١٥ .

خرقت أثناء الحرب ، وبصورة منظمة ، التزاماتها بأن تظل على الحياد •

وطالت المفاوضات التي دارت بين الاتحاد السوفياتي واليابان لعقد معاهدة حياد متبادل ، واستغرقت أكثر من بضعة أشهه وفي القيادة العسكرية، العناصر المتطرفة والشرسة في الحكومة اليابانية وفي القيادة العسكرية، نظرا لارتباطاتها الوثيقة مع ألمانيا الهتلرية تقاوم الفكرة مقاومة شديدة وكان هناك أيضا ، الضغط الامريكي ، وذلك لان مجموعات الاحتكارات الامريكية كانت راغبة في تردى العلاقات بين اليابان والاتحاد السوفياتي ولقد أعلى الشيخ فاندنبرج على سبيل المثال ، « أن على أمريكا أن تفرض الحصار البحرى على اليابان فورا ، اذا وقعت هذه معاهدة عدم اعتداء مع الاتحاد السوفياتي » (۱) .

ووافقت اليابان على توقيع المعاهدة بعد الرحلة التى قام بها ماتسوكا الى برلين فى شهر مارس من عام ١٩٤١ وقد أرادت من هذه المعاهدة أن تكون الوسيلة لمقاومة ضغط عتلر ، الذى كان يحث اليابان على مهاجمة الاتحاد السوفياتي لان ألمانيا لا تستطيع أن تكون المبادرة الى الهسجوم بسبب وجود ميثاق عدم الاعتداء الالماني للمساوفياتي وكان النازيون قد وقعوا على هذه المعاهدة دون علم اليابان أز مشاورتها ، وها هى واليابان تريد الآن أن تسدد دين ألمانيا عليها بنفس العملة ، ولم تعمل على نيل موافقتها على المعاهدة الجديدة المقترحة وكانت الحكومة اليابانية ترى أن هذه المعاهدة «ستعطى » لها الفرصة لاختيار أصلع وقت لهاجمة الاتحاد السلوفياتي ، وكانت تتوقع أن تحمل المعساهدة ، المسكومة السوفياتية على تخفيض قواتها المسلحة فى الشرق الاقصى ، وبذلك تزيد من امكانات قيام اليابان بهجوم مسلح على المنطقة .

أما الاتحاد السوفياتي ، فكان على النقيض من ذلك جد مخلص في تحقيق السلام في الشرق الاقصى • وكان القصد من المعاهدة عنده أن تحول دون تعرضه لهجوم في وقت واحد من ألمانيا واليابان • وكانت التطورات التالية ستعتمد على سير الاحداث من ناحية وعلى قدرة الاتحاد السوفياتي على مقاومة ألمانيا الهتلرية من الناحية الاخرى • ولكن الاتحاد السوفياتي لم يخدع في أية لحظة من اللحظات ، ولم تنطل عليه النوايا الشريرة التي يبيتها حكام اليابان •

<sup>(</sup>۱) مجلة «أميرأسيا» عدد ديسمبر ١٩٤٠ . ص ١٨٨ .

وتم التوقيع على المعاهدة السوفياتية اليابانية في شالت عشر البريل من عام ١٩٤١ ، وقد تضمنت بعض نصوصها ...

« المادة الاولى : يتعهد الفريقان المتعاقدان بالحفاظ على العلاقات الودية والصديقة ، كما يتعهد الواحد منهما باحترام سلامة أراضى الفريق الآخر وعدم الاعتداء عليها » •

« المادة الثانية : واذا تعرض أى من الفريقين المتعاقدين لأى عمل عسكرى من جانب فريق ثالث ، سواء أكان دولة أو أكثر ، فان الفريق الثانى سيقف موقف الحياد طيلة الصراع المذكور(١) » •

وحددت المادة الثائثة مدة المعاهدة بخمس سنوات من تاريخ ابرامها وألحقت المعاهدة باعلان تعهد الاتجاد السوفياتي بموجبه باحترام السلامة الاقليمية لمنشوريا وحدودها ، كما تعهدت اليابان تعهدا مماثلا بالنسبة الى جمهورية مغوليا الشعبية ، وتم تبادل الرسائل أيضا بين الدولتين ، وتعهدت اليابان بانهاء الامتيازات المنوحة لها في شهال سخالين في غضون ستة شهور ،

ومنلت المعاهدة السوفياتية \_ اليابانية قنبلة نزلت بساحة ألمانيا وأمر وينبتروب سفير ألمانيا في طوكيو ، بأن يطلب ايضاح ايضاحا من الحكومة اليابانية. وأثار وزير خارجية ألمانيا موضوع التصريح الذي كان قد صدر عن ماتسوكا في برلين والذي ذكر فيه أن «ليس في امكان أي رئيس وزراء أو وزير خارجية لليابان أن يحمل اليابان على اتخاذ موقف الحياد في حالة نشوب صراع بين ألمانيا والاتحاد السوفياتي، وأن اليابان ستجد نفسها بصورة طبيعية مرغمة في مثل هذه الحالة على مهاجمة روسيا الى جانب ألمانيا ، وأن ليس في أمكان أي معاهدة حياد أن تحسول دون خلك (٢) ». وردت الحكومة اليابانية فطمأنت ألمانيا بأنها لن تتراجع عن أية التزامات سبق لها أن تعهدت بها للدول الاعضاء في الكتلة الفاشية .

وكانت الحكومة السوفياتية قــد أصــبحت على علم بالاجراءات العسكرية التى اتخذتها ألمانيا ، وكانت تعرف ما وقع من توزيع للقوات الالمانية في بولندة ورومانيا وفنلندة ، وأخذت طائرات التجسس الالمانية تنتهك حدود الاتحاد السوفياتي ، بصورة متزايدة ، وأبلغت الحــكومة

<sup>(</sup>١) وثائق الحكومة السوفياتية \_ المجلد الرابع \_ ص ٥٥٠ .

<sup>(</sup>۲) برافدا عدد ۲۰ فبرایر ۱۹٤۸ ۰

الامريكية الاتحاد السوفياتي في شهر يناير من عام ١٩٤١ ، أن تمسة هجوما محتملا من جأنب ألمانيا عليه ، وتلقى الاتحاد السوفياتي تحذيرا مماثلا من الحكومة البريطانية في التاسع عشر من ابريل من عام ١٩٤١ ، ولكن ستالين أساء فهم هذه الحفائق كلها ، وما شابهها من حقائق ، واعتبر أن الانباء انتي تصله عن نوايا ألمسانيا العسدوانية على الاتحاد السوفياتي تهدف الى الاستفزاز ، وتتوخى تعقيد العلاقات بين الدولتين ، ودفعهما الى الاشتباك في صراع مسلح ،

وفرر ستالين أن ليس ثمة حاجة لاصدار الامر الى الجيش ولا سيما الى وحداته في الغرب بأن تتأهب للقتدال • ولم بتضح الاوضاع الاستراتيجية للماريشال تيموشنكو ، وزير الدفاع السوفياني في تلك الأيام ولا للماريشال جوكوف رئيس هيئة أزكان الحسرب ، ولذا فلم يستخدما صلاحيتهما في القيام باجراءات عاجلة وواضحة لتعبئة القوات السوفياتية المسلحة ووضعها على قدم التأهب رالاستعداد •

وما كان لحكم ستالين الخاطئ أن ينرك تلك الآبار السيئة التى تركها لو أن مبدأ لينين فى القيادة الجماعية كان مطبقا فى تلك الأيام ولكن ستالين كان قد خرج على مبادئ لينين فى الادارة وفى معايير الحياة الحزبية وكان ينصرف وحبدا بمخنلف قضايا الحكم الهامة ، وفى زعامة الحزب والنوجيه العسكرى ، ولم يكن ليأبه بآراه الأعضاء الآخرين فى لجنة الحزب المركزية أو من الساسة والقادة العسكريين .

وعندما وقع الهجوم الألماني ، لم تكن الحدود السوفياتية الجهدية محصنة تحصينا منيعا، ومستعدة للدفاع، ولم تكن قد اكتملت بعد عملية اعادة تنظيم الجيش السوفياتي ، ووضعه على اسس عصرية وتقنية كاملة وكانت الأسلحة الجديدة قد بدأت في الطلوع من المصانع ، ولم يكن الجنود والضباط قد دربوا بعد على استعمالها ، وكانت القوات السوفياتية قد فقدت في العمليات التطهيرية التي لا مبرر لها والتي وقعت في عامي ١٩٣٧ و ١٩٣٨ عددا من خيرة قادتها العسكريين ، ولم يكن الشبان الذين تولوا القيادات قد مروا بتجارب كافية أو توافرت لهم المعرفة العسكرية اللازمة ، وكان عدد من القادة الذين تمت ترقيتهم قبيل الحرب بوقت قصير ، لم بصبحوا بعد مؤهلن لقبادة القوات في الأجواء المعقدة التي تفرضها الحروب بعصرية ،

وكانت هناك أخطاء كبيرة أخرى في عمليات توجيه أفراد القوات

المسلحة قبل الحرب وكانت الثقة الخطرة بالنص السهل قد انتشرت بينهم ولم تقم القيادة بأى اجراء لمكافحة هذه المغالاة في الثقة والطمآنينة وفي التقليل من أخطار الحرب ، ونظرة الزراية الى قوة العدو ولم تكن هناك أية دراسات صحيحة لتجارب الحرب ، ولتأثير الدعاية الفاشية على جنود الجيوش المعادية ولم تكن الصناعات الحربيه قد كيفت بعد بصورة كافية لتضمن الانتاج الضخم من الأسلحة الحديثة وباقصي السرعة و

وكان الاتحاد السوفياتي يؤكد سياسة التعيايش السلمي ، ولا يرغب في مهاجمة أحد · ولذا فلم تكن قواته قد عبئت ووزعت مسبقا استعدادا للحرب ، وعندما برزت الحاجة الى اتخاذ أجراءات الطوارىء لمواجهة الهجوم الالماني المحتمل ، كان تقييم ستالين الخاطئ للوضع السياسي والعسكرى سببا في اعاقة الاستعداد اللازم عند الجيش والشعب لمقاومة العدوان الالماني الفاشي ·

ولكن بالرغم من جميع هذه الا خطاء ، فان سياسة الحزب في الفترة التي سبقت الحرب كانت قد هيأت الجو على الصعيدين الدولي والداخلي لتحقيق النصر النهائي على المانيا الفاشية واليابان الامبريالية .

وقد تم الاعداد للنصر السوفياتي عن طريق « النشاطات » الخلاقة للحزب والشعب ، كما تحفق النصر عن طريق قيادة الحزب الحكيمة وتصميمه وعن طريق وحدة الشعب ، وكان هذا النصر نصرا لسياسة لينين ، التي هدفت الى بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي وتدعيم استقلال البلاد وطاقاتها الدفاعية ، وتطوير قوات الشعب الخلاقة .

وخلق انتصار الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي ، الموارد الاقتصادية والخلقية والعسكرية التي ضمنت التفوق النهـــائي للقـوات المسلحة السوفياتية على قوى الدول الفاشية ٠



# الهجوم النازى

هاجمت المانيا الفاشية في الساعة الثالثة والنصف من صباح الثاني والعشرين من يونيو \_ ودون أي أعلان للحرب . أو أي تقديم لأية مطالب \_ الاتحاد السوفياتي على طول حدوده الممتدة من البحر الأسود الى بحر البلطيق · وأعلنت الحكومة الألمانية رغبة منها في تضليل الرأى العام أن هجومها كان وقائيا أذ أن البلشفية السوفياتية «كانت تمثل خطرا عسكريا يهدد أوربا » · لكن ما قاله هتلر في ذلك اليوم بالذات حسر النقاب عن حقبقة أهدافه فقد أعلن في البيان الذي وجهه الى المانيا : « قررت أن أكل من جديد الى جنودنا مصير الرايخ الالماني ومصير شعبنا » (۱) .

ومازالت أسطورة الحرب «الوقائية» التى ابتكرها الامبرياليون الالمان لتضليل الرأى العام حية حتى اليوم عند من تبقى من النازيين وعند الفئات الرجعية في انجلترا وامريكا (٢) . ومع ذلك فقد اعترف فريتشمه كبير الدعاة الفاشيين في محاكمات نورمبرج ، بأن المانيا لم تكن محقة على الاطلاق في اتهام الاتحاد السوفياتي باعداد العدة لمهاجمتها (٣)

<sup>(</sup>۱) حريحوار جانيهنكو « مقدمة الى الحملة الروسية »  $_{-}$  فريدريك موللر  $_{-}$  لندن ١٩٤٥ . ص  $_{-}$  ٢١١ .

 <sup>(</sup>۲) راجع كتاب تشارلز بيرد عن « سياسة أمريكا الخارجية في مجال الخلق ۱۹۳۲ - ۱۹۶۰» نبوهافن - ۱۹۲۱ .

<sup>(</sup>٣) محاكمات نورمبرج \_ المجلد الثاني \_ ص ٥٤] .

وكتب الاستاذ جيرهارد ريتر المؤرخ الالمانى الغربى في صحيفة «شتوتجارت زايتونج» وفي عددها الصادر في ٢٢ يونيو ١٩٥١ يقول: «لقد حان الوقت للتخلي عن الاسطورة النازية القائلة بأن الحرب ضد روسيا كانت وقائية وأنها تمثل حركة دفاعية ضد هجوم روسي متوقع . . . فلم تكن تلك الحرب دفاعا عن أوربا وأنما كانت بقصد اغتصاب السيطرة على القارة كلها » .

وكان الهجوم غادرا وخئونا . فقد نقضت ألمانيا معاهدة عدم الاعتداء التى كانت قد وقعتها مع الاتحاد السوفياتى فى الثالث والعشرين من أغسطس عام ١٩٣٩ ، والتى كانت سارية المفعول لمدة عشر سنوات ولم يكن الهجوم الذى قام به حلفاء ألمانيا بالاشتراك معها ، كايطاليا ورومانيا والمجر وفنلنده وسلوفاكيا أقل غدرا وخيانة . فقد سبق لايطاليا أن وقعت معاهدة صداقة وميثاق حياد وعدم اعتداء مع الاتحاد السوفياتى فى عام ١٩٤٨ ، وكانت فنلندة قد تعهدت بعدم مهاجمة الاتحاد السوفياتى فى عام ١٩٤٠ .

وبالرغم من أن أسبانيا والبرتغال وتركيا والسويد وأليابان قد اعلنت حيادها ، الا أنها فى الواقع ساعدت ألمانيا بمختلف السسبل والوسائل فقد أوفدت أسبانية فرانكوفرقتها الزرقاء للاشتراك فى الحرب ضد الاتحاد السوفياتى ، كما زودت البرتغال ألمانيا بالاغسذية ومادة التونجستين ، وارتفعت نسبة الصادرات البرتغالية الى ألمانيا فى عام ١٩٤٣ الى ٧٥٠ فى ألمائة عما كانت عليه فى عام ١٩٣٩ ، وحشدت اليابان قواتها على طول الحدود السوفياتية الشرقية ، مما أجبر الاتحاد السوفياتى على الاحتفاظ بأربعين فرقة فى الشرق لمواجهتها .

وتنكرت تركيا لميتاق مونترو الذي عقد في عام ١٩٣٦ ، والذي يقضى بمنع السغن الحربية للاول المتحاربة من دخول البحر الاسود ، وسمحت للسفن الالمانية والإيطالية بعبور المضائق . وحشدت الحكومة التركية قواتها على الحدود التركية – السوفياتية ، كما زودت المانيا بالمواد الحربية الاستراتيحية والمنتجات الفذائية . وأبرمت تركيا في الرابع واالعشرين من يونيو عام ١٩٤١ ، معاهدة الصلاقة وعدم الاعتداء التي كانت قد وقعتها مع المانيا ، والتي عنت في جوهرها ، ميثاق تحالف . ومثلت هذه المعاهدة دورا مهما للخطة العسكرية الالمانية ضد الاتحاد السوفياتي ، أذ امنت التغطية اللازمة للجناح الالماني الايمن وكان سلوك تركيا مناقضا لالتزاماتها المنصوص عليها في المعاهدة التركية – السوفياتية لعام ١٩٢٥ .

وقامت السويد بتزويد المانيا بخامات الحديد والمعادن الاخرى ، وسمحت للقوات الالمانية بعبور اراضيها ، وأقامت لهم المستشفيات في بلادها ، كما أنضم «المتطوعون» السويديون الى القوات المحاربة للاتحاد السوفياتي .

وبالرغم من أن الحكومة البلغارية كانت حليفة لالمانيا الفاشية الا انها لم تجرؤ على ارسال الجنود البلغار الى الجبهة الالمانية للسوفياتية ، وذلك بسبب معارضة الجيش والشعب لمثل هذا الاتجاه وكان الشيوعيون البلغار قد نقلوا الى الجيش والشعب صورة واضحة عن الاهداف الاجرامية للخطط المتهورة التى تبناها الفاشيون البلغار ، ومع ذلك فقد سمحت الحكومة البلغارية لالمانيا باستغلال موارد البلاد واستخدام موانئها الواقعة على البحر الاسود ، فقدمت بذلك مساعدة كمرة الى الالمان .

وكانت ألمانيا قد أبلغت الفاتيكان مسبقا بعيرمها على مهاجمة الاتحاد السوفياتى ، فأمر هذا رجال الدين فى جميع البلاد بشين حملة ضد السوفيات ودعوة الناس الى تقديم المساعدة الفعلية للنازيين . وعقد الفاتيكان مع ألمانيا الهتلرية اتفاقا ، يقضى بالسماح لممثلى الفاتيكان بدخول الاتحاد السوفياتى فى أعقباب الجيش الالمانى ، لنشر المذهب الكاثوليكى ، ومساعدة الفزاة النازيين على استعباد الشعوب السوفياتية والقيام بعمليات التجسس والتخريب لحساب الالمان (١) .

وبالرغم من التناقضات الامبريالية الحادة التى ادت الى الحسرب بين المسكرين الراسماليين ، فقد قام الاحتكاريون الامريكيون مدفوعين للهفتهم على تحقيق المكاسب وكرههم للاتحاد السوفياتى ، بتزويد المانيا بالتموينات عن طريق حكومة فيشى(٢) وعن طريق اسبانيا والبرتفال وسويسرة . وكانت المصانع الالمانية التى يملكها الامريكيون تنتج الاسلحة والدبابات والطائرات والسيارات والعتاد للجيوش الالمانية ، وظلت الاتفاقات الاحتكاريون الامريكية \_ الالمانية ، سارية المفعول طيلة الحرب. وكان الاحتكاريون الامريكيون والالمان يجتمعون في سويسرا بين الفينة والفينة في مصرف التسويات الدولية لاقتسام الأرباح (١) ،

 <sup>(</sup>۱) كتاب «الكنيسة الكاثوليكية ضد القرن المشرين» تأليف أقرو مانهاتان .
 لندن ۱۹٤۷ .

<sup>(</sup>۲) بندار كينيك في كتاب « المعضلة الفرنسية \_ الامريكبة \_ مغامرة دبلوماتية » باريس \_ سيلف ١٩٤٨ ٠

 <sup>(</sup>٣) «عبر التاريخ الالماني» لالبرت نوردن ـ برلين ١٩٤٧ ـ ص ١٩٣٠.

وبعثت حكومة ببتان التى احتفظت بعلاقاتها مع المانيا والولايات المتحدة الى الجبهة السوفياتية ـ الالمانية بتشكيلة عسكرية من المجرمين وقطاع الطرق ، بعد أن البستهم الملابس العسكرية الالمانية الفاشية ، وأطلقت عليهم اسم و لواء المتطوعيين الفرنسيين ، و وأبلغ بيتان ، فى السابع والعشرين من يونيو من عام ١٩٤١ ، الاميرال ويليام دانييل ليبهى، سفير أمريكا فى ليشى ، أن الالمان سيحتلون مناطق الحدود فى روسيا ، ليخلقوا فيها دويلات عازلة مستقلة صغيرة . وأضاف أن مثل هدا العمل سيؤدى فى النهاية إلى انهيار الحكم القائم ، والقضاء على خطر السيوعية (١) ، وأقره الاميرال ليهى على رأيه ، وليس من الغريب أن يتشابه تفكير بيتان وليهى فى هذا المضم ع ، فقد سبق للدوائر الحاكمة يتشابه تفكير بيتان وليهى فى هذا المضم ع ، فقد سبق للدوائر الحاكمة فى الولايات المتحدة أن وضعت المخططات لتجرزئة الاتحداد السوفياتي وأستعباد شعوبه ، منذ اللحظة التى وجدت فيها الدولة السوفياتية .

وكانت الرجعية العالمية الامبريالية التى مثل فاشيو المانيا وايطاليا واليابان قوتها الضاربة الرئيسية تواقة الى ازالة الاشتراكية من الوجود عن طريق حرب تشن على الاتحاد السوفياتي .

أما الامبرياليون الالمان فكانوا يرون فى الحرب التى شنوها على, الاتحاد السوفياتى مفتاحا يوصلهم الى هدفهم فى السيطرة على العالم ، وكانوا يكرهون الاتحاد السوفياتى لانهم يعتبرونه العقبة الرئيسية فى, طريق تحقيق هدفهم .

وكانت الحرب الالمانية ضد الاتحاد السوفياتى رجعية وامبريالية وعدوانية وظالمة ، وقد اكسبتها هدافها ، هذه الطبيعة ، فقد استهدفت المانيا الهتارية تحطيم النظام الاجتماعى والسياسى السوفياتى ، والاستيلاء على الارض وثروة البلاد ، واعادة حكم الاقطاعيين والراسماليين والفاء الدولة السوفياتية ، وازالة الثقافة السوفياتية .

وخلق الهجوم الهتلرى الفادر وضعا غريبا للفياية ، وكان على. الاتحساد السوفياتي يصطرع مع عدو متوحش وماكر يملك طاقات. حربية واسعة .

وتمكن الهجوم الالماني من أخذ الجيش السوفياتي على غرة ، بسبب الخطأ في تقدير ستالين للوضع السياسي والعسكري في صيف عام ١٩٤١

۱۷۲ - بلیو لانجر «اللعبة الامریکیة فی فیشی ه ـ باریس ـ بلون ۱۹۶۸ - ص ۱۷۲ -

ولما كان العدو قد ضمن التفوق الهائل في العدة والعدد على الجيش السوفياتي في عدد من النقط المهمة فانه تمكن من الاندفاع بقوة على القوات السوفياتية على طول الحدود .. ولم تتمكن قوات الحدود السوفياتية في بعضالنقط حتى من العمل على ابطاء زحف العدو ، فكيف بوقفه ، وقد حال هذا دون التمكن من اتمام عمليات التعبئة العامة في مناطق الحدود ، وانزل شيئا من الفوضي بحركات الجنود الذين دفعوا بسرعة من مناطق المؤخرة الى مناطق الحدود ، ومنيت قوات الحدود بخسائر فادحة وثقبلة في الرجال والمعدات . وادى هذا الى رجحان كفة العدو بدرجة كبيرة ، واصيبت القوة الجوية السوفياتية بضربة قاصمة وقاسية أيضا ، فقد شرع السالاح الجوى الالماني في غاراته على المطارات وكانت ندرة الطائرات السوفياتية الجديدة سسبا في تفوق النازيين وكانت ندرة الطائرات السوفياتية الجديدة سسبا في تفوق النازيين

وهكذا ضمن العدو لنفسه زمام المبادرة الاستراتيجية ، على طول الجبهة ، وتمكن من التوغيل عميقا في الارض السبوفياتية ، وتمكنت المجموعات الهجومية النازية التي تضم فرق الصاعقة المدرعة والفرق الآلية من تحطيم المقاومة السوفياتية عند الحدود والتوغل بسرعة في الاراض السوفياتية باتجاه الشرق ،

ومنيت القوات السوفياتية بخسائر 'فادحة وارغمت على التراجع. وقامت وحدات العدو المتحركة بتعزيز من السلطح الجلوى المتفوق ، بالالتفاف حول اجنحة التشكيلات السوفياتية والتوغل بعيدا في المؤخرة وكان الجيش السوفياتي نتيجة العجز عن الافلات من الاشتباك مع العدو السريع التقدم ، يضطر كثيرا الى القتال في ظهروف غير مواتبة للغابة ، والوقوع في مصيدة العدو وتطويقاته • وتمكن الالمان في العشرين يوما الاولى من القتال ، من التوغل مسافات تتردد بين «الاربعمائة والسنمائة » كيلومتر ، في جميع الاتجاهات الحربية الرئيسية · وكان معدل التقدم اليومي يتردد بين الثلاثين والاربعين كيلومتراً ، ويصل في بعض الايام الى مابين « الخمسين والستين » كيلو متراً · واحتل النازيون مدينة مينسك في التاسع من يوليو . وقاومت القوات السوفياتية بعناد واصرار - بالرغم من الاوضاع القاسية التي كان أفرادها «يعانون منها». وكانوا يوالون الهجمات المضادة ويوجهون ضربات مقابلة عنيفة ، ومنى العدو بخسائر ثقيلة في الرجال والمعدات . واذا شئنا التلخيص في الحديث قلنا: أن الجيش الروسي أرغم على أن يخوض معركة دفاعية عنيفة - في الوقت الذي كان يتقهقر فيه الى الوراء بعيدا داخل البلاد .

وانتشت القيادة الالمانية طربا وفرحا . وراح الجنرال هولدر رئيس هيئة اركان حرت القوات البرية يتبجح زاهيا بقوله : « قد لايكون من المبالفة القول بأن تحقيق النصر في الحملة على روسيا قد تم في غضون اسبوعين » (1) .

واعتقد ضباط الاركان الالمان انه لم يعد في وسع القيادة السوفياتية أن تقيم خطا دفاعيا مستمرا ، ولا حتى في القطاعات البالغة الاعميسة وقرا هتلر التقارير التي كانت تصل اليه من الجبهة السوفياتية الالمانية فتوقع أن تسبقط المراكز السوفياتية الحيوية في يديه في غضون بضعة أيام . وأصدر الامر في الثامن من يوليو من عام ١٩٤١ . بدك موسكو وليننجراد كاملا ٢٠٠٠ لاننا لانريد أن نطعم سكانهما أثناء الشتاء » (٢) وأصدر كايتل أمرا توجيهيا مماثلا قال فيه : « من حق الجنود بل من واجبهم أن يستخدموا في هذا الصراع أبة وسائل لامحدودة ، حتى ضد النساء والاطعال ٢٠٠٠ ولايمكن اعتبار أي الماني مشترك في القتال ،مسئولا عن أي عمل من أعمال العنف لا من الناحية الانضباطية ولا من الناحية القضائية » (٣) ولاشك في أن العنف كان طابع كل خطوة خطاها الالمان في تقدمهم داخل الارض السوفياتية .

ولكن هتلر لم يكن وحيدا في تفكيره ، بأن الحرب ضد الاتحساد السوفياتي ستنتهي في غضون أسابيع ، اذ شاركه في هذا الرأى الكتيرون من الزعماء السياسيين في البلاد البورجوازية الأخرى ، وكان ونستون تشرشل ، أول هؤلاء ، اذ لم يخف هذه الحقيقة بل ذكرها في مذكراته ، ولكنه نسب الرأى الى مستشاريه العسكريين فقد قال : « وكان الرأى السائد لدى معظم المسئولين العسكريين أن الجيش الروسي سيهزم عاجلا ، ويحطم الى حد كبير » (٤) ، لكن هذه النسبة ليست بالشيء المهم ، اذ أن تشرشل تحدث في التعليمات التي وجهها الى مساعديه في يومي ٦ يوليو و ١٩ منه عن احتمال « الانهيار الروسي » (٥) ،

ويقول جاكوبسون الألماني الغربي الذي أرخ الحرب ، أن هتلر

<sup>(</sup>۱) برافدا ... عدد ۷ دیسمبر ۱۹۵۹ ۰

۲۱) نفس المدد ٠

۳) و عملیات بخریب السواسبیکا ، للورد راسل اوق لیفربول ، لندن ۱۹۰۶
 س ۱۳۰ ۰

<sup>(</sup>٤) مذكرات تشرشل \_ نفس المصدر \_ الجزء الثالث ص ٣٥٠٠

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ص ٥٥٥ ٠

كان على ثقة مطلقة من أن في استطاعته أن يهزم الاتحاد السوفياتي في حرب صاعقة ولم يكن الوحيد الذي ظن هذا الظن أيضا ، اذ شاركه فيه عدد من كبار القادة العسكريين لا في المانيا وحدها بل وفي الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا وكان وزير الحربية الأمريكية ورئيس أركان الحرب يتوقعان أن تنتهى الحملة في مدة أدناها شهر واحد وأقصاها ثلاثة شهور » (1) . وكان هذا الاعتقاد ناشئا عن الانتصارات المذهلة التي حققتها القوات الألمانية قبل صيف عام ١٩٤١ ، والتي تابعها العالم بقلق وحيرة من ناحية ، وعن المغالاة في التضليل من قدرة الجيش السوفياتي على المقاومة من الناحية الأخرى (٢) .

ولاشك في أن الخبراء العسكريين الأمريكان والبريطانيين ، كاخوانهم من الخبراء العسكريين الاللان ، كانوا يحملون صورة مشوهة عن حقيقة قوة الاتحاد السوفياتي ٠

ولكن اليابانيين كانوا أحسن معرفة من الآخرين ، فقد سبق لهم أن ذاقوا وطأة السلاح السوفياتي في حاسان وهولخين ـ جول • ويقول المؤرخون البريطانيون الثلاثة ، جونز وبورنون وبيرن : ان « اليابانيين كانوا قد حاربو الروس في شانجو فينج ونومونهان . وكانوا قد منوا في الأخيرة بهزيمة قاسية • وقد دفعهم هذا الى الاحساس بكثير من التهيب والاجلال للقوات المسلحة السوفياتية ، ولذا فقد آثروا الانتظار والترقب ، يدلا من أن يغرقوا في الحرب الى جانب الالمان » (١) • ومع هذا ، راحت الحكومة اليابانية ، تقوم باعدادات ضخمة وجادة لشن الحرب على الاتحاد السوفياتي •

وكانت المباغتة فى الهجوم قد مكنت ألمانيا من الامساك بزمام المبادرة ، وتحقيق مكاسب حربية رئيسية فى الشطر الأول من الحرب وكانت العمليات الحربية قد بدأت بالفعل فى الجبهة الشرقية ، عندما أبلغ فريديش شولنبرج ، السفير الالمانى فى موسكو ، بعد نحو من

<sup>(</sup>۱) روبرت شیرودد فی کتابه « روزفلت وهوبکنز ــ تاریخ دقیق » ــ نیوپورك ــ ۱۹۶۸ ــ هاربر واخوانه ، ص ۳۰۳ ــ ۳۰۴ .

ساعتين الحكومة السوفياتية ، أن ألمانيا قررت شن الحرب على الاتحاد السوفياتي بسبب حشده الجيوش على حدود ألمانيا الشرقية ، وقد اختلق الامبرياليون الألمان هذا الادعاء ، ليغطوا به خيانهم ، وليحولوها الى عمل من أعمال الدفاع عن النفس ، وردت الحكومة السوفياتية بأن « الحكومة الألمانية لم تتقدم حتى اللحظة الأخيرة بأية شكاوى في هذا الصدد الى الحكومة السوفياتية ، وأن ألمانيا هاجمت الاتحاد السوفياتي بالرغم من موقفه السلمى ، وأنها والحالة هذه تعتبر هي المعتدية » (1) .

### - Y -

أعلنت الحكومة السوفياتية للشعب السوفياتي ظهر التاني والعشرين من يونيو، أن الحرب قد وقعت، وناشد الحزب ومعه الحكومة، الشعب بأن يقاوم المعتدين الفاشيين ، وأعربا « عن اعتقادهما الراسخ ، بأن جميع سكان البلاد من عمال وفلاحين ومثقفين ، ومن رجال ونساء ، سيؤدون واجبهم بوعى وتصميم ، ويقومون بعملهم على احسن وجه » (٢) .

وهكذا واجه الشعب السوفياتي مهمة عظمي ، وهي حماية الوطن الاشتراكي وشرفه واستقلاله ، وهزيمة الدول الفاشية ، وتحرير الدول الأوربية بما فيها ألمانيا من سيطرة الفاشية وتحقيق الحرية لها جميعا في اختيار النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يتفق مع رغباتها وارادتها ، وهكذا حدد الاتحاد السوفياتي أهدافه من الحرب التي أقحم فيها ، وكانت هذه الأهداف هي التي أضفت على الحرب طابعها المميز ، ومثلت الحرب الوطنتية العظيمة للاتحاد السوفياتي حربا تحررية عادلة ضد الفاشية ، أجل أصبحت حربا للاشتراكيه الظافرة ضد الغزو الفاشي الامبريالي ،

واشتبكت شعوب الاتحاد السوفياتي في حرب ضروس مع القوة الهجومية الرئيسية للرجعية المحاربة • وكانت تحارب مدافعة عن الحضارة العالمية والتقدم الاجتماعي ، لحماية القاعدة الدولية للتطور الاجتماعي وارساء قواعدها •

ولو نحينا جميع الاعتبارات الأخرى جانبا ، فان الوقفة البطولية

<sup>(</sup>١) السياسة الخارجية السوفياتية ، المجلد الاول ص ٧٥٠

<sup>(</sup>٢) السياسة الخارجية السوفياتية - المجلد الاول - ص ٧٦ ٠

التى وقفتها الشعوب السوفياتية ، مثلت واجبا وطنيا وقوميا للطبقة العاملة فى الاتحاد السوفياتى ، وللجماعات العاملة فى البلاد الاخرى كلها ، ووضع الحزب الخط الاستراتيجى الذى يتفق مع الوضع ، اذ راح يعبىء الجماهير ، ويخلق الأوضاع التى تضمن هزيمة العدو ، ولم تكن مصالح الشعب السوفياتى لتنفصل عن مصالح الشعوب الأخرى فى العالم كله ،

ومنل اشتراك الاتحاد السوفياتي في الحرب ضد الدول الفاشية · أهمية تاريخية كبرى ، اذ كان عاملا حاسما في تحويل الحرب العالمية الثانية من صراع امبريالي الى حرب تحرر ضد الفاشية ·

ويقول ويليام فوسنر: « نو نم يشسترك الاتحاد السوفياتي في الحرب ، لماكان في امكان الامبريائية الامريكية والبريطانية ، التي أصابتها عدوى الفاشية ، والتي كانت على استعداد دائم لمساومة هتلر أن تخوض حربا شاملة ونهائية ضد الفاشية ، (۱)

وهكذا عكس اشتراك الاتحاد السوفياتي في الحرب ، صورة مغايرة تماما ، للوضع السياسي والعسكرى • ولم يكن في وسع أية دولة أخرى أن تكبح جماح الآلة العسكرية الالمانية •

وراحت شعوب البلاد التي يحتلها النازيون ، أو تلك التي تواجه خطر الاحتلال الوشيك ، تتطلع بكثير من الأمل ، الى الجهد البطولى الذي يبذله الشعب السوفياتي وقواته المسلحة · وكانت ترى أن الاتحساد السوفياتي يمثل القوة الوحيدة القسادرة على وقف الجيوش الفاشية وهزمها ، انقاذ البشرية كلها من طاعون ذوى القمصان البنية ·

واتخذت الاجراءات السريعة الكاملة لتعبئة قوى الشعب السوفياتي، وتمكينها من صد العدو وراح الحزب ينفذ توصيات لينين بوجوب خلق التلاحم الكامل بين جميع قوى الشعب في حالة وقوع الحرب وكان لينين قد قال : « اذا تطورت الأمور الى مرحلة الحرب ، فان على كافة الطاقات أن تخدم أغراض الحرب وأهدافها وعلى الحياة الداخلية للبلاد أن تعبأ لخدمة هذه الأغراض ، اذ أن أى تردد في هذا المجال ، أمر لا يمكن السماح به » (٢) .

<sup>(</sup>۱) ويلمام فرسنر في كتابه « مختصر الناريخ السباسي للفسارة الامريكسية » \_ الناشرون الدوليون \_ نيويورك ١٩٥١ . ص ٣٩) .

<sup>(</sup>٢) مؤلفات لينبن \_ رقم ٣١ . ص ١١٢ .

وأنشئت لجنة رسمية للدفاع ، عهد اليها بتولى ادارة السئون السياسية والعسكرية والاقتصادية في البلاد وخصصت اللجنة المركزية للحزب ، خيرة رجالها لتصريف الشئون العسكرية ٠

وأصدرت اللجنة المركزية في التاسع والعشرين من يونيو من عام ١٩٤١ ، قرارا شاملا عن واجبات الحزب والشعب في الحرب وبين القرار كافة المظاهر الرئيسية للحرب التي فرضت على الاتحاد السوفياتي، كما وضع خطة محددة لتنظيم النصر ومثل هذا القرار وثيقة سياسية تاريخية خطيرة ، وحدت قوى البلاد كلها ، ووجهت جميع مواردها للمجهود الحربي .

وتـولى الحزب دور التنظيم والتوجيه فى الصراع ضـد الغزاة الفاشيين وراح يركز جهود الشعب السوفياتي كلها على الهدف الواحد، كما حشد جميع القوى والموارد لمحاربة العدو واظهر الحزب من حديد في التغلب على العقبات الكأداء التي كانت تقـف في طريق النصر ، أنه منظمة نضالية ، محكمة الحلقات و

وظل الوضع شاقا على طول الجبهة شهورا ولكن بالرغم من أن قوات العدو واصلت تغلغلها في الاراضي السوفياتية ، الا أن الهدف الاستراتيجي المبساشر لعملية بروبرسة ، وهة ابادة الشطر الأكبر من الجيش السوفياتي في هجوم صاعق الى الغرب من خط الدنييبر الغربي، على مقربة من الحدود ، لم يتحقق ، بل فشل فشلا ذريعا و ولا شك في أن هذا الفشل كان بمثابة نذير سريع ، بأن الخطط الاستراتيجية للقادة الفاشيين الألمان قامت على أساس خاطيء .

وهكذا فشل الألمان في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية التي توختها الحطة • فقد كانوا يتوقعون التمكن من تحطيم روح الشعب السوفياتي وجيشه • ولكن أملهم لم يتحقق •

واستخدمت القيادة السوفياتية صورا مختلفة الأشكال للقتال في معارك دفاعية شاقة ، وهي صد الهجمات المعادية ، والقيام بهجمات مضادة في بعض قطاعات الجبهة ، واحباط خطط العدو الاستراتيجية • وتمهيد الطريق للشروع في الهجوم العام المضاد في النهاية •

وهكذا أحبطت شبجاعة الشعب الالجيش السوفياتي وتصميمهما المخطط الألماني واعترف الماريشال فون كلايست قيما بعد ، أن الجيش السوفياتي كان يضم منذ البداية محاربين من الدرجة الأولى كسانوا

يقاتلون بضراوة ، وبقدرة عجيبة على الاحتمال (١) وذكر تيبلسكيرش أن صلابة ألجنود السوفيات كانت أمرا غير متوقع و ولقد كتب يقول : «وهكذا واجهنا عدوا عزيمته من الصلب و ولم يكن الوضع كما تصورناه في البداية ، مجرد بيت من « الكرتون » يتهاوى أمام ضرباتنا السريعة (٢) وذكر الجبير العسكرى البريطاني فولر ، أن « الأمور لم تسر كما كان يهوى الألمان ، وكما سارت في بولندة وفرنسا و فبالرغم من أن الهجوم الصاعق ، كان يسير في الظاهر سيرا ناجحا لايتصوره انسان و الا أن وراءها (٢) وراءها (٣) وراءها (٣) وراءها (٣) وراءها (٣) و

وكانت قوات حرس الحدود السوفيات هي البادئة بالاشتباك مع العدو ، ثم تلتها القوات المرابطة في مناطق الحدود ، ولم تكن هذه القوات قد أعدت للمعركة عندما وقع الهجوم ، ولذا ، فقد أخذت على غرة ، ومع ذلك فقد عرف الغزاة على الفور ، أنهم أسلاءوا تقدير روح الجندي السوفياتي ، وشجاعته وبطولته ، فقد ظهرت القوة المعنوية الهائلة للشعب السوفياتي ، ووطنيته الملتهبة منذ اللحظة الأول التي بدأت فيها الحرب ،

فقد صمدت وحدات وحاميات وفصائل كثيرة ، مدة طويلة بعد أن كانت قوات العدو قد تجاوزتها بمسافات طويلة باتجاه الشرق مخلفة اياها وراءها ، فقد صمدت وحدة الحدود الثالثة عشة التابعة لفصيل فلاديمير فولين ، بقيادة الملازم لوباتين ، أحد عشر يوما بالرغم من تطويق العدو الكامل لها ، وظلت حامية موقع بريست تقاتل باصرار وعزيمة أكثر من ثلاثين يوما ، ومازالت كتابات المدافعين ، واضحة جلية على جدران الموقع ، وتقول احدى هذه الكتابات : « كنا خمسة ، سيدوف وجروتوف وبوجوليوف وميخائيلوف وسيليفانوف ، وقد وقع الهجوم علينا في الساعة الثالثة والربع من صباح الثاني والعشرين من يونيو من عام ١٩٤١ ، سنموت ولن نتراجع » ، ارتقول كتابة أخرى : « سأموت ولكن أن استسلم ، الوداع يا وطنى العزيز ، ٢٠ يوليو ١٩٤١ » (٤)

<sup>(</sup>۱) ليدل هارت «القيادة المسمسكريون الألمان يتكلمون» نيويورك ١٩٤٨ مع

<sup>(</sup>٢) اليبلسكيرش \_ نفس المصدر ، ص ١٨٦ ،

<sup>(</sup>٣) قولر نفس المصدر ص ١٠٦٠ ،

<sup>(</sup>٤) وثائق الحكومة السوفياتية ١٩٦١ • ص ١٩ •

وصمدت المتاريس القائمة الى الشمال من بلدة سوكال ، والتى تؤلف جزءا من الخطوط الدفاعية لفرقة المشاة المائة والرابعة والعشرين التابعة للجيش الخامس ، في وجه هجمات معادية جارفة وقوية عهدة أسابيع .

وقاتل الطيارون السوفيات في المعارك الجبوية بشبجاعة فائقة ونادرة وحقق الملازم الثاني الطيار دى وفي و كوريف التامعة أول لأسراب الجوية المقاتلة رقم ( ١٢٤) التابعة للفرقة الجوية التاسعة أول عملية اصطدام جوى في تاريخ الحرب في الساعات المبكرة من صباح الناني والعشرين من يونيو من عام ١٩٤١ وعندما حطم ذيل طائرة المانية من طراز مسرز شميت بمحرك طائرة ، ثم هبط سالما في أحد الحقول وملبث الملازم الثاني جي بوتيليين أن أنزل بعد ساعة واحدة ضربة ممائلة لبث الملازم الثاني جي بوتيليين أن أنزل بعد ساعة واحدة ضربة ممائلة السرب المقاتل السادس والأربعين بتحطيم طائرة معادية ثالثة في نفس النهار ووجه النقيب الطيار جاستيلا ، في السادس والعشرين من يونيو طائرته التي كانت فد اشتعلت فيها النيران ، ليهوى بها فوق رتل من الدبابات والشاحنات الألمانية فعطل عدة عشرات منها نتيجة انفجار طائرته .

وبالرغم من المقاومة السوفياتة البطولية . فقد تمكن العدو من مواصلة الزحف ، وان كان شي من البطء قد لحق به ، وكان الجهد السوفياتي الرئيسي في هذه المرحلة موجها الى وقف زحف العدو ، واقامة جبهة استراتيجية متواصلة ، وتم وقف الآلة الحربية الألمانية الهائلة في صيف ذلك العام وخريفه في عدد من النقاط ، ولكن الجيش الفاشي ، كان يتمكن في كل مرة ، بعد وقفة يعيد فيها تنظيم صفوفه وتجديد قواته ، من اختراق الخطوط السوفياتية ، ومواصلة الزحف شرقا ، ولا شك في أن الحسائر التي منى بها الجيش السدوفياتي في الأيام الأولى من الحرب ، وافتقاره الى القوات الاحتياطية الكاملة ، كانا من العوامل التي أحبطت كل الجهود لتتبيت الجبهة ،

ولا شك في أن عنصر المباغتة في الهجوم ، قد حال دون وجود أية تعبئة منظمة للقوة البشرية والموارد المادية ، وحرم الاتحاد السوفياتي من قوة ضخمة •

وكانت المناطق التي احتلها العدو حتى نوفمبر من عام ١٩٤١ • تمثل للاتحاد السوفياتي ، بالنسبة لاحصاءات قبل الحرب أربعين

فى المائة من سكان البلاد (1)و 13 فى المائة من سككها الحديدية و ٣٨ فى المائة من ماشيتها و ٦٠ فى المائة من مجموع خنازيرها • وكانت هده المناطق تنتج ٥٨ فى المائة من صلب البلاد ، و ٦٠ فى المائة من الألومنيوم و ٨٤ فى المائة من السكر ، كما كانت تنتج ٣٨ فى المائة من محصول الحبوب و ٣٣ فى المائة من الفحم و ٦٨ فى المائة من الحديد •

وارتبك تحويل الاقتصاد السوفياتي الى مستوى الحرب من جراء ، نقل شطر مهم من صناعة البلاد الى الشرق ، من المناطق التى غزاها العدو ، وتم فى الأشهر الثلاثة الأولى نقل ١٣٦٠ مصنعا كبيرا ، منها وه ١٤٥٠ نقلت الى الاورال و ٢١٠ الى مناطق سيبريا الغربية ، و ٢٥٠ الى آسيا الوسطى وقزاخستان ، (٢) وعهد الى شفيرنيك بأن ينولى « رئاسة » اللجنة التى أشرفت على عملية النقل ، ولم تكن المصانع التى تم نقلها الى مواقعها الجديدة ، قد باشرت بعد العمل ، وهبط انتاج الاتحساد السوفياتي الصناعي بنسبة النصف بين شهرى يونيو ونوفمبر من عام السوفياتي الصناعي بنسبة النصف بين شهرى يونيو ونوفمبر من عام المعادن الخرى بنسبة المعادن الحديدية بنسبة سبعين في المائة ، وانتاج المعادن الأخرى بنسبة ٩٨ في المائة ، والمحاور ذات الكرات بنسسبة ٥٠٥ في المائة (٣) ،

وكان اصلاح الوضع يتطلب جهود! هائلة حقا · وبدأ الخط البيانى للانتاج فى الارتفاع فى ديسمبر من عام ١٩٤١ ، ولم يحل شهر مارس عام ١٩٤٢ ، حتى كان الانتاج الحربى فى المناطق الشرقية معادلا لمستويات ما قبل الحرب فى البلاد كلها (٤) ·

ولا شك فى أن هذه النتيجة منلت نصرا افتصاديا ضخما ، فقد حققت الجهود البطولية التى بذلتها الطبقة العاملة ، والمستويات التقنية الرفيعة التى وصلت اليها الصناعة السوفياتية ، المعجزات •

ويفول جى • دبليو • فونجتر • الباحث الغربى الألمانى : « لاشك فى أن نجاح السوفيات فى ظل تلك الظروف العصيبة الشاقة ، فى نقل الصناعة ، وفى انتاج عدد كبير من الطائرات فى وقت قصير للغاية ، يعتبر من الانجازات التقنية العظيمة فى تاريخ الحرب العالمية الثانية •

<sup>(</sup>١) نشرة الاحصاء السوفياتية الرسمية \_ ص ١٤٢ ٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر من ١١ -

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ص ٢٦ ٠

ويبدو أن من المناسب الآن أن نبرز كل الابراز هذا الانجاز الهائل المحير للعقول ، (١) •

وأخذت المقاومة السوفياتية تشتد يوما بعد آخر · وأخذت الرسائل الصحفية الفاشية المزهوة من الجبهة ، تختلط في كل يوم مع الأنباء عن المتاعب المتزايدة · فقد ذكرت صحيفة الفولكشاير بيوبا ختر ، اللسان الرسمي الناطق للحزب النازي في الرابع من يوليو من عام ١٩٤١ أن وليس ثمة من شك في أن العدو السوفياتي يمثل أكثر الأعداء الذين واجهتهم ألمانيا صلابة واصرارا وعنادا · ولكن الهتلريين كانوا يحاولون اخفاء ما يعانونه من مصاعب ، وكانوا يبلغون حلفاءهم أن الأمور تسير سيرا مرضيا · وعند ما راحت الحكومة اليابانية التي استبد بها القلق · سيرا مرضيا · وعند ما راحت الحكومة اليابانية التي استبد بها القلق · تسأل برين عن حقيقة الأوضاع في الجبهة · رد كايتل وريبنتروب أن سبب البطء في الزحف الألماني يعود الى الطول البالغ لحطوط المواصلات، والى تأخر قوات المؤخرة وهذا هو الذي جعل تقدم الجيش الألماني متأخرا تلاثة أسابيع عن المواعيد المقررة في الخطة (٢) ·

ولكن ما حاول الهتلريون اخفاءه ، كان واضحا للجميع . فقد ذكرت صحيفة اربيتارين السويدية في شهر يوليو من عام ١٩٤١ « أن الألمان تعنروا بعدو أكثر صلابة ، وخطورة مما كانوا يتوقعون • وقد بلغت خسائر الألمان في الرجال والدبابات والطائرات حدا عاليا للغاية (٣)

## -4-

أشعل اشتراك الاتحاد السوفياتي في الحرب العالمية الثانية ، حركات المقاومة للغزاة النازيين في القارة الأوربية كلها · وهرع التقدميون في العالم يشدون أزر الاتحاد السوفياتي · وبث الجهد الحربي السوفياتي العالم عزيمة جديدة في الشعوب التي احتاحت ألمانيا الهتلرية بلادها ·

وكانت حركات المقاومة للنازيين قد بدأت في البلاد المحتلة ، قبل تورط هتلو في حربه ضد الاتحاد السوفياتي ، لكن هذه الحركات اكتسبت غذا جديدا في سيرها بعد هذا التورط ٠

۱۹۰۶ « فصة الحرب الجوية » لجررنج فرختر ــ بون ــ مطبعـــ اثيباوم ۱۹۰۶ »
 من ۱۹۲ »

<sup>(</sup>٢) عدد النيوتايمز ــ موسكو ، رقم ١٨ ، ص ١٩٤٧ .

<sup>(</sup>٣) عدد صحبفة بولشفبك \_ موسكو \_ رقم ١٥ ١ ١٩٤١ ٠

وكتب موريس توريز يقول: «أشعل العدوان الهتلرى على الاتحاد السوفياتى المقاومة فى بلادنا ، ولاسيما بعد أن تحولت هذه المقاومة الى عمل مسلح منظم • وأدرك الوطنيون أن توازنا جديدا فى انقوى ، قد طرأ الآن على الصورة ، وأن النصر أصبح مؤكدا للأنصار الذين يدافعون عن حريات الشعوب واستقلالها • وكان عدد كبير من الفرنسيين ، حتى من أولئك المعادين لقوات الاحتلال ، حتى تلك اللحظة ، يشكون فى قوتهم ، ويشكون فى قدرة فرنسا على التحرر ، ولكن هؤلاء الوطنيين شرعوا بعد الثانى والعشرين من يونيو من عام ١٩٤١ ، يحدثون أنفسهم بقولهم • دلسنا وحدنا ، ففى وسعنا وقد أصبح الاتحاد السوفياتى حليفا لنا أن نحقق حريتنا وأن ننتصر » (١) •

ولا شك فى أن الدعم الذى لقيه المجهود الحربى السوفياتى الباسل من الأحزاب الشيوعية فى الخارج ، كان متفقا مع المصالح القومية الحيوية للشعوب فى نضالها ضد العبودية الفاشية من أجل الحرية والاستقلال .

ومثل الدعم الذى لقيه الاتحاد السوفياتي من الجماهير ولا سيما من الطبقة العاملة في البلاد الرأسمالية ، عملا من أعمال الوحدة العمالية . العالمية .

وكانت الأحزاب الشيوعية هي التي تزعمت حركات النضال الشعبي ضد الفاشية في جميع البلاد • وازداد نفوذ الشيوعيين لأنهم أبدوا بسالة وتفانيا في الحرب ضد الفاشية .

وأصدرت الا حزاب الشيوعية بيانات عن مهاجمة ألمانيا الهتلرية للاتحاد السوفياتي • وتضمنت هذه البيانات برامج النضال السعبى الشامل لتحقيق الهزيمة المبكرة للغزاة الفائسيين ، على ضوء واقع كل بلاد على حدة •

وكانت هذه البيانات في البلاد التي يحتلها النازيون في أوربا الشرقية : والجنوبية الشرقية ، تدعو الجماهير الى مقاومة المحتلين ، وتنظيم حروب العصابات واعداد العدة للثورات المسلحة ، فقد وجه الحزب الشيوعي البلغاري في الثاني والعشرين من يونيو نداء الى الجماهير ، ثم اتخذ في الرابع والعشرين منه قرارا ، بالاعداد لثورة مسلحة ، وأقام الشيوعيون البلغار أولى مجموعات الأنصار في شهر يونيو من عام ١٩٤١ ، واتخذ

<sup>(</sup>۱) موریس توریز ـ نفس المصدر ص ۱٤۸٠

الحزب التشيكوسلوفاكي قرارا مماثلا ، ومهد الطريق لاقامة لجنة ثـورية وطنية للمقاومة تم تأسيسها في براج في شهر سبتمبر من عام ٩٤١ •

وانتشرت أعمال التخريب في تشيكوسلوفاكيا و وهبطت الطاقة الانتاجية للعمالة في المصانع التشيكية التي تنتج للألمان بنسبة أربعين في المائة وكانت جماعات التخريب تنسف المصانع ومحطات القوة الكهربية وتحرق المستودعات وتخرب الآلات وتنتج أسلحة وأدوات فاسهة وتالفة وتم تعطيل عدد من الآلات في مصانع شكودا وكذلك عطلت محطة توليد للكهربا في مصانع قنابل المدفعية في هرينبيس وقامت اضرابات قادها الشيوعيون في عدد من أكبر المصانع وأضرب عمال شكودا في مصانع هراديك كرألوفي وكما أضرب عمال مصانع وولتر للطائرات ومصانع كولبين دانيك الحربية ومصانع رينجهوفين للسيارات في براج ومصانع الصلب في كلادنو وكثير غيرها وظهرت أولى وحدات الأنصار ومصانع الصيف في سلوفاكيا الشقية ارفى بعض أرجاء بوهيميا و

وأصدر المكتب السياسي للحزاب الشيوعي اليوجوسلافي في الشاني والعشرين من يونيو نداء الى الشعب اليوجوسلافي ، يدعوه فيه الى المقاومة المسلحة للاحتلال النازى • وتم تأسيس مفر قيادة للأنصار في بلجراد في الثاني والعشرين من يونيو • وشرعت قوات الانصلار في يوليو ، في الاشتباك مع قوات الاحتلال ، ومع القوات المحليسة العميلة ، وخاضت معها عددا من الاشتباكات والمعارك •

وأطلق الأنصار اليوجوسلاف طلقاتهم الأولى فى السابع من يوليو من عام ١٩٤١ فى بلاد الصرب وفى الثالث عشر منه فى الجبل الأسود ، وفى السابع والعشرين منه فى بلاد الكروات والبوسنة والهرسك وسرعان ما التهبت حرب الأنصار فى جميع أرجاء يوجوسلافيا ٠

وعقد مؤتمر سرى للجماعات الشيوعية في الثامن من نوفمبر من عام ١٩٤١ في مدينة تيرانا عاصمة ألبانيا التي يحتلها العدو وقد أعرب المؤتمر في قراراته عن ايمانه المطلق بهزيمة الفاشية ، وتم تأسيس الحزب الشيوعي كمنظمة تمثل وحدة الطبقة العاملة الألبانية ولم يضع الحزب الجديد وقتا في اعداد العدة لعمليات الأنصار الواسعة النطاق ضد قوات الاحتلال و

وأصدر العمال الشيوعيون المختفون في ألمانيا نشرات سرية أوضحوا فيها المعنى الحقيقي للأحداث • وتقول أحصاءات الجستابو أن عددا «يتراوح»

يين ٦٢ و ٥١٩ نشرة غير مشروعة كانت تصدر في ألمانيا بين شهرى يناير ومايو من عام ١٩٤١ · وارتفع عدد المطبوعات السرية في شهر يوليو أي بعد شهر من هجوم هتلر على الاتحاد السوفياتي الى ٧٩٧و٣ مطبوعة · واحتفظ هذا الرقم بوضعه في شهرى أغسطس وسبتمبر ، ولكنه ارتفع في شهر أكتوبر الى ١٠٠٢٢٧ (١) ·

وأصدر الحزب الشيوعي الألماني في السادس من أكتوبر من عسام ١٩٤١ نداء الى الشعب الألماني والى القوات الالمانية المسلحة والعمسال والفلاحين وجميع العاملين و وانطوى النداء على تحليل شامل للوضسع توصل فيه الى الاستنتاجات التكهنية التسالية : « اقترف هتلر بهجومه الغادر والحانث لعهوده على الاتحاد السوفياني في الثساني والعشرين من يونيو ، جريمة خطيرة ضد الشعب الألماني ، ستؤدى بألمانيا الى كارثة قومية كبرى » (٢) .

وأصدر الحزبان الشيوعيان في الولايات المنحدة وبريطانيا نداءين الى شعبى هذين البلدين وحكومتيهما ، ناشدا فيه الدولتين أن تنضما الى الاتحاد السوفياتي في كفاحه ضهد ألمانيا الهتلرية ، وأعلن الحزبان في بيانيهما أن القضية السوفياتية هي قضبة جميع العساملين في العالم بل وقضية السلام والاشتراكية ، وقال الحزب الشيوعي البريطاني في بيانه : « علينا أن نقيم جبهة قوية مشتركة ومتحدة مع شعب الدوله الاشتراكية الأولى في العالم » .

ودعا الحزب الشيوعي في الولايات المتحـــدة الى « التعاون المطلق مع الاتحاد السوفياتي ، وتأييده تأييدا كاملا في نضاله ضد الهتلرية (٣)

وراحت الأحزاب الشيوعية في البلاد الأوربية الغربية المحتلة من النازيين تطلع الجماهير عندها على طبيعة الهجوم الألماني على الاتحداد السوفياتي وأهدافه وأعلن الحزب الشميوعي الفرنسي في نداء خاص وجهه في الثاني والعشرين من بونيو من عام ١٩٤١، أن الشعب الفرنسي لن يحارب الاتحاد السوفياتي مهما كانت الأحوال و

وتم تنظيم أول وحدة من العصابات الفرنسية في ابريل من عام

<sup>(</sup>١) أوتو وينزر في كتابه د الكفاح السرى صد العاشبة والحرب ، ص ١٩٢٠.

١٢١ نفس المصدر ص ١٨٦٠

<sup>(</sup>٣) صحفه الديلي ووركر \_ نبويورك عدد ٢٣ يونيو ١٩٤١ .

۱۹٤۱ ، في مقاطعة « فيين العليا » ، أى قبل الهجوم الألماني على الاتحاد السوفياتي • وقام الشيوعيون الغرنسيون بعد الثاني والعشرين من يونيو من عام ۱۹٤۱ • بانشاء عدد من وحدات العصابات في عدد من المقاطعات الفرنسية • وعهد بالقيادة الى لجنة وطنية حربية تم تأليفها في شهر سبتمبر من عام ۱۹٤۱ ، بقرار صدر عن الحزاب الشيوعي الفرنسي •

وقام الوطنيون الفرنسيون في غضون الأيام السبعة الأولى من الهجوم الألماني على الاتحاد السوفياتي بنسف عدد من « قطارات » الجنود الألمان في منطقة باريس • وتم اشعال النار في مستودع ضخم للبترول في مدينة طولوز ، كما تم نسف مصنع حربي في وينجلز • وأقيمت في الرابع عشر من يوليو من عام ١٩٤١ ، بمناسة سنفوط الباستيل ، مظاهرات ضخمة معادية للألمان في مدينة باريس •

وراح المتظاهرون ينشدون المارسليير ويهتفون بحياة الاتحاد السوفياتي وقتل الرطنيون في باريس وفي وضح النهار عددا من الضباط الألمان وقام عمال المناجم في منطقة خلبج كاليه في شهر يوليو من عام ١٩٤١ بتنطيم عدد من وحدات العصابات كما الفت وحدات أخرى في الالزاس وفي غيرها من المناطق الفرنسية و

ووقعت في بلجيكا الواقعة تحت الاحتلال الألماني في عامي ١٩٤١ و ١٩٤٢ ، نحو من ١٩٥٧ حادثة من حوادث التخريب المعادية للألمان منها ٢٤٦ حادثة نسف « للفطارات » والسكك الحديدية (١) • وقتل أكثر من خمسمائة صابط وجندي ألماني في شوارع أمستردام بين عامي ١٩٤١ و ١٩٤٥ •

وكانت الجهود الحربية البطولية التي بذلها الاتحاد السوفياتي ، مين للصين في حربها ضد الامبريالية اليابانية • فقد أدى اشتراك الاتحاد السوفياتي في الحرب ضد ألمانيا الى تغير الوضع في الشرق الأقصى ، والى تحول التيار لمصلحة الشعوب المحبة للحرية وفي طليعتها شعب الصين • وأصدر الحزب الشيوعي الصيني في السابع من يوليو من عام ١٩٤١ ، بيانا حدد فيه أهداف حرب التحرير الوطنية ضد المابان على ضوء الوضع الجديد • وطالب البيان باقامة حلف قوى ضد الفاشية يضم الاتحاد السوفياتي والصين وبريطانيا والولايات المتحدة •

<sup>(1)</sup> وولتر جورليتز \_ «الحرب السرية» \_ الجزء الثاني ص ٦٨ - ٦٩ ·

وطالب الحزب بقطع العلاقات بين الصين من ناحية وبين ألمانيا وايطاليا من الناحية الأخرى · وحدد البرنامج الجديد للعمليات الفعالة ضسد اليابان فقال : « ان الشعب السوفياتي في حربه المقدسة ضد العدوان الفاشي ، لا يدافع عن بلاده فحسب ، بل وعن جميع البلاد التي تقاتل من أجل التحرر من الاستعباد الفاشي » ·

ولكن ـ الكومنقانج وحكومة تشيان كايشيك ، رفضتا هذا البيان الذى أصدره الحزب الشيوعى الصدينى والذى أصبح يمثل شدعار النضال لشعب الصين ، وعندما غادر الدبلوماتيون الفاشيون الصين ، أقامت لهم حكومة الكومنتانج حفلة وداعية ، رأعلن هويينج شين ، وزير حربية الصين فى المأدبة باسم حكومة تشيان كايشيك أن حكومته واثقة من أن ألمانيا واليابان ستنتصران فى الحرب العالمية الثانية وأن الاتحاد السوفياتى وبريطانيا والولايات المتحدة ، ستخسر الحرب .

وكان نضال الأحزاب الشيوعية التي تدعمها الجماهير عاملا حاسما ، في ظهور حلف معاد للفاشية • فقد تألفت جبهة متحدة للأمم التي تحارب الغزاة الفاشيين ، وذلك بعدد نشوب الحرب الوطنية العظمي •

ومع ذلك فقد ظلت حركات التحرير فى البلاد الأوربية المحتلة ، حركات متفرقة ، تقوم بها جماعات صغيرة العدد ، الى أن تمت هزيمة الألمان أمام موسكو • ومثلت هذه الهزيمة بداية مرحلة فى النضال التحررى الذى انتشر كاللهيب بصورة مندرجة فى أوربا كلها •

### - ٤ -

وصاغت الأهداف الحربية للاتحاد السوفياتي ، الأهداف التي حددها لسياسته الخارجية في أيام الحرب · وكانت الغياية تأكيد الأوضاع الدولية المواتية جدا لتحقيق النصر السريع · وكان لابد من احبساط المخططات الامبريالية لشن حرب صليبية ضيد الاتحاد السيوفياتي ، واحباط الخطط الرامية لعزله على الصعيد الدولى · وكان لابد من اقامة حلف قوى معاد للفاشية ، ومن اضعاف المعسكر المعادى ، عن طريق تمزيق قواته ·

وكانت الجماعات الحاكمة في الولايات المتحدة وبريطانيا تود من المانيا المبريان الامبريالية أن تستنزفا قوى الاتحاد السوفياتي ٠

وكانت تريد سحق الحركات الثورية والديموقراطية في أوربا وحركات التحرر الوطني في الشرق وكان لابد من احباط هذه المخططات وكان على السياسة الخارجية السوفياتية في أيام الحرب أخيرا وليس آخرا أن تشرع في اعداد نظام ديمقراطي لعالم مابعد الحرب و

ويمكن القول على سبيل الايجاز بأن الهدف الأساسى للسياسة الخارجية السوفياتية ، كان افامة حلف قوى مناوى، للفاشية ، وتعطيم المخططات الرامية لشن حرب صليبية على الاتحاد السوفياتي ٠

وكانت القيادة الألمانية الفاشية تعتقد كما اعتقد الساسة في الولايات المتحدة وبريطانيا « باستحالة » قيام حلف ماوى، للفاشية بين الدول ذات الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية المتعارضة ٠

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية عشية هجوم هتلر على الاتحاد السوفياتي أي في الواحد والعشرين من يوبيو من عام ١٩٤١ ، مذكرة جاء فيها ٠٠٠ « علينا ألا نتقدم بأية وعود مسبقة ، ومحددة ، وألا نرتبط بأية التزامات تجاه سياستنا المقبلة نحو الاتحاد السوفياتي » (١) • وكان هناك رفض لأية فكرة عن تحالف معاد للفاشية ، يتخطى هذه الصورة الشكلية الغامضة • وبينت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستقتصر في اجراءاتها في حالة وقوع هجوم نازي على الاتحاد السوفياتي على رفلي القيود التي فرضتها على التصدير الى الاتحاد السوفياتي ، شريطة ألا تؤثر على الشحنات الأخرى من البلاد أو على احتياجات الولايات المتحدة الداخلية •

ولم يتخل الامبرياليون عن آمالهم في تقويم الأمور على حساب آلاتحاد السوفياتي ، حتى بعد تعرضه لهجوم ألمانيا ، وان كان قد اتضح أن جيوش هتلر تمثلخطرا مميتا على حرية جميع الدول الأخرى واستقلالها ، طالما أن ألمانيا الهتلرية قد أخضعت احدى عشرة دولة أوربية بينها فرنسا التي كان جيشها يعتبر في السابق أقوى جيش في أوربا ، ركان خطر الهزيمة النهائية معلقا فوق رأس بريطانيا ، لكن هؤلاء الذين كانوا يعتقدون باستحالة ، التحالف ، والذين تجاهلوا قوانين التاريخ الموضوعية أو لم يفهموها ، منوا بخيبة أمل كبرى ، فقد كان عمل التاريخ أقوى من رغبات يفهموها ، منوا بخيبة أمل كبرى ، فقد كان عمل التاريخ أقوى من رغبات

ولقد كانت هناك أولا تناقضات امبريالية أدت الى الحرب بين الدول

<sup>(</sup>۱) لانجر وجيبمون ـ نفس المصدر ص ٣١٠ .

الرأسمالية الرئيسية • واضطر حكام الولايات المتحدة وبريطانيا الى التحالف مع الاتحاد السوفياتي ، اذ لم يكن في وسعهم دون هذا التحالف أن يكسبوا الحرب ضد المانيسا ، عدوتهم رمنافستهم • واعترف كناب سياسه المملكة المتحدة الخارجية والاستراتيجية والاقتصادية ، الذي أصدرته الجمعية الملكية البريطانية للسئون الدولية في عام ١٩٥٠ ، بأن ألمانيا كانت على وشك أن تهزم المملكة المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية وان لم يكن في وسعها أن تستخدم الا شطرا من قواتها ضدها • ويقول الكتاب : ان من المشكوك فيه أن يقال بأنه كان في وسع بريطانيا أن تصمد حتى بمساعدة جامعة الشعوب البريطانية والولايات المتحدة ، لو لم يشترك الانحاد السوفياتي في الحرب • ويقول تقرير رسمي عن الحرب كان قد أعده الجنرال جورج مارشال : ان المواقف البطولية للشعبين البريطاني والسوفياتي هي التي أنقدت الولايات المتحدة الأمريكية من امتداد الحرب حكام بريطانيسا والولايات المتحدة على الدخول في حلف مع الاتحاد السوفياتي .

وكان الامبرياليون البريطانيون والأمريكان قد ادعوا منذ عهد طويل أن التعاون بين البلاد الرأسمالية من ناحية ، اربين الانحاد السوفياتي من الناحية الأخرى كان مستحيلا • لكن الحقائق أثبتت عكس هذا الادعاء ، فقد اتضح أن التعاون ممكن ، وأن خصومه هم الذين وجدوا أنفسهم مرغمين على النضال من أجل تحقيقه •

وكان كفاح الجماهير ، العامل الموضوعي الآخر الذي دعا الى تعزيز التحالف ضد الفاشية • وكانت غالبية الشمين البريطاني والأمريكي الطاغية ميالة أشد الميل الى الاتحاد السموفياتي • وكانت هذه الغالبية تطالب بأن توحد بريطانيا والولايات المتحدة جهودهما مع الاتحاد السوفياتي لتحقيق النجاح في مواصلة الحرب ضد ألمانيا الهتلرية •

وكانت الحكومة السوفياتية في مساعيها لدعم التخالف المناهض للفاشية تعمل بوحي من تعليمات لينين التي تقول: « لا يمكن هزم العدو الفائق القوة الا ببذل أقصى حد من الجهد، ودون تقاعس أو تردد، وبصورة وافية، ودقيقة وواعية وبارعة، مع استخدام كل تصدع مهما كان صغيرا في جبهة العدر، واستغلال أي تضارب للمصالح بين الجماعات البورجوازية

<sup>(</sup>١) تقارير مارشال وارنولد وكينج عن الحرب \_ قيويورك ١٩٤٧ . ص ١٤٩

غي مختلف البلاد ٠٠٠ ومع الافادة من كل فرصة مهما صغرت ، لكسب أكبر عدد من الحلفاء ، حتى ولو كان هؤلاء الحلفاء ، من الطراز المؤقت والمتذبذب وغير المستقر والموثوق • ولاشك في أن من يعجزون عن فهم هذه الحقائق ، لا يفهمون التطبيق الماركسي ، ولا تطبيق الاشستراكية العلمية الحدينة بوجه عام » (١) •

وأقنعت الأوضاع السائدة ، حكومتى الولايات المتحدة وبريطانيا بالوقوف فى صف واحد مع الاتحاد السوفياتى • وقد صدرت بيانات من هذا الطراز من جانب تشرشل نيابة عن الحكومة البريطانية فى الشانى والعشرين من يونيو من عام ١٩٤١ ، ومن جانب روزفلت نيابة عن الحكومة الأمريكية فى الرابع والعشرين منه •

وكانت غاية حكام الولايات المتحدة وبريطانيا ، استخدام الاتحاد السوفياتى لاضعاف ألمانيا ، ورؤية الاتحاد السوفياتى وقد أضعفته ألمانيا بدورها ، ولقد بدأ تشرشل الخطاب الذى وجهه عن طريق الاذاعة الى الشعب البريطانى بقوله : « لم يكن هناك من هو أشد خصومة منى للشيوعة طيلة الخمسة والعشرين عاما الماضية ، ولن أتراجع هنا عن أى قول سبق أن صدر عنى فى هذا الصدد « (٢) ،

ومع ذلك فقد اعترف تشرشل بأن الجهد الحربى السوفياتي ضد الجيش الألماني الفاشي ، يمنل جانبا في منتهى الأهمية لمستقبل بريطانيا وراح تشرشل يقول ٠٠ « ولذا فان الخطر الذي تتعرض له روسيا ، هو عين الخطر الذي نتعرض له نحن ، وتتعرض له الولايات المتحدة أيضا ، كما أن قضية الروسي الذي يدافع عن بيته ومزرعته ، هي قضية الأحرار من الأفراد والشعوب في كل جزء من الكرة الأرضية » (٣) ٠

ونشر البيان الذى أصدره روزفلت فى الولايات المتحدة فى رقت واحد مع مقابلة صحفية جرت مع هارى ترومان ، عضو مجلس الشيوخ، والذى أصبح فيما بعد نائبا لرئيس الجمهورية الأمريكية فرئيسا لها ، وقد قال هذا فى منتهى الوضوح ٠٠ « علينا أن نساعد روسيا اذا رأينا أن المانيا هى المنتصرة ، وأن نساعد ألمانيا اذا رأينا أن روسيا هى المنتصرة ، وأن نساعد ألمانيا اذا رأينا أن روسيا هى المنتصرة ، وبذلك تخسر الدولتان أكبر عدد منالناس » (٤) ٠

<sup>(1)</sup> مختارات من مؤلفات لينين \_ المجلد الباني \_ القسم الثاني \_ ص ٣٩٦٠

<sup>(</sup>٢) تشرشل نفس المصدر ـ الجزء الثالث ، ص ٣٣١ - ٣٣٢ ،

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر ، ص ٣٣٣ ،

<sup>(</sup>٤) النيوبورك تايمز عدد ٢٤ يونيو ١٩٤١ ٠

وتحدث الممثل الشخصى للرئيس الأمريكي في الفاتيكان ، مايرون تيلور ٠ الى البابا بيوس الثاني عشر ، فأبلغه أن الحكومة الأمريكية عازمة عزما أكيد على تقديم كل عون عملى ممكن الى الاتحاد السوفياتي للحيلولة دون « تمكن المانيا النازية من السيطرة على الشعب السوفياتي وضمان ما تحتاج اليه من القمح والزيت والموارد الأخرى التي تمكنها من المفى في العدوان ، (١) ٠

وذكر روزفلت في رسالة وجهها الى البابا في الثالث من سبتمبر من عام ١٩٤١ أن الولايات المتحدة تؤيد الاتحاد السوفياتي ضد ألمانيا الهتلرية ، لأن النظام السوفياتي « أقل خطرا » على سلامة الولايات المتحدة من الفاشية الألمانية ، وذكرت الرسالة أن الدعاية الشيوعية هي السلاح الوحيد الذي يستخدمه الاتحاد السوفياتي خارج حدود بلاده ، بينما راحت ألمانيا تستخدم كل شكل من أشكال العدوان العسكري خارج حدودها لضمان السيطرة على العالم بقوة السدرح وقوة الدعاية » (٢) ،

وكانت الحرب ضد ألمانيا حربا عادلة ، وحرب تحرير ، ولا سيما بعد أن جر الاتحاد السوفياتي اليها • وألفت هذه الصورة شطرا من التحالف المعادى للفاشية ، وهو التحالف الذي سارعت الحكومة السوفياتية الى تحويله الى قوة ملموسة وفعالة •

وعمل الاتحاد السوفياتي طيلة الوقت الذي انقضى في الحسرب الوطنية العظمى ، على دعم التحالف ضد الفاشية ونصرته ، واقترحت الحكومة السوفياتية في مطلع شهر يوليو من عام ١٩٤١ ، وعن طريق السفير البريطاني في موسكو ، عقد معاهدة بريطانية ـ سوفياتية ضد العدو المشترك ، وقبلت الحكومة البريطانية هذا العرض الذي انتهى في صورة « اتفاق للعمل المشترك في الحرب ضد ألمانيا » ، وقد تم التوقيع عليه في الثامن عشر من يوليو من عام ١٩٤١ ، وألزم الاتفاق الفريقين المتعاقدين بتقديم كل عون ومساعدة مهما كانت صورتهما ، في شكل متبادل في الحرب الراهنة ضد ألمانيا الهتلرية ، وتعهد الفريقان المتعاقدان أيضا بعدم التفاوض على أية هدنة أو صلح أو التوقيع على أي منهما الا بموافقة الفريقين (٣) ،

<sup>(</sup>۱) «المراسلات أيام الحرب بين الرئيس روزفلت والبابا بيوس الثاني عشر » - تيويورك ١٩٤٧ ص ٥٧ ٠

<sup>(</sup>٢) المراسلات أيام الحرب ٥٠ نفس المصدر ٥ ص ٦١ - ٦٢ ٠

<sup>(</sup>٣) السياسة الخارجية السوفياتية ـ نفس المصدر ـ المجلد الاول ، ص ٧٧ -

ومثلت هذه المساهدة الخطوة الفعالة الأولى في طريق اقامة حلف ضد هتلر ، ومهدت السبيل لاقامة علاقات التحالف الودية بين الاتحاد السوفياتي من ناحية وبين بريطانيا ودول الامبراطورية البريطانية من الناحية الأخرى • وأوضحت المعاهدة أن الفريقين المتعاقدين ، مصممان على تطوير علاقات التحالف بينهما ، لمصلحتهما معا •

ولما كانت المعاهدة كأداة لم تحدد طرائق المساعدة المتبادلة ووسائلها ، فقد استمرت المفاوضات بين البلدين • وكان موضوع الجبهة الثانية ، أهم بند على جدول الأعمال في هذه المفاوضات • وكانت المتاعب ، ألتى يتحملها الاتحاد السوفياتي ستخف حتما والى حد كبير ، لو أن الجبهة الثانية قد فتحت فورا ودون أي تأخير ، اذ أن فتحها كان كفيلا بتحويل شطر من قوات ألمانيا المسلحة الى ناحية أخرى •

وذكر رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي في رسالة بعث بها الى تشرشل في الثامن عشر من يوليو من عام ١٩٤١ ما نصه: « لا شك في أن فتح جبهة ثانية في شمال فرنسا ، سيجعل من المتعذر على هتلر أن يغزو بريطانيا ، بالاضافة الى ما سيؤدى اليه من تحويل شطر من قواته من الشرق لمواجهة هذا الخطر • ولا شك في أن فتح هذه الجبهة سيلقى التأييد الشعبي من الجيش البريطاني ومن سكان الأجزاء الجنوبية من انجلترا • وأنا لا أنكر المصاعب التي ستواجهها بريطانيا في فتح مثل المخدد الجبهة ، ولكن بالرغم من هذه المصاعب ، فمن الضروري فتحها لا لمصلحة قضيتنا المستركة وحدما ، بل ولمصلحة بريطانيا الخاصة أبضا » (۱) •

وكانت الفرصة مواتية لفتح الجبهة النانية • فقد دفعت ألمانيا الهتلرية بالشطر الأكبر من قواتها المسلحة الى الاتحاد السوفياتى ، وأصبحت أوربا الغربية خالية من القوات تقريبا • وكان الجيش البريطانى قد أفاق من نكسته فى دنكرك وتم تسليحه من جديد ، وأصبح كثير العدد • ويعترف تشرشل (٢) بأن الحكومة السوفياتية قد أعربت عن استعدادها لمساعدة بريطانيا فى فتح الجبهة الشانية ، بتزويدها بثلاثة فيالق أو أربعة •

ولكن تشرشل كان يريد أن يرى الاتحاد السوفياتي يضعف ، وتستنزف قواه • وراح يرفض الاقتراحات السوفياتية على الفور •

<sup>(</sup>١) مراسلات الحرب ـ المجلد الأول ـ موسكو ـ ص ١٣٠٠

۳٤٠ \_ ۳٣٩ \_ • المجلد الثالث • ص ٣٣٩ \_ ٣٤٠ -

وبالرغم من أنه قال: « انه يبحث بحثا جديا عن الوسائل الفعالة الأخرى لضرب العدو المشترك » • وان بريطانيا ستعمل كل ما في وسعها من جهد معقول وفعال لمساعدة الاتحاد السوفياتي • الا أن هذه الوعود كانت غامضة ومفتقرة الى التصديق •

وكان رئيس وزراء بريطانيا لا ينفك عن اغداق الاطراء والثناء على الجيش السوفياتي والشعب السوفياتي و كتب يقول : « هناك اعجاب عام بما يبديه جنود الاتحاد السوفياتي وشعبه من بسالة وصلابة » (١) ولا شك في أن هذا القول كان صحيحا ، ولكنه كان يفتقر الى الصدق لصدوره عن تشرشل ، لا سيما وأنه كتب في مذكراته يقول : « انه كان يحاول سد الفراغ عن طريق المجاملات » (٢) ، وقد اتضح ما عناه بتعبير « المجاملات » اذ حاول تفسيره بقوله : « لا يكلفك شيئا ، ان أردت قتل انسان أن تكون كيسا ومهذبا معه » ،

وسعت الحكومة السوفياتية بكل ما وسعها من جهد الى التغلب على معارضة بريطانيا ، وراح رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي ، يقول فى رسالة بعث بها الى رئيس وزراء بريطانيا فى الثالث من سبتمبر من عام ١٩٤١ : ان الجبهة النانية ضرورة أساسية ، لاحباط المخطط الألماني فى الانتصار على أعداء ألمانيا واحدا اثر آخر ، وأثار فى هذه الرسالة أيضا موضوع تزويد الاتحاد السوفياتي بالمواد الأولية ذات الأهمية الاستراتيجية والطائرات والدبابات ،

ووافقت الحكومة البريطانية على مساعدة الاتحاد السوفياتى ، بالمواد الحربية ، ولم يكن هذا الطراز من المساعدة يضاهى بالطبع مع ما كان يعنيه فتح الجبهة الثانية فى ذلك الوقت · ولكن هذه المساعدات كانت ستخفف الى حد ما من متاعب الاتحاد السوفياتى ، ولكن الحكومة البريطانية أخذت تسوف وتماطل ، محاولة تسوية القضية بالاشتراك مع الولايات المتحدة ·

وكانت الحكومة الأمريكية راغبة فى تزويد الاتحاد السوفياتى بالذخائر والأسلحة ، ولكنها أرادت من الاتحاد السوفياتى أن يقبل المساعدات على أساس الشروط التى تضعها هى • وهكذا كان ثمة ابطاء فى تقديم الساعدات من جانب الولايات المتحدة أيضا •

وأوفدت الحكومتان البريطانية والأمريكية ، هارى هوبكنز المستشار

<sup>(</sup>١) تشرشل \_ نفس المصدر \_ المجلد الثالث \_ ص ٣٤٥ •

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٥٤٣٠٠

الموثوق للرئيس روزفلت الى موسكو للبحث مع حكومتها في شحن المعدات اليه وقد زوده الرئيس الأمريكي برسالة جاء فيها: « أطلب اليكم أن تولوا المستر هوبكنز كل الثقة التي تولونها لى ، لو أنكم كنتم تتحدثون الى مباشرة » (١) • وكان هوبكنز قد أجرى حديثا خاصا في لندن مع تشرشل ، وهو في طريقه الى موسكو التي وصلها في نهاية شهر يوليو من عام ١٩٤٢ (٢) •

وأعلن هارى هوبكنز عند وصوله الى موسكو أن الحكومتين البريطانية والأمريكية على استعداد لارسال المواد الحربية الى الاتحاد السوفياتى • ولكنه تحفظ فقال : « أن القرارات المتعلقة بمشاكل التموين الطويلة الأجل ، لا يمكن صدورها ، الا أذا عرفت الولايات المتحدة معرفة تأمة حقيقة الوضع الحربي في روسيا وطراز أسلحتها الحربية واعدادها ونوعيتها ، وعرفت أيضا ما لديها من المواد الخام والطاقات الصناعية » (٣) •

ويتضح من هذا أن الحكومة الأمريكية اشترطت لتقديم التموينات الحربية للاتحاد السوفياتي أن تتلقى معلومات كاملة عن الوضع الحربي في الجبهة السوفياتية وعن طاقات الاتحاد السسوفياتي الحربية وهكذا ظلت القضية معلقة ٠

ومع ذلك فقد وقع تحول واضع نحو الأفضل في العلاقات السوفياتية ـ الأمريكية • فقد تبادلت الحكومتان في الثاني من أغسطس من عام ١٩٤١ • المذكرات حول المعونة الاقتصادية الأمريكية للاتحاد السوفياتي • وذكرت الحكومة السوفياتية أن كم التموينات الحسربية وسرعة تسليمها يجب أن « يتقررا على ضوء ضخامة العمليات العسكرية التي يشتبك فيها الاتحاد السوفياتي ، وضوء المقاومة المسلحة التي يبديها للمعندين ، (٤) •

ولكن بالرغم من جميع هذه الوعود ، فان الحكومتين الأمريكية والبريطانية تفعلا الا القليل لمساعدة آلاتحاد السوفياتي في شهر العصسيبة والقيلية والأولى من الحرب وحتى في السنوات التالية من الحرب ، لم تكن المساعدات البريطانية والأمريكية للاتحاد السوفياتي

<sup>(</sup>۱) شیروود فی کتابه د روزفلت وهوبکنز ، ص ۳۲۲ ·

 <sup>(</sup>۲) اش ، وای ، مورتون فی کتابه ۱۹جیماع الاطلسی " ت میثوین وشرکاه ت لندن ۱۹٤۳،
 می ۱۱ ۰

<sup>(</sup>٣) شيروود ـ نعس المصدر ص ٣٤١ .

 <sup>(</sup>٤) السياسة الخارجية السوفياتية \_ المجلد الأول • ص ٨٤ •

متعادلة ولو الى حد قليل مع المساعدة التى كان الاتحاد السوفياتى يقدمها اليهما عن طريق اشغال الشطر الأكبر من قوات ألمانيا الفاشية • وكانت الجبهة الألمانية ـ السوفياتية المسرح الرئيسى للعمليات طيلة الحرب العالمة الثانية •

وأقامت الحكومة السوفياتية بعد بضعة أسابيع من الغزو الألماني. علاقات دبلوماتية مع حكومات تشيكوسلوفاكيا وبولندا وبلجيكا والنرويج اللاجئة الى لندن وعبرت هذه الخطوة عن تصميم الاتحاد السوفياتي على اعادة السيادة للبلاد التي احتلتها ألمانيا ، ورغبة الشعب السوفياتي في دعم حركات التحرر في البلد الأوربية المحتلة وكانت السياسة السوفياتية في هذا الصدد أيضا ، تختلف اختلافا جذريا عن سياسة بريطانيا وأمريكا اللتين واصلتا اعتبار الدول الأوربية الصغيرة عملة صالحة للتداول في اللعبة الامبريالية والمعروباتية والعبر اللعبة الامبريالية والعبر اللعبة الامبريالية والعبر اللعبة الامبريالية والمهريالية والعبر اللعبة الامبريالية والمبريالية والعبر اللعبة الامبريالية والمبريالية والعبر اللعبة الامبريالية والمبريالية والمبريا

وكانت الحكومتان البريطانية والأمريكية لا تقران ولمدة طويلة ، باعادة الوضع الدولى لتشيكوسلوفاكيا ، وكانتا تصران على أن اغتصاب المانيا الهتلرية لها كان عملا مشروعا ولم تكن بريطانيا التي وقعت على اتفاق مونيخ راغبة في أن تسرع في الغاء هذا الاتفاق ودفضت الحكومة البريطانية في البداية السماح للدكتور بنيش بتأليف حكومة لتشيكوسلوفاكيا في الحارج بالرغم من ميوله البريطانية ، وظلت ترفض الاعتراف بالحكومة التشيكية حتى بعد تأليفها في التاسع من يوليو من عام ١٩٤٠ وعندما وجدت نفسها مضطرة في النهاية الى الاعتراف بهذه الحكومة ، قدمت لها اعترافا مشروطا بأنها حكومة مؤقتة ، وأنها لاتستطيع أن تلزم نفسها مسبقا بدعم أية حدود قد توضع في المستقبل لدول أواسط أوربا و وكان واضحا من هذا الاشتراط ، أن بريطانيا كانت راغبة في ترك موضوع اتفاق مونيخ معلقا ، وألا تلزم نفسها باعادة الحدود التشيكوسلوفاكية الى ما كانت عليه قبل هذا الاتفاق و

وعندما تقدمت الحكومة السوفياتية الى الحكومة التشيكوسلوفاكية بعرضها المتضمن الاعتراف الرسمى بها ، قررت الحكومة البريطانية أن تخطو خطوة جديدة ، وأن تعلن اعترافها اللامشروط بهذه الحكومة • وقد هدفت بريطانيا بهذه الخطوة ،الى التقليل من الاثر الضخم الذى كان لابد للموقف السوفياتي من أن يخلفه على الشعب التشيكوسلوفاكي • وبينما كانت الحكومة البريطانية تفكر في التحفظات التي ستضمنها اعترافها هذا ، كان الاتحاد السوفياتي ، يوقع اتفاقا مع تشيكوسلوفاكيا في الثامن عشر من يوليو من عام ١٩٤٢ •

ولم تمض ساعات على هذا الاتفاق ، حتى كان انطوني ايدن يسلم رسالة الى جان مازاريك ، وزير خارجية حكومة تشيكوسلوفاكيا اللاجئة يعلن فيها اعتراف حكومته بها اعترافا شرعيا ، وبالرغم من أن موقف الاتحاد السوفياتي هو الذي أرغمها على اصدار هذا الاعلان ، فانها ، أي الحكومة البريطانية ، أكدت من جديد ، أن وجهة نظرها تجاه قضايا الحدود لم تتغير (۱) ، ولا شك في أن هذا يعني أن الطبقة الحاكمة في بريطانيا ظلت مخلصة لصفقة مونيخ ، وعندما أقرت بريطانيا أخيرا في الحامس من أغسطس من عام ١٩٤٢ ، أن سلوك ألمانيا قد أدى الى انتهاك الخاص مونيخ ، راح أنطوني ايدن يضمن مذكراته في هذا الصدد القول ان الحدود التشيكية لن تقرر الا في نهاية الحرب ، وهكذا رفضت الحكومة البريطانية من جديد الاعتراف بحدود تشيكوسلوفاكيا السابقة لصفقة مونيخ ،

وكان موقف بريطانيا يختلف اختىلافا جدريا مع وجهة النظر السوفياتية واعترف بنيش بأن السياسة السوفياتية كانت ثابتة دائما، وأنها لم تتوان مطلقا عن دعم المصالح القومية الأساسية للشعب التشيكوسلوفاكي وراح يكتبفمذكراته ويقول: «ارجهالاتحاد السوفياتي الذي عارض باصرار منذ البداية اتفاق مونيخ وأحداث الخامس عشر من مارس من عام ١٩٣٩ ( اغتصاب الألمان لتشيكوسلوفاكيا ) ، ضربة قاضية في هذه الساعة الخطيرة لذلك الاتفاق وجميع نتائجه وآثاره ، عن طريق اعترافه بجمهورية تشيكوسلوفاكيا على النحو الذي كانت فيه قبل مونيخ، دون أية تحفظات أو شروط .

ونص الاتفاق السوفياتي ـ التشيكوسلوفاكي الذي تم التوقيع عليه في الثامن عشر من يوليو من عام ١٩٤١ ، على العون والمساعدة المتبادلين في الحرب ضد ألمانيا الهتلرية، وعلى اقامة وحدات عسكرية تشيكوسلوفاكية على الأرض السوفياتية ٠

وبدأت المفاوضات في الخامس من يوليو من عام ١٩٤١ ، بين الاتحاد السوفياتي وبين الحكومة البولندية المهاجرة الى لندن ، وكانت صيغة المعاهدة مناسبة لعواطف الشعب البولندي ، فقد راحت هذه الحكومة تصوغ كلماتها لتتفق مع عواطف الشعب ، فتستنكر النظام السياسي الذي كان قائما قبل شهر سبتمبر ، وترفع الشعارات الديمقراطية ، وتحاول عن طريقها الاحتفاظ بالسيطرة السياسية للطبقة البورجوازية داخل

<sup>(</sup>۱) اد ۰ اش ۰ بروس لوکهارت فی کتابه « جاء یوم الحساب » الکتاب الثانی ... لندن ... بوتنام ۱۹٤۷ ۰ ص ۱۱۹ ... ۱۲۰۰

البلاد وقد أخفت هذه التعمية الديمقراطية وشعارات النفسال ضد الاحتلال ، النوايا الحقيقية لحكومة سيكورسكي ، ولكن هذه الطبيعة الحقيقية ما لبثت أن اتضحت وعندما راحت هذه الحكومة تطالب بدعم من بريطانيا يأوكرانيا الغربية ، وبغربي روسيا البيضاء وراحت حكومة المهاجرين البولندين الرجعية ، تحديا منها للمصالح الوطنية للشعب البولندي الذي كان يئن تحت نير الاحتلال النازي ، تعارض عقد اتفاق بولندي سوفياتي و تم التوقيع على المعاهدة أخيرا في الثلائين من يوليو من عام موفياتي و ونصت ديباجة الاتفاق على ما يلى :

« تقرر حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بأن المعاهدة السوفياتية \_ الألمانية لعمام ١٩٣٩ ، حول التبدلات الاقليمية في بولنده قد فقدت مفعولها • وتعلن الحكومة البولندية أنها ليست ملزمة بأى اتفاق مع أى فريق آخر ، قد يكون موجها ضد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية » (١) •

ونصت البنود المتبقية من الاتفاق على العون المتبادل في الحرب ضد ألمانيا ، وفي اقامة جيش بولندى على الأرض السوفياتية ·

وتطورت العلاقات بين الشعبين السوفياتي والبولندي ، تطورا حسنا اذ أنهما كانا يخوضان صراعا مشتركا ضد العدو المشترك و ومع ذلك فقد تحدت حكومة بولندا اللاجئة الى لندن ، ارادة شعبها ، وتنكرت لاتفاقها مع الاتحاد السوفياتي ، فقد كانت لها مصالحها الأنانية ومخططاتها الامبريالية ، ولذا ظلت تشترك في الدسائس ضد الاتحاد السوفياتي ، وكانت الجماعات الرجعية التي أيدت في السابق خطط الكولونيل بيك وزير خارجية بولندة المعادية للاتحاد السوفياتي هي التي تضع الآن سسياسة المكومة البولندية اللاجئة الى لنسدن ، وأخذت هذه الحكومة تعمل صد المصالح الحقيقية للسعب البولندي في مختلف النواحي ، وتشسن حملة المالب فيها بالملكية التفليدية لأراضي أوكرانيا وروسيا البيضاء ، في نفس الوقت الذي كان فيه الاتحاد السوفياتي يبذل كل ما لديه من جهد لوقف زحف العدو ،

و تسع هذا الموقف العدائى لحكومة الجنرال سيكورسكى بتعيين الجنرال اندرس ، المعروف بنواياه السيئة تجاه الاتحاد السوفياتى ، قائدا

<sup>(</sup>١) السياسة الحارجية السوفياتية به نفس المصدر ٠ المجلد الأول ص ٨١ ٠

للجيش البولندى فى الاتحاد السوفياتى وبينما كان الجنرال يلقى كل عون ماءى من الشعب السوفياتى فى تأليف وحدات جيشه كان هذا ، لا يأبه كثيرا بمحاربة الألمان ، وانما يركز اهتمامه على استخدام قواته فى تحقيق أهدافه الانتهازية المغامرة وكان تأليف الجيش البولندى يتم فى أواسط نهر الفولجا ولقد تحدث اندرس الى بطانته قائلا : «سرنى اختيار هذا المكان ، لأن المنطقة بعيدة بعدا كافيا عن الجبهة ، بحيث لاتعرقل العمليات الحربية تدريب قواتنا وعندما ينهار الجيش الأحمر تحت وطأة الهجوم الألمانى الذى لا بد من حدوثه فى غضون بضعة شهور ، فسنشق طريقنا على سواحل بحر قزوين الى ايران ، حيث يكون فى استطاعتنا أن نفعل ما نشاء ، بوصفنا القوة المسلحة الوحيدة فى المنطقة » و

وتبادلت الحكومة السوفياتية في السابع والعشرين من سبتمبر من عام ١٩٤١ ، المذكرات مع لجنة التحرر الوطني الفرنسية • وكان الاتحاد السوفياتي سباقا لكل من بريطانيا والولايات المتحدة في الاعراب عن استعداده « لتقديم كل مساعدة وعون ممكنين للفرنسيين الأحرار في الصراع المسترك ضد ألمانيا الهتلرية وحليفاتها » (١) •

وتعهد الاتحاد السوفياتى بأن يضمن « استعادة فرنسا الكاملة لاستقلالها وعظمتها ٠٠ بعد تحقيق النصر المشترك على العدو الواحد » (٢) وكان هذا هو الاعتراف الأول الصادق بحركة الفرنسيين الأحرار ، ومماثلا للحلف ضد الفاشين ٠

وهكذا عمل الاتحاد السوفيا بدعمه جهود الشعب لاقامة تحالف مناهض للفاشية ، على توسيع علاقاته الخارجية ، وتعزيز مركزه الدولى وكان هذا الثمرة الطبيعية للنضال الذي خاضه الاتحاد السوفياتي سنوان طويلة لحشد القوى التقدمية كلها في الكفاح المشترك ضد الفاشية ٠

- 0 -

وكانت ايران قد احتلت الآن مكانة استراتيجية مهمة للغاية في الكفاح ضد الفاشية ، وفي موضوع التعاون بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وبريطانيا • وكانت خطوط المواصلات الحيوية تعبر تلك البلاد الشرقية التي تملك أيضا المواد الاستراتيجية المهمة كالزيت ، بالاضافة الى جوارها للمناطق المهمة في المؤخرة السوفياتية •

<sup>(</sup>١) السياسة الخارجية السوفياتية ـ المجلد الأول ص ٩٩٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر •

وكانت ألمانيا الهتلرية قد أقامت علاقات وثيقة للفاية مع الجهات الماكمة في ايران ، واحتفظت بشبكة واسعة من العملاء في تلك البلاد وأخذت بعد نشوب الحرب تشحن المواد الأولية والأغنية من ايران الى ألمانيا وكان النازيون يعتبرون ايران منطقة تجمع جديدة في حربهم ضد الاتحاد السوفياتي وأصبحت ايران تمثل خطرا بالغا على المسالع السوفياتية ومصالح بريطانيا وبقية الدول المستركة في الحلف ضد متلر وراحت الحكومة السوفياتية تحذر ايران ثلاث مرات أى في السادس والعشرين من يونيو والتاسع عشر من يوليو والسادس عشر من أغسطس من النتائج المحتملة لسياستها ولكن الحكومة الايرانية تجاهلت النصيحة السوفياتية .

وبعثت الحكومة السوفياتية في الخامس والعشرين من أغسطس بمذكرة جديدة الى ايران ، سردت فيها الحقائق التاريخية للعلاقات السوفياتية \_ الايرانية التي تمثل موقف الاتحاد السوفياتي الودى منها وراحت الحكومة السوفياتية تذكر ايران بمذكراتها السالفة الثلاث ، التي تجاهلتها الحكومة الايرانية وأضافت المذكرة أن العملاء الألمان في ايران « يتنكرون لالتزاماتهم الأولية باحترام سيادة ايران ، ويحولون أراضيها الى مسرح للعمليات للقيام بهجوم مسلح على الاتحاد السوفياتي » وبينت المذكرة السوفياتية انه نظرا لخطورة الوضع وما ينطوى عليسه من أخطار فان الحكومة السوفياتية تجد أن من حقها ، بل أنها ملزمة بموجب المادة السادسة من المعاهدة السوفياتية \_ الايرانية لعام المراعة بموجب المادة السادسة من المعاهدة السوفياتية \_ الايرانية لعام المؤلمة بموجب المادة السادسة من المعاهدة السوفياتية \_ الايرانية لعام المؤلمة بدخول القوات السوفياتيه الى أراضي ايران في السادس والعشرين من أغسطس من عام 1981 .

ودخلت القوات البريطانية في الوقت نفسه القطاع الجنوبي من ايران • وتم الاجراء الايراني بالاشتراك بين الحكومتين السوفياتية والبريطانية ، ولكن ما كان يفكر فيه الحكام البريطانيون هو تعزير مراكزهم في الشرق الاوسط ، واستغلال الوضع الخطير في الجبهة الألمانية \_ السوفياتيه ، لاقناع السوفيات بسحب قواتهم من ايران ، ليسيطر عليها البريطانيون وحدهم .

وتم تنظيم العلاقات بين بريطانيا والاتحاد السوفياتي من ناحية وايران من الناحية الأخرى ، في معاهدة ثلاثية تم التوقيع عليها في التاسع والعشرين من يناير من عام ١٩٤٢ ، وتعهدت فيها بريطانيا والاتحاد

انسوفياتى ، باحترام استقلال ايران السياسى وسيادتها وسلمة اراضيها ، وبالدفاع عنها ضد العدوان ، وبالانسحاب من أراضيها في وقت لا يتعدى انقضاء ستة أشهر على توقف العمليات الحربية بين دول الحلفاء ، وألمانيا وحليفاتها . وتعهدت ايران من جانبها بالتعاون مع دول الحلفاء ، ومنحها الحق المطلق في اسلمتعمال جميع طرق مواصللاتها وحمايتها والمحافظة عليها ، وبمسلعدة هذه الدول في الحصول على المؤن وتجنيد اليد العاملة .

وترك دخول الفوات البريطانية والسوفياتيه الى ايران ، وتوقيع المعاهدة الثلاثية أثرا دوليا ضخما . فقد تقلمت أظافر عملاء هتلر فى ايران ، وزال الخطر الجديد الذى يهدد بالحرب فى الشرق الأوسط . وانضمت ايران الى جبهة النضال ضد الفاشية عن طريق اسهامها فى تقديم التسهيلات الى الحلفاء . وأظهر العمل الانجليزى ــ السوفياتى، الذى مثل أول عمل مشترك بين هاتين الدولتين ، أن فكرة التحالف صد الفاشية فكرة عملية .

وكان الاتحاد السوفياتي اخلاصا منه لالتزاماته الدولية حريصا كل الحرص على الوفاء ببنود المعاهدة الايرانية ، وقد أعان ايران كل الإعانه ولا سيما من ناحية تزويدها بالمواد الفذائية .

وقيد الامبرياليون الأمريكان ايران بمعاهدة لا متكافئة ، منحت البعثة الاقتصادية الأمريكية الخاصة التي يراسها الدكتور ميلزبو ، ممثل الاحتكارات الأمريكية ، امتيازات اقتصادية لا محدودة تقريبا . وعين مليزبو في عام ١٩٤٣ مديرا للشئون المالية في ايران ، وتولت الولايات المتحدة الاشراف على اقتصاد البلاد ، وشئونها المالية وجهاز الحكم فيا ، هادفة الى تحويل ايران الى شببه مستتعمرة أمريكية ، ولكن المعارضة الشعبية تمكنت في فبراير من عام ١٩٤٥ ، من أخراج بعثة مليزبو من البلاد .

ومع ذلك فقد استمرت اللهفة على السيطرة على موارد ايران الاقتصادية . وتمكنت الولايات المتحدة بعد طرد النفوذ البربطاني من السيطرة على شطر مهم من انتاج الزيت في ايران .

## -7-

وعبأت الأهداف المتوازنة للحرب الوطنية العظمى جميع الأمم المحبة للسلام في العالم ، وراء الاتحاد السدوفياتي ، الذي مثل دور

القوة الرئيسية الضاربة للتحالف المعادى للهتلرية تمثيلا صادقا، والذى دللت عليه الجهود التى بذلها . وراحت الجماهير تطالب الآن بقيام تحالف فعال بين حكومتى بريطانيا والولايات المتحدة من ناحية وبين الاتحاد السوفياتى من الناحية الأخرى .

وقرر البريطانيون والأمريكان بحث الأوضاع السلامية والعسكرية والوصول الى خطة عمل مشتركة وكان من الأفضل أن تتم مناقشة هذه القضايا بصورة مشتركة بين الدول الثلاث رولكن الحكومتين البريطانية والأمريكية آثرتا عقد مؤتمرات متفرقة وثنائية ،

وعقد مؤتمر انجليزى \_ أمريكى فى ظل ستار كثيف من السرية على ظهر بارجة حربية عند قاعدة أرجنتيا البحرية فى نيوفوندلند ، وقد عالج المؤتمر ثلاث قضايا ، وهى الوضع فى المحيط الهادى ، وطرق مساعدة الاتحاد السوفياتى ووسائل هذه المساعدة ، وأهداف الحرب لكل من بريطانيا والولايات المتحدة .

واتفقت الدولتان بالنسبة الى موضوع المحيط الهادى ، أن تقوما معمل متواز فى تحذير اليابان من أية حركات عدوانية جديدة (١) وكان هدف الولايات المتحدة من ذلك . حل تناقضاتها مع اليابان على حساب الاتحاد السوفياتى والصين .

ونقل هارى هوبكنز الى المؤتمرين نتائج رحلته الى موسكو فتقرر أرسال المعدات الحربية الى الاتحاد السوفياتي .

وبعث الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء بريطانيا في الخامس عشر من اغسطس من عام ١٩٤١ ، برسالة مشتركة الى رئيس الحسكومة السوفياتية يقترحان فيها عقد مؤتمر في موسكو للبحث في موضوع الشسنات المتبادلة من المواد الاولية والتموينات الحربية ، ووافقت الحكومة السوفياتية على عقد الاجتماع .

وظلت الحكومتان البريطانية والأمريكية صامتتين اكثر من سنتين منذ نشوب الحرب بالنسبة الى أهدافها . ولم يكن فى وسع الجماعات الاحتكارية الحاكمة فى هذين البلدين أن تتحدث الى الشعوب عن أهدافها الامبريالية ، ولذا فلم تكن فى عجلة من أمرها لاصدار أية بيانات عامة خشية أن تلزمها هذه البيانات بقيود لا تريدها . ولكن لم يعد فى

<sup>(</sup>۱) « الحرب والسلام ــ سباســة الولايات المتحدة الخارجبــة ۱۹۳۹ ــ ۱۹۶۱ » ــ وزارة الخارجبة الأمريكية ــ واشنطن ۱۹۶۳ ــ ص ۱۲۹ .

وسعها بعد أن أعلن الاتحاد السوفياتي أهدافه التحررية العظمى أن تظل صامتة مدة أطول .

وحسرت المناقشات الانجليزية ـ الأمريكية حول الأهداف الحربية النقاب عن وجود تناقضات امبريالية حادة بين الدولتين . فقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية راغبة في وضع نصوص تضمن للراسسمال الأمريكي ، المجال الحر للعمل في الممتلكات البريطانية . وكانت تأمل في الأمريكي ، المجال النصوص في النهاية الى اعادة تقسيم الإمبراطورية البريطانية.ولكن تشرشل عارض هذه الاقتراحات وقال : ان «بريطانيا لا تنوى ان تفقد ولو للحظة واحدة مركزها الممتاز في ممتلكات التاج البريطاني ، (۱) وتم حل المسيكلة عن الطريق تسسوية تنطوى على التوفيق . وتضمن الاعلان الانجليزي ـ الأمريكي عن اهداف الحلفاء الحربية ، المطالب التوسعية الأمريكية السابقة عن «حرية البحار » الحربية ، المطالب التوسعية الأمريكية السابقة عن «حرية البحار » ستار الاقتراحات السابقة وغطيت مصالح الامبرياليين البريطانيين محت ستار الاتقراحات السابقة وغطيت مصالح الامبرياليين البريطانيين على حقوق بريطانيا في امبراطوريتها سليمة لا تمس .

وتم التوقيع على الاعلان الانجليزى للأمريكى الذى أسمى « بشرعة الأطلسى » فى الرابع عشر من انسطس من عام ١٩٤١ . وقد ارغم التيار الجارف لحركة التحرر العالمي الحسكومتين البريطانية والأمريكية على اصدار وعود ديمقراطية لم يكن في نيتهما احترامها على الاطلاق ، وانما كان هدفها اخفاء الأهداف الاميريالية .

وقد أعلنت « شرعة الأطلسي » أن الحكومتين البريطانية والأمريكية لا تنشدان أي توسع أقليمي ، وأنهما ترغبان في ألا تريا أية تبدلات أقليمية لا تتفق مع رغبات الشعوب المعنية المعبر عنها بحرية ، وأنهما تحترمان حق الشعوب كلها في أحترام شكل الحكم ألذي ترغب في العيش في ظله ، وأنهما ستحاولان الاستزادة من الفرص المتكافئة في حسرية التجارة ، وهلم جرا ... لكن الصياغة التي وضع فيها كل مبدأ من هذه المبادىء ، ترك مجالا وأسعا للمناورة .

فقد نص المبدأ الثالث من الميثاق مثلا على تعهد في منتهى الأهمية، وهو تسهيل استعادة الأمم كلها لحقوقها السيادية وحكمها الذاتي .

<sup>(</sup>۱) ایلیوت روزفلت ... « کما رآما » نبویورك ۱۹۶۱ ، ص ۳٦ ·

ولكن هذا المبدأ نص على أى حال ، على أن تنحصر هذه الاستعادة فى الدول التى كانت قد حرمت فقط ، وعن طريق العوة ، هذه الحقوق وتعرض هذا التحفظ فيما بعد لمزيد من التمدد . فقد عرفت الولايات المتحدة وبريطانيا أعمال الحرمان ، بالأعمال العدوانية التى قامت بها العرل الفاشية ، مما أدى الى استثناء شعوب المستعمرات في هذا النص وكان هذا على الأقل ، هو التفسير الذى قدمه ونستون تشرشل لهذا المبدأ عند عودته في البرلمان ، فقد أعلن في الجلسة التى عقدها البرلمان البريطاني في التاسع من سبتمبر من عام ١٩٤١ ، « أننا كنا نفكر قبل كل شيء في اجتماع الأطلسي في اعادة السيادة والحكم الذاتي والحياة القومية للدول والأمم الأوربية التي ترزح الآن تحت نير الحكم النازي » (1) .

وراح المستر تشرشل يوضح فيما بعد هذه النقطة . أذ قال : « يجب على أن أوضح لكم نقطة في منتهى الأهمية ، خشسية أن يكون ثمة أي لبس أو غموض في أي مكان . فأنا لم أصبح الوزير الأول للملك لأشرف على عملية تصفية الامبراطورية البريطانية » (٢) .

ولم تشر شرعة الاطلسي بعبارة واحدة على الاطلاق الى الحاجـة · الى تعبئة جميع القوى في النضال ضد العدو ·

واعلنت الحكومة السوفياتية في الرابع والعشرين في سبتمبر من عام 1981 ، تعليقا على المبادىء الديمقراطية التي تضمنتها شرعة الأطلسي ، انها تقر ماجاء فيها من مبادىء أسماسية ، وان كانت تعتبر تطبيقها العملي ملزما «بتكييف نفسه مع الظروف والمتطلبات والخصائص التاريخية لبعض البلاد » . واكد البيان السوفياتي الحاجة الى «تحطيم العدوان الهتلري ، والقضماء على النير النازي لتحقيق التحرر السريع لجميع الشعوب التي تئن في ظل طغيان الوحوش النازيين » (٣) .

وتقدم الاتحاد السوفياتي ببرنامجه لتأليف الحلف المسادي للفاشية ، وانطوت المبادىء الأساسية للبرنامج على ازالة التفردية العنصرية ، والمساواة بين الأمم ، والحفاظ على سلامتها الاقليمية ، وتحرير الشعوب المستعبدة ، واسعادة حقوقها السيادية المغتصبة ، وحق كل شعب في تنظيم حياته على النحو الذي يرأه ، وتقديم المعونة

<sup>(</sup>۱) عدد التايمز في ۱۰ سبتمبر ۱۹٤۱ ٠

<sup>(</sup>٢) عدد التايمز في ١١ نوفمبر ١٩٤٢ •

<sup>(</sup>٣) السياسة الخارجية السوفياتية \_ المجلد الأول \_ ص ٩٨ .

الاقتصادية للشعوب من ضحايا العدوان، واعادة الحريات الديمقراطية، وتحطيم النظام الهتارى .

وتبرز قوة هذا البرنامج واهميته في تفوقه المعنوى ، وفي قوة الاتحاد السوفياتي بوصفه العضو المهم في التحالف ضلد الهتلرية ، وأعرب البرنامج عن المصالح والتطلعات الأساسية للقطاع التقدمي في الجنس البشرى ، ولذا فقد حظى بتأييد جميع الشعوب المحبسة للحرية .

وأدى مؤتمر موسكو لذى عقد بين التاسع والعشرين من سبتمبر والأول من اكتوبر من عام 1981 ، باشتراك الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وبريطانيا إلى اقامة التحالف المعادى للفاشية . ومثل افريل هاريمان المالى الامريكى المعروف الولايات المتحدة في هذا المؤتمر، بينما تمثلت بريطانيا في شخص اللورد بيغربروك ملك الصحافة الرجعية الانجليزية .

وطلبت الولايات المتحدة من الاتحاد السوفياتي في هذا المؤتمر منحها بعض القواعد الجوية وغيرها في سيبريا (۱) . وأظهر الأمريكيون اهتماما لا ضرورة له بمصير أسطول بحر البلطيق ، وطلبوا من الاتحاد السوفياتي اغراقه (۲). وأخيرا وليس آخرا حاول الممثلان البريطاني والأمريكي اثارة موضوع الشروط « الخاصة » التي ستقدم « المعونة » بموجبها الى الاتحاد السوفياتي .

وواجهت هذه المحاولات التى تناقضت مع مبادىء الحلف المناهض للفاشية معارضة صلبة من الاتحاد السوفياتى . فقد اعتبر الاتحاد السوفياتى شحنات التموين شكلا من أشكل التعاون الاقتصادى المتبادل بين أعضاء الحلف المناوىء للفاشية وانتصرت وجهة نظره فى النهائة .

وتم حل القضايا المحددة ، بعد جهد بالغ . وكان تشرشل قد

<sup>(</sup>۱) شیروود ـ و روزفلت وهوبکنز ، ۰ ص ۳۸۹ ۰

<sup>(</sup>٢) قدم السغير البريطاني في موسكو في الثاني عشر من سبتمبر من عام ١٩٤١ • المذكرة التالية الى الحكومة السوفياتية : « اذا وجدت الحكومة السوفياتية نفسها مضبطرة الى تدمير قطعها البحرية المرابطة في ليننجراد ، لمنع وقوعها في أيدى العدو ، فنن حكومة جلالته تقر بعد الحرب ، بأية طلبات تقدمها الحكومة السوفياتية للحصول على تعويضات معينة من حكومة جلالته ، عن هذه القطع البحرية المدمرة » • مراسلات الحرب \_ المجلد الأول • ص ٢٤ •

خول وفده البريطانى الوعد بشحنات صغيرة ليس الا للاتحاد السوفياتى على أن ترسل فى نهاية عام ١٩٤٢ . ونصت تعليماته لوفده على « أن مهمته لن تكون فى تقديم المعونة فى وضع الخطط لمساعدة روسيا فحسب، بل وفى التأكد من أننا لن نفرط فى العملية ، ولو حدث ووجد الوفد نفسه متأثرا بالجو السوفياتى ، فأن موقفى هنا سسيكون صلبا للفاية » (1) .

وهكذا ، أجريت التحفيضات في الطلبات السوفياتية بالرغم من تواضعها الشديد اذا قورنت بموارد بريطانيا والولايات المتحدة الضخمة ، فلقد طلب الاتحاد السوفياتي على سببيل المشال ثلاثين ألف طن من الألومنيوم ، على أن تشحن له قبل أول اكتوبر من عام ١٩٤١ ، ولكنه وعد بخمسة آلاف طن ليس الا « عندما تستكمل الاجراءات اللازمة للشحن ، وبألفي طن في الشهر الواحد بعد ذلك ، وحاول الوفدان البريطاني والأمريكي قبل تقديم هذا الوعد أن يجعلا عملية الشحن مشروطة بتقديم الاتحاد السوفياتي المعلومات السرية الواسعة التي يريدانها .

ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا مع ذلك راغبتين في أن يدفعا الاتحاد السوفياتي الى مقاومة ألمانيا الهتلرية ، ولذا تخلتا عن مطالبهما التي لا مبرر لها وتوصلتا الى تفاهم مع الاتحاد السوفياتي حول الشحنات المتبادلة للسنة التالية . وتمت تسوية مشاكل النقل أيضا ، ووقعت الوثائق المتعلقة بهذه الاتفاقات في الأول من اكتوبر من عام ١٩٤١ ، أي قبل المؤتمر .

وأبلغت الحكومة الأمريكية الاتحاد السوفياتى فى الثانى من نوفمبر من عام 1981 ، أنها قررت تمديد قانون الاعارة والتأجير بحيث يشمل الاتحاد السوفياتى ، وعرضست عليه اعتمادا أرليا بألف مليون دولار

وقام الاتحاد السوفياتي بالرغم من أوضاعه العسكرية والاقتصادية العصيبة بشبحن المواد الأولية الى بريطانيا والولايات المتحدة مما ساعدهما في زيادة انتاجهما الحربي، أما الحكومتان البريطانية والأمريكية فلم تنفذا الاتفاقات تماما طبقا للبرنامج المقرر . وأوضح تقرير رسمي أمريكي ، أن ثمانين في المائة فقط من الشحنات تم ارسالها الى الاتحاد السوفياني في الفترة الأولى التي نصت عليها الاتفاقات (٢) ، واعترف

<sup>(</sup>١) تشرشل ـ نفس المصدر ـ المجلد الثالث • ص ٤١٠ ، ٤١١ •

<sup>(</sup>۲) ادوارد ستيسسوس ـ « سلاح الاعارة والتأجير لتحقيق النصر ـ نيويورك دار مكميسلان للنشر ۱۹۶۶ · ص ۲۰۷ ـ ۲۰۸ ·

كثيرون من الموظفين البريطانيين والأمريكان بأن شحن التموينات الحربية من بلاديهما الى الاتحاد السوفياتي في عامي ١٩٤١ – ١٩٤٢ ، كان يسير ببط يثير اليأس والذهول (١) .

وقال المؤرخان الأمريكيان لانجر وجليسون: أن « الشحنات الأمريكية الى روسيا السوفياتية ظلت تافهة للفاية ... ولم تتجاوز قيمتها في المدة التي انتهت في الأول من اكتوبر اكثر من تسعة وعشرين مليون دولار » . واعترف المؤرخان أنه لم يكن في وسع الولايات المتحدة على ضوء هذا المقياس ، أن تسهم اسهاما ملحوظا في الدفاع عن الاتحاد السوفياتي ، أو في تحقيق إلنصر في الجبهة الشرقية » (٢) .

ولكن بالرغم من تفاهة هذه الشحنات الانجلو \_ أمريكيه ، فقد كان الاتحاد السوفياتي في حاجة ماسة اليها . اذ أنه كان يستنفد جميع موارده في حربه ضد المانيا .

ومع هذا فقد حل مؤتمر موسكو جميع القضيايا ألتى كانت مطروحة على جدول أعماله ، واظهر أن التعاون بين الدول الاعضاء فى الحلف المعادى للفاشية ممكن وعملى ، وهكذا فشل مخطط هتلر فى ضرب أعدائه واحدا أثر آخر ،

وقامت الحكومة السوفياتية بعد انتهاء المؤتمر ، بمبادرة في منتهي الأهمية • فقد اقترحت على الحكومة البريطانية في الثامن من نوفمبر من عام ١٩٤١ ، توضيح العلاقات المتبادلة بين البلدين ، والوصول الى تفاهم حول أهداف الحرب ، وتنظيم عهد السلام الذي يلى الحرب. واقترحت الحكومة السوفياتية أيضا عقد معاهدة للمساعدة العسكرية المتبادلة في أوربا • وبينت الحكومة السوفياتية في مذكرتها أيضا أن المبررات التي تقدمها بريطانيا لتجنب اعلان الحرب على بعض الدول التابعة لألمانيا ، كفنلده والمجر ورومانيا خاطئة •

وهكذا في الوقت الذي كان الاتحاد السوفياتي يسعى فيه صادقا ومخلصا لتنميسة العلاقات بين الحلفاء وتوطيدها ، كانت الجماعات المحاكمة في الولايات المتحدة وبريطانيا ، ترفض التخلي عن سياستها ذات الوجهين ، والتي اتبعتها في الفترة التي سبقت الحرب فقد واصلت السرية للوصول الى حلف جديد مع هتلر .

<sup>(</sup>۱) جون دين في كتاب و الحلف الغريب ... قصة جهودنا للتعاون أثناء الحرب مع روسياء ... نيويورك ١٩٥٠ • ص ٨٩ •

۲) لانجر وجليسون ٠٠٠ د الحرب غير المعلنة ، ص ٥٦٠ ٠

وبينما كان اللورد بيفربروك في طريقه الى موسكو لحضور مؤتمرها كان ولده ايتكين بيفربروك ، الضابط في الجيش البريطاني ، والذي أصبح فيما بعد نائبا في مجلس العموم يتفاوض سرا في لشبونه بالنيابة عن الحكومة البريطانية في الثالث عشر من سبتمبر من عام ١٩٤١ مع جوستاف فون كوفر ، الفاشي المجرى نيابة عن الحكومة المجرية ، وقد بحث بيفر بروك وكوفر في احتمال عقد صلح منفرد بين بريطانيا وألمانيا الهتلرية ، (1)

ولكن التناقضات الامبريالية التي كانت قد تارت بين بريطانيا والمانيا ، كانت لا تزال قائمة ، وأدى التطور المنطقي والحتمى للأحداث الى مزيد من التطور في العلاقات الحليفة بين الاتحاد السوفياتي وبريطانيا والولايات المتحدة ، وأخذ التحالف المعادي لهتلر والذي يضم الدول والحكومات يتحول ببطء الى واقع في الشئون السياسية والعسكرية الدولية ،

#### **- Y -**

كانت هناك مجموعة من الدول المعتدية تراسها ألمانيا الهتلرية تقاوم الحلف الحر المعادى للفاشية وقد نبتت هذه الكتلة على تربة أمبريالية صافية ، ومثلت حلفا للفاتحين الذين يحفزهم تلهف مشترك على النهب والعدوان ، وكان الضغط المباشر الذي تفرضه المانيا على حليفاتها في أوربا عاملا بارزا في العلاقات التي سادت هذا الارتباط العدواني .

وكانت المانيا عندما شرعت في هجومها الفادر على الاتحداد السوفياتي ، قد اصبحت مسيطرة على عدد من الدول الأوربية . وكانت القوات الألمانية ترابط في هذه الدول ، وكان رجال الجستابو ، والحرس النازى ، يحكمون هذه البلاد بقبضة من حديد ، اذ لم تكن هذه الدول الحليفة لهتلر ، تحتفظ بأكثر من صبورة زائفة من صور الاستقلال ، ولقد كانت الكلمة الأخيرة دائما للسلطات الألمانية ،

ولا شك فى أن العون العسكرى الذى تلقته الامبريالية الألمانية من حليفاتها ، أثر تأثيرا واضحا على توازن القوى ، منذ اللحظة الأولى التى بدأت فيها الحرب بين ألمانيا والاتحاد السوفياتي .

<sup>(</sup>۱) کتاب « مزیفو التاریخ » \_ موسکو ۱۹۵۱ \_ ص ۱۰۰ ۰

وكانت ألمانيا قد أغدقت الوعود المغرية والمفرطة على حليفاتها لتجعل منها الوقود الصالح لحربها . وتم في اجتماع عقد في مقر قيادة متلر في السادس عشر من يوليو عام ١٩٤١ - تقسيم الأراضي السوفياتية ، فقد قرر المجتمعون أن تضم المانيا اليها شبه جزيرة القرم ، والمناطق المجائرة لها ، وأوكرانيا ، ودول البلطيق وغابات بياليستوك وشسبه جزيرة كولا . وتقرر أن تكون الأراضي الواقعة على ضفتي وادي الفولجا مستعمرة ألمانية ، وأن يكون القفقاس وحقول باكو قاعدة عسكرية ألمانية ، ووعدت رومانباببسارابيا وأوديا والمناطق السوفياتية الواقعة الى الغرب من نهسر الدنييستر ، كما وعدت فنلنده بلنيننجراد ومنطفتها ، وبالجزء الشرقي في كاريليا ، والمجر بغاليسيا وسفوح جبال الكربات ،

وكان السير المشترك للدول المؤلفة للكتلة الهتلرية في الحرب يرتكز الى أهداف مشتركة في السلب والنهب . ولكن هذه الوحدة لم تستطع ازالة التناقضات التي كانت تسسود هذه الكتلة . فلقد كانت الدول التابعة ساخطة على وضعها الثانوي . وكانت النقمة قد أخفت في التزايد في ايطاليا . وكان الامبرياليون الايطاليون ، يحلمون منذ حقب طوبلة في السيطرة على الكون كله . وها هم يجدون الآن أن على ايطاليا أن تستعيض عما وعدهم موسوليني به من « دور تاريخي للامبراطورية الايطاليسة العظيمسة » ، بالدور القذر الذي يمثله أي خادم من خدم هتلر . وأغلق عدد كبير من المصانع الأبواب ، بسبب النقص في المواد الأولية والوقود . اللذين يشحنان لايطاليا من المانيا . ولعل أسوأ ما في الأمر ، أن رجال الصناعة الالمان اخذوا يبتاعون المصانع الايطاليه بأثمان زهيدة ، وبنقلونها الى بلادهم .

ونشب صراع خفى وراء الكواليس بين الدول التابعة لألمانيا حول ما تقدمه من وقود لأتون الحرب المستعلة وكانت كل دولة منها تريد أن تقلل من اسهامها الى الحد الأدنى التحتفظ بقواتها المسلحة ولتستخدمها فيما بعد فى اشتباكات لاحقة مع الدول التابعة الأخرى اثناء الصراع على اقتسام الغنائم وسرعان ما تحولت المنازعات الاقليمية بصورة متدرجة الى صراعات حادة اكشأن الصراع الذى نشسب بين رومانيا والمجر .

ولكن جميع هذه الدول المتحالفة ، ظلت في الفترة الأولى التي كانت المانيا تحقق فيها انتصاراتها ، فرحة ومنتشية . تتوقع الحصول هي أكبر الأسلاب والغنائم .

رظلت الحكومتان ، الأمريكية والبريطانية ، بعد أن كانتا قد ساعدتا فنلندة في حربها السابقة مع الاتحاد السوفياتي ١٩٣٩ ــ ١٩٤٠ متلهفتين على المحافظة على علاقاتهما الودية مع هسنده الدولة الحليفة لألمانيا الفاشية . ومضى وزير الخارجية الامريكية ، كوردل هل . الى حد تهنئة الوزير الفنلندى المفوض في واشنطن في الثالث من اكتوبر ، على احتلال بلاده لمناطق كاريليا السوفياتية (١) .

وراحت الحكومة السبوفاتية بعد توقيع الاتفاق الانجليزى السوفياتى للعمل المسترك فى الحرب ضد ألمانيا ، تصر على أن تعلن بريطانيا الحرب على حلفاء ألمانيا الهتلرية الذين اسهموا فى الهجوم على الاتحاد السوفياتى • وحاول تشرشل الذي كان يدعم الرجعيين الفنلنديين، مقاومة هذا الطلب ، ولكنه سرعان ما تبين انه فى موقف لا يحسد عليه، وراحت الحكومة البريطانية تعلن الحرب على فنلنده والمجر ورومانيا.

ولكن تشرشل بعث في التاسع والعشرين من نو فمبر من عام ١٩٤١، أى قبيل اعلان الحرب على فنلنده ، رسالة خاصة الى مانرهايم ، القائد الأعلى للجيش الفنلندى عن طريق شونيفيلد ، الوزير الأمريكي المفوض في فنلندة . ولقد اعرب تشرشل في رسالته هذه عن اسسفه العميق ، لأن بريطانيا ستجد نفسها مضطرة ، وفاء منها لالتزاماتها تجاه حليفتها روسيا ، الى أعلان الحرب على فنلنده في غضون بضعة أيام. وأضاف تشرشل في رسالته ان مما يحزن اصدقاء فنلنده الكثيرين في بريطانيا ، أن تحاكم فنلنده جنبا الى جنب مع النازيين المجرمين عند هزيمتهم ، وذكر تشرشسل أن ذكرياته عن الحسرب الأخيرة ، ومراسلاته مع مانرهايم ، هي التي دفعته الى ارسال هذه الرسسالة والخاصة (١) ، ورد مانرهايم على الرسسالة قائلا : بأنه الشخصية والخاصة (١) ، ورد مانرهايم على الرسسالة قائلا : بأنه الشخصية والخاصة (١) ، ورد مانرهايم على الرسسالة قائلا : بأنه المخصية والخاصة (١) ، ورد مانرهايم على الرسسالة قائلا : بأنه الشخصية والخاصة (١) ، ورد مانرهايم على الرسسالة قائلا : بأنه الشخصية والخاصة (١) ، ورد مانرهايم على الرسالة قائلا : بأنه القدر كل التقدير هذه الإيماءة الودية من رئيس وزراء بريطانيا» (٢) .

وأعلنت بريطانيا في السادس من ديسمبر من عام ١٩٤١ ،الحرب رسميا على الدول الحليفة لهتلر .

وكانت الحكومة اليابانية بعد هجوم هتلر على الاتحاد السوفياتي، قد أبلغت الحكومة السوفياتية في مذكرة رسمية عزمها على التمسك

<sup>(</sup>۱) جون ووريتين في كتاب د فنلنده والحرب العالمية الثانية \_ 1989 \_ 1988 » \_ شركة رونالد بريس \_ نيويورك 1988 • ص 1871 •

<sup>(</sup>٢) صحيفة هيلسينجين سانومان الفنلندية ـ عدد ١٤ ديسمبر ١٩٤٥ .

٣١ نفس المصدر .

بالمعاهدة السوفياتية ما اليابانية ، والتزام جانب الحياد ، ولكنها البلغت المانيا في اليوم نفسه أنها ستساعد المجهود الحربي الألماني ضد الاتحاد السوفياتي من الطرف الشرقي الأقصى للمحور الفاشي ، وأن اعلانها الحياد ، توخي تضليل الاتحاد السوفياتي .

وكتبت صحيفة كوكوين اليابانية في الثانى من يوليو من عسام ١٩٤١ . تقول : ان الحرب بين المانيا والاتحاد السوفياتى ، لم تكن مجرد حرب عادية بين هاتين الدولتين ، وانما تعتبر اجراء حاسما بالنسبة لمستقبل آسيا الشرقية ، وجزءا من حرب دول المحور ضد الدول الديمقراطية .

ولكن موقف اليابان لم يرض ألمانيا ، التي كانت قد تبينت آنذاك قوة المقاومة السوفياتية ، وكانت تتلهف على مساعدة اليابان لها ضد الاتحاد السوفياتي . وراح ريبنتروب يبرق الى طوكيو في الأول من يوليو ، مؤكدا أن ميثاق برلين يفرض على الحكومة اليابانية الهجوم على الاتحاد السوفياتي فورا . وكانت القيادة العليا اليابانية قد أعدت مسبقا بمعونة هيئة أركان الحرب الألمانية ، خطة الهجوم التي أطلقت عليها الاسم الرمزي « كانتوكين » .

ودرست برقية ريبنتروب في مؤتمس على أعلى المستويات الرئاسة الامبراطور هيروهيتو نفسه في الثاني من يوليو من عام 1981 . وقد قرر المؤتمر أن على اليابان أن تهاجم الاتحاد السوفياتي فعلا ، ولكن بعد أن تكون ألمانيا قد حققت انتصارات حاسمة على الجبهة الألمانية السوفياتية ، لاجبار الاتحاد السوفياتي على نقل قواته ألمرابطة في الشرق الاقصى الى أوربا ، وجاء في نص القرار مايلي : « على الامبراطورية اليابانية بالرغم من محافظتها على روح المحور ، الا تدخل لفترة ما في الحرب الالمانية بالسوفياتية ، ولكن يجب المضى على أي خال في الاستعدادات ، لشن الحرب على الاتحاد السوفياتي ، واذا في الاستعدادات ، لشن الحرب على الاتحاد السوفياتي ، واذا في الاستعدادات ، لشن الحرب على الاتحاد السوفياتي ، واذا في الاستعدادات ، لشن الحرب على الاتحاد السوفياتي ، واذا في الاستعدادات ، لشن الحرب على الاتحاد السوفياتي ، واذا مسارت الحرب الالمانية السوفياتية سيرا مرضيا بالنسبة الى الامبراطورية فان مشكلة الضربة الشمالية ستقرر عن طريق القوة المسلحة »

وكان هذا دليسلا جديدا ، على التناقضات الألمانيسة اليابانيسة الامبريالية القائمة ، وكانت اليابان على النقيض من المانيامتلهفة على تحميل أعباء الحرب الرئيسية لحليفتها ، مع الابقاء على قواتها سليمة الى اقصى حد ممكن ، وكتبت مجموعة من المؤرخين البريطانيين تقول . . لم تكن المانيا راغبة فعلا في رؤية اليابان منتصرة في آسيا ، وكانت

اليابان تخشى مما قد تسعى المانيا التى غدت مسيطرة على أوربا الى تحقيقه في الشرق الأقصى . (١)

وقام اليابانيون بتعزيز قواتهم على طول التحدود السوفياتية في منشوريا وكوريا ، وراحوا يعبئون وحدات جديدة في صيف عام ١٩٤١. وقامت في الوقت نفسه مجمهوعات سرية ، وبأمر من الامبراطور هيروهيتو . بحشد أسلحة الجراثيم للقيام بعمليات ابادة جماعية في منشوريا .

ولم تكن لأهداف الامبرياليين اليابانيين العدوانية أية حدود . وأرى أن نقنطف العبارة التالية التى وردت فى العدد التاسم من يوليو عام ١٩٤١ ، من صحيفة نيبون اليومية اليابانية : « يجب أن يسمير الخط الامامى للدفاع الياباني ابتداء من بحركارا فى الشمال فجبال الأورال الى بحر قزوين والقففاس وجبسال كردستان حتى الخليج العربي ، ليعبر المملكة العربية السعودية ويصل الى عدن فى الجنوب. ولا شك فى أن هذا الخط الدفاعى مهم أهمية مطلقة لمجال التعاون المشترك لبلاد شرق آسيا العظمى » .

وبالرغم من أن البابان لم تشسترك في الحرب ضد الاتحساد السوفياتي ، الا أنها قدمت لألمانيا الهتلرية كل عون ممكن ومساعدة . واعترف ريبنتروب بهذه الحقيقة في برقية بعث بها الى طوكيو في الخامس عشر من مايو من عام ١٩٤٢ ، قال فيها أن حشد القوات البابانية على الحسدود السسوفياتية للنشسورية ، كان عونا كبيرا لألمانيا « أذ أجبر روسيا على أى حال على الابقاء على قواتها في سيبريا الشرقية لمواجهة أى نزاع روسي ياباني محتمل ، (٢) وكانت الحكومة اليابانية تزود الألمان بمعلومات مخابراتها على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والعسكرية في الاتحاد السوفياتي ، عن طريق ممثليها العسكريين والدبلوماتيين ، وخول ريبنتروب في برقيته المسار اليها سفير المانيا في طوكيو أن يشكر وزارة الخارجية اليابانية ، على تقديمها تقريرا برقيا الى المانيا عن رسائل السيفير الياباني في موسيكو ...

<sup>(</sup>۱) جونز ، بورتون وبيرن ٠٠٠ « عرض للشئون الدولية ١٩٣٩ ــ ١٩٤٦ ٠ الشرف الأقمى ١٩٤٢ ــ ١٩٤٦ ع الشرف الأقمى

<sup>(</sup>۲) عدد برافدا فی ۲۰ فبرایر ۱۹۶۸ ۰

ولا شك فى أن من المفيد جدا أن نحصل باستمرار على مثل هذه التقارير من روسيا » (١)

وحاولت اليابان أيضا فرض الحصاد البحرى على الموانى السوفياتية فى الشرق الاقصى ، وكانت تقوم ببعض أعمال القرصنة أيضا ضد البواخر السوفياتية ، ولعل أسوأ ما فى الأمر ، هو أنها طلبت من الحكومة السوفياتية أن تتوقف عن شحن البضائع الى الاتحاد السوفياتي عن طريق فلاديفوستوك ، وردت الحكومة السوفياتية على ذلك قائلة بأنها « لا تستطيع الا أن تعتبر أية محاولة لعرقلة سير العلاقات التجارية العادية بين الاتحاد السوفياتي والولايات التحدة الأمريكية عبر الموانى السوفياتية فى الشرق الاقصى عملا عدائيا موجها اليها » (١) ·

وكانت ألمانيا الفاشية جد مدركة للحقيقة الواقعة ،وهيأنالكتلة التي أقامتها ، كانت مفتقرة الى الاستقرار ولذا ، فقد سعت بكل مافي وسعها لتقوية أواصرها . ولعل هذا الهدف هو الذي دعا حكومة ألمانيا الى العمل على تجديد ميشاق مكافحة الشيوعية الذي وقع في عام 19٣٦ ، لمدة خمس سنوات أخرى . وقد تم هذا التجديد في الخامس والعشرين من نوفمبر من عام 1981 . وهكذا حاولت القيادة السياسية الألمانية أن تستعمل من جديد هدف مكافحة الشيوعية في حلفها لتحطم عن طريقه التحالف المكافح للفاشية الذي كان يسير في طريق التعزيز، ولبعث الحيوية في الكتلة الفاشية والاسراع في موعد الهجوم الياباني على الاتحاد السوفياتي .

وقد وقعت على ميثاق مكافحة الشيوعية كل من المانيا وايطاليا والمر واسببانيا وفنلنده الركرواتيا والدينمارك ورومانيا وسلوفاكبا وبلغاريا ، كما وقعت عليه اليابان والحكومات التابعة لها كمنشوريا وحكومة وانج شينج وى في الصين المحتلة ، وكان من الواضح أن هذا الميثاق ، يمثل كتلة عسكرية عدوانية تنشد السيطرة على العالم •

ولكن لم يكن فى وسع أى ميثاق قديم أو جديد أن يدعم الحلف بين المانيا وايطاليا واليابان . فقد كان التفسيح فى هذا الحلف أمرا محتوما تفرضه التناقضات الامبربالية العميقة و لا سيما بين ألمانيا

<sup>(</sup>١) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٢) السياسة الخارجية السوفياتية \_ المجلد الاول ٠ ص ٩٣٠

واليابان ، وبين الأولى وايطاليا . وكان الصراع يحتدم بين هذه الدول حول اسهام كل منها فى حمل أعباء الحرب ، وحول حصتها فى الغنائم عند النصر .

ولا شك فى أن أفتقار الكتلة إلى الاستقرار نشا عن أهدافها . فقد كانت هذه الأهداف جائرة ، ومنطوية على الرغبة فى النهب ، وهادفة إلى الاضرار بجميع دول العالم .

وكانت الشعوب تكره كتلة هتلر ، ولذا فقد وجد المعتدون انفسهم معزولين ، وأخذت هذه العزلة تزداد يوما بعد آخر .

وأخذت الموارد السياسية والمعنوية لدول المحور تنضب بصورة متدرجه ، فقد بدأ الضعف يسرى فيها .

وتحطمت آمال النازبين في تعزيز المحود ، بالنصر الذي حققه السوفيات في معركة موسكو .



# معركة موسكو

### - \ -

اتضح منذ شهر أغسطس من عام ١٩٤١ ، أن القيادة الألمانية اساءت تقدير الطاقة السوفياتية على المقاومة ومن المحتمل أن تكون العمليات الألمانية قد بدت ناجحة في مظهرها ، الا أن نتائجها لم تكن حاسمة على الاطلاق وأخذ القادة العسكريون الالمان يعترفون أنهم « لم يحققوا التدمير السريع لجميع قوات العدو المحاربة ، ولم يسمحقوا روح القتال عند الجيش السوفياتي » (١) •

وكان الالمان قد توقعوا التمكن من تحقيق اندفاع سريع داخل الأراضى السوفياتية ولكن خطتهم ما لبثت أن انهارت وتوقف الزحف النازى المرة تلو المرة ووجه الجيش السوفياتي الى الجيوش الالمانية ضربات مقابلة موجعة وأخذ احتمال اضطرار ألمانيا الى مواجهة حرب الشتاء، وهو ما كانت القيادة الألمانية تسعى للحؤول دونه، يتسع يوما بعد آخر و

واضطرت القوات الالمانية في القطاع الأوسط · في مستهل شهر سبتمبر وبعد معركة سمولينسك ، الى وقف هجومها في هذا الجزء من الجبهة ·

وكانت ليننجراد تمثل الهدف الرئيسي في الجناح الشمالي من الجبهة وقال الألمان في شهر يوليو ، بأولى محاولاتهم لاحتلال المدينة ، ولسكن

<sup>(</sup>١) موازنة القوى في الحرب ــ ص ٥٣ ٠

المحاولة ما لبثت أن أحبطت ، نتيجة المقاومة العنيدة من حامية المدينة وأحبطت المحاولة الفاشية الثانية لاحتلالها في شهر أغسطس من العام نفسه ٠

وشنت القوات النازية في مستهل شهر سبتمبر هجوما عاما آخر على المدينة مهد له القصف المدفعي المتواصل ، والغارات الجوية ايتكررة •

ووصف شاهد عيان هذا الهجوم فقال : « خيم الظلام على البيوت والشوارع والجسور والناس ، بعد أن كانت ألسينة اللهب تسطع قبل لحظات وارتفعت سحب كثيفة من الدخان الأسود الى السماء ببطء ، وقد ملأت الجو برائحة حادة نفاذة ، وقامت فرق الاطفاء ، وجمياعات الدفاع المدنى وألوف العمال ، باخماد الحرائق بالرغم مما لحق بها من اجهاد بعد يوم عمل كامل ، وأخضعت جهودها الحرائق المستعلة ، وبدأت النيان تخمد بصورة متدرجة ، ولكن السنة اللهيب ظلب تنطلق من مستودعات باداييف ، التى تخزن فيها المواد الغذائية ، واستمر الحريق فيها أكثر من خمس ساعات » (۱) وتمكنت القوات السوفياتية التى لقيت الدعم الكامل من سكان المدينة من صد الهجوم النازى ،

وهكذا فشل النازيون في احتلال ليننجراد ، وان كانوا قد فرضوا عليها الحصار من البر ، وبدأ الدفاع البطولي الذي دام أكر من تسعمائة يوم ، وصمد أهل المدينة الأبطال ، ورجال الجيش السوفياتي ، ومن ورائهم الشعب السوفياتي كله ، للمحنة برجولة عظيمة ، وهم يتحدون المجاعات والمتاعب التي يفرضها الحصار الشديد ، ويتحدون الغارات الجوية والقصف المدفعي ،

وظلت آلة الحرب النازية الهائلة تهدر في الجنوب و تمكنت القوات من مشاة البحرية السوفياتية الصغيرة ، يدعمها أسطول البحر الأسود ، وأهل المنطقة من وقف زحف ثماني عشرة فرقة للعسدو مدة طويلة بين العاشر من أغسطس والسادس عشر من اكتسوبر من عام ١٩٤١ ، في معركة أوديسا واحتل الألمان في وقت متأخر من شهر سبتمبر مدينة كييف ، وعبروا نهر الدينيبر ، وفتحوا ثغرة عميقة تسللوا منهسا الى أوكرانيا ليظهروا عند مداخل شبه جزيرة القرم و وأزاح هذا التطور الستار عن الدفاع السوفياتي البطولي عن شبه الجزيرة و

ولكن بالرغم من أعمال البطولة والشنجاعة النسادرة التي أظهرها المستحد التي أظهرها ١٠٠٠ وثائق الحكومة السوفياتية ١٩٥٨ ـ ص ٢٠٠٠

الجيش السوفياتي ، فقد حقق الالمان مكاسب أولية في زحفهم باتجاه الجنوب ، وتوغلهم الى مسافات عميقة داخل الأراضي السوفياتية ، وحاولت القيادة الألمانية استغلال هذه المكاسب في القيام بهجوم على موسكو ، وقد أملت في سحق المقاومة السوفياتية وكسب الحرب قبل حلول الشتاء ،

وكانت القيادة العليا للقوات البرية الألمانية قد وضعت مخطط الهجوم على موسكو كجزء من خطة الحرب العامة • وكتب يودل ، الذى كان من أشد دعاة هذا المخطط حماسة فى العاشر من أغسطس يقول : «لاشك فى أن جميع الاحتمالات العملية المغرية من مجموعات الجيوش القريبة ترند الى الوراء ، عندما تقارن بالهدف الأساسى ، وهو ابادة الفوات المعسادية القوية التى تواجه مجموعة الجيوش الألمانية فى الوسسط ، واحتسلال موسكو » (١) •

وكان قادة ألمانيا السياسيون والعسكريون يدركون ما لموسكو من أهمية عظيمة وفي عاصمة الاتحاد السوفياتي أولا ورافعة راية الأمم كلها في النضال من أجل التحرر وهي ـ تمثل أمل الشعب ومقر فخره واعتزازة وكانت صناعات موسكو ذات أهمية كبرى بالنسبة الى الاقتصاد السوفياتي ، كما أنها مركز مهم من مراكز المواصلات ، ومقر رئيسي للحضارة السوفياتية وكان الجنرالات الألمان يقدرون هذه العوامل كلها ، ويؤمنون بأن سقوط موسكو ، سيترك أثرا حاسما في نتيجة الحرب وسكو وكان المحسل الحرب وكان المحسل المحسل الحرب وكان المحسل المحسل المحسل المحسل الحرب وكان المحسل ا

وراح الألمان يعيدون تجميع قواتهم ، بعد أن قرروا مهاجمة موسكو وتم حشد الشطر الاكبر من مجموعة جيوش الوسط التي تضم أكثر من ثمانين فرقة منها ٢٣ فرقة مدرعة وآلية ، أمام العاصمة السوفياتية • وتألف الاسناد الجوى من القوة الجوية النازية الثانية التي كانت تضم أكثر من ألف طائرة • ولم يكن في وسع القيادة السوفياتية أن تحشد أكثر من نصف هذه القوة عدة وعددا ، وذلك لأن الحسائر التي مني بها الجيش السوفياتي في صيف عام ١٩٤١ ، كانت قد أضعفته الى حد كبير •

وقررت القيادة النازية تطويق موسكو من الشمال والجنوب عن طريق سلسلة من الهجمات المدرعة والآلية القوية عبر كالينين وتولا ، بينما تتقدم قوات المشاة على طول الجبهة من الغرب .

ولم يشك القادة النازيون لحظة واحدة ، في أن هجوم موسكو سيكلل بالنجاح · وراح هتلر يوجه خطابا عندما بدأ الهجوم في الثاني

<sup>(</sup>۱) دی ۰ مندلشون ۰۰۰ « وثائق نورمبرج » ۰ ص ۴۰ ۰

من أكتوبر من عام ١٩٤١ قال فيه : « لاحت أخيرا الفرصة لتوجيه ضربة نهائية وقاصمة ، تقضى على العدو قبل حلول الشتاء • وقد تمت جميسع الاعدادات التى فى وسع البشر أن يقوموا بها ، وهى تسير هذه المرة ، وفق خطة واضحة ، وخطوة خطوة ، لنرغم الخصم عن طريق المناورة ، على أن يحشر نفسه فى بقعة نستطيع أن نوجه اليه فيها الضربة القاضية • وهكذا تبدأ اليوم المعركة الكبرى النهائية والحاسمة فى هذه السنة » •

وأصدر قائد الانشاءات في الجيش الألماني في العاشر من اكتوبر ، تعليماته المتعلقة بالثكنات والأبنية التي يجب استخدامها في موسكو والأماكن المحيطة بها لايواء الجيش الألماني وأصلح وأصلح جوبلز ، وزير الدعاية النازية أوامره الى جميع صحف برلين ، بأن تترك أماكن خالية في صفحاتها في ١٢ أكتوبر ، لنشر « أخبار اللحظة الأخيرة » عن سلقوط موسكو .

وأعد القادة العسكريون النازيون خطة لازالة المدينة وتهديمها وقال هتلر في مؤتمر عقده في مقر قيادة مجموعة جيوش الوسط: «لابد من تطويق المدينة ، ومنع أي جندي سوفياتي ، أو أي مدني رجلا كان أو امرأة أو طفلا من مغادرتها ، ويجب احباط أية محاولة من هذا النوع بالقوة وقد اتخذت الاستعدادات لاغراق موسكو وضواحيها بالمياء عن طريق منشآت ضخمة ، وسيقوم مكان موسكو الراهنة الآن بحر واسع من الماء يخفي عاصمة الشعب الروسي الى الأبد عن عيون العالم « المتمدن » (١) ،

وحقق التقدم الألماني نجاحا كبيرا في البداية · وأخذ الوضع يسوء ساعة بعد ساعة · وأصبحت موسكو مهددة بهجوم مباشر من العدو · واستولت دبابات العدو ووحداته المدرعة في الشمال على كالينين ، كما استولت في الجنوب على أوريل ، وزحفت على تولا ·

وكان الجنود الألمان يقاتلون بضراوة بالرغم من فداحة الخسائر التى منوا بها ، ولكن الجنود السوفيات صمدوا باصرار عجيب وسجل التاريخ البطولة الرائعة لثمانية وعشرين جنديا من الكتيبة ١٠٧٧ التابعة للفرقة ١٢٦ المشهورة التى يقودها الجنرال باتفيلون و فلم يتخاذل هؤلاء الجنود أمام خمسين دبابة ألمانية فى دوبوسيكيفو وحطموا ثمانى عشرة دبابة منها ، وصمدوا فى مركزهم و وتمكنت قوة تضم ٢٢ من القناصة بقيادة

ان في سيان فون شلابريندورف ــ مؤتمرات هتلر مع ضياطه ــ مطبعة يوروبا زوريخ١٩٤٦.
 ص ١٨٠٠

المسلازم الثانى فريسستون والمفوض السسياسى بافلوف ، فى قرية ستروكوفو الى الشمال من طريق فولوكولامسك الرئيسية من الصمود أمام عشرين دبابة ألمانية وفوج من المشاة يوما كاملا ، وفى وسع الانسان أن يروى هنا عشرات القصص عن بسالة المدافعين عن موسكو وبطولاتهم ،

وأعلنت لجنة الدفاع السوفيتية في التاسع عشر من أكتوبر من عام ١٩٤١ ، حالة الطوارىء في موسكو ، وضواحيها • وتم اجسلاء معظم المصانع والدوائر الحكومية عن العاصمة ، وان ظلت فيها لجنة الدفاع ، ومقر القيادة العليا للجيوش السوفيتية •

وتم وقف الزحف الألماني في الشطر الأخير من أكتوبر على بعد نحو من مائة كيلومتر الى الغرب من موسكو ، وفي منطقة تولا ، بعد قتال عنيف، وحال الجنود السوفيات دون تمسكين العدو من نشر خطوطه بصورة مستقيمة ، كما طوقوا أجنحة مجموعة جيوش الوسط ، وأرغموا الألمان على استنزاف الكثير من قواهم في أعمال الدفاع عن أنفسهم • وهسكذا تم كسب الوقت الثمين لتعزيز الدفاع عن موسسكو ، وحشد القوات الاحتياطية الاستراتيجية في ضواحيها •

ولا شك في أن الصمود في وجه الهجوم الالماني العنيف ، نطلب بسالة فائقة ، وبراعة كبيرة في القتال ، وعزيمة صادقة على الصمود . وهكذا صمدت القوات السوفياتية في أماكنها ، وراح سكان موسكو . بحفرون الخنادق للدفاع عنها ، وخرج أكثر من نصف مليون من أهلها ، يعملون في اقامة التحصينات الدفاعية عنها وعن ضواحيها ، وتم تشكيل احدى عشرة فرقة من المتطوعين وسبعة وثمانين فوجا محاربا ، ونشط الأنصار في مؤخرة القوات الألمانية الزاحفة على موسكو ، وأخذت أكثر من أربعين مجموعة من الانصار ومن المنظمات الحزبية السرية تعمل في ضواحي موسكو التي احتلها العدو ،

وقاد وحدات الانصار الأولى عدد من رجال الحزب من أمتال بوماشكوف وبودرنيكوف وياكوفينكوف وكوروتكوف ، ومن رؤساء مجالس السوفيات المحلية من أمثال كوفباك وكورنييف وغديرهما ، ومن البلاشفة من المحاربين القدماء ، ومن رجال الحرب الأهلية من أمثال كوكزينيوك وكورزولينكوف ، ومن رؤساء التعاونيات الزراعية ومديرى المصانع ، وأعضاء الحزب ومنظمات الشباب والوطنيين ، وأظهر قسطنطين زاسلونوف المهندس في السكك الحديدية براعة فائقة في قيادة الحركات

السرية التي قام بها لواء أورشا من الانصار · وأدى زيبولوف الذى كان فد فقد كلتا يديه ، دورا بارعا في أعمال الاستطلاع للأنصار · ورفضت زوياكوزموديميا نسكايا ، عضوة ، منظمة الشباب التي لا يتجاوز عمرها التامنة عشرة ، والخضوع لمعذبيها من « الفاشيين » عندما اعتقلوها ، ومات ميتة مجيدة ، وانتشرت حركات الأنصار في جميع ضواحي موسكو، وغيرها من المناطق التي احتلها النازيون مؤقتا ، وكانت دليلا صادقا لا ينقض على الطببيعة الشعبية للحرب الوطنية العظمى ·

وتولت لجنة الحزب في موسكو عملية تعبئة سكان العاصمة وتجنيدهم • ويقول النداء الذي وجهته : « ان موسكو في خطر ، ولكننا سنحارب بضراوة واصرار وتصميم ، والى آخر نقطة من دمائنا • وعلى كل فرد منكم مهما كان المنصب الذي يشغله ، والعمل الذي يؤديه ، أن يعتبر نفسه جنديا في الجيش المدافع عن موسكو ضد الغزاة الفاشيين • وعسلي كل من يعملون في بناء التحصينات أن يعرفوا أن عملهم يعزز الدفاع عن عاصمتنا • وعلى جميع الذين يعملون في المسانع أن يدركوا أن عملهم اسهام في الدفاع عن وطننا وعاصمتنا • وعلى جنود الجيش الأحمر ، ورجال الأفواج المحاربة أن يعرفوا أن الأمة سلمتهم السلاح للدفاع عن بلادنا وشعبها حتى النفس الأخر » (١) •

وتحطم الهجوم النازى الأول على موسكو ، وتكسرت موجات الحقد الألمانى على دروع المقاومة السسوفياتية · وكتب الجنرال هاينز جودريان الذى كان يقود المجموعة الالمانية المدرعة الثانية فى السسادس من نوفمبر يقول : « ان العذاب يواجه جنودنا ، والكارثة تواجه قضيتنا لأن عدونا يكسب الوقت ، ولأننا بتنا بالرغم من جميع خططنا نواجه الاحتمالات الحتمية لحرب الشتاء · وهانحن · نرى أن الفرصة الرائعة فى توجيه ضربة قوية الى العدو ، تضيع من أيدينا ، ولست أدرى ان كانت ستتاح لنا فرصة أخرى فى المسنقبل » (٢) · واستبد الفزع بالقيادة النازية · وذكر هتلر لتشسيانو فى الخامس والعرين من أكتوبر أنه « لو كان يعرف ما يخبئه القدر ، لما شرع فى الحرب ضد الاتحاد السوفياتى على الاطلاق » (٣) ·

وقرر الألمان وقد استبد بهم اليأس أن يشرعوا في هجوم جديد على موسكو ٠

<sup>(</sup>١) صحيفة الكوميونسنت \_ العدد ١٧ لعام ١٩٥٦ ص ٣٤٠

<sup>(</sup>۲) هاینز حودریان و ذکریات حندی ، ص ۲۲۳ ۰

<sup>(</sup>٣) « أوران تشمانو الدبلوماتية » ـ لندن ١٩٤٨ · ص ٥٥٥ ·

ويروى تيبلسكيرش أن قائد مجموعة جيوش الوسط ، كان مؤيدا أشد التأييد لفكرة مواصلة الهجوم على موسكو · وكان يأمل في كسر المقاومة السوفياتية · ولم تكن القيادة العليا للقوات البرية ، راغبة في العدول أيضا عن القيام بمحاولة أخيرة (٤) ·

ووقعت معارك عنيفة في البر والجو • وبعث الألمان طياريهم الذين تدربوا على المعارك الجوية في أوربا الغربية ، للاغارة على موسكو •

ووقعت الغارة الجوية الاولى على العاصمة ، مساء الواحد والعشرين من يوليو من عام ١٩٤١ • وسرعان ما أتبعت بغارات كنيرة أخرى فىأوقات متفاوتة • وأخذت هذه الغارات تزداد عددا مع اتساع الهجوم البرى النازى ، ولكن المدافع السوفياتية المضادة للطائرات فى موسكو كانت جد فعالة • وتمكنت المدينة فى الفترة الواقعة بين يوليو وديسمبر من عام ١٩٤١ ، من صد ١٣٢ غارة جوية ومن اسقاط ١٠٣٥ طائرة نازية •

واستبد الخوف بالقيادة الألمانية من اقتراب الشتاء ، فشرعت في هجومها العام الثاني على موسكو في السسادس عشر من نوفمبر • وقد ذكر الامر الذي أصدرته القيادة العليا للجيش الألماني مبررات هدا الهجوم على النحو التالى : « بالنظر الى أهمية الأحداث الوشيكة الوقوع ، ولا سيما حلول الشتاء وافتقار الجيش الى المواد الكافية لمواجهته ، فانني آمر بالاستيلاء على العاصمة موسكو ، مهما كان الثمن ، وفي أسرع وقت ممكن » •

وحشدت القيادة الالمانية هذه المرة احدى وخمسين فرقة منها ٢١ فرقة آلية ومدرعة ، للهجوم على موسكو على جبهة تمتد من بحر موسكو الى ييفريمون واستخدمت بقية مجموعة جيوش الوسط ، كغطاء لجناحى قوة الهجوم و رتمكن الألمان في معارك مستمرة آناء الليل وأطراف النهار استغرقت عشرين يوما من التقدم مسافة « تراوحت » بين ثمانين وتسعين كيلومترا ، ودفعوا الجيش السوفياتي في شمال موسكو الى قناة موسكافا \_ الفولجا ، والى كرازنايا بوليانا وكريونو ، وفي جنوبها الى كاشيرا ووصلت القوات الفاشية الأنيية في بعض النقاط الى مسافة « تتراوح » بين خمسة وعشرين وثلاثين كيلومترا من العاصمة نفسها ووقع ثقل الضربة الانية على القوت السوفياتية التي يقودها الجنرالان وكوسوفسكي وجوفوروف و

<sup>(</sup>٤) تبيلسكيرش « تاريخ الحرب العالمية الثانية » ص ٢٠٠٠

ولكن الهجوم ، استنزف موارد ألمانيا · ومنى الالمان بخسائر هائلة فى الرجال والمعدات · ولم يبق لدى الألمان أية قوات احتياطية ، وكان عليهم بالرغم من حالتهم السيئة أن يحافظوا على جبهة طولها ١٢٠٠ كيلومتر ، وليس لجناحيها أى غطاء تقريبا ·

### - 7 -

أخذت القيادة السوفياتية تعد العدة ، منذ اقترب شهر نوفمبسر من نهايته ، لشن هجوم مضاد في منطقة موسكو .

وقررت القيادة العليا أن توجه ضربتها الى جناحى العدو فى شمال العاصمة وجنوبها ، وأن تكملها بزحف فى اتجاه الغرب . وكان على الجناح الأيمن لجبهة كالينين بقيادة الجنرال كونييف ، أن يشترك فى الهجوم على الجناح الشمالى لمجموعة جبوش الوسط الألمانية ، وأن يعمل جنبا الى جنب مع الجناح الأيمن للجبهمة الغربية . وكان على الجبهة الجنوبية الغربية التى يقودها الماريشال تيموشمنكو ، أن تقوم بهجوم على جناحها الأيمن وأن تساعد بذلك قوات الجبهمة الغربية فى تحطيم الجناح الأيمن لمجموعة جيوش الوسط الالمانية ، وتولى الجنرال جوكوف قيادة العملية كلها ،

وكان الجيش السوفياتي مفتقرا الى الاسسلحة والعتساد والوقسود والمواد الأخرى ، وكانت عملية نقل المصانع من المناطق التى تم اخلاؤها الى المؤخرة . دائرة على قدم وساق ، وكان الاقتصاد القومى قد تحول الى الانتاج الحربي ، ولم يكن من اليسسير ولا من المسكن ، تعويض الحسائر السسابقة التي منى بها الاتحساد السسوفياتي في عملية التراجع الأولى . ولا شك في أن الافتقار الى السلاح ضاعف من صعوبة انتزاع زمام المادرة الاستراتيجية من الألمان .

وقررت القيادة السوفياتية الافادة من الاجهاد الذي بدا واضحا على العدو ، ومن افتقاره الى القوات الاحتياطية التكتيكية والعملية . ولا شك في ان عزيمة الجنود السوفيات والقوات الاحتياطية الكبيرة التي استخدمت الآن « كانا » عاملين حاسمين في الهجوم المضاد .

وشهد القادة العسكريون الألمان أن الهجوم السوفياتي المضاد أخذهم على حين غرة • وكتب تيبلسكيرش يقسول: « ان الجيش الألماني الذي كان قد أصيب بالاجهاد واستنزف كل قواه ، لم يكن على استعداد

لا من الناحية المعنوية ولا من الناحية المادية لخوض حرب حركة فى الشيئاء ، ولذا فقد بوغت بالهجوم السوفياتي المضاد . وكان أثر الضربة الروسية ومدى الهجوم المضاد كبيرين الى الحد الذي ادى الى اهتزاز الجبهة على مسافات بعيدة ، وكساد يؤدى الى كارثة تامة ، (١)

وكانت الجيوش التي تؤلف الجناح الأيسر لجبها كالينين هي البادئة بالهجوم . ولكن ما لبثت القوات الرئيسية في الجبهة الغربية ان حدت حدوها في اليوم الثاني ، ليعقبها هجوم الجناح الأيمن للجبهة الجنوبية الغربية . وحطم الهجوم المضاد الخطوط الدفاعية الطويلة على الجناحين : الشمالي والجنوبي لمجموعات الجيوش الألمانية ، وخلق وضاعا يهدد بتطويق الجيوش الألمانية كلها ، مما أجبر العدو على الانسحاب بسرعة .

وأدت الضربة المضادة في موسكو ، والضربات المضادة في تيخفين وروستوف الى قيام هجوم سوفياتي عام ، يستهدف الوسط ، وكانت السرعة الكبرى في هذا الهجوم باتجاه الغرب ، وتمكنت القسوات السوفياتية بعد أن حطمت مقساومة العدو اليائسة من التقدم مسافة أربعمائة كيلو متر تقسريبا في بعض النقاط وأنزلت هنيمة سساحقة بمجموعة جيوش الوسط النازية ، وتخلى العدو عن كميات كبيرة من دروعه ومدافعه مخلفا اياها في ميدان القتال ، كما منى بخسائر فادحة في الرجال واقترب الجيش السوفياتي من فيليكين لوكي ، وفيليز ، وبييلي ، وريجيف ، وجاتسك وفيازما ،

ويقول تيبلسكيرش باكيا: « لقد سدل سديف الانتقام من غمده » (٢) • وخلفت هزيمة الألمان في موسكو آثارا تاريخية ضدخمة • وقاتل الجيش السوفياتي بشجاعة أسطورية ليقلب على العدو أوضاعه • وحسر هجومه الاستراتيجي المضداد النقاب عن المزايا الرائعة التي يتحلى بها وجاله ، وعن براغة ضباطه • وكانت الاعدادات للهجوم المضاد كاملة وفعالة للغاية . ولقد برعت القيادة العليا في أن تجعل الاندفاع القوى باتجاه الغرب مصحوبا بضربات في نقاط أخرى ، مع التنسيق الكامل لجهودها في جميع أنحاء الجبهة . وكانت المعنويات السوفياتية عالبة للغاية . وأظهر الجندي السوفياتي منتهى الصلابة والبسالة . وظهرت في معركة موسكو أولى تشكيلات الحرس السوفياتي .

<sup>(</sup>١) تىبلسكېرش « تاريخ الحرب العالمية الثانية » ص ٢٠١٠

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ... ص ۷۹

وهكذا فشل الهجوم الالمانى الصماعق ، وحطم الجيش السوفياتى الاسطورة القائلة بأن الجيش الفاشى الالمانى لا يقهر أبدا • ورأى القادة العسكريون البريطانيون والأمريكيون ، الذين كانوا يجلون دائما العبقرية العسكرية الالمانية ، وكانوا أول المصمدقين دائما للاسطورة ، كيف نبخرت الآن وتحولت الى هباء • وانهارت المخططات الرجعية الامريكية والبريطانية ، المعادية للسموفيات . وتلقت حركات التحرر الوطنى للشعوب المستعبدة تشجيعا جديدا •

وأثرت هزيمة الالمان أمام موسكو تأثيرا ملحوظا على السير التالى لأحداث الحرب . وكتب تيبلسكيرش يقول : « تركت نتائج حملة الشتاء آثارا مفجعة على السير المقبال للحرب » • (١) وكتب تشرشل يقول : « حطمت المقاومة السوفياتية قوة الجيوش الالمانية » (٢)

وحاولت القيادة الالمانية اخفاء الاسسباب الحقيقية للهسزيمة ، واسدال ستار كثيف على مداها . وقد عزت أسباب الفشل ، الى ضراوة الشتاء التى أعاقت التقدم • وكانت مواتية ، كما زعمت ، للجيش الاحمر • لكن هذه الحرافة لم تلق أذنا صاغية تتقبلها حتى لدى حلفاء ألمانيا . فلقد كتب شيانو وزير خارجية ايطاليا يقول : « أقنعت شرور الحرب ، ولا سيما الاخيرة فيها ، هتلر بأن روسيا ، التى تمشل محيطا واسعا من الأرض ، مازالت تخفى الكثير من المفاجآت » (٣) •

وبالرغم من كل هذا فمازال الكتاب المعادون للاتحاد السوفياتي يميلون الى تحميل قسوة الشتاء الروسى ، مساولية هزيمة الألمان فى معركة موسكو ، ولنضرب على سبيل المثال ما قاله القائد الأمريكي الجنرال عمر برادلى ، القائد السابق للعمليات فى أوربا ورئيس هبئة أركان الحرب الأمريكية بعد عام ١٩٤٩ فى كتابه .. «قصة جندى » .. وشل الشتاء الروسى القاسى بصورة مفاجئة حركة الجيوش الألمانية خارج أبواب موسكو ، بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق النصر » (٤) .

ولا شك في أن الاشارة الى شتاء روسيا القاسى ، مغتقرة الى الصحة والى القدرة على الاقناع . ولا شك في أن حقيقة عدم استعداد

<sup>(</sup>۱) تيبلسكرش ـ نفس المصدر ـ ص ٢٠٦٠

<sup>(</sup>٢) مذكرات تشرشل • الجزء الثالث ص ٣٥٢ •

<sup>(</sup>٣) يوميات شيانو ( ١٩٣٩ ـ ١٩٤٣ ) ـ ص ٤٢٦ ٠

<sup>(</sup>٤) عمر برادلي ٠٠٠ قصة جندي » ـ نيويورك ١٩٥١ ٠ ص ١٨٦٠

القوات الألمانية وعجزها عن دراسة العوامل التي يمكن أن تبرز في حالة الحرب مع الاتحاد السوفياتي .

ولم يعرف الألمان كيف يوقفون النتائج الحتمية لهزيمة موسكو عند حدها . ويتحدث ارفيد فريد بورج ، المؤرخ البورجوازى ، عن ردود فعل الهزيمة النازية أمام موسكو في برلين فيقول : « واستبد القلق بالناس . وتذكر المتشائمون حرب نابوليون في روسيا ، واشتد الاقبال على جميع الكتب التي تحدثت عن « جيش نابوليون الأعظم » . وراح قراء الغيب يشغلون أنفسهم بالحديث عن مصير نابوليون ، وراجت عمليات استطلاع النجوم » (1) .

وانتقل القلق الى القسادة العسكريين الألمان ، الذين كانوا حتى تلك اللحظة على اتم وفاق واتفاق مع هتلر فى جميع مخططاته · وحاول الكثيرون منهم بعد انتهاء الحرب الانتقام من مخططى الاستراتيجية الإمبريالية الفاشية ، عن طريق توجيه اللوم كله فى الهزيمة ألى هتلر الذى اتهموه بتجاهل آرائهم · لكن هذه الاتهامات ليست صحيحة · فقد المنترك القادة العسكريون الألمان مع هتلز فى وضع مخططات الحرب العالمية الثانية وادارة دفتها ·

وقام هتلر بعد هزيمة موسكو . باجراءات التعديل في المناصب القيادية . ويقول فولر . مؤرخ الحرب البريطاني عن معركة موسكو : « تركت المعركة آثارا مفجعة كان أهمها تلك التي حلت بالجيش الألماني وقياداته ، ولم يستطع الجيش الألماني بعد الكارثة أن يستعيد الحيوية التي فقدها ، ولم يعد يمثل في نظر العالم . الجيش ألذي لا يغلب . أما القادة ، فقد تمت تصسفيتهم الى حد كبير ، ولم تشهد ألمانيا عملية تصفية للجنرالات كهذه العملية منذ معركة المارن في الحرب العالمية الأولى » (٢) ،

وأقر مجلس الرايشستاج في السابع والعشرين من أبريل من عام ١٩٤٢ قانونا يقضى باعطاء هتلر الصلاحيات المطلقة في طرد أي موظف من منصبه (٣) ٠

وضاعفت نتيجة معركة موسكو من حدة التناقضات ضمن المعسكر الفاشى ولا سيما بين اليابان والمانيا ، وبين الأخيرة وايطاليا ، وبين

<sup>(</sup>۱) افید فرید بورج « وراء الستار الفولاذی » ـ لندن ۱۹۶۴ ، ص ٦٠ - ٦١ ،

 <sup>(</sup>۲) فولر \_ « الحرب العالمية الثانية » ص ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٣) يوميات جوبلر ـ لندن ١٩٤٨ • ص ١٤١ •

النازيين والدول التابعة لهم . وادت هزيمة الألمان امام موسكو ، ألى تجنيب تركيا التورط في الهجوم الذي كانت تعتزم شنه على الاتحاد السوفياتي في عام ١٩٤١ · وأجلت اليابان تنفيذ خططها لمحاربة الاتحاد السوفياتي حتى عام ١٩٤٢ · وكانت القيادة اليابانية قد مالت الى هذا التأجيل ، حتى منذ بداية الهجوم الألماني على موسكو . فقد ابلغ أوت ، سفير ألمانيا في طوكيو ، حكومته في برلين في الرابع من أكتوبر من عام ١٩٤١ ، أنه لا يتوقع أن تشرع أليابان في هجومها العسكرى على القوات السوفياتية في الشرق الاقصى ، وألتى كانت لا تزال محتفظة بقوتها ، قبل حلول الربيع ، وأضاف أوت : أن الصلابة التي أظهرها الاتحاد السوفياتي في حربه ضد ألمانيا ، تدعوني الى الاعتقاد ، بأن أي هجوم ياباني لو وقع في أغسطس أو سبتمبر ، كان سيفشل في فتح الطريق الى سيبريا في هذا العام » (۱) ،

وابلغت اليابان حكومة برلين رسميا في السابع عشر من نوفمبر من عام ١٩٤١ ، انها قررت تأجيل هجومها على الاتحاد السوفياتي حتى عام ١٩٤٢ . وهكذا حطم النصر السوفياتي في موسكو مخططات الرجعية العالمية التي كانت تتوقع تحطيم الاتحاد السوفياتي أو اضعافه بتوجيه ضربات اليه في وقت واحد من الشرق والغرب على السواء .

وارتفعت مكانة الاتحاد السوفياتي في العالم كله . ورأت الشعوب المحبة للحرية أن هناك احتمالا وأقعيا بانهيار المانيا . ومثلت المقاومة البطولية للشعب السوفياتي المثل الملهم للوطنيين في جميع البلاد ، واستفرتهم على النضال ضد النظام الفاشي الجديد .

ولم يكن النظام الجديد الا نظاما قديما للاستعباد الامبريالي الاستعمارى . وكان الشيء « الجديد » الذي ادخله الامبرياليون الألمان البن الخسرب ، تطبيقه على الدول الأوربية ، والجمع الرهيب بين الاستعباد الاستعمارى وبين الابادة الفعلية لشطر من سكان البلاد التي يتم احتلالها ، وكان من الطبيعي أن يحمل هذا النظام الجديد لنشره ، شعار مكافحة الشيوعية ، وذلك لأن الشيوعيين هم الذين حاربوا باستمرار من أجل حرية بلادهم واستقلالها الوطني من الطفيان الامبريالي . ولقد ذكر رئيس وزراء بلغاريا الرجعي فيلو ، والذي عمل الكثير لمساعدة هتلر في جرائمه أن « تدمير الشيوعية هو الشرط المهم والأساس لاقامة نظام جديد في أوربا » (1) .

الماد الدافدا في ٢٠ فترابر ١٨٩٤ .

<sup>(</sup>۲) فیلو ـ بودجان ـ د البلغاریون یحاربون ، ـ صوفیا ۱۹۶۲ ۰ ص ۲۷ ۰

وكان المدافعون عن الامبريالية في الولايات المتحدة وبريطانيا ميالين دائما الى « النظام الجديد » ، سواء أبان الحرب أو بعدها ، ويقول ارنولد توينبي المؤرخ البريطاني : ان من الواجب دراسة « تجربة » هتلر في اقامة دولة عالمية تقوم على القوة المسلحة ، وحث على ضرورة اقامة « نظام جديد » انجلو – سحسوني في أوربا وبقية انحاء العالم .

وقد اعتمدت اقامة النظام الجديد في البلاد التي احتلها النازيون على أعمدة من قوات الاحتلال الألمانية وعلى الجهاز الارهابي للنازيين ، وعلى العملاء الكويزلنجيين في هذه البلاد كلها •

وكان معظم الخونة من أفراد طبقة ألملاك من كبار البورجوازيين والاقطاعيين وموظفى الحكومة الرجعيين والضباط الماكيين وقطاع من زعماء الجناح اليمينى في الأحزاب الاشتراكية . أما النضال ضد الخونة ، والمتعاونين ، فقد تولى قيادته أفراد الطبقة العاملة ، الذين عملوا جنبا الى جنب مع الفلاحين والمتقفين والعناصر الوطنية من البورجوازية الصغرى والمتوسطة ، وأدى هذا بصورة متدرجة الى حلف ضم القوى الطبقية وأصبح المميز للثورات الشعبية الديمقراطية ضد الاقطاع والامبريالية ،

وقادت الأحزاب الشيوعية والعمالية النضال من أجل التحرر فى البلاد المحتلة ، اذ أنها على النقيض من الأحزاب الأخرى صمدت لويلات الحرب ومتاعبها ، وبرهنت على قدرتها على أن تكون أحزابا تضما الوطنيين الصمادقين وانصمار الحرية والديمقراطية والاسمستقلال الوطني .

وفتح النصر السوفياتى فى معركة موسكو صفحة جديدة فى حركات التحرر لدى الشعوب الأوربية . وظهرت جماعات الأنصار الحسنة التنظيم والوثيقة العرى ، واخذت تقوم بعملياتها طبقا لمخططات مدروسة وفعالة .

وتم انشاء « جبهة الوطن » فى بلغاريا فى مستهل عسام ١٩٤٢ ، بقبادة الشيوعيين . وتبنت الجبهة برنامجا ، لتحرير البلاد من النازيين ومن الديكتاتورية الملكية الفاشية . ودعت الجبهة الى انضمام بلغاريا الى الحلف المعادى لهتلر ، والى اقامة نظام حكم ديمقراطى شعبى . وأقام الوطنيون فى اليونان بمبادرة من الشيوعيين جبهة التحرر

الوطنى التى راح جهازها العسكرى ( ايلاس ) المسمى بجيش تحرير الشعب اليوناني يشن حرب العصابات على الغزاة الالمان .

وتم تأسيس حزب العمال البولندى فى شهر يناير من عام ١٩٤٢. وناشدت لجنة الحزب المركزية الشعب ان يوحد صفوفه فى جبهة وطنية لخلق بولندة الحرة والمستقلة . ومضى النداء الذى أصدرته اللجنة يقول : « ليس فى وسع احد أن يحطم الأمة التى أنجبت للعالم كوبرنيكس وميكيوبكز وشوبان وماريا سكلودفسكا . وليس فى مكنة أحد أن يسيطر على أمة خاضت المعارك على جميع الميادين من أجل حرية الأمم ، وكتبت بدماء أبنائها شعارها على راياتها القائل : « من أجل حريتكم وحربتنا » .

وشرع الحرس الشعبى الذى قام حزب العمال بتنظيمه فى بولنده فى اعمال حروب الأنصيار ضد المعتدين الفاشيين الألمان . وذكر بوليسلاف بيروت فى كتبله عن « ثورة بولنده » أن « حزب العمال البولندى هو الطليعة النضالية المنظمة للطبقة العاملة ، والقوة الرائدة للشعب فى فترة مظلمة من فترات تاريخه . وكان هذا الحزب هو أول حزب شن نضالا عنيفا ضد الاحتلال النازى » .

وقد بدأ الأنصار البولنديون عملياتهم الحربية على مقربة من رادوم في مقاطعتي كييلسي ولوبلين وكان هيؤلاء الأنصار يعملون في لوبلين وخارجها مع الأنصار السوفيات ، وقد اتخذت عملياتهم طابعا واسع النطاق وكثير الفاعلية وخاض الحرس الشيعبي في عامي ١٩٤٢ و و ١٩٤٣ نحوا من ٢٧٣ معركة مع النازيين . ونسف أفراده ١٢٧ قطارا للجنود ، ودمروا ٣٦ محطة للسكك الحديدية .

وغذت حركة الأنصار سيرها أيضا في تشيكوسلوفاكيا . وكانت هناك قوة كبيرة من الأنصار تحمل اسم لواء « جان زيزكا » ، تعمل في منطقة مورافسكا اوسترافا · ونظم الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي حملة معادية للحرب في أوساط الجيش السلوفاكي، الذي أراد النازيون استخدامه في الحرب ضد الاتحاد السوفياتي . وسرعان ما برزت حركات العصيان في الأفواج السلوفاكية. اذ رفض الجنود السلوفاكيون محاربة الجيش السوفياتي ، واخذوا يفرون تباعا للالتحاق بوحدات الانصار .

ونشب صراع مسلح في المنطقة الأوكرانية الواقعة الى ما وراء الكربات . وظهرت الوحدة الأولى من وحدات الانصار حول أوزغورود

فى وقت متأخر من عام ١٩٤١ . وكانت هذه الوحدة تضم العمال فى بعض مناجم الملح المحلية . ولم يحل صيف عام ١٩٤٢ . حتى كان عدد الأنصار هنا قد تجاوز « العشرة آلاف » .

واتسع نطاق حركة الأنصار في البانيا في مستهل عام ١٩٤٢ . وسرعان ما تألفت في تلك البلاد الصغيرة أربعون وحدة من الأنصار ضمت اكثر من عشرة آلاف محارب .

وتطورت حركة الانصار في يوغوسلافيا بصورة متدرجة الى أن تحولت الى ثورة مسلحة • وكانت حرب التحرر الوطنى في البلاد طرازا من طرز الثورة البلشفية الشسعبية • فقد ظهرت جبهة تحرر موحدة • واجتمع ممثلو الشعب اليوجوسلافي في يومي ٢٦ و ٢٧ نوفمبر من عام ١٩٤٢ في مدينة بيهاك الكرواتية المحررة، وأقاموا مجلس التحرر الوطنى المعادى للفاشية ليكون أول برلمان ليوجوسلافيا الجديدة •

ولا شك فى أن حركات المقاومة فى أوربا مثلت عونا كبيرا للاتحاد السوفياتى ، اذ أنها أشغلت أكثر من ستمائة ألف جندى ألمانى فى بلاد البلقان وحدها (١) ٠

وكان الاتحاد السوفياتي يوالي ارسال المعونات ورسائل التشجيع الى محاربي حركات المقاومة ، بينها كانت الجهات الحاكمة في الولايات المتحدة وبريطانيا تتعاون من الناحية الثانية مع الحكومات اللاجئة المعادية للشعب وكان أمل هذه الجهات أن تسيطر على النقاط المهمة في أوربا التي كان الفاشيون يسيطرون عليها آنذاك وأن تحقق سيطرتها عن طريق ما سيتلقاه من معونة الزمر الرجعية الحاكمة المحتشدة في لندن وغيرها و

وراحت الولايات المتحدة تنشط عمليات ما أسمته بمكتب الخدمات الاستراتيجية الذى أقامت مقره فى أوربا وفى مدينة برن السيويسرية ، للقيام بأعمال التجسس والتخريب ضد الشعوب المحبة للحرية وكان على رأس هذا المكتب اللعين ، دالاس ، شقيق جون فوستر دالاس ، وقد أنفق المكتب أيام الحرب مبالغ ضمخة من المال ، ووزع كميات كبيرة من الأسلحة ، للعمل ضد حركات المقاومة .

وكانت للبريطانيين الامبرياليين منظمات مماثلة · وبالرغم من تظاهر المخابرات البريطانية والأمريكية بالعمل معا ضد حركات التحرر الوطني،

<sup>(</sup>١) جور لستيز \_ الحرب العالمية الثانية \_ الجزء الثاني \_ ص ٦٣ .

الا أنها كانت تصطرع سرا في سيبيل فرض السيطرة على أوربا بعد الحرب ·

وكانت هناك شعبة خاصة فى مكتب الحدمات الاستراتيجية الامريكى تتولى القيام بعمليات التخريب ضد الحركات العمالية • وتم انشاء دائرة مماثلة فى بريطانيا بالتعاون مع بعض قادة حزب العمال البريطانى •

وقد توخت مراكز التجسس الأمريكية والبريطانية ، العاملة ضد حركات التحرر الوطنى ، تحقيق الأهداف التالية :

١ – الافادة من ظروف الحرب ، لنشر العملاء والجواسيس في المنظمات الأوربية المعادية للفاشية ، ولا سيما في الأحزاب الشيوعية ٠ والاتحادات العمالية ، والجبهات الوطنية ، وشل « نشاطاتها » ٠

٢ ـ اخماد الحركات الشعبية بمختلف السبل الممكنة ، حتى ولو كان فيها استخدام الصراع المسلح بالتعاون مع النازيين ، وتأليف الوحدات المسلحة للقيام بهذا الهدف من بقايا القوات المسلحة في البلاد المعنية .

٢ ـ ضمان اقامة أنظمة حكم رجعية موالية لأمريكا وبريطانيا في البلاد الأوربية بما فيهـا ألمانيا بعد تحررها من هتلر وذلك عن طريق العملاء ، والتدخل العسكرى المباشر .

٤ ــ تنظيم جمع المعلومات عن الاتحاد السوفياتي وجيشه ، وعن الحركات الديمقراطية والعمالية في البلاد الأوربية .

واستخدمت الحكومات المهاجرة المختلفة في نحقيق هذه الأهداف و ونشب صراع عنيف بين الولايات المتحدة وبريطانيا تسابقا منهما على التأثير على هذه الحكومات . وتمكنت الولايات المتحدة بصورة متدرجة من ازالة بريطانيا من طريقها ، وأن ظلت هناك بضع حكومات مهاجرة ، تؤثر ولعدة سنوات لاحقة بريطانيا على منافستها .

ولجأت الولايات المتحدة وبريطانيا والحكومات المهاجرة المختلفة الى شتى الأساليب والصور لمكافحة حركات التحرر · وقد تحقق الكثير عن طريق الحونة والتعاون مع الجستابو ·

وتم انشاء منظمات خاصة تتولى القيام بأعمال التجسس على الوطنيين وتسليمهم الى سلطات الاحتلال النازية • وكانت الولايات المتحدة

وبريطانيا تتوليان وبسخاء تزويد هذه المنظمات من أمنال لواء المخابرات في بولنده ووحدة محاربي باللي في ألبانيسا وفرق الشسيتينكس بقيادة ميخانيلوفيتش في يوجوسلافيا وغيرها بالعملاء والمال والسلاح وقامت أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية بانشاء وحدات خاصة مهمتها ابادة الوطنيين ، ومهاجمه وحدات الانصار في مؤخرتها وهكذا تم اغتيال عدد من خيرة الناس في البلاد المحتلة الذين حملوا السلاح دفاعا عن حرية بلادهم واستقلالها وكان رجال الحكومات المهاجرة وعملاؤها، يكرهون شعوبهم أكثر من كراهيتهم لمضطهديهم الفاشيين ، الذين كانت تشدهم اليهم أواصر من الاحساس بالتضامن الطبقي .

وتحولت قوات ميخائيلوفيتش في يوجوسلافيا بصورة متدرجة الى أن غدت تؤلف شيطرا من قوات الاحتلال • ومع ذلك فقد ظلت حكومة يوجوسلافيا المهاجرة ، تطلق عليها اسم الجيش الداخلي اليوجوسلافي ، بينما ظل ملك يوجوسلافيا في لندن يحمل اسم قائدها الأعلى •

وهكذا ظهرت جبهة متحدة فى جميع البلاد التى يحتلها النازيون ، تضم قوات الاحتلال ، والفئات الرجعية المحلية ، وممثلى الحكومات المهاجرة من الرجعيين ، والتروتسكيين ، وغيرهم من الخونة ومن أجراء وكالات التجسس البريطانية والامريكية الامبريالية ، لمحاربة حركات انتحرر الوطنى .

وكانالاتحاد السوفياتي الدولة الوحيدة التي ساعدت قوى التحرر الوطني وأيدتها وظلت السياسة السوفياتية كما كانت دائما منسجمة مع تطلعات الشعوب ومع مواقف التقدميين في الخارج وكان العون الذي قدمه الاتحاد السوفياتي والجهات التقدمية الأخرى لحركات التحرر في البلاد المحتلة ، وسيلة فعالة في اضعاف مؤخرة هتلر ، وحرمان المانيا من استخدام قواتها الاحتياطية ، وتحرير الشسعوب من النير النازي ، وحشدها في النضال ضد الغزاة .

وهكذا لم تتعرض الجيوش الألمانية الفاشية من الخارج فحسب، للقوة الضاربة السوفياتية ، بل وتعرضت من الداخل أيضا للقوة الضاربة من القوات المسلحة الوطنية في البلاد المحتلة ، ولا شك في أن دعم حركات التحرر مال الى تقوية قيادة الطلائع العمالية للنضال ضد قوات الاحتلال والمتعاونين ، مما مهد الطريق الى التحرر الكامل بعد الحرب ،

وانعكست معاملة السوفيات لحركات التحرر في البلاد المحتلة في

حطب قادة الحكومة والحزب ، وفي سلسلة من الوثائق . وكانت احدى هذه الوثائق ، الرسالة التي وجهها ورير الحارجية السوفياتية في النامن عشر من ديسمبر من عام ١٩٤٢ الى الشعب البولندى في عيد استقلاله فقد أعربت الرسالة عن التأييد المعنوى الكامل للوطنيين الألبان ولحركات المفاومة في البلد الأخرى ، وقالت : « يعطف الاتحاد السوفياتي عطفا كاملا على هذا النضال الباسل الذي يخوضه الوطنيون الألبانيون من أجل التحرر ضد الغزاة الايطاليين ، ولا يعترف بأية مطالب للامبريالية الإيطالية في الاراضي الالبائية ، ويود أن يرى البائيا متحررة من نير الغزاة الفاشيين وقد استعادت استقلالها ٠٠٠ وتقرير نظام الحكم في المستقبل في ألبانيا ، أمر داخلي محض يخص ألبانيا وحدها ، ويجب أن يقرره الشعب الألباني نفسه » (١) ٠

وقد أرغم هذا ألبيان الحكومتين الأمريكية والبريطانية اللتين أبلغتا محتوياته مسبقا ، على أن توضحا موقفهما · وراح انطونى ايدن وزير خارجية بريطانيا يعرب عن عطفه على الشعب الألبانى ، دون أن يقول شيئا عن نضاله التحررى وعن موقف بريطانيا منه (٢) · أما بيان كوردل هل ، وزير حارجية الولايات المتحدة ، فقد وضع فى صيغة مغايرة ، اذ قال : أن الجهود التى تبذلها وحدات الأنصار المختلفة والعاملة فى البانيا ضد العدو المسترك تثير الاعجاب والتقدير (٣) ·

وكانت الاشارة الى وحدات الأنصار المختلفة والعاملة فى ألمانيا مفصودة ومنعمد فن وكانت الحكومة الأمريكية تعنى إلها عصابات « مقاتلى باللى » التى ألفها الامبرياليون والتى كانت تعمل فى الواقع ضد السعب الألبانى وقد عنى البيان الأمريكي بين ما عناه تشجيع القوات المعادية للشعب في ألبانيا ، والتي كانت تسساعد في الواقع الغزاة الألسان والفاشيين والفاشيين و

ووقع الاتحاد السوفياتي في شهر ديسمبر من عام ١٩٤١ ، وثيقة صداقة وتعاون متبادل مع الحكومة البولندية • وتعهد الاتحاد السوفياتي بأن يبدىالصداقة الوطيدة للشعب البولندي، الشقيق في ساعات محنته وعادت الحكومة السوفياتية في شهر يونيو من عام ١٩٤٢ ، فأكدت رغبتها في أن ترى « فرنسا محررة وقادرة من جديد على أن تحتل في أوربا بل وفي العالم ، المكانة كدولة ديمقراطية عظمي ومعادية للهتلرية ، (١) •

<sup>(</sup>١) السياسة الخارحية السوفيانية ... المجلد الأول ٠ ص ١٩٢٠

<sup>(</sup>۲) عدد برافدا فی ۱۸ دیسمبر ۱۹٤۳ ۰

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر •

<sup>(</sup>٤) السياسة الخارجية السوفياتية \_ المجلد الاول . ص ١٧٧ .

وهـكذا عززت السياسة الخارجية السوفياتية بالاشتراك مع الانتصارات العسكرية السوفياتية الصـداقة المخلصة والاحترام اللذبن كانالعاملون في جميع البلاد يحملونهما الى الاتحاد السوفياتي ٠

#### \_ ٣ -

كان الهدف الأول للسياسة الخارجية السوفياتية تثبيت دعائم الحلف ضد الفاشية • وقد تعزز هذا الهدف بمصالح النضال ضد الفاشية والرغبة في الاسراع في انهيار الدول المعتدية •

وقام انطونى ايدن فى شهر ديسمبر من عام ١٩٤١ بزيارة موسكو، حيث بحث مع المسئولين فيها ، موضوع الجبهة ، واجراءات الصلح بعد الحرب ، والمعاهدة الانجليزية ـ السوفياتية ٠

وعزز الجهد السوفياتى الرائع ، والهزيمة التى منى بها الألمان فى موسكو التحالف المضاد للفاشية • وفى الأول من يناير من عام ١٩٤٢ ، أصدرت ست وعشرون دولة بينها الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة وبريطانيا والصين بيانا تعهدت فيه باستخدام جميع مواردها ضد البلاد الفاشية ، وبألا توقع أية هدنة أو صلح منفرد مع دول العدو • ومع ذلك فقد ظل الاتحاد السوفياتى وحده يتحمل أعباء الحرب وحدتها •

وسجل النصر السوفياتي في موسكو تبدلا جذريا في طوالع الحرب ولو أنه حيل بين ألمانيا وبين المناورة بما لديها من قــوات اسـتراتيجية احتياطية ، كما ناورت بحرية ، لتولدت نقطة التحول في الحرب في تلك اللحظة ، فلقد كان من الضروري فتح جبهة ثانية في أوربا تتمثل في نزول القوات الانجلو ـ أمريكية في غربها للشروع في هجوم على ألمانيا لضمان التعاون الاستراتيجي مع الجيش السوفياتي ،

وكانت الجماهير في الولايات المتحدة وبريطانيا ، ادراكا منها للضرورة الماسة للجبهة الثانية ، تصخب مطالبة بفتحها ، وكتب هارى بوليت زعيم الحزب السيوعي البريطاني يقول : « أثارت مقاومة الشعب السوفياتي حركة تضامن جماهيرى ذات طابع بارز وملحوظ ، وقد اتخذ هذا التضامن صورا من النشاط لم يسبق لها أن وجدت من قبل في بريطانيا » (۱) ،

ولا شك في ان الهجوم السوفياتي الناجح في شتاء ١٩٤١ \_ ١٩٤٢،

<sup>(</sup>۱) هارى بوليت ـ « الحزب الشيوعى والنضال من أجل الوحدة » المجلة العمالية الشهرية ـ العدد الاول لعام ١٩٤٢ . ص ١٥ .

خلق وضعا مواتيا كل المواتاة لفتح الجبهة الثانية في أوربا في عام ١٩٤٢٠ وكانت حركة المقاومة الفرنسية قد اتسعت الى حد كبير ، مما ألف عاملا مواتيا آخر لفتح الجبهة الثانية ، وكان في وسع الوطنيين الفرنسيين أن يسهلوا عملية نزول القوات الانجليزية للأمريكية في فرنسا ، وأن يساعدوا في القتال ، ولكن حكام الولايات المتحسدة وبريطانيسا ظلوا يعارضون فتح الجبهة ، ويقول هيرمان روشنينج الصحفي الألماني الغربي: ان هدف بريطانيا والولايات المتحدة من الحرب العالمية الشانية كان استنزاف قوى روسيا لجعلها عاجزة لعدة حقب قادمة » (٢) ورفضت القيادة الأمريكية والبريطانية التعاون مع الأنصار الأوربيين ، وكانوا يقولون : ان العون من وحدات الأنصار أمر مرفوض لأن «حركات المقاومة تولد روح العصيان وتبذر بذور الحرب الأهلية في المستقبل » (٢) .

واقترحت الحكومة السوفياتية في ابريل من عام ١٩٤٢ رغبة منها قي تدعيم التحالف الانجليزي السوفياتي ـ الأمريكي ، وفي تقرير قضية العمليات المتفق عليها ضد العدو ، وأخيرا وليس آخرا في عقد معاهدة الجليزية ـ سوفياتية ، كان البريطانيون يسوفون فيها ، أن يقوم وزين خارجيتها بزيارة لندن ، ورحبت الحكومة البريطانية بالاقتراح ، وتقرر أن تمند الزيارة الى واشنطن أيضا ، وتركزت مفارحات مايو في نام أن تمند الزيارة الى واشنطن أيضا ، وتركزت مفارحات مايو في نام وأصابت الفكرة عقدة لا تحل ، ومضت الحكومتان : البريطانية والأمريكية بعيدا في محاولة تبرير التأجيل ، وكانت هناك فكرة توجههما ، وهي مصلحتهما ، وأن تقوية ذلك الحليف ليس في مصلحتهما ، وأن من الواجب ، في حالة تزايد قوته اتخاذ الاجسراءات اللازمة لاضعافه ، وكتب رالف اينجرسول ، الصحفي الأمريكي يقول : « وكانت الفائدة ماثلة في الحقيقة الواقعة ، وهي أنه كلما طال أمد الحرب، بات الروس أكثر ضعفا في نهايتها » (٣) ،

وتم الاتفاق فى ابريل من عام ١٩٤٢ بين هارى هوبكينز والجنرال مارشال نيابة عن الولايات المتحدة وبين ممثلى الحكومة البريطانية وقيادتها العسكرية على الامتناع عن غزو شهال فرنسا ، الا اذا أصبح الوضع

<sup>(</sup>۱) هيرمان روشنينج في كتابه « أمازال السلام ممكنا » ؟ هايدلبرج ١٩٥٣ ، ص ١٤ ه و ٠

<sup>(</sup>٢) ليدل هارث ـ الدفاع عن أوربا ص ٦٥٠

٣) دالف انبحرسول في كتابه « سرى للغاية » نيويورك ١٩٤٦ · ص ١٧٠ ·

يائسا في الجبهة الشرقية ، أو بات الوضع خطيرا بالنسبة للألمان في أوربا الغربية (٤) ·

وسرعان ما تأكد هذا الاتفاق برسائل برقية تبودلت بين تشرشل وروزفلت ، اذ أكدا ضرورة الابقاء على قواتهما المسلحة كاحتياطى للحرب وتحدث الرئيس روزفلت الى مساعديه عن هذا الموضوع فشبه قوات بريطانيا والولايات المتحدة باللاعبين الاحتياطيين في مباراة لكرة القدم وقال : « وقبل أن تمضى اللعبة قدما ، ويصبح فريقنا الأصلى مجهدا ، فلن نتحرك ، اذ في وسعنا بعد ذلك أن نتدخل ، ونحن في راحة كاملة لنكسب الجولة الأخيرة » (١) •

وأبلغ القادة الانجليز والأمريكان الاتحاد السوفياتى ، بأن قواتهم ليست كافية بعد لفتح جبهة ثانية · ولكنهم وعدوا جازمين بأن يفتحوها في أوربا في عام١٩٤٢ وقد عززت الدولتان هذا الوعد بالتأكيدات القاطعة وراحت الحكومة البريطانية تسلم الى الحكومة السلوفياتية مذكرة في العاشر من يونيو من عام ١٩٤٢ تقول فيها : ان أكثر من مليون جندى بريطاني وأمريكي سينزلون في أوربا . وأكدت المذكرة أن كل شيء يعتمد على الاوضاع العامة ، ولكن « اذا ثبت أن النزول معقول وسليم كاجراء ، فاننا لن نتردد في تنفيذ خططنا » (٢) ·

وتم التوقيع في لندن في السادس والعشرين من مايو من عام ١٩٤٢ على معاهدة التحالف الانجليزية السحوفياتية ضد ألمانيا الهتلرية وشريكاتها في أوربا وعلى اتفاق التعاون والعون المتبادل بعد الحرب وكانت هذه المعاهدة ثمرة الجهود السوفياتية المخلصة لدعم الحلف المعادى لهتلر ، وأقامة علاقات صداقة دائمة بين شعبى بريطانيا والاتحاد السوفياتي . وقد انسجمت هذه المعاهدة مع المصالح الحيوية للبلدين ووضعت بعد ضم المعاهدة الفرنسية للسوفياتية اللاحقة اليها أسس الأمن في أوربا . ولا شك في أن هذه المعاهدة مثلت نصرا جديدا للسياسة السوفياتية في التعاون الدولي .

وتضمنت المعاهدة الانجليزية مدالسوفياتية جزءين ، اشتمل أولهما على الالتزامات المتبادلة مدة الحرب ، وهي تقضى بتقديم المساعدت

<sup>(3)</sup> هنرى ستيمسون وماكيجور بوندى فى كتابيهما « الخدمة الغملية فى أوقات الحرب والسلم a نبويورك هاربر ١٩٤٨ • ص ٤١٨ = 21 و ٤٢٣ •

<sup>(</sup>۱) ايليوت روزفلت \_ نفس المصدر ، ص ٥٥ ،

<sup>(</sup>٢) تشرشل - الحرب العالمية الثانية - المجلد الرابع - لندن ١٩٥١ ٠ ص ٣٠٥ ٠

العسكرية وغيرها ، ومختلف صور الدعم ، والامتناع عن أية مفاوضات منفردة ، وعدم توقيع أية هدنة أو معاهدة صلح مع العدو . وتضمن الجزء الثانى من المعاهدة ،التزامات وعهودا لمنع تكرر العدوان ، ولضمان المساعدة المتبادلة بعد الحرب ضد العدوان ولمدة عشرين عاما . وكان تصور المعاهدة مجسدا في الاجراءات المشتركة لمواجهة أى عدوان المانى جديد ، وتبادل المساعدة بما فيها العون العسسكرى في حالة تجدد العدوان . وتعهد الطرفان أيضا بالامتناع عن أية مكاسب اقليمية ، أو التدخل في الشئون الداخلية للبلاد الاخرى ، أو تشكيل الاحلاف أو المحالفات التي تسستهدف أيا من الطرفين الموقعين على المعساهدة ، وكان مناك تعهد أيضا بتبادل المعرفة الاقتصادية .

ومع ذلك فقد أصرت الحكومة البريطانية على التحفظ ، باعتبار الالتزامات التى تعهد بها الفريقان المتعاقدان ، وعن طريق الاتفاق المتبادل ، لا لزوم لها بعد اقامة منظمة للأمم المتحدة . وعندما قامت الامم المتحدة بعد انتهاء الحرب ، استغل ارنست بيفن ، وزير خارجية بريطانيا هذا التحفظ ، فتراجع عن الالتزامات البريطانية وتنكر للشرط القائم وهو وجود الاتفاق المتبادل . وراح بيفن يعلن تحلل بريطانيا من جميع التزاماتها ، باستثناء تلك التي ينص عليها ميثاق الامم المتحدة .

وتم التوقيع في واشنطن في الحادي عشر من يونيو من عام ١٩٤٢ على اتفاق سوفياتي \_ امريكي يقوم على اسس العون المتبادل في مواصلة الحرب ضد العدوان ، وتضمن الاتفاق النص على العلاقات الاقتصادية والمالية بين الفريقين المتعاقدين على اسساس الشسحنات المتبادلة من السلع ، وقد عنى أن المواد التي نص عليها قانون الاعارة والتأجير الأمريكي ، ستشحن الى الاتحاد السوفياتي أيضا . وكان نص الاتفاق مشابها لنص الاتفاق الأمريكي \_ البريطاني الذي تم التوقيع عليه في الثالث والعشرين من فبراير من عام ١٩٤٢ . وبالرغم من هذا التشــابه في الصياغة ، فقد كان هناك فرق شاسع بين الاتفاقين . فقد مثل نظام الاعارة والتأجير بالنسبة الى الجهات الحاكمة في امريكا ، اداة للتوسع ، ووسيلة للاستعباد الاقتصادي والسياسي ، وجهازا لاكتساب القواعد العسكرية الاستراتيجية في البلاد الأجنبية . ولم يكن في الامكان تطبيق هذه الأهداف على العلاقات الأمريكية ـ السوفياتية ، وذلك لأن الحكومة السوفياتية أحبطت جميع الحركات التوسعية التي يقوم بها الاحتكاريون الأمريكان ، وحرصت أشد الحرص على استقلال البلاد الوطني وحقوقها السيادية .

ولكن توقيع الاتفاق السوفياتى ـ الأمريكى ، مثل على أى حال نصرا مؤكداً آخر للسياسة الخارجية السوفياتية ، فقد وجه ضربة قاصمة للقوى المفرطة فى رجعيتها فى الولايات المتحدة ، والتى كانت تعارض فى تسليم آية شحنات للاتحاد السوفياتى ، وكان بمنابة اعتراف من الولايات المتحدة ، بأن الجبهة السوفياتية ـ الألمانية تمثل المسرح الحاسم للحرب .

وهكذا تحقق الحلف المناوى، لهتلر ، واتخذ شكله النهائى بفضل الجهود السوفياتية التى لا تكل ولا تمل ، ووجه ضربة جديدة الى الدبلوماتية النازية ، كما أحبط دسائس القوى الرجعية في بريطانيا والولايات المتحدة .

واضطرت الدوائر الحاكمة في بريطانيا وأمريكا أخيرا الى الترحيب بالحلف المعادى للهتلرية . فقد عرفت أن هذا التحالف وحده ، هو الذى يضمن لها النصر على المانيا واليابان اللتين تمثلان المنافستين الرئيسيتين لها ، والساعيتين للوصول الى السيطرة العالمية . واعتقدت هذه الدوائر أن هذا الحلف يمكنها من الاحتفاظ بمواقعها في أوربا وخارجها، وارادت أن تستغل الجهد الحربي السوفياتي البطولي ، لتعزيز نفوذها في العالم ، وتوسيع مجالات سياساتها التوسعية .

لكن هذا الحلف المعادى للفاشية ، مثل أهمية عظمى للاتحاد السوفياتى وجميع القوى الديمقراطية التقدمية ، اذ كان بمثابة خطوة فعالة في طريق الاسراع في تحقيق النصر .

وعنى الحلف بفشل الخطط الامبريالية التى كانت تهدف الى عزل الاتحاد السوفياتى على الصعيد الدولى . فبدلا من أن يعزل ، تولى الاتحساد السوفياتى مركزا قياديا فى الكتلة القوية المعادية للفاشية ، وكان الحلف سببا فى امتداد علاقاته الدولية وتوسعها . وهكذا فرضت العزلة على الصعيد الدولى على المعتدين الفاشيين .

ومثل الحلف صدمة للمتطرفين البريطانيين والأمريكيين ، اذ ضاق مجال التناور أمام القوى الرجعية الامبريالية ، ولم يعد في وسمع أعداء الاتحاد السوفياتي من رجال الحكم في الولايات المتحدة وبريطانيا ، أن بعملوا جهرا وعلائية . وتحققت الفرصة للجماهير ولا سيما من الطبقات العاملة ، للتعبير عن تأييدها للاتحاد السموفياتي ، ولدراسمة التجريبة السوفياتية وانجازاتها . وساعد الحلف المعادي للفاشية ، الطبقمة

انعاملة فى بريطانيا وامريكا على أن تفرض نفوذا مباشرا على سياسة هاتين الحكومتين فى القضايا الداخلية والخارجية على حد سواء . وتوسعت العلاقات الدبلوماتية بين الحكومة السوفياتية والحكومات الرأسمالية من أعضاء الحلف . وتمت الاتصالات الودية بين المنظمات السوفياتية العامة وبين الطبقة العاملة والاتحادات العمالية فى الاتحادات السوفياتي وبين المنظمات الديمقراطية الأخرى فى الخارج .

وحققت الحركة الجماهيرية الداعية لوحدة الطبقة العاملة تقاربا بين المؤتمر العام للاتحادات العمالية البريطانية وبين الاتحادات العمالية السوفياتية وتم في شهر اكتوبر من عام ١٩٤١ ، وتلبية لاقتراح المجلس النقابي المركزي في الاتحاد السوفياتي ، تأليف لجنة نقابية انجليزية سوفياتية مشتركة، هدفها تنسيق جهود الاتحادات العمالية في بريطانيا والاتحاد السوفياتي لتحقيق النصر على المانيا الهتلرية ، ودعم حركات التحرر في البلاد المحتلة .

وناضل العمال في الولايات المتحدة وبريطانيا بمنتهى العزم والتصميم ، للحصول على الحريات الديمقراطية في هذين البلدين . وأجبر هذا النضال حكومتى بريطانيا وأمريكا على تقييد « نشاطات » المنظمات الفاشية المحلية في البلدين .

ولا شك في ان الحلف المعادى للفاشية ، مثل الدليل الحي على ان في امكان البيلاد ذات النظم الاجتماعية المختلفة ان تتعاون لما فيه نفعها المشترك . وهكذا عرضت السياسة الخارجية السوفياتية التي تتلقى توجيها من نظرية لينين في امكان التعاون الدولى بين البلاد ذات النظم الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ، على محك التجربة الفعلية الناجحة في أجواء الحرب القاتمة ، وكان الحلف المعادى للهتلرية ، تحالفا طوعيا يرتكز على مبدأ التكافؤ والساواة في الحقوق والاحترام المتبادل .



# فشوب لحرب فى لمحيط الهادى

#### -1-

يعود ظهور التناقضات الامبريالية في المحيط الهادى الى العصر الأول للامبريالية . واستمرت هذه التناقضات في طريق النمو والتطور والحدة . ولا سيما بين اليابان والولايات المتحدة اللتين كانتا تتنازعان على السيطرة على المحيط الهادى .

وكان لينين قد كتب يقول: « اننا نشهد الآن نزاعا ناميا يكاد يتحول الى صدام بين أمريكا واليابان ، أذ أن هناك صراعا خفيا يقوم بين أليابان وأمريكا منذ سنوات طويلة من أجل السيطرة على المحيط الهادى والاستيلاء على شواطئه ، ولا شك في أن التاريخ الدبلوماتى والاقتصادى والتجارى للمحيط الهادى وشواطئه ، حافل بالاشارات الواضحة الى تزايد هذا الصراع ، والى أن الحرب ستصبح حتمية بين أمريكا واليابان » (١) .

ولقد خلق التنافس بين المصالح العدوانية لليابان الامبريالية وبين مصالح الولايات المتحدة وبريطانيا الامبريالية في الشرق الأقصى . وضعا ظل يهدد دائما بنشوب الحرب في المحيط الهادى .

ولكن بالرغم من هذه التناقضات الامبريالية العميقة . فقد قامت الجهات الحاكمة في الولايات المتحدة وبريطانيا بمساعدة العدوان الياباني في الشرق الأقصى وتشجيعه ، وهنا تمثل الغرابة ، التي تبدو في الظاهر

<sup>(</sup>١) لينين \_ مؤلفاته \_ الجزء ٣١ ٠ ص ٤٣٥ ٠

وكأنها سر من الأسرار · لكن التفسير واضح ، وه ى ان هذه الجهات الحاكمة ، كانت تأمل فى توجيه اليابان لمحاربة الاتحاد السوفياتى والقوى الديمقراطية فى الصين .

واستفل اليابانيون بدورهم ، هذا الوضيع الى أقصى حدود الاستفلال ، وراحوا يغزون منشوريا ، ويجتتاحون فى عام ١٩٣٧ . أجزاء أخرى من الصيين ، مهيدين بذلك المراكز التي كان يحتلها منافسوهم من الامبرياليين في بريطانيا والولايات المتحدة . ومع ذلك فلم تفقد الحكومتان البريطانية والأمريكية الأمل بأن يتجه العدوان الياباني في النهاية الوجهة التي تريد انها .

ولقد ذكر البروفسور تريت الأستاذ في جامعة ستانفورد الأمريكية على العدوان الياباني على الصين ، أن على الدول الكبرى ، بأن تشعر نحو اليابان بشيء من الاعتراف بالجميل.وذكر الناشر الأمريكي المشهور هيرست في عام ١٩٣٥ . أن من الضروري بالنسسبة الى اليابان كقوة تفرض التوازن في الشرق الأقصى ، أن تسيطر على الصين ،

ويتضح من هذا أن حكام بريطانيا ، وحكام الولايات المتحدة بوجه خاص ، لم يظهروا رغبة منهم في دفع العدوان الياباني باتجاه الاتحاد السوفياتي ، مجرد تسامح مع اليابان على سلوكها وتصرفاتها ، بل اعتقدوا أن هذا السلوك نافع لهم . ولقد ذكر الجنرال دوجلاس ماك أرثر ، القائد الأعلى للقوات الأمريكية في جزر الغلبين ، أن الفرصة كانت متاحة لليابان بعد غزو هتلر لهولنده ، وهزمه لفرنسا للاتجاه جنوبا ، واحتلال مستعمراتها في الشرق الأقصى . وأضاف الجنرال ، أن اليابان لو أتجهت جنوبا آنذاك لحققت نصرا سهلا (۱) .

ولكن التحليل الموضوعي ، يبين الأسباب التي دعت اليابان الى عدم مهاجمة خصومها من الامبرياليين آنذاك أى في عام ١٩٤٠ وفي مقدمتهم بريطانيا والولايات المتحدة · فقد وجدت اليابان يديها مغلولتين نتيجة السياسة السلمية السوفياتية ونتيجة القوة الدفاعية والاقتصسادية السوفياتية · ولم يكن أمامها مناص من تأجيل خططها العدوانية ، الى أن تكون ألمانيا قد هاجمت الاتحاد السوفياتي ·

وكان هناك سبب آخر ، جعل اليابان عاجزة عن المبادرة الى الغزو

۱۸۳ مالیت ابیند فی کتابه « حواجز المحیط الهادی » \_ نیویورك ۱۹٤۲ ۰ ص ۱۸۳ ۰

وهو المقاومة البطولية التي أبداها شعب الصين والتي أرغمت اليابان ، على تحويل جزء كبير منقواتها لمواجهتها · وكان تشيان كايشيك ، أجير الامبريالية الامريكية يدرك هذه الحقيقة تمام الادراك · وكان على استعداد للتسليم لليابان ، لو أن تسليمه هذا يضمن توجيه العدوان الياباني ضا الاتحاد السوفياتي · ولم يكن هجومه الغسادر بثمانين ألفا من جنود الكومنتانج على جيش التحرير الشعبي الرابع في يناير من عام ١٩٤١ ، الكومنتانج على جيش التحرير الشعبي الرابع في يناير من عام ١٩٤١ ، الا خطوة في هذا الاتجاه (١) ولكن هذا العمل الغادر ، أتار موجة طاغية من السخط الشعبي ، مما أحبط مخطط تشيان كايشيك ، التمهيد الطريق أمام التسليم .

وبدأت المفاوضات غير الرسسمية بين اليابان والولايات المتحدة لازالة التناقضات الأساسية بينهما في المحيط الهادي ، في شهر يناير من عام ١٩٤١ وقد مثل اليابان في هذه المفاوضات الكولونيل كينجورو هاشيموتو ، زعيم جمعية التنين الأسود الفاشية ، والذي تحدث طويلا مع كبار المسئولين في وزارة الخارجية الأمريكية ولم تكن هذه المحادثات الا تمهيدا دبلوماتيا للمفاوضات اللاحقة التي جرت على مستوى عال والتي بدأت في شهر مارس من عام ١٩٤١ .

وكانت الحكومة الأمريكية عندما بدأت هذه المفاوضات على علم بالهجوم الالمانى المتوقع ، وقد مثل اليابان فيها هذه المرة الأميرال نومورا السفير اليابانى فى واشنطن بينما مثل الولايات المتحدة فيها المسستر كوردل هل وزير خارجية أمريكا وأحيطت المفاوضات بجو كثيف من السرية ، وكانت الولايات المتحدة فيها متلهفة على تقويم علاقاتها مع البابان بأقصى سرعة ممكنة ، لتمهد الجو لليابان للهجوم على الاتحاد السلمين بأقصى على من وقد حسر الحزب الشيوعى الأمريكي عن هذا المخطط ، في سلسلة من المقالات التي نشرتها صحيفة الديلي ووركر (٢) .

وقدمت الحكومة الأمريكية في شهر ابريل من عام ١٩٤١ ، مجموعة من الاقتراحات المحددة الى اليابان في شكل مسودة اتفاق ياباني \_ أمريكم وتركزت هذه الاقتراحات على أن تسحب اليابان قواتها من الصين ، وان تتخلى عن فكرة ضم الصين الى أراضيها وتلتزم بسياسة « الباب المفتوح »

<sup>(</sup>۱) كان جيش التحرير الشعبى الصدنى ينألف من جيشين ، هما الجيش الثامن والجبش الرابع .

<sup>(</sup>۲) الدیلی وورکر ـ نبویورك ـ الاول من مارس من عام ۱۹۶۱

فيها · ووعدت الحكومة الامريكية مقابل ذلك بالموافقة على التوحيد بين نظامى حكم تشيان كايشيك دوانج شينج واى ، كما وعدت بالاعتراف بمنشوريا · · ولم يكن هذا الوعد فى الواقع ، الا مجرد اقتراح لتجزئة الصين ، دون اللجوء الى السلاح ·

وأرادت اليابان رغبة منها في تحسين موقفها في المساومات ، استغلال الأطماع المناهضة للسوفيات وللديمقراطية عند الجهات الحاكمة في الولايات المتحدة ولعل هذا هو السبب الذي دعاها الى تسمية اقتراحانها المضادة باقتراحات وضع سياسة مشتركة لمناهضة الشيوعيه وذكرت اليابان في هذه الاقتراحات ، أنها على استعداد لعقد معاهدة مع الولايات المتحدة ، شريطة منحها الحق اللامقيد في الوصول الى المواد الأولية الاستراتيجية في جنوب غربي المحيط الهادي ، وحصولها على مساعدات اقتصادية أمريكية وأسعة ، وموافقة الولايات المتحدة على مساعدات اقتصادية أمريكية وأسعة ، وموافقة الولايات المتحدة على المشيان ، واعترافها بمنشوريا ، وأخيرا وقف مساعداتها لتشيان

وكانت اليابان تعتمد على المشاعر المعادية للسوفيات عند حكام الولايات المتحدة في رغبتها في استكمال فتحها للصين وكانت تأمل في أن تؤدى المساعدات الاقتصادية الأمريكية الى اعانتها في توسيع طاقاتها الاقتصادية العسكرية التي كانت ترمى في النهاية الى استخدامها ضد الولايات المتحدة نفسها وكانت اليابان من احيتها على استعداد «للتعهد» بعدم القيام بأى هجوم مسلح في جنوب شرق آسليا أو جنوب المحيط الهادى ، وأن تنقل قواتها من جنوب الهند الصينية الى شمالها و

وتسلمت الحكومة الأمريكية هذه الاقتراحات اليابانية في الثاني عشر من مايو، وراح كوردل هل، وزير الخارجية الأمريكية يعلم السفير الياباني أن هذه المقترحات مقبولة مبدئيا شريطة ادخال « بعض التعديلات عليها » كالنص على عدم وجود أى احتكار لليابان في الصين، وعلى عدم فرض أية قيود على مصالح الدول الأخرى في تلك البلاد، ولم يشر الرد الأمريكي مطلقا الى موضوع سحب القوات اليابانية من الأراضي الصينية، وهكذا وافقت الحكومة الامريكية، وهي يائسة، على الابقاء على قوات الاحتلال اليابانية في الأرض الصينية لمقارعة حركة التحرر الوطني فيها، وأومأ اليابانية في الأرض الصينية لمقارعة حركة التحرد الوطني فيها، وأومأ ملى السفير الياباني، بأن الولايات المتحدة على استعداد لاجراء مفاوضات سرية مع كايشيك لتحيقق هذا الهدف،

ولم تكن هذه المفاوضات في الواقع الا « مونيخ ، جديدة في الشرق

الأقصى ، وقد برزت تفاصيلها أثناء الصراع الامبريالى بين الولايات المتحدة واليابان • وكانت الجماعات الحاكمة فى بلاد الدولتين لتتشاحن وتتصادم بصورة رهيبة ، مستخدمة وسائل التهديد والتشهير والابتزاز •

وتبين الشيوعيون الصينيون خطورة هذه المساومات ، وراحوا يحذرون الشعب الصينى من نتائجها • ويقول بيان أصدرته اللجنة المركزية فى شهر مايو من عام ١٩٤١ : ان « اليابان والولايات المتحدة وتشيان كايشيك ، يضعون الآن خطة غادرة بعقد مصالحة فى الشرق الاقصى شبيهة بصفقة « مونيخ » وتكون وسيلة لاقامة تفاهم توفيقى بين اليابان والولايات المتحدة على حساب الصين ، هدفه الصراع المشترك ضد الشيوعيين والاتحاد السوفياتي وعلينا أن نكشف عن هذا المخطط ، وأن نحارب منفذيه •

وأوضح البيان أن الشعب الصيينى لن يقر أية صفقة يابانية وأمريكية على حسابالصين ، وأنه سيواصل مقاومة الاعنداءات الامبريالية ،

وسلمت الحكومة الامريكية في الواحد والعشرين من يونيو من عام ١٩٤٦ ، أي عشية هجوم هتلر على الاتحاد السوفياتي ، الى اليابان ردها الرسمي على اقتراحاتها و وتحدث الرد عن معارضة الولايات المتحدة لمطالب اليابان في الحصول على الامتيازات الاقتصادية في الصين وفي بلاد جنوب شرق آسيا وأشار بصورة تفتقر الى الحماسة الى ضرورة سحب القوات اليابانية من الصين في موعد لاحق ، وأضاف أن أمريكا راغبة في الاسهام في وضع شروط الصلح بين اليابان والصين ، وان كانت لا ترى أن هذه الشروط ستكون نهائية و وترك الرد الباب مفتوحا لاجراء محادثات لاحقة الشروط ستكون نهائية و وترك الرد الباب مفتوحا لاجراء محادثات لاحقة و عن السياسة المشتركة لمقارعة الشيوعية » وعن بقاء القوات اليابانية في الصين والاعتراف بمنشوريا (۱) ،

وبالرغم من أن الدولتين ، قدمتا بعض التنازلات المتبادلة ، الا أن التناقضات الامبريالية بينهما كانت قوية وعميقة الى الحد الذى لم يكن فى الامكان معه الوصول الى تسوية نهائية ٠

وقال الرئيس الأمريكي روزفلت في بيان شفوى أفضى به الى السفير الياباني في واشنطن في السابع عشر من أغسطس: ان الحكومة الأمريكية

 <sup>(</sup>١) « الأوراق الحاصة بالعلاقات الحارجية بين الولايات المتحدة والبابان ١٩٣١ – ١٩٤١ » المجلد الثاني ــ واشنطن ١٩٤٣ ٠ ص ٥٥٦ ـ ٥٥٧ .

ستجد نفسها مضطرة الى اتخاذ أية خطوات تجدها ضرورية فى حالة قيام الحكومة اليابانية بخطوات أخرى فى طريق متابعتها لسياساتها وبرامجها فى السيطرة العسكرية عن طريق استعمال القوة مع البلاد المجاورة لها ، أو التهديد باستعمالها » (١) ٠

وواجهت الصفقة اليابانية للمريكية المقترحة مقاومة متزايدة من الشعب الأمريكي ، الذي طالب حكومته باتخاذ اجراءات حازمة ضد العدوان الفاشي وروح السيطرة العسكرية • يضاف الى هذا أن التطورات في الجبهة السوفياتية للألمانية حالت دون عقد هذه الصفقة أيضا • فقد تبينت اليابان قوة الاتحاد السوفياتي في الشرق الأقصى ، ولم تكن راغبة في أن تقدم لألمانيا عونا عسكريا مباشرا ، لأن ذلك يضاعف من قوتها ، ولذا قرر الامبرياليون اليابانيون مهاجمة ممتلكات الولايات المتحدة وبريطانيا ومراكزها الائمامية في الشرق الاقصى •

وكان حكام اليابان قد حزموا أمرهم ، على اخراج منافسيهم من المحيط الهادى وجنوب شرق آسيا ، للسيطرة عليهما • وكانوا يأملون في الاستيلاء على ما في تلك المناطق من ثروات هائلة ، لمضاعفة طاقانهم الاقتصادية والعسكرية ، تحسبا منهم للحرب التي سيخوضونها ضد الاتحاد السوفياتي • وكانوا يظنون أن مشاغل بريطانيا والولايات المتحدة في الحرب ضد ألمانيا ، ستحول بينهما وبين الجدية في مقاومة العدوان الياباني ، وكانوا يظنون أيضا أن الجهات الحكومية في الولايات المتحدة وبريطانيا ، ستوافق في موعد لاحق على عقد صفقة مع اليابان ، تحت نأير المشاعر التي تسودها في معاداة الاتحاد السوفياتي •

وتبنت الحكومة اليابانية في جلسة عقدتها على أرفع المستويات وبحضور الامبراطور نفسه في السادس من سبتمبر برنامجا للغزو أطلقت عليه اسم « المبادى الأساسية للسياسة القومية الامبراطورية » ونصت المادة الثالثة من هذا البرنامج على مايلى : « اذا لم يظهر هناك أي أمل في قبول مطالبنا قبل أواسط أكتوبر ، فلا بد من الشروع في الحرب دون ابطاء ضد أمريكا وانجلترا وهولندة » (٢) .

واتخذ القرار النهائي بمهاجمة الولايات المتحدة وبريطانيا في مؤتمر

<sup>(</sup>١) نفس الصدر \_ المجلد الثاني ، واشنطن ١٩٤٣ ، ص ٥٥٦ \_ ٥٥٧ .

 <sup>(</sup>۲) الاوراق المنعلقه بالعلافات المخارجية بين الولايات المنحدة والبابان ( ۱۹۳۱ ـ ۱۹۶۱) .
 المجلد الثاني \_ واشنطن ۱۹٤۳ . ص ٥٥٦ ـ ٥٥٧ .

لاحق عقد في الخامس من نوفمبر من عام ١٩٤١ · ولفد صيغ هذا القرار على النحو التالى: ١ ـ تبدأ العمليات الحربية في مستهل شهر ديسمبر ، وعلى الجيش والأسطول أن يكملا استعدادتهما للحرب قبل هـذا الموعد ٢ ـ يجب أن تستمر المفاوضات مع الولايات المتحدة طبقا للخطة المرسومة ٠ ٣ ـ يجب زيادة التعاون مع ألمانيا وايطاليا ٠ ٤ ـ يجب اقامة علاقات عسكرية سرية مع سـيام (تايلاند) ، قبيل الشروع في العمليات الحربية (١) ٠

وهكذا يصور قرار الخامس من نوفمبر استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة طبقا لخطة جديدة وكان القصد من هذه المفاوضات اشغال الحكومة الأمريكية وتهدئة مخاوفها ، وصرف انتباهها ، وايهامها بأن الهجوم الياباني غير متوقع لكى يحقق عنصر المفاجأة وأوفدت الحكومة اليابانية رغبة منها في أن تضفى شيئا من الأهمية على هذه المفاوضات أحد رجالها الدبلوماتين المدعو سابورو كيروزو ، ليساعد نومورا في الولايات المتحدة وقد غادر كيروزو هذا طوكيو في الخامس من نوفمبر وهو نفس اليوم الذي قرر فيه حكام اليابان مهاجمة الولايات المتحدة وبريطانيا في المحبط الهادى و

وأصدرت القيادة العليا اليابانية أوامرها الى « القيادات البحرية » والعسكرية الخاصة ، للمضى الى مراكزها وقواعدها المتعددة ، والاستعداد للشروع في الهجوم » (٢) وتلقى القيائد الياباني البحري الأعلى أمرا يقول : ان « الحرب مع الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان أصبحت حتمية » • وأرسلت الأوامر المختومة الى مختلف القادة البحريين » تحدد لهم المواقع المتعددة التي سيهاجمونها ، ولا سيما في بيرل هاربور والفلبين وهو نكونج ، كما حددت لهم تواريخ الهجوم » (٣) •

ودكر مقال افتناحى فى صحيفة « منشوريا ديلى نيسوز » الناطقة بلسان جيش كوانترنج فى السادس من نوفمبر ، أن المرحلة الراهنة فى العلاقات اليابانية الأمريكية تذكرنا بالأسبوع الأخير من المفاوضات الروسية ـ اليابانية التى سبقت حرب عام ١٩٠٤ .

وقدمت الحكومة اليابانية في العشرين من نوفمبر من عام ١٩٤١ .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر المجلد التاني ص ١٦٢ -

<sup>(</sup>۲) فریدرك مور ـ « مع قادة الیابان » ـ نیویورك ۱۹٤۱ · ص ۲۵۷ ·

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر ص ٢٥٧ ـ ٢٥٨

مقترحاتها الجديدة الى الولايات المتحدة عن طريق كيروزو ونومورا وقد نصت هذه الاقتراحات على أن ليس من حق الولايات المتحدة أن تتدخل في العلاقات اليابانية الصينية وأن عليها أن تسمح باشتراك اليابان والولايات المتحدة ، باستخدام المواد الاولية في اندونيسيا وسلعها وطالبت المقترحات باستئناف العلاقات التجارية بين اليابان وأمريكا وأن تحصل اليابان على ما تحتاج اليه من زيت من الولايات المتحدة و وتنص الاقتراحات أيضا على أن يتعهد الفريقان بعدم الاعتداء في جنوب شرق آسيا وجنوب المحيط الهادي و وذكرت الاقتراحات أن الحكومة اليابانية على استعداد لسحب قواتها من الهند الصينية بعد أن يتم « فرض صلح عادل على منطقة المحيط الهادي » ، والى أن يتم هذا الصلح ، فان اليابان عادل على منطقة المحيط الهادي » ، والى أن يتم هذا الصلح ، فان اليابان ستسحب قواتها من جنوب الهند الصينية الى شمالها (١) .

ولكن الحكومة الامريكية ، بعد أن نشبت الحرب بين ألمانيا والاتحاد السوفياتي لم تعد راغبة في دفع مثل هسذا النمن الباهظ الى المعتدين اليابانيين ، مقابل ميولهم المعادية للسوفيات • وقدمت الحكومة الأمريكية في السادس والعشرين من نوفمبر من عام ١٩٤١ ، خطتها الى اليابان الرامية الى تقرير «حل شامل للقضايا المختلف عليها » • وقد تألفت هده الحطة من شقين : أولهما وضع اعلان مشترك عن المبادىء الأسساسية للسياستين : الأمريكية واليابانية في المحيط الهادى • وتضمن الشق الثاني اقتراحات محددة حول عقد ميثاق عدم اعتداء متعدد الأطراف ، وحول سحب القوات اليابانية من الصين والهند الصينية ، والاعتراف بنظام تشيان كايشيك كالحكومة الشرعية الوحيدة في الصين ، وعقد اتفاق تجارى على أساس الدولة المفضلة ، ووضع نظام مستقر لتحويل الدولار الأمريكي والين الياباني (٢) •

وتبين الحكام اليابانيون من هذه الاقتراحات الامريكية ، أن ليس لدى الحكومة الأمريكية أية معلومات عن نوايا اليابان الحربية • وكان الرأى العام اليابانى قد تكيف بصورة متدرجة لفكرة الحرب • وأعلن رئيس وزراء اليابان توجو فى مقال نشره فى التاسيع والعشرين من نوفمبر أن « من الواجب تطهير شرق آسيا بعملية انتقامية » • (٣) واثار

<sup>(</sup>١) المابان المعاصرة \_ طوكبو \_ المجلد التاسع \_ العدد الأول \_ يناير ١٩٤٢ .

<sup>(</sup>٢) الديلوماتية الأمريكية في الشرق الأقصى \_ ١٩٤٢ \_ ص ٢٤٥ \_ ٢٤٦ .

المقال كثيرا من القلق في الولايات المتحدة ، ولكن الاميرال نومورا سارع الى التصريح في مؤتمر صحفي عقده في واشلنطن في الثاني من ديسمبر بأنه لا يعتقد أن هناك من يريد الحرب .

وتلقت القوة البحرية اليابانية العاملة التى عهد اليها بالفيام بعملية بيرل هاربور ، الأوامر فى الخامس والعشرين من نوفمبر ، بالابحار ، وقد تضمنت هذه الأوامر تعليمات محددة ، بأن تبحر سرا الى ميساه جزر الهوايا ، وأن توجه ضربة قاضية الى الائسطول الائمريكي فيها في نفس اللحظة التى تعلن فيها الحرب ، وكان على هذه الوحدات بعد اتمام الغارة ، أن تنسحب من مياه الهوايا وأن تعود الى انيابان ٠

وقررت الحكومة اليابانية فى الأول من عــام ١٩٤١ ، الشروع فى الحرب فى مستهل الشهر نفسه • وتلقى الأسطول اليابانى فى اليوم التالى أوامره بمهاجمة « بيرل هاربور » فى الموعد المحدد •

وكان في الامكان اكتشاف ما في الخطة اليابانية من تعمية ، فقد تمكنت المخابرات الائمريكية في شهر أكتوبر من عام ١٩٤١ من الوصول الى مفتاح « الرموز » في الرسائل اليابانية السرية ، وكان الكتير من هذه الرسائل يشير اشارات عامة الى الهجوم المتوقع .

وتقول رسالة بعثت بها حكومة طوكيو الى سفيرها فى برلين : « أبلغ هتلر ورينتروب بصورة سرية للغاية ، أن هناك خطرا بالغا من احتمال اندلاع نيران الحرب فجأة بين الدولتين الانجلو \_ سكسونيتين وبين اليابان وأن هذه الحرب قد تقع بصورة أسرع مما يحلم به أى انسان » (١) وتلقت الحكومتان الألمانية والايطالية هذه المعلومات من سفيرى اليابان فى برلين ورومة ، وسارعتا الى فهم الغاية المقصودة منها • وكتب الكونت شيانو وزير خارجية ايطاليا فى يومياته يقول : « هناك حركة مذهلة من جانب اليابان » (٢) •

وبينت الرسائل اللاسلكية اليابانية التى التقطتها المخابرات الأمريكية ، الموعد التقريبي الذي تحدد للهجوم · وكانت بين هذه الرسائل رسالة موجهة في الثاني والعشرين من نوفمبر الى كيروزو ونومورا في

<sup>(</sup>۱)، « سُسسهادات أمام اللجهنة المشهدركة حول التحقيق في الهجوم على بيرل هاربور » سـ ١٩٤٦ القسم ١٦ ٠ ص ٢٣٩٠ ٠

<sup>(</sup>۲) يوميات شتبانو ۱۹۳۹ ـ ۱۹۶۳ . ص ۶۱۶ .

واشنطن ، تحدد نهاية نوفمبر ، « كالموعد الاخير الذي لا يمكن تغييره مطلقا ، والذي ستقع بعده الاحداث بصورة أوتوماتيكية » (١١) • والتقطت المخابرات الأمريكية في الثالث من ديسمبر أمرا موجها الى السفارة اليابانية في واشنطن باتلاف جميع وثائقها السرية ، ولا سيما رموز الرسائل • وفرض ضباط المخابرات رقابة صارمة على أبنية السفارة ، واكتشموا أن موظفيها أخذوا في احراق الأوراق في الحديقة الخلفية للسمائارة • والتقطت رسالة لاسلكية أخرى في السادس من ديسمبر تؤكد ضرورة تسليم البيان الرسمي الياباني الى الولايات المتحدة في الساعة الواحدة بعد الظهر ( وقت واشنطن ) من اليوم السابع من ديسمبر • وكان في الطويل في الموضوع •

واعترف كوردل هل فيما بعد أنه « كان دائما يهتم أشد الاهتمام بمحتويات هذه الرسائل التي يتم التقاطها » (٢) •

وقال الوزير الامريكي ٠٠٠ « وكانت جميع المعلومات التي تلقيناها في هذه الفترة ، توضح أن اليابان تعتزم الهجوم علينا » (٣) • وأضاف هنري ستمسون ، وزير حربية الولايات المتحدة قائلا « وكنا جميعا نتساءل عن المكان الذي ستقع فيه الضربة » (٤) •

ولكن الحكومة الأمريكية كانت تعرف هذا المكان أيضا • ففى السابع والعشرين من يناير من عام ١٩٤١ • كان جوزيف جرو ، سفير الولايات المتحدة فى طوكيو ، قد أبلغ حكومته بصورة سرية « أن هناك كثيرا من الأقاويل فى المدينة ، تتحدث عن أن اليابان تضع خططها للقيام بهجوم كبيرة مفاجىء على بيرل هاربور » (٥) • وتلقت الحكومة الامريكية أيضا معلومات تشير الى أن المخابرات الالمانية واليابانية كانت تجمع المعلومات عن بيرل هاربور • وقام « الصيادون » اليابانيون بزيارة جزر الهوايا •

<sup>(</sup>١) شهادات أمام اللجنة المشتركة حول النحقيق في الهجوم على بيرل هاربور « العسم ١١ ص ٥٣٩٨ .

القسم المعرف المستركة عن التحقيق في الهجوم على ميناء اللؤلؤ » \_ القسم المعرف من ١١ ص ٩٧٣ه .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٥٣٩٧ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ص ٢٧٤ه.

<sup>(</sup>٥) جوريف جرو \_ نفس المصدر ص ٣٦٨ .

حيث التقطوا الصور الفوتوجرافية ، وقاسوا أعماق المياه ، وسلمجلوا بعض المعلومات المهمة الأخرى •

وقدم ضابطان أمريكيان كبيران في التاسع من ابريل والرابع عشر منه من عام ١٩٤١ ، تقريرين من جزر الهوايا الى الجنرال مارشال ، يتضمنان تعليلين دقيقين للغاية ، عن الخطة اليابانية المحتملة للهجوم على بيرل هاربور ونتائجه المتوقعة .

ولكن جميع هذه التحذيرات لقيت أذنا صماء ٠ فقد أعمت حكام الولايات المتحدة ، الرغبة في وضع الخطط المعادية للاتحاد السوفياتي ، حتى انهم ظلوا يحلمون بأن تقوم اليابان بمهاجمته ٠ وظل الاحتكاريون الأمريكيون يرقصون انتظارا لحركة المعتدين اليابانيين ٠ وقدم المالى الأمريكي برنارد باروخ في الثلاثين من نوفمبر من عام ١٩٤١ قرضا بألف مليون دولار لليابان ، وكان هذا القرض بمتابة محاولة يائسة من الامبرياليين الأمريكان لعقد صفقة مع اليابانيين في اللحظة الأخيرة ، من الامبرياليين الذي كانت فيه الوحدات البحرية اليابانية ، تمخر عباب المحيط متجهة الى بيرل هاربور ٠

وكانت القوات المسلحة الامريكية تعمل طبقا لخطة عمليات تم اقرارها في الواحد والعشرين من يوليو من عام ١٩٤١ ، وكانت تستند الى الافتراض بأن ايلابان ستهاجم الاتحاد السوفياتي ، (١) وذكر تقرير جهاز المخابرات الأمريكي في التاسع والعشرين من نوفمبر من عام ١٩٤١ ان الاتحاد السوفياتي هو الهدف المتوقع الوحيد لهجوم اليابان في غضون الشهور الثلاثة القادمة ، وأن اليابان مخلصة في سعيها للوصول الى تفاهم مع الولايات المتحدة وبريطانيا ، (٢) وقد يكون صحيحا أن وزارتي الحرب والبحرية قد أصدرتا في السادس عشر من أكتوبر تحذيرا الى القيادة الأمريكية في المحيط الهادي ، الا أن هسذا التحذير قال بأن احتمال الحرب بين اليابان والاتحاد السوفياتي هو الأرجح، وأن كان من المحتمل أن دتبادر اليابان المهاجمة الولايات المتحدة بريطانيا ، وأدي هذا التحذير الى تخاذل الاجراءات الاحتياطية التي كانت الحاميات الأمريكية في المحيط الهادي قد اتخذتها في السابق ،

<sup>(</sup>١) « الشهادات أمام اللجنة المستركة للتحقيق في الهجوم على بيرل هاربور » القسم ١٤٠٠ ص ٢٥٦٨ ــ ٢٠٦١ ٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ١٣٦٨ - ١٣٧٣ .

وهكذا حفرت الولايات المتحدة قبرها بيدها · ويعترف المؤرخون الأمريكيون بأن « أنباء الهجوم على بيرل هاربور جاءت كصدمة عنيفة · ولم تأت هذه الانباء مفاجأة للشعب الامريكي في مجموعه ، اذ عرف بالهجوم بعد وقوعه فحسب ، وانما جاء مفاجأة أيضا لقادة هذا الشعب » (١) ·

ويقول الكاتب الأمريكي ، جي . دبليو ، وارنيك ، وهو محق في رأيه : « أن سياسات الترضية الطويلة التي اتبعتها بريطانيا وأمريكا مع اليابان ، هي التفسير الفعلي لحالة عدم الاستعداد العسكري والنفسي التي سادت الدول الغرببة » . (٢) وكانت عبارة «الترضية» تستخدم على نطاق واسع في تلك الايام ، ليكني بها عن سياسة مونيخ ·

### - Y -

وطلب كيروزو ونومورا ، في السابع من ديسمبر من عام ١٩٤١ ، مقابلة كورول هل في الساعة الواحدة بعد الظهر ٠ وقد استقبلهما الورير الأمريكي في الساعة الثانية والثلث ، أي بعد نصف ساعة من سماعه بأنباء الهجوم الياباني على بيرل هاربور ٠ وقد سلمه المبعوثان اليابانيان مذكرة ، رفضت فيها الحكومة اليابانية الاقتراحات الأمريكية التي قدمت في السادس والعشرين من نوفمبر . ونصت الفقرة الأخيرة من المذكرة على مايلي : «تأسف الحكومة اليابانية لأنها تجد نفسها مضطرة في هذه المذكرة الى ابلاغ الحكومة الإمريكية ، بأنها نظرا لموقف هذه الحكومة الاتجد أن من المكن الوصول الى اتفاق عن طريق أية مفاوضات مقبلة » (٣)

ولم تتضمن المذكرة أى اعلان للحرب ، وان كان الهجوم المسلح، قد وقع قبل تسليمها الى الحكومة الامريكية .

وشن اليابانيون اعتداءاتهم في مجموعة من النقاط في آن واحد · ففي الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والأربعين ( وقت واشسنطن ) من صباح السابع من ديسمبر اسستولت اليابان على المنطقة الدوليسة في شنجهاي ، وبدأ اليابانيون في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الأربعين في قصف التحصينات البريطانية في شمال الملايو بنيران مدافعهم ، كمسا

<sup>(</sup>٢) مجلة « سيفيك أفيرز » عدد ديسمبر ١٩٤٢ · ص ٣٣٤ ·

<sup>(</sup>٣) جوزيف جرو \_ نفس المصدر ص ٤٩٣ .

بدءوا عمليات النزول في الملايو في الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة • وشرعوا بعد ساعة واحدة بهجوم عبر أراضي سليام الجنوبية على حدود الملايو • وهاجم الأسطول الياباني في الساعة الواحدة والدقيقة العشرين بيرل هاربور •

وصدر في الثامن من ديسمبر مرسوم امبراطوري في اليابان يعلن الحرب على الولايات المتحدة وبريطانيا ٠

وكان القصد من حشد الأسطول الأمريكي في بيرل هاربور ارغام اليابان على أن تكون أكثر لينا أثناء المفاوضات الأمريكية \_ اليابانية • ولكن هذا الحشد بدلا من أن يرهب اليابانيين ، مثل فرصة من السماء لليابان ، لتعطل بضربة واحدة ، الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي كله •

وكانت القيادة اليابانية تعتقد أن عليها أن تدمر القوة الرئيسية في الأسطولين: البريطاني والأمريكي، قبل أن يكون في امكانها الاستيلاء على المناطق الجنوبية الغربية في المحيط الهادي، وغيرها من الممتلكات

وكانت القيادة الأمريكية قد نسيت احتمال قيام اليابان بهجوم مباغت ، كما تجاهلت ما في قاعدة بيرل هاربور البحرية من عيوب وكانت هذه القاعدة ضحلة ومكتظة بالسفن الحربية ، ولذا فقد مثلت خطرا كبيرا على القوة البحرية الضخمة الموجودة فيها ولم يكن عرضها يزيد على خمسمائة متر كما أن عمقها لا يتجاوز الاثنى عشر مترا ، وكان منفذها الوحيد يمر عبر شعاب مرجانية . ولذا فقد كان من السلم ان يتحول الميناء فيها الى مصيدة سهلة ، وكانت البوارج تمخر فيها متلاصقة نظرا لضيق المساحة فيها ، وقد ضمت عند وقوع الهجوم ستين سفينة حربية منها ثماني بوارج ، مع أربع وعشرين سفينة حربية اضافية أخرى ،

وكان الأسطول اليابانى الذى وكلت اليه مهمة مهاجمة القاعدة يتألف من سبت حاملات للطائرات ، وبارجتين وطرادين ثقيلين وطراد خفيف وتسبع مدمرات ، وقد أبحر من ميناء هيتوكابو في أرخبيل الكوريل في الساعة السادسة من صباح السادس والعشرين من نوفمبر وقد وصل الى نقطة تبعد مائتى ميل الى الشمال من اواهو ، حيث بات في

وسعه ، أن يبعث بطائراته لتتولى الهجوم في الساعة السادسة من صباح الأحد في الثامن من ديسمبر · (١)

وكان هناك نحو من ٣٦٠ طائرة على ظهر حاملات الطائرات اليابانية وانطلقت هذه الطائرات لمهاجمة القطع البحرية الأمريكية والمطارات فى جزر الهوايا فى الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والخمسين وسجلت الموجة الأولى من الطائرات ، اصابات مباشرة بالطوربيدات والتمنسابل ، فى جميع البوارج الأمريكية و واشتركت فى الهجوم اثنتا عشرة غواصة يابانية تحمل خمس منها غواصات صغيرة يديرها رجلان ليس الا ولم تحقق الغواصات بنوعيها أى نجاح يذكر ، وان كانت واحدة منها فد تمكنت من التسلل الى الميناء والاشتراك فى الهجوم (٢)

وأسفر الهجوم الياباني على بيرل هاربور ، والذي أخذ القسوات الأمريكية المسلحة كلها على غرة ، عن هزيمة لا مثيل لها في تاريخ البحرية فقد تمكن اليابانيون في غضون ١١٠ دقائق من اغراق خمس بوارج ، وأصابوا ثلاثا أخرى بأضرار بالغة ، وخسرت أمريكا في المعركه تسم عشرة سفينة حربية ، والشطر الأكبر من قوتها الجوية المرابطة في جرد الهوايا ، وكانت خسائر الأمريكيين في الرجال والمعدات رهيبة للغاية ، أما الحسائر اليابانية فكانت طفيفة نسبيا اذ لم تتجاوز ٢٩ طائرة وست غواصات منها خمس من الغواصات الصغيرة المسماة بغواصات «البعوضة» ،

وكانت نتيجة الغارة على بيرل هاربور ، مفاجئة لليابانين أيضا ولعل هذا يفسر لنا السبب الذى دفع اليابان الى عدم استغلالها الى أقصى حدود الاستغلال فورا • فلقد كانت الخطة اليابانية تقوم على أساس « توجيه ضربة ثم الانسحاب بسرعة » • وأطاع نائب الأميرال فاجومو ، الذى قاد العملية ، نص الخطة وانسحب فورا باتجاه الشمال الغربى • ولو أنه طارد بقايا الأسطول الأمريكي التي كانت تسرع في انسحابها باتجاه الشرق ، لمنى الأسطول الأمريكي بخسائر أكبر • وكان من رأى الدوائر العسكرية الأمريكية ، ومعها الجنرال جورج مارشال ، أن اليابانيين

<sup>(</sup>۱) يرجع الحلاف بين هذا التاريخ وهو ٨ ديسمبر والباريخ السابق الذي ذكرناه وهو ٧ ديسمبر الى وجود خط التوقيت الدولى الذي يمر في غرب المحيط الهادى والذي ينتهى فيه تغير الساعة الى يوم كامل ٠

<sup>(</sup>۲) فريدريك شيرمان « الفيادة المحاربة ـ حاملات الطائرات الامريكية في حرب المحيط الهادي » نيويورك ١٩٥٠ ص ٣٨٠

ارتكبوا اكبر خطيئة بتفافلهم عن الفرصة التي أتيحت لهم باحتلال بيرل هاربور ·

ومثلت الأيام الأولى من الحرب في المحيط الهادى أيضا ، فواجع للبريطانين و فقد خرج الأسطول البريطاني في المحيط الهادى المؤلف من بارجتين وأربع مدمرات من قاعدة سنغافورة في الثامن من ديسمبر لهاجمة بعض السفن اليابانية التي جاءت الأنباء تقول: انها تنزل القوات اليابانية ، في شمال الملايو وحددت الغواصات اليابانية موقع الأسطول البريطاني ، فأبرقت على الفور الى سايجون وهاجمت زوارق الطوربيد اليابانية ، والقاذفات في صباح العاشر من ديسمبر وحدات الأسطول فأغرقت البارجتين البريطانيين و

وشجعت الخسائر البحرية التى منيت بها بريطانيا والولايات المتحدة اليابان على المضى في خطتها ، اذ بدأ المسرح مهيأ لاحتلال بحار الجنوب كلها .

وأقامت الآيام الخمسة الأولى من الحرب في مسرح المحيط الهادي الدليل ، على أن البوارج والطرادات الثقيلة ، لم تعد صالحة للحرب البحرية العصرية ، نظرا لضعفها أمام الهجوم من الجو ، وقد اعترف القادة البحريون البريطانيون والأمريكان بهذه الحقيقة ، ويقول الاميرال فريدريك شيرمان ، قائد الأسطول الأمريكي الخامس في تلك الأيام : ان الخطط البحرية التي وضعت قبيل الهجوم الياباني كانت « ترتكز على أن البوارج هي السلاح الأول في البحر ، ولكن هذه الخطط سرعان ما انهارت وأصبحت مجرد أساطير كقصص « جريم » الخرافية ، فقد بات القسم الأكبر من العمود الفقري للأسطول في مقر البحر في بيرل هاربور ، لا حول فيه ولا طول ، وهكذا اهتز الاطمئنان الذي كان يحس به قادة الأسطول ،

ووسع الهجوم الياباني على الولايات المتحدة ، حدود ميادين الحرب، وضاعف من عدد الدول المستركة فيها • ففي الثامن من ديسمبر من عام ١٩٤١ ، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا الحرب على اليابان • وأعلنت الولايات المتحدة في الحادي عشر من ديسمبر الحرب على ألمانيا وايطاليا • فقابلتاها بالمثل • وأعلنت بلغاريا وسلوفاكيا وكرواتيا الحرب على بريطانيا

<sup>(</sup>۱) فريدريك شيرمان ـ نفس المصدر ـ ص ١٩٠

والولايات المتحدة ، كما أعلنت المجر ورومانيا الحرب على الولايات المتحدة، بعد أن كانتا قد أعلنتاها على بريطانيا في السابق · وأعلنت حكومة منشوريا العميلة الحرب أيضا على الدولتين الغربيتين ·

ووقعت دول المحور في الحادى عشر من ديسمبر ، وهو يوم اعلان المانيا وإيطاليا الحرب على الولايات المتحدة ، اتفاقا عسكريا جديدا اعتبر مكملا لميثاق برلين السابق • وقد نص الميثاق الجديد على أن تواصل المانيا وايطاليا واليابان الحرب على بريطانيا والولايات المتحدة بصورة مشتركة ، وبمختلف الوسائل المتوافرة لها حتى نهاية الحرب • وتعهدت الدول الثلاث بألا توقع أية هدنة أو صلح ، دون موافقة الدول الثلاث واشتراكها • ونصت المادة الثالثة من الميثاق « على أن تتعاون ايطاليا والمانيا واليابان بعد انتهاء الحرب الراهنة وتحقيق النصر ، طبقا لروح والمانيا واليابان بعد انتهاء الحرب الراهنة وتحقيق النصر ، طبقا لروح على اقامة نظام عادل جديد في السابع والعشرين من سبتمبر من عام ١٩٤٠ على اقامة نظام عادل جديد في العالم ، والمحافظة عليه » • وهكذا تبين أن الدول الفاشية الثلاث لم تعد تخفى أهدافها النهائية في الاستيلاء على العالم كله واستعباده •

وأعلنت استراليا ونيوزيلنده وكندا ، واتحاد جنوب أفريقيا وكوستاريكا ونيكاراجوا والسلفادور وهندوراس وهايتى وجمهورية الدومنيكان ، وكوبا ، وبناما وجواتيمالا ، والهند الحرب على الدول الفاشية كلها. وسرعان ما حذت حذوها فرنسا الحرة وهولنده وبولنده والحبشة وبلجيكا وأعلنت الصين التي هاجمتها اليابان في عام ١٩٣٧ ، وبعد أربع سنوات ونصف السنة من الحرب غير المعلنة الدموية والسكثيرة التضحيات ، الحرب على اليابان في التاسع من ديسمبر من عام ١٩٤١ .

## -4-

مثلت المرحلة الأولى من الحرب في المحيط الهادى والتي انتهت في شهر مايو من عام ١٩٤٢ ، نصرا كبيرا للسلاح الياباني وحقق اليابانيون مكاسب وقتية ، فقد استولوا على مناطق واسعة وغنية في المحيط الهادى، بقوات صغيرة نسبيا و وراحت القوات المسلحة للولايات المتحدة وبريطانيا، والممتلكات البريطانية المستقلة وهولندة ، تسلم الى اليابانيين نقطة استراتيجية مهمة بعد أخرى واستسلمت حامية سنغافورة التي كانت تضم نحوا من مائة ألف مقاتل مزودين بأحدث الاسلحة ، دون قتال ، مع

أنه كان في امكانها أن تقاوم عدة أشهر على الأقل · ومثل هذا الاستسلام نكسة مؤلمة ومخزية للغاية · ووصف الصحفيان الامريكيان ثيودور وايت دانالي جاكوبي ، الحرب في البحار الجنوبية بأنها كانت صورة « للخزى والعار والبلادة » (١) ·

ووطد اليابانيون في خمسة أشهر أو سته أقدامهم في الهند الصينية وسيام ، واستولوا على الملايو وستغافورة ، واحتلوا الجير الرئيسية في أندونيسيا وجزءا من غينيا الجديدة وبورما والفلبين وهونج كونج واحتل اليابانيون ايضا جزر جوام وويك وبريطانيا الجسديدة وسليمان وغيرها في المحيط الهادي ، وغزوا مقاطعة يونان الواقعة في جنوب الصين عن طريق بررما وهكذا أصبح اليابانيون يسيطرون على مساحات من الأراضي تضم ٥٠٠٠.٠٠٠٨ كيلومتر مربع و ١٥٠ مليونا من السكان بالاضافة الى ما سبق لهم احتلاله في الصين نفسها و

وضاعفت الانتصارات التى حققتها اليابان فى المحيط الهادى من تناقضاتها الامبريالية مع ألمانيا . فقد كانت كل منهما تعمل لحسابها فى نضالهما المسترك للسيطرة على العالم • وتم الوصول الى حل وسط مؤقت عن طربق التوفيق • فقد وقعت ألمانيا وايطاليا واليابان فى الثامن عشر من يناير من عام ١٩٤٢ ، ميثاقا عسكريا فى برلين نص على تقسيم العالم الى منطقتين : غربية وتكون الألمانيا الهتلرية وايطاليا ، وشرقية وتكون لليابان •

وكان اشتراك أمريكا في الحرب ، ثمرة تناقضات امبريالية دولية حادة للغاية • فلقد حزمت الامبريالية الأمريكية أمرها لا على احباط مساعى ألمانيا واليابان لتحقيق السيطرة على العالم فحسب ، بل وعلى تحقيق مخططاتها الخاصة في تولى « زعامة العالم » •

واستثمر الامبرياليون الأمريكيون موضوع اشتراك بعض الدول الأمريكية اللاتينية في الحرب ، اذ « حزموا أمرهم على تشديد قبضتهم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا على أمريكا اللاتينية ، بدلا من أن يقاوموا سياسة الحياد الموالية للفاشية التي اتبعتها بعض الحكومات الرجعية في أمريكا اللاتينية » (٢) . فقد واصلت الحكومة الامريكية تقديم كل معونة

<sup>(</sup>۱) تيودور وايت وانالي جاكوبي في كتاب « الرعد يخرج من الصين » نيويورك ١٩٤٦ ·

<sup>(</sup>٢) فيتوريو كودفيلا في كتابه «سيطرة الولايات المتحدة الاستعمارية على أمريكا اللاتينية»

ـ بونیس ایرس ـ ۱۹٤۷ ۰ ص ۱۲ ۰

ممكنة للزمر الرجعية المؤيدة للفاشية • وكانت ثمرة هذه السياسة ، أن حلف الدول الأمريكية ، كان أقل اهتماما بمحاربة الفاشية ، منه بمحاربة العناصر التقدمية ، وحركات التحرر الوطنى فى أمريكا اللاتينية •

وفرضت الولايات المتحدة في مؤتمر ريودى جانيرو الذى عقد بين الحامس عشر من يناير من عام ١٩٤٢ والثامن والعشرين منه معاعدة على الدول الامريكية اللاتينية وعدت فيها بمساعدة هذه الدول في اقامة قواعد بحرية وجوية • واتخذت الدول المشتركة في المؤتمر قرارا يحث بعضها البعض على الاسراع في انتاج المواد الأولية الاستراتيجية والمنتجات الزراعية والسلع المسنوعة وتبادلها • ومضت الولايات المتحدة خطوة أخرى ، فقد أقنعت ست عشرة دولة أمريكية برفع الحواجز التجمارية والجمركية بينها (۱) •

ومثل مؤتمر ريو دى جانيرو مرحلة جمديدة فى فرض سميطرة المبرياليى الولايات المتحدة على دول أمريكا اللاتينية ، ومرحلة جديدة أخرى فى التصفية المتدرجة للمنافسة البريطانية لأمريكا فى ذلك الجزء من العالم .

ومتل تورط أمريكا في الحرب مصدرا جديدا لاثراء الاحتكارات فقد ارتفع الانتاج الصناعي الأمريكي بسرعة صاروخية كما يظهر من الجدول التالى :

| الانتاج الصناعي الأمريكي ( ١٠٠٪ في عام ١٩٣٩ ) (١) |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| <br>1980                                          | 1988 | 1984 | 1987 | 1981 | 198. | 1989 |  |  |  |
| <br>١٨٦                                           | 717  | ۲۱۹  | ۱۸۳  | 189  | 110  | ١٠٠  |  |  |  |

وسار تركيز رءوس الأموال في الصناعة جنبا الى جنب وبنفس السرعة مع التزايد في الانتاج • وكانت الصناعة الانتاجية في الولايات المتحدة تستخدم في عام ١٩٣٩ نحوا من ١٣ في المائة من قوة العمالة في المصانع التي يضم كل منها اكثر من عشرة آلاف عامل • وارتفعت هذه

<sup>(</sup>١) أهداف الولايات المتحدة في الحرب والسلم • ص ٥٨٣ ـ ٥٨٤ •

 <sup>(</sup>۲) و (۳) التركيز الاقتصادى والحرب العالمية الثانية - تقرير اتحاد المصانع الحسربية الصغيرة - واشنطن ١٩٤٦ • ص ٣١٣ - ٣١٩ •

النسبة في عام ١٩٤٤ الى ٢٠٠٣ في المائة • ومثلت المصلات التي تردد عمال الواحد منها بين الف وعشرة آلاف ، والتي سيطرت عليها الاحتكارات الصناعية الكبرى ، نحوا من ٥٢٦٨ في المائة من قوة العمالة المستخدمة في الصناعة الانتاجية كلها •

التركيز في الصناعة الأمريكية الانتاجية (٢)

|                 | فوة العالة | محموع ذ  |       | عدد المصافع |         |                 |
|-----------------|------------|----------|-------|-------------|---------|-----------------|
| بالنسبة المئوية |            | بالألوان |       | المصالع     |         | عدد العال       |
| 1988            | 1989       | 1988     | 1989  | 1988        | 1989    |                 |
| 14,9            | ۲۰,۸       | ۳,۱۳۸    | 7,747 | 197,784     | 114,544 | 99 — 1          |
| ۱۹٫۳            | ۸,۰۲       | ۳,۲۲٥    | 7,787 | 10,988      | 18,000  | £44 — 1··       |
| ٣١,٤            | ۰۳,۳       | ٥٢٤,٨    | 4,411 | 1,271       | 7,478   | 9,999 - 0       |
| ٣٠,٤            | ۱۳٫۱       | ۰٫۰۸۳    | 1,27. | 785         | ٤٩)     | ١٠ آلاف فما فوق |

وقد ضاعفت الاحتكارات الصناعية الى درجة كبيرة من دخولها فى أيام الحبرب ، عن طريق مضاعفاتها لاستغلال العمال • وكان توزيع « الطلبات العسكرية » يتم مع مراعاة نفع الاحتكارات الكبرى • ويقول هارولد ايكس وزير داخلية الولايات المتحدة فى تلك الايام ، وعضو لجنة الدفاع : « اللجنة كانت تبذل قصارى جهدها لضمان النفع لأصدقائها من كبار رجال الأعمال » (١) وكانت هذه الطلبات توزع على عدد من كبار الصناعيين « يتراوح » بين المائة والمائة والحمسين (٢) •

<sup>(</sup>۱) هارولد ایکس فی کتابه « یومیات سریة » المجلد الثالث ... نیویورك ۱۹۵۶ ... سیمون وشوستر ۰ ص ۶۳۶ ۰

<sup>(</sup>٢) دونالد نيلسون في كتابه و ترسانه الديمقراطبة ، \_ نيويورك ١٤٩٦ ٠ ص ٢٧٦ ٠

وركزت ألمانيا الفاشية قواتها على الجبهة السوفياتية ومكنت هذه الحقيقة الولايات المتحدة وبريطانيا من ارسال قوات برية وبحرية وجوية كبيرة الى مسرح المحيط الهادى ، وكان تطلع اليابان الى مهاجمة الاتحاد السوفياتي سببا في تحويل شطر من قواتها المسلحة من مسرح المحيط الهادى ، مما أثر على توازن القوى في المنطقة وهكذا مكن الصحود السوفياتي العنيد في مسرح الحرب الرئيسي الولايات المتحدة وبريطانيا من تعزيز قواتهما في المحيط الهادى .

ومنیت الیابان بنکسة جدیدة فی معرکة ثانیة نشبت علی مقربة من جزیرة میدوای فی شهر یونیو من عام ۱۹۶۲ • فقد خسرت الیابان أربع حاملات للطائرات ، وطرادا وعددا من الطائرات • وأقامت معرکة میدوای الدلیل علی أن میزان الحرب أخذ یتجه ضد الیابان •

وبالرغم من ظهور التفوق البريطانى – الأمريكى فى المحيط الهادى، فان مخططى السياسة الغربية ، لم يقوموا بأى هجوم واسع النطاق على العدو . واقتصر عمل القوات الأمريكية والبريطانية بالرغم من تفوقها الواضح ، ولأكثر من عامين على الاشتباكات البحرية الشانوية ، وعلى بعض الاشــتباكات البرية التافهة كتلك التى وقعت فى جـزر سليمان وجزيرة غينيا الجديدة .

يعود السبب في الأخطاء العسكرية التي وقع فيها الأمريكيون والبريطانيون والهولنديون في المحيط الهادي ، وفي فشلهم في ذلك السرح من مسارح الحرب الى السياسات الاستعمارية والعنصرية التي كانت تتبعها حكوماتهم الثلاث ، فقد حالت هذه السياسات دون تمكنهم من الحصول على معونة أهالى البلاد في الصراع ضد التوسع الياباني وكان الحكام الامريكيون والبريطانيون يخشون من السماح للجماهير بمساعدتهم ضد المعتدين اليابانيين ، وذلك لانهم كانوا يخافون من ان تؤدى هذه المساعدات الى تشجيع حركات التحرر الوطني و فقد رفضت الولايات المتحدة على سبيل المثال ، الاقتراح الذي تقدم به الحزب السيوعي في الفلبين لاقامة جبهة مقاومة وطنية موحدة و

وكان الحكام البريطانيون والأمريكان والهولنديون في هذه المستعمرات ، صادقين مع طبيعتهم الاستعمارية حتى في أوقات الحرب ، اذ ظلوا يقفون بعيدا وفي معزل عن الجماهير ، بل وفي جبهة مضادة لهذه الجماهير .

ولكن المعارك التى كانت مستعرة فى الجبهة السوفياتية ، دفعت حركات التحرر الوطنى فى المحيط الهادى الى الأمام ، بالرغم من معارضة المستعمرين . وهكذا حملت الشعوب السلاح ، ضد العدوان الفاشى ، برضى المستعمرين أو رغما عنهم ، وضد « النظام الجديد » الذى تبنته اليابان .

ولم تحل نهاية شهر مارس من عام ١٩٤٢ ، حتى كانت هناك منظمة جماهيرية قد تألفت في الفلبين باسم جيش الشعب المعادى لليابان (هوكبالاهاب) ، وشرعت في العمل ضد الغزاة . وتم في السنة نفسها تأليف جيش شعبى في الملايو ، وراح الجيش الوطنى لعصمة حرية الشعب المعادى للفاشية في بورما ، يحارب الغزاة حربا لا هوادة فيها. وظهرت بوادر حركات وطنية في اندونيسيا والهند الصينية وكوريا . وهب شعب الهند كله يحارب دفاعا عن حريته .

ولم يكن عداء الحكام الامريكيين والبريطانيين للنضال التحررى في

المحيط الهادى أقل عنفا من عدائهم لحركات المقاومة فى أوربا • وكان هؤلاء الحيط الهادى إلى استثارة الوعى المرياليون يخسون أن يؤدى هذا النضال الى استثارة الوعى الوطنى عند الشعوب الشرقية. وكانوا يخشون أن يتطور النضال أثناء الحرب ضد المعتدين اليابانيين فى نهايتها الى نضال ضد الطغيان الاستعمارى كله •

وكان البريطانيون والأمريكيون يستخدمون وعلى نطاق واسع البورجوازية الوسيطة والوثيقة الاتصال بالاستعماريين لمناهضة حركات التحرر الوطنى • وراحوا يعقدون صفقات جديدة وعدائية للشعب مع هؤلاء الوسطاء •

واشتد تمسك المستعمرين البريطانيين بمواقعهم في الهند وكانوا يؤثرون سقوط هذه المواقع في أيدى اليابانيين على السماح لحركة التحرر الوطنى في الهند بالنمو والتطور وكانوا يعلمون أنه مهما ساءت الأوضاع، فأن احتلال اليابان للهند سيكون مؤقتا ، وأنه سيعمل على سحق حركة التحرر في البلاد وهكذا فقد آثر الامبرياليون الهزيمة على خسارة البلاد بصورة كاملة ،

وكانت سياسة بريطانيا الاقتصادية في الهند ، موجهة من الناحية الاخرى ، بالرغبة الساعرة لدى الامبرياليين في الاحتفاظ بسيطرتهم على تلك البلاد • وكان البريطانيون ينظرون بكنير من القلق الى احتمال نمو الصناعة الثقيلة في الهند ، ولذا فقد أفرطوا في محاولاتهم الحد من نموها، ولا سيما في فروعها المهمة للغاية ، وذلك للحيلولة دون تمكين الهنود من اقامة أساس اقتصادي لاستقلالهم الوطني • ولكن ظروف الحرب كانت تتطلب وباصرار الافادة من موارد الهند وطاقاتها الانتاجية • وهكذا زاد الانتاج ، وأن كانت الزيادة في شكل غريب . فلقد كانت الهند تنتج مثلا هياكل السيارات دون محركاتها ، كما كانت تنتج لبريطانيا هياكل دباباتها دون آلاتها ، وأجسام الطائرات دون محركاتها .

والهب سلوك الصناعيين البريطانيين الذين رفضوا تغيير طريقتهم في الحياة ابان الحرب مشاعر الجماهير الهندية ·

وحاولت الحكومة البريطانية فى شهر مارس من عام ١٩٤٢ الحد من التساع حركة التحرر الوطنى فى الهند ، عن طريق سلسلة من التنازلات التافهة • ووصلت الى الهند بعثة خاصة لتقدم الى أحزابها الرئيسية ومنظماتها عدة اقتراحات منها اعطاء الهند مركز المتلكات المسستقلة

( الدومنيون ) ، والسماح لبعض أقسامها بتأليف دومنيونات منفصلة · وطلبت البعثة مقابل ذلك أن تظل جميع السلطات والصلاحيات في هذه الفترة في يد نائب الملك البريطاني ·

وكان القصد من هذه الحركة تخريب حركة التحرر الوطنى ، وتجزئة الشعب الهندى واضعافه ، واستنكر الحزب الشيوعى الهندى وغيره من المنظمات الديمقراطية هذا المخطط ، كما احتج عليه حزب المؤتمر الهندى الذي يمثل البورجوازية الوطنية في البلاد ، وقال الزعيم الهندى جواهر لال نهرو ، وهو محق في قوله : « ان التفكير بتقسيم الهند في هذه المرحلة يتعارض مع السير الراهن للتطور التاريخي والاقتصادى الحديث » (١)

ولكن العصبة الاسلامية التى مئلت الاقطاعيين والبورجوازيين كانت مؤيدة للتقسيم • واقترحت أن يكون الدين هو القاعدة التى يعتمد عليها فى تخطيط الحدود.ونبع اقتراح العصبة من الصراع الطائفى الذى كان المستعمرون البريطانيون قد زرعوا بذوره بين مختلف الطوائف الدينية فى البلاد •

ورد حزب المؤتمر الهندى بزعامة غاندى ونهرو على هذه الاقتراحات باقامة حكم وطنى هندى ، يعبىء قوى الأمة كلها ضد المعتدين ، ويضمن تعاون الهند الفعال ضمن اطار الحلف المناوىء للفاشية .

ورفضت بريطانيا اقتراحات حزب المؤتمر • ورد الحزب في الثامن عشر من يوليو من عام ١٩٤٢ ، على هذا الرفض بنداء وجهه الى شعب الهند ، للقيام بحملة جماهيرية « لتحطيم الحكم البريطاني في الهند » • وسارعت السلطات البريطانية الى اضطهاد زعماء المؤتمر ، فأعتقلت في التاسع من أعسطس من عام ٢٩٤٢ ، كلا من غاندي ونهرو وغيرهما .

ووضع الحزب الشيوعى الهندى كفيره من أحزاب شرق آسيا ، برنامجا واضحا ومستقرا للتحرر الوطنى ، وقد جعل هدفه الأساسى ، طرد المعتدين اليابانيين • وحث الحزب على تأليف جبهة وطنية منحدة لمقاومة الفاشدية ، واقامة حكم وطنى كامل بزعامة قادة حركة التحرر الوطنى لمضاعفة قدرة البلاد على مقاومة الفاشية •

وراحت الحكومة البريطانية بدلا من محاربة الفاشيين ، ترسل القوات الى الهند لاخماد حركة التحرر الوطنى • وهكذا احتشدت في الهند

<sup>(</sup>١) جواهو لال نهرو في كتابه و اكتشاف الهند ، ـ نيو يورك ١٩٤٦ ٠ ص ٤٦٤٠

قوات فاقت في عددها كل قوات سبق لها أن وجدت في البلاد طيلة الحكم البريطاني ·

وكان الامبرياليون الامريكيون ينظرون الى الهند أيضا نظرات الاشتهاء وأعلنت واشانطن ، وضع خطط لمساعدة الهند ، سارع البريطانيون والتقدميون الهنود الى مقاومتها ، وذلك لأن هؤلاء التقدميين لم يكونوا يرغبون في حلول دولة استعمارية محل أخرى في السيطرة عليهم ، وكانوا يعملون من أجل تحرر البلاد السكامل من كل حسكم استعماري •

ولكن رءوسالأموال الأمريكية تمكنت من تثبيت مواقعها الاقتصادية في الهند و وهكذا عملت السياسات الاستعمارية في مجموعها على اضعاف القوى التي تقاوم العدوان الياباني وأنزل العملاء الامبرياليون أضرارا مماثلة وكبيرة بالبللد الشرقية الأخرى ، حيث لم يتركوا فرصلة الاواهتبلوها ، لطعن حركة التحرر الوطني في ظهرها ولا شك في أن هذه هي السياسة التي اتبعتها حكومة تشيان كايشيك في الصين .

وبينما كانت القوات الانجليزية والأمريكية وقوات كايشيك تترنح تحت ضربات اليابانيين في عامى ١٩٤١ و ١٩٤٢ ، صمد جيش التحرير الشعبى في الصين ضد الغزاة اليابانيين وتحداهم • وراح كايشيك يعلن في عام ١٩٤٢ ، خوفا من هذه المقاومة الجماهيرية ، أن الحرب في المحيط الهادي لاتهم الصين • وجاء هذا الاعلان نجدة لليابانيين ، اذ انتقل أكثر من ثلاثين جنسوالا من جنرالات جيش كايشيك مع جنسودهم الى صفوف العدو في عامى ١٩٤١ و ١٩٤٢ • ويقول مؤرخو الحرب اليابانيون : « ان قوات الكومنتانج ظلت تستسلم طيلة ألوقت ، وان قيادتها كانت تحاول توجيه الجيش الياباني ضد المناطق المحررة وجيش التحرير الشعبى » (١)

وواجهت قوات جيش التحرير الشعبى في الصين ، من القوات اليابانية أعدادا تفوق تلك القوات التي واجهت جيوش بريطانيا وأمريكا وكايشيك . وكان عليها أن تحارب نحوا من ستين في المائة من قوات الجيش الياباني العاملة في الصين و ٩٥ في المائة من قوات الدول العميلة لليابان (٢) . وبلغت الخسائر التي أنزلها جيش التحرير الشعبي في القوات اليابانية أضعاف خسائرها أمام قوات كايشيك بل وامام

<sup>(</sup>۱) « تاریخ الحرب فی المحیط الهادی » لطوکییزی شیبموشا ـ طوکیو الجزء الرابع ـ ص ۳۰ ۰

۲) نفس المسدر ٠

الجيوش البريطانية والامريكية ، ولو فرضنا أن نسبة خسائر اليابانيين في المسين في عام ١٩٣٧ كانت مائة في المائة ، فان نسبة الخسائر التي أنزلها بهم جيش التحرير الشعبى الثامن في عام ١٩٤٢ كانت ٢١٤ في المائة ، بينما كانت تلك التي منوا بها من قوات كايشيك ٣٢ في المائة .

ولا شك في أن الشعب الصينى البطل بقيادة الحزب الشيوعي اسهم اسهاما ضخما في الجهد الحربي المشترك ضد العدوان الياباني.

ودعمت الحكومتان البريطانية والامريكية زمرة الخيانة بقيادة تشيان كايشيك ، وراحتا تمدان قواته بالسلاح والموارد الاحتياطية لمفائلة الفوى الديمقراطية في الصين ، وراحت الحكومة الامريكية رغبة منها في التأكد من سلوك كايشيك اللاديمقراطي ، وفي منعه من عقدأية صفقة مع اليابانيين ، توفد الى الصين ، بعئة عسكرية خاصة بقيادة الجنرال جوزيف ستيلويل ، الذي عين رئيسا لهيئة أركان حرب قوات الكومنتانج المسلحة في العاشر من مارس من عام ١٩٤٢ ،

ولكن السياسة الخارجية الرشيدة التي اتبعها الاتحاد السوفياتي مكنته من تجنب مواجهة الهجومين الالماني والياباني في وقت واحد ، أو الحرب على جبهتين • ومع ذلك فان الشعب السوفياتي لم يخف في أية لحظة من لحظات الحرب كرهه للعسكريين اليابانيين ، الذين أشعلوا نيران الحرب في المحيط الهادي • وكانت الصحافة السوفياتية لا تنفك عن الاشارة الى روح المغامرة الحطرة عند حكام اليابان ، وعن التنبؤ بهزيمة المابان النهائية •

ويصف مزيفو التاريخ من الأمريكان والانجليز ، الذين يحاولون التقليل من أهمية الدور الحاسم الذى لعبه الاتحاد السوفياتي في تحقيق النصر ، العمليات الحربية على مسرح المحيط الهادي ، « بالحرب الخاصة في هذا المحيط » ، زاعمين أنها كانت منفصلة عن الجبهة الالمانية السوفياتية • وهم ينكرون أيضا الاسهام العظيم من جانب الشعب الصيني في هزيمة اليابان عن طريق الاستمرار في مقاومة الغيزو الياباني •

ولكن العمليات الحربية في المحيط الهادى ، ظلت على أى حال ثانوية ، ضمن الاطار الشامل للحرب العالمية الثانية ، فلقد ظلت الجبهة الألمانية ـ السوفياتية المسرح الرئيسي الذي تتقرر فيه نتيجة الحسرب ومستقبل الأمم كلها . ولا شك في أن الجهد الحربي السوفياتي ترك

أثرا حاسما في سير الاحداث في المحيط الهادى أيضا . فقد قررت هزيمة ألمانيا التي تمثل الطرف الرئيسي في الكتلة الفاشية مصير اليابان ...

وكانت اليابان الامبريالية تعلق جميع خططها في الغزو على هريمة الاتحاد السوفياتي • ولكن توقعاتها سرعان ما تحطمت ، اذ أنها لم تقدر قوة الاتحاد السوفياتي حق قدرها ، لا سيما وأن هذه القوة سرعان ما برهنت على قدرتها على تحطيم ألمانيا ، وعلى اخراج جيش الكوانتونج في عام ١٩٤٥ من الحرب بعد هزمه ، وبعد أن كان يمثل القوة المحاربة القوية الى جانب اليابان •

وتحتل التطورات التى وقعت فى الجبهة السوفياتية ـ الألمانية بعد شهر يونيو من عام ١٩٤١ ، منزلة التفوق على سائر التطورات الدولية والعسكرية ، اذ أنها كانت تمثل المسرح الحاسم فى الحرب العالمية الثانية، وقد واجه الشعب السوفياتى وقواته المسلحة فى المراحل الاولى منالحرب الوطنية العظمى تحديا لم يكن فى وسع أية دولة رأسمالية أن تواجهه، وهو وقف الآلة الالمانية الحربية الهادرة عند حدها ، بعد أن كانت قد اجتاحت القارة الاوروبية كلها تقريبا .

واستمرت الفترة الاولى من الحرب الوطنية العظمى حتى الثامن عشر من نوفمبر من عام ١٩٤٢ • ولكن الاتحاد السوفياتي تمكن في هذه الفترة من احباط المخطط الألماني الفاشي لشن حرب الصاعقة ، ومن تهيئة الوسائل الكفيلة في الميدان وفي المؤخرة ، لقلب الاوضاع رأسا على عقب بالنسبة الى المعتدين النازيين • وهكذا واجه الشعب السوفياتي البطل هذا التحدي بكفاية وقدرة على التغلب على كافة المتاعب •

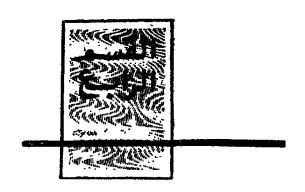

# أنعكابس التيار

الهجوتم السوثيبتى المضياد



## نصر الفولجإ

#### - \ -

عندما حل صيف عام ١٩٤٢ ، كانت هناك قوات احتياطية كبيرة لا تزال تحت تصرف ألمانيا النازية ، ركان في وسعها أن تناور بها كما تشاء ، نظرا لعدم فتح جبهة ثانية في أوربا ، ولم يكن قد تحقق بعد أي تبدل جذري في توازز القوى في الجبهة الألمانية و السوفياتية ، وكانت النكسات العسكرية التي منيت بها القوات السوفياتبة في شهور الحرب الأولى ، والتي أدت الي خسارة في الاراضي والى اضعاف الطاقات الاقتصادية والعسكرية السوفباتبة الى حد كبير ، قد تركت آثارا ملموسة الآن ،

وكانت القيادة الالمانية قد شرعت في وضع مخطط لعملياتها لصيف عام ١٩٤٢ ، أي بعد فشل الهجوم على موسكو •

وقد الاتكرات الحطة الجديدة الى مفهوم جديد ، فقد جعلت خلة بربروسة السابقة من الهجوم على موسكو في عام ١٩٤١ ، جزءا من جهد السيراتيجي خاطف ، يهدف الى تمكين اليالي دن عرم أتو تالسوفياتية الرئيسية ، والاستيلاء على المراكز الحيوية في البلاد وتحقيق نضر مريع ، ولقد أدى انهيار هذه الحطة الى حمل القيادة الألمانية على تغيير خطتها الاستراتيجية كلها ،

وبنيت الحطة الجديدة على أساس الافتراض بأن الاستيلاء على المناطق

الاقتصادية المهمة في جنوب البلاد سيضعف الاتحاد السوفياتي ويقسوي ألمانيا الى الحد الذي يقرر نتيجة الحرب •

وكان النقص في الزيت والمواد الغذائية قد تضاعف الى حد «مريع» في ألمانيا النازية في نهاية عام ١٩٤١ ، مما أرغم القيادة الألمانية على تبنى الحطة الجديدة ٠

واعتمدت هذه القيادة على استنزاف موارد الاتحاد السوفياتى الاقتصادية والعسكرية ، وتوقعت استناف الهجوم على موسكو والاستيلاء على العاصمة السوفياتية فى الوقت الذى تحتاره فيما بعد • وكان هذا هو التفسير لاستبقاء قوات نازية ضخمة فى قطاع موسكو •

وتم تحديد الخطة الاستراتيجية لحملة الصيف في مؤتمر عقد في مقر القيادة العامة للقوات الالمانية في التاسع عشر من نوفمبر من عام ١٩٤١ وأقر هذا المعنى في الخامس من ابريل من عام ١٩٤٢ ، الأمر الموجه رقم ٤١ ، الذي حدد المهمات الاساسية لحملة صيف عام ١٩٤٢ وكان على القوات الألمانية أن تبيد ما تبقى من قوات سوفياتية ، وأن تستولى على الكنير من المراكز العسكرية والاقتصادية الالمانية في أسرع وقت ممكن واقترح الامر حشد كل الفوات المتوافرة للعملية المهمة في الجنوب ، لتحطيم قوات العدو عبر الدانوب ، واحتلال حفول الزيت في القفقاس وخطوط المواصلات المهمة (١) .

وشرح هتلر فى خطاب ألقاه فى التاسع من سبتمبر من عام ١٩٤٢، بكنير من التفصيل الامر الموجه رقم ٤١ ، وأوضح المفهوم الذى قامت عليه الخطة الجديدة وقال : «كان جل ما هدفنا اليه ، أولا ، الاستيلاء على ماتبقى لدى العدو من مناطق انتاج الحبوب الرئيسية ، وثانيا الاستيلاء على ماتبقى لديه من مناجم الفحم الذى نستطيع تحويله الى فحم الكوك ، ونالثا ، الاقتراب من حقوله البترولية ، للاستيلاء عليها ، أو لعزلها على الأقل عن الأجزاء الاخرى من البلاد ، ورابعا ، توسيع الهجوم ، وقطع الفولجا الذى يؤلف المر المائى الرئيسى والوحيد الباقى لدى العدو » (٢) .

ولا شك في أن الخطة النازية لحملة الصيف ، حسرت النقاب عن طبيعة النهب في الأهداف الالمانية في الاتحاد السوفياتي بصورة أوضح مما كانت عليه في الماضي • فقد تحدث جوبلز بمنتهى الصراحة وقال يت

<sup>(</sup>۱) كتاب ( العشل في ستالينجراد » لهانزدوير ـ دار مشتادت ١٩٥٥ • ص ٩٢٠

<sup>(</sup>٢) برافدا عدد ۲۲ بوقمبر ١٩٤٦ ٠

« انها ليست حربا من أجل الاستيلاء على عرش أو صولجان ، وانما هي حرب من أجل القمح والخبز ، ومن أجل توفير مائدة شهية طافحة بالطعام، وتوفير وجبات الغداء والعشاء ٠٠ انها حرب من أجل المواد الأولية والمطاط والصلب ، وخامات الحديد » ٠

واهتبلت ألمانيا فرصة عدم فتح جبهة جديدة في آوربا وحسدت قوات ضخمة على الجبهة السوفياتية ـ الألمانية • ولم نحل نهاية شهر بونيو من عام ١٩٤٢ ، حنى كانت ألمانيا قد حسدت ٢٣٧ فرقة منها ١٨٤ من الفرق الألمانية • وظلت فرق العدو في تزايد وارتفاع طيلة صيف عام ١٩٤٢ وخريفه ، حتى وصلت أخيرا الى ٢٦٦ فرقة منها ١٩٣ فرقة ألمانية ولكن لم يعد في وسع ألمانيا أن نسن هجرما عاما على طول الجبهه الألمانية السوفيانية كما فعلت في عام ١٩٤١ ، بل وجدت نفسها مضطرة الى حصر هجرمها في القطاع الجنوبي ليس الا •

واستعدت خمسة جيوش ألمانية ومعها جيش روماني وآخر ايطالي ونالث مجرى ، ألفت كلها مجموعة جيوش الجنوب ، للسروع في الهجوم • وقسمت هذه الفوات الى مجموعين أولاهما المجموعة (ب) وآنان عليها أن تنقدم في شمال المجموعة (أ) الى نهر الدون في قطاع فورونيح \_ نوفايا \_ كالتيفا ، لتنجه بعد ذلك جنوبا بين النون والفولجا الى ستالينجراد التي باتت تسمى الآن فولجوراد • وكان عني المجموعة (أ) أن تتفدم جنوبا الى حوض الدون الادنى ، بينما يقوم شطر منها بغزو القفقاس •

ويتضح من هذا أن الفيادة الألمانية خططت للاستيلاء على مناطق القمح والصناعة الرئيسية في الجنوب السوفياتي ، ولقطع ممر الفولجا المائي ، وتهيئة الجو لغزو القفقاس • وكان على المجموعة (ب) بعد وصولها الى الفولجا أن تتولى تغطية الجناح الشمالي للقوات التي تغزو القفقاس ومؤخرتها •

وكانت لهجوم الجنوب دوافعه السياسية الخاصة أيضا • فقد كان. هتلر أولا ، متلهفا على جر تركيا الى الحسرب الى جانبه ، ملوحا للزمرة الحاكمة في تركيا ، بأمل « اللقاء » في جنوب الاتحاد السوفياتي • وكان هذا الامل مغريا للجهان الحاكمة في تركيا ، اذ كانت تتعلق ببرنامج طموح ، لتحقيق الوحدة الاقليمية للشعوب النركية • وكانت المجلة التركية « بوزكورت » قد نشرت في شهر يوليو من عام ١٩٤١ ، «خريطة» تبين أن دعاة القومية التركية كانوا يطمعون في الاستيلاء على نصف الاتحاد السوفياتي تقريبا •

وراح فون باین السفیر الألمانی فی أنقرة ، یفاوض الساسة الأتراك عصدد الهجوم الألمانی فی جنوب الاتحاد السوفیاتی • وقال شكری سراج أوغلو ، رئیس وزراء تركیا : « انه جد متلهف لرؤیة تحطیم روسیا » وأضاف السیاسی التركی قائلا : « لا شك فی أن تحطیم روسیا یعتبر أعظم انجاز للفوهرر ، وهو انجاز لا یتحقق متیل له مرة فی كل قرن • • فالمانیا وحدها هی القادرة علی حل المشكلة الروسییة ، ولا تحل هذه فالمنکلة الا بقتل نصف الشعب الروسی » (۱) •

وراح فون بابن ، يبلغ رئيس جمهورية تركيا عصمت اين اونو ، بأن الهجوم الألماني على القفقاس أصبح وشيك الوقوع ، وأكد أن « المانيا ستفدر لنركيا تمام التقدير ، أى حسد تقوم به لقواتها على الحدود السوفياتية \_ التركية » (٢) • وكانت نركيا جد راغبة في مساعدة ألمانيا ، فحشدت ستا وعشرين فرقة على الحدود السوفياتية • لكن الهجوم السوفياتي المضاد على نهر الفولجا ، أحبط المخطط التركي، وخيب لتركيا أمالها •

وكانت اليابان التي ضاعفت من مواردها العسكرية والاقتصادية ، بما استولت عليه من بلاد البحار الجنوبية ، هي الدولة النانية التي تهيأت لشن الحرب على الاتحاد السوفياتي في صيف عام ١٩٤٢ • وكانت الصحافة اليابانية لا تنفك عن الصراخ بأن « الشرق الأقصى السوفياتي »، الصحافة اليابانية لا تنفك عن الصراخ بأن « الشرق الأقصى السوفياتي »، ياباني عام ، بادارة أقاليمه • ووضعت هيئة أركان الحرب اليابانية خطة جديدة ، قررت فيها أن تبدأ الحرب ضد الاتحاد السوفياتي بهجوم ، مباغت يمشل ضربة في الظهر ، وذلك بالنسبة الى وجبود المعاهدة السوفياتية - اليابانية • وهكذا تأهب الجيش الياباني في منسوريا وكوريا من جديد ، كما فعل في صيف عام ١٩٤١ ، لخوض القتال ، وكانت الحكومة اليابانية تنتظر سقوط فولجوجراد ( ستالينجراد ) لتشرع في هجومها على الاتحاد السوفياتي • ولكن الدفاع البطولي عن مدينة الفولجا، عجومها على الاتحاد السوفياتي • ولكن الدفاع البطولي عن مدينة الفولجا، ما لبث أن أرغم العسكريين اليابانين على تأجيل موعد الهجوم •

وكانت نتيجة معركة الفولجا متناهية في الأهمية بالنسبة لنتيجة الحرب العالمية الثانية كلها • ولكن حتى في تلك اللحظات الحرجة ، كانت

<sup>(</sup>١) وثاق الحكومة السوفيانية ١٩٤٦ ــ المجلد الثاني ص ٩٦

۲۱) نفس المصدر ص ۸۸ •

الحكومتان : الأمريكية والبريطانية قد تراجعتا عن وعودهما بفتح الجبهة. الثانية في أوربا الغربية في عام ١٤٩٢ ، بالرغم من الحاف الجماهير في بلديهما في المطالبة بفتحها .

وبينما كان الاتحاد السوفياتي مشتبكا في حرب واحدة ومنفردة مع المانيا الهتلرية والدول التابعة لها ، كانت الحكومتان البريطانية والأمريكية لا تزالان تحتفظان بالشطر الاكبر من قواتهما في الأطراف الجانبية من الحرب .

ولقد تحدث عدد من القادة السياسيين والعسكريين في الولايات المنحدة وبريطانيا ، بمننهي الصراحة عن الأسباب الحقيقية للأساليب التسويفية التي اتبعتها حكومتا البلدين في موضوع فتح الجبهة النانية وذكر ليدل هارت المؤرخ العسكري البريطاني في كتاب أصدره في عام 1981 ، أن عبر التاريخ البربطاني السابق ، تدفع بريطانيا الى توفير عدوها ، اذ أنه سيكون حليفها في الغد ، والى اضعاف حليفها ، اذ أنه سيكون عدوها في المستقبل (١) ، وكانت البيانات من هذا الطراز تهدف في الواقع الى تهيئة الرأى العام البريطاني لعقد اتفاقات ضد السوفيات في المستقبل بين الحكام البريطانين ومن يتبقى من العسكريين الألمان ،

وذكر أرنولد مساعد النائب العام في وزارة العدل الأمريكي، في الثالث من يونيو من عام ١٩٤٢ • أن الاحتكاريين الأمريكان كانوا بضعون خططهم لعقد حلف عسكرى مع ألمانيا • وقال : « ان مجموعة صغيرة من رجال الاعمال الأمريكيين الذين يملون أطرافا في هذه الحلقات الدولية ، ما زالوا يفكرون في أن الحرب ليست الا استراحة مؤقتة لأعمالهم من عناء منافسة ألمانية القوية • وهم يتوقعون أن يبدءوا لعبتهم منجديد بعد انتهاء الحرب • ولعل من الغربب أن هؤلاء القادة الاحتكاريين مازالوا يتحدثون ويفكرون وكأن الحرب ستننهى في حالة تجمد ، وأن عليهم والحالة هذه أن يكونوا على استعداد لمواصلة علاقاتهم مع ألمانيا القوية بعد الحرب » (٢) •

وكان المسئولون في الدولتين الغربيتين يبتكرون الحج لتبرير. البطء في فتح الجبهة الثانية ، رغبة منهم في تضليل الرأى العام • وكانوا. يكثرون من الحديث عن الأسطورة النازية عن جدار الأطلسي وعن أن هذا

<sup>(</sup>۱) لبدل هارت في كنابه « طريقه كنيب الحروب ـ استراتيجية الطريق اللامباشر » فابر ـ لندن •

<sup>(</sup>٢) عدد النبوبايمز رفم ٩ ، موسكو ١٩٤٨ ، ص ٩

الجدار كما يزعمون ، كان يسد طريقهم الى القارة الأوربية ، وكان القادة السياسيون والعسكريون فى الولايات المتحدة وبريطانيا يتظاهرون بالاقتناع بوجود جدار الاطلسى ، ولقد تحدث ايزنهاور الذى كان آنذاك قائدا أعلى للحلفاء فى افريقيا وأوربا فقال : « انه ليس من المنتظر تحقيق النجاح فى مهاجمة الساحل المنيع لأوربا الغربية » ، ومضى الجنرال يقول : « وكان الكيرون يرون أن مهاجمة هذا الطراز من التحصينات الدفاعية ، جنون وحماقة ، بل انتحار عسكرى » (١) ،

وأضاف ايزنهاور: أن من الواجب « ظهور بوادر واضحة ومحددة عن انهيار المعنويات الالمانية قبل أن يصبح فى الامكان فتح الجبهة النانية » (٢) • وقد اتفق هذا القول مع رأى تشرشل فى أن الجبهة الثانية تصبح مستحبة عندما يغدو فى قدرة القوات البريطانية والأمريكية أن تواصل الزحف الظافر بنجاح من القناة الى برلين دون أن تتعرض لأكنر من بضع طلقات من رصاص القناصة » (٣) •

وكانت الحكومتان البريط انية والأمريكية راغبتين في أن ينهي الاتحاد السوفياتي الحرب مع ألمانيا وأن تجلسا في نهايتها الى مائدة الصلح وقد اعنرفتا بأنهما أقمامتا جيوشا ضخمة ولكنها عاطلة العمل وأقر تشرشل في مجلس العموم أن هناك أعدادا كبيرة من الجنود مازالت دون عمل في الجبهات المختلفة ووكان المسئولون يقولون للشعب البريطاني : أن خطر غزو الجزر البريطانية لم يختف بعد وقد صدر منل هذا القول عن تشرشل في شهرى ابريل ويونيو من عام ١٩٤٢ (٥)

وأكد تشرشل الفكرة بأن ليس في وسع أحد أن يطمئن الى أن ألمانيا ستعجز عن كسر روسيا ، أو عن دفعها الى ما وراء جبال الأورال (٦) وكان في وسع الانسان على ضوء هذه التطورات أن يتوقع من بريطانيا والولايات المتحدة ، حليفتي الاتحاد السوفياتي ، أن تمدا له يد العون والساعدة ، ولكن شيئا من هذا لم يحدث قط ، فلقد كان تشرشل

<sup>(</sup>۱) دوایت ایزنهاور فی کتابه ( حملة صلیبیة فی آوربا » \_ نیویورك ۱۸۹۴ \_ ص ۶۵ \_ ـ م

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ،

٠(٣) شيروود \_ نفس المصدر \_ ص ٧٦٧ .

<sup>(</sup>٤) ونستون تشرشل ٠٠ « نهاية البداية » بوسطن ١٩٤٣ . ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>a) وتستون تشرشل ٠٠ « الحرب العالمية الثانية » - المجلد الرابع ٠ ص ٧٤٤ ٠

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ص ٢٤١ .

يتحدث مبتهجا عن حالة حليفه ، بدلا من أن يعرب عن قلقه لهذه الحالة وكان الساسة القصار النظر في الولايات المتحدة وبريطانيا يتعامون عن الحقيقة الواقعة ، وهي أن الخطر على الاتحاد السوفياتي يمثل خطرا على هاتين الدولتين أيضا ،

وكتب ادوارد ستيتينوس ، المسئول في أيام الحرب عن تنفيذ قانون. الاعارة والتأجير بعد انتهاء الحرب بقول : « على الشعب الأمريكي أن يتذكر أنه كان على شفا الكارثة في عام ١٩٤٢ • فلو أن الاتحاد السهوفياتي عجز عن الصمود في جبهته ، لأصبح الألمان في وضع يمكنهم من احتلال بريطانيا العظمي ، ولبات في وسعهم أيضا أن يجناحوا افريقيا ، وأن يقيموا موطىء قدم لهم في أمريكا اللاتينية » (١) •

وكان زعماء حزب العمال على اتفاق تام مع تشرشل فى موضوع الجبهة الثانية • وكان تعليق اتلى وبيفن على مطالبة الجماهير فى بربطانيا بفتح الجبهة الثانية فى وفت مبكر ، بأن الحكومة تعرف ما تفعله ، وأن عليها أن تجعل الطلبات المفتقرة الى المسئولية ، تؤثر على قراراتها العسكرية •

وكان الحزب الشيوعي البريطاني ، الحزب السياسي الوحبد الذي عمل جادا من أجل فتح جبهة تانية ٠٠ وأصدر السييوعيون عددا من البيانات الرسمية التي استنكروا فيها المحاولات التخريبية لعرقلة فتح الجبهة النانية ، وحثوا الحكومة البربطانية على الوفاء بالتزاماتها ٠

وكان تشرشل يعمل عامدا على ارجاء حل مشكلة الجبهة الثانية ، ويكرس نفسه لبذل الجهود في مسرح المحيط الهادى وكان زعماء الولايات المتحدة ميالين الى السير على منواله وكانت هيئة أركان الحرب الأمريكية ، تصر في كل مرة يئار فيها موضوع الحرب ضد اليابان ، على ضرورة اشتراك الاتحاد السوفياتي فيها ٥٠ وكان كل ما تنشره هذه الهيئة أن ترى الاتحاد السوفياتي يضعف اليابان واليابان تضعف الاتحاد السوفياتي وكانت تهدف أيضا الى الحصول على موطىء قدم لها الاتحاد السوفياتي وكانت تهدف أيضا الى الحصول على موطىء قدم لها في شرق سيبريا ، وفي الشرق الأقصى السوفياتي وتقول مذكرة قدمتها شعبة العمليات في هيئة أركان الحرب الأمريكية في الخامس والعشرين من مارس أن « روسيا جدتواقة الى تجنب خرض الحرب في سيبريا الغربية ، مع أن هذه المنطقة هي التي تهمنا للغاية » (٢)

<sup>(</sup>۱) ادوارد ستبتبنوس فی کنابه « روزفلت والروس » سه نبویورك ۱٤۹۹ ، ص ۷

<sup>(</sup>٢) ماتلوف وسنيل ـ نفس المصدر ص ١٥٦٠

وكانت الحكومة الأمريكية تشاطر كبار قادتها العسكريين الرغبة ، خى الحصول على قواعد جوية فى سيبريا السوفياتية ، لتستخدمها كموطى، قدم لها فى المنطقة ، ولتثير الصراع المسلح بين اليابان والاتحساد السوفياتى ٠

وأصر الرئيس الأمريكي ، على ضرورة تمركز وحدات كبيرة من القوة الجوية الامريكية في الشرق الأقصى السوفياتي وسيبريا ، وطلب موافقة الحكومة السوفياتية على ايفاد بعثة عسكرية أمريكية بقيادة الجنرال عمر برادلي لتفقد المنشآت العسكرية السوفياتية في الشرق الأقصى ، وعلى السماح للجنرال جورج مارشال بزيارة موسكو لاجراء محادثات شاملة حول القضايا المتعلقة بسيبريا .

وأبلغ رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي ، الرئيس الأمريكي في النالث عشر من يناير من عام ١٩٤٣ أن الاتحاد السوفياتي ليس في حاجة الى وحدات جوية أمريكية ، وانما الى طيارات بلا طيارين ، اذ أن لديه عددا كافيا منهم ، وأكد أن بلاده تطلب « المساعدة في الطائرات لا في الشرق الأقصى حيث لا يخوض الاتحاد السوفياتي حربا هناك ، بل على الجبهة الألمانية ـ السوفياتية ، حيث الحاجة ماسة الى الطائرات » وأعربت رسالة الرئيس السوفياتي عن دهشته من الاقتراح الأمريكي بايفاد الجنرال برادلى للتفتيش على الأهداف العسكرية الروسية في الشرق الأقصى وغيره من المناطق في الاتحاد السوفياتي ، وأضافت الرسالة أن من الضروري أن يوضح للرئيس الأمريكي بأن الروس وجدهم هم الذبن يستطيعون التفتيش على الأهداف العسكرية السوفيانية ، كما أن الأمريكان وحدهم ، النبن يفتشون على الأهداف العسكرية السرفيانية ، كما أن الأمريكان وحدهم ، هم الذين يفتشون على الأهداف العسكرية الأمريكية ، وقالت الرسالة : هم الذين يفتشون على الأهداف العسكرية الأمريكية ، وقالت الرسالة :

وهكذا رفض الاتحاد السوفياتي المطالب الأمريكية التي تسترت وراء الرغبة المزعومة في « مساعدة » الاتحاد السوفياتي ٠

وقام البريطانيون والامريكيون بدلا من فتح الجبهة التانية في صيف علم ١٩٤٢ ، بسلسلة من غارات الفدائيين المزعومة على طول الساحل الفرنسي وكان القصد من هذه الغارات ، افهام الألمان ألا يتوقعوا انزال قوات كبيرة في أوربا الغربية ويضاف الى هذا أن فشل هذه الغارات التي تقوم بها قوات تافهة ، كان يهدف الى « اقامة الدليل ، على استحالة فتح

<sup>&</sup>quot;(١) مراسلات ١٠ المجلد الباني ص ٥٠ ٠

الجبهة الثانية دون التعرض الى هزيمة محققة ولعل هذا هو السبب الذى دفع اذاعة لندن الى القول قبل نزول قوات الحلفاء فى دييب فى التاسع عشر من أغسطس من عام ١٩٥٤ ، بأن العملية محدودة الأهداف وكان هدف الاذاعة من الناحية الشكلية ، عدم دفع الوطنيين الفرنسيين الى القيام بعمليات مبتسرة ومستعجلة ولكن هدفها كان فى الواقع ، اعطاء الألمان الفرصة لاتخاذ احتياطاتهم لصد عملية الانزال التى تقوم بها قوة من الكنديين وبالرغم من أن الصباط والجنود الذين اشتركوا فى العملية، فاتلوا بضراوة وبسالة ، إلا أن الحكومة البريطانية ، باذاعتها ، كانت قد قضت عليهم بالموت سلفا و

وليس من الغريب والحالة هذه ألا يشك معظم الناس في بريطانيا والولايات المتحدة ، بأن الجبهة التانية ستفتح في أي يوم · ويقول كاتب بريطاني : « وكان معظم الضباط الذين يعملون في وضع خطط الغزو بعترفون بما يساورهم من مخاوف دائمة ، من أن تكون المخططات التي نضعونها مجرد عملية « بلف » كبرى ، ومن شك في أننا لن نحاول قط غزو أوربا الغربية · وهكذا ففي الامكان أن نغفر لعامة الناس شكوكهم في الموضوع » (١) ·

ويزعم المؤرخون الوسميون في بريطانيا والولايات المنحدة ، أن هاتين الدولنين ، عوضتا على الاتحاد السوفياتي عن تقصيرهما في فتح الجبهة الثانية في صيف عام ١٩٤٢ ، باغداق المساعدات عليه ، ويقول جي اف سي ، فولر على سبيل المثال أن « الوضع الاقتصادي في ررسيا في خريف عام ١٩٤٢ كان يائسا ، وأنه لولا المساعدات المستمرة التي كانت تتدفق من بريطانيا وأمريكا على ميناء اركانجل السوفياتي ، لكان من المسكوك فيه أن يتمكن الروس من تحويل الوضع الرهيب الذي وضع هتلر جيوشهم فيه لمصلحتهم » (٢) ، لكن هذا القول غير صحيح على الاطلاق ، فلم يكن هناك أي تدفق للمساعدات الأمريكية البريطانية ،

ولنقتطف هنا ما قاله المؤرخ دى ١٠ف فليمنج • فقد ذكر « أن سير المساعدات بموجب مشروع الاعارة والتأجير كان ضعيفا » • ففى عام ١٩٤١ كانت المساعدات رمزية ومعنوية • ولم تكن المساعدات التى أرسلت الى روسيا في عام ١٩٤٢ كبيرة » (٣) واعترف ادوارد ستيتينوس

<sup>(</sup>۱) جون دالجاليش في كبابه « وصعبا خطط الجبهة الثانية » لندن ١٩٤٥ · ص ١٠

<sup>(</sup>۲) جي ، اف ، س ، فولر في كتابه « الحرب العالمية التانية » ص ١٦٨ ·

<sup>(</sup>۳) دی • اف • فلیمینج فی کتابه « الحرب الباردة وجنورها » المجلد الاول - دابل دای دای به نبویورك • ص ۱٤٠ •

مدير ادارة الاعارة والتأجير الأمريكية بأن « حجم المعدات الحربية التى أرسلناها ، لم يكن كبيرا في مجموعه » (١) ويقول ماكينيس أيضا : ان حجم المساعدات الغربية للاتحاد السوفياتي في أيام معركة ستالينجراد كان صغيرا للغاية • وأضاف ، أن « نوعية هذه المواد الحربية كانت عادة دون مستوى المعدات الحربية الروسية المستخدمة في خط القتال الأول » (٢) •

يضاف الى هـذا أن حكومتى الولايات المتحدة وبريطانيا حاولتا استخدام هذه المعدات ، ووقف ارسالها مؤقتا فى فترات الحرب الحرجة ، كوسيلة للضغط على الاتحاد السوفياتى • وكان قادة هاتين الحكومتين يبرزون الابطاء فى التسليم فى البداية ، بافتقارهم الى سفن النقل بحجة استخدامها فى الاعداد للغزو المرتقب فى شمال افريقيا • وتعمد هؤلاء فى وقت لاحق ، أن تتعرض الفافلة الناقلة للشحنات الى ميناء اركانجل لهجوم الألمان ، ليستخدموا هذا الهجوم كمبرر لوقف ارسال الشحنات الى الاتحاد السوفياتى •

وكانت هذه القافلة هي « بي كيو ـ ١٧ » التي ضمت ٣٤ سفينة نقل ، وأبحرت من ايسلنده في السابع والعشرين من يونيو من عام ١٩٤٢ ، بحراسة ست مدمرات ، وسفينتين من الحاملات للمدافع المضادة للطائرات ، وغواصتين واحدى عشرة سفينة حربية صغيرة ، وكانت قوة الاستاد تتألف من طرادين بريطانيين وآخرين أمريكيين ومن ثلاث مدمرات ، وكانت هناك تسع غواصات بريطانية وغواصتان سوفياتيتان على مقربة من ساحل النروبج الشمالي ، وذلك بالإضافة الى قوة التغطية التي تضم بارجتين وحاملة للطائرات وثلاثة طرادات وسربا من المدمرات ، وكانت هذه السفن الحربية كافية لضمان عبور القافلة في بحار كان الأسطول السوفياتي فيها قادرا على الحد من حركة الألمان ،

وبينما كانت القافلة فى طريقها فى وسط البحر فى الرابع من يوليو ، تلقت سفن الحراسة والاسناد والتغطية ، الأوامر من لندن بالعودة الى الغرب • ووجهت النصيحة الى القافلة « بالتفرق والانجاه فرادى الى الموانى السوفياتية » • ولقد أصدرت الاميرالية البريطانية هذا الأمر بالرغم من معرفتها بأن القيادة الألمانية كانت على علم بخط سبير

<sup>(</sup>۱) ادوارد ستىننبوس « الاعارة والتأجير كسلاح للنصر » ــ نيويورك ــ مكميلان ١٩٤٤ ٠ ص ٢١٠ ٠

<sup>(</sup>٢) ايدحار ماكيس « الحرب ـ السنة الرابعة » ـ أوكسفورد ١٩٤٤ • ص ٩٠

القافلة • وهـكذا تعرضت القافلة عن عمد لهجـوم الطائرات وزوارق الطوربيد الألمانية • ويسجل تشرشل في مذكراته اعترافا بارزا اذ يقول : « تركت القضية عند هذا الحد من ناحيتين » (١) ولم يكن البحارة البريطانيون على علم بالتخطيط الذي دبر وراء ظهورهم ، وأظهروا شجاعة فائقة في محاولتهم مساعدة الشعب السوفياتي في ساعة محنته تلك •

وتعرضت القافلة (بى – كيو ١٧) للهجوم، وتم اغراق ٢٣ سفينة من مجموع سفنها الأربع والتلاثين وقد أتاح هذا للسلطات البريطانية والأمريكية المبرر المعقول لتخفيض شحنات التموينات للاتحاد السوفياتي وراحت الحكومة البريطانية في السابع عشر من يونيو، تعملم الاتحاد السوفياتي رسميا أنها ستوقف عمليات الشحن اليه، واعترف تشرشل في مذكراته بأن الاتحاد السوفياتي قد حرم شحنات المواد الحربية في وقت كان في أمس الحاجة اليها وقت كان في أمس الحاجة اليها

وأبلغت الحكومة السوفياتية تشرشل رأيها في وقف التموينات عن طريق المواني الشمالية ، ووصفت المبررات البريطانية بأنها غير مقبولة ، ثم قالت : « ولو توافرت الثقة وحسن النية والاستعداد للوفاء بالالتزامات ، لكان في الامكان أيصال الشبحنات بانتظام مع انزال أكبر الخسائر بالالمان ، ولا شك أن أمر الاميرالية البريطسانية الى القافلة بي كيو ١٧ ، بالتخلي عن سفن النقل والعودة الى بريطانيا ، وأمرها الى سفن النقل بالتفرق والاتجاه فرادى الى المواني السوفياتية دون حراسة ، شيء أثار دهشة خبرائنا ، الذين عجزوا عن تفسيره » (٢) ،

وأضافت الرسالة: أن الحكومة السوفياتية لا تستطيع الرضى بتأجيل فتح الجبهة النانية في أوربا الى عام ١٩٤٣ ٠

وكان من المقرر أن يتجه جيش الحكومة البولندية المهاجرة الذى تم تأليفه على الأرض السهوفياتية الى الخطوط الأمامية بموجب الاتفاق السوفياتي ـ البولندى •

وكان معظم رجاله تواقين أشد التوق للاشتباك مع النازيين ، ولكن الجنرال اندرس ، القائد العام لهذا الجيش ، كان قد حزم أمره على مخططات أخرى .

وذكرت صحيفة بولندية مهاجرة ، كانت تصدر في لندن في تلك

<sup>(</sup>١) ونستون تشرشل « الحرب العالمبة الثانية » ... المجلد الرابع ... ص ٢٣٨٠٠

<sup>(</sup>٢) المراسلات ٠٠ المجلد الاول ٠ ص ٥٦ ٠

الايام ، فى شهر مايو من عام ١٩٤٢: « أن الجيش الآلمانى والروسى ، سيفقدان فى أغسطس أو سبتمبر من هذا العلم كل حول لهما ، فسيحطم الواحد منهما الآخر ، وستحل الفرصة المناسبة للدولتين الانجلو مسكسونيتين لتوجيمه الضربة ، (١) وهكذا تم نقل جيش اندرس ، ومعركة الفولجا مستمرة على أشدها الى الشرق الأوسط .

وكانت الحكومة التشيكوسلوفاكية المهاجرة تواقة أيضا لسحب وحداتها التى تم تشكيلها على الأرض السوفياتية الى الشرق الأوسط. ولكن محاولاتها لتحقيق هذا الهدف منيت بالفشل. فقد طلب رجال هذه الوحدات من الحكومة السوفياتية ان تبعث بهم الى الجبهسة لمقاتلة الهتلريين . ولبت الحكومة السوفياتية طلبهم ، واشتبكوا في شهر مارس من عام ١٩٤٣ ، مع القوات النازية على الجبهة السوفياتية على مقربة من قرية سوكولوفو الى الجنوب من خاركوف .

#### **- Y -**

لم نكن المانيسا الهتلرية الدولة الوحيسة الطامعة في الزيت السوفية في والبريطانيين تتطلع السوفية في والبريطانيين تتطلع اليه أيضسا ولذا حاولوا الافادة من المتاعب التي عاناها الاتحساد السوفياتي لتحقيق اطماعهم ووضعت الحكومتان: البريطانية والامريكية برنامجا اطلق عليه اسم « البرنامج المخملي » ، لارسال قواتهما من الشرق الأوسط الى القفقاس ، كما كانت الواحدة منهما تواقة الى أن تسبق الأخرى في تحقيق اطماعها ، ولم يكن هذا الطراز من السباق الا مظهرا جديدا من مظاهر التناقضات الامبريالية .

وطار تشرشل في شهر اغسطس من عام ١٩٤٢ الى موسكو، ليبلغ الحكومة السوفياتية الانباء المزعجة بأن الولايات المتحدة وبريطانيا ترفضان الوفاء بالتزاماتهما بفتح الجبهة الثانية في عام ١٩٤٢ . ودون تشرشل وهو في الطائرة الاقوال التالية في يومياته: « وكنت افكر بمهمتى في هذه الدولة البلشفية التي كنت قد جاهدت في الماضي لخنقها عند ولادتها . . ترى ما الذي يجب على أن أقوله لهم الآن ؟ ولقد لخص الجنرال ويفل المعروف بميوله الادبية الموضوع كله في قصيدة نظمها ، ضمت عدة أبيات وكان البيت الأخير منها: « ليسته

<sup>(</sup>۱) تريبونا وولوسكى ــ اول سبتمبر ١٩٤٦ .

هناك جبهة ثانية في عام ١٩٤٢ » (١) . واذا ما حكمنا على الأمور على ضوء هذه الفكره ، نرى أن تشرشل اعتبر سياسته بتخريب موضوع الجبهة الثانية امتدادا لسياسته الأولى في معاداة الاتحاد السوفياتي.

وشهد مؤتمر موسكو ، رجال الدولة السوفياتية ، ورئيس وزراء بريطانيا ، والسفير الأمريكي في العاصمة السوفياتية . ودارت في الوقت نفسه مفاوضات بين أركان حرب الدول الثلاث .

وابلغ رئيس وزراء بريطانيا ، بتأييد من الممثل الامريكى ، الحكومة السوفياتية رسميا ، ان الجبهة الثانية لن تفتح في عام ١٩٤٢ ، وأن من المقرر فتحها في عام ١٩٤٣ . وسلم الممثلون السوفيات تشرشل مذكرة جاء فيها : « يمثل رفض الحسكومة البربطانية فتح الجبهة الثانية في أوربا في عام ١٩٤٢ ، ضربة قاتلة توجه الى الرأى العام السوفياتي الذي كان قد ركز آماله على فتح هذه الجبهة ، كما يعقد موقف الجيش الأحمر في الجبهة ويضر بخطط القيادة السوفياتية العليا . ولا شك في أن المتاعب التي سيواجهها الاتحاد السوفياتي نتيجة رفض فتح الجبهة الثانية في عام ١٩٤٢ . ستضعف من موقف بريطانيا العسكرى ، ومواقف الدول الحليفة الأخرى » (٢) .

وأعربت المذكرة السوفياتية عن شكها في أن الجبهة الثانية ستفتح في عام ١٩٤٣ . ووجهت الحكومة السوفياتية في الثلاثين من يناير من عام ١٩٤٣ ، تسلولات الى الحسكومتين : البريطانية والأمريكية عن الاسستعدادات التي اتخذت لفتح الجبهة الثانية ، وعما اذا كانت ستفتح فعلا في عام ١٩٤٣ . ولم تتلق الحكومة السوفياتية أي رد على تساؤلاتها . وان كانت الحكومة السوفياتية قد اصدرت تأكيدات من جانبها « بأن القوات المسلحة السوفياتية ستعمل كل ما في وسعها ، لمواصلة الهجوم على المانيا وحلفائها ، على الجبهة الألمانية السوفياتية » (٣) ، وهو تعهد يشهد العالم كله انها وفت به ونفذته باخلاص .

وخيل الى تشرشل أن فى وسعه أن يستغل الاجهاد الهائل الذى لحق بالاتحاد السوفياتي أبان معركة الفولجا . وراح يطلب موافقة

<sup>(</sup>١) ونستون تشرشل \_ الحرب العالمية النانية \_ المجلد الرابع ص ٤٧٥ •

<sup>(</sup>٢) المراسلات ٠٠ المجلد الاول ص ٦٦ ٠

<sup>(</sup>٣) مراسلات ١٠٠ المجلد الاول ص ٨٩٠٠

الاتحاد السوفياتي على ان تحتل القوات البريطانية بلاد القفقيالي السوفياتيه، ولكنه سرعان ما أدرك أن ليس في استطاعته تحقيق بغيته، واتضيح له أيضيا، انه سيمني هو وزملاؤه الامريكيون بخيبة أمل شديدة ، فقد كان أملهم متركزا في ان يصاب الاتحاد السوفياتي بالاجهاد من الحرب ، لكنه لم ير الآن بادرة تشيير الى ذلك ، وكان العكس أقرب الى الصحة ، وأحس تشرشل بالرعب من هذه الجقيقة 4 ولذا فقد بادر أثر عودته الى بريطانيا في شهر اكتوبر من عام ١٩٤٢ الى اصدار مذكرة سرية يدعو فيها الى اقامة تحالف عسكرى واسع ضيد الاتحاد السوفياتي (١) ،

وبينما كانت معركة الفولجا في أوجها . كان السهفير البريطاني في مدريد صمويل هور يشرع في محادثات سرية مع سوما السهفير الياباني في العاصمة الاسبانية . وقال السفير البريطاني لزميله : ان بريطانيا على استعداد ، للاعتراف بمكاسب اليابان في شمال الصين . ولكنها تريد من اليابان أن تعيد اليها سنغافورة وجميع أجزاء الملابو . وكانت عروض الصلح البريطانية ، كعروض الصلح الأمريكية ، وان اختلفت في مادتها ، تستهدف نفس الغاية وهي الاسراع في نشهدوب الحرب بين اليابان والاتحاد السوفياتي .

وحاولت الولايات المتحدة أيضا الانتفاع من الوضع العسير على الجبهة السسوفياتية لللاانية وعندما سمعت واشسنطن باقتراح تشرشل بارسال قوات بريطانية الى القفقاس ، راحت تعزز هذا الطلب، وتصر على اشراك قوة أمريكية فى المشروع . ولم يكن هذا هو كل مافعلته الولايات المتحدة . فقد عرضت حكومتها على الاتحاد السوفياتي اقامة قواعد عسكرية أمريكية فى المراكز السوفياتية ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية ، كالقفقاس وساحل المحيط الهادى ، وكامشاتكا . ووجهت طلبا جديدا آخر وهو أن تقيم قواعد جوية أمريكية فى سيبريا وبعث الجنرال هنرى اش ارنولد ، قائد القوات الجوية التابعة للجيش وبعث الخراكي الى ايزنهاور يقول : « ليس فى وسعنا أن ندع الأمور عند هذا الحد ، بل علينا أن نزيد من التسهيلات المتوافرة لنا بأسرع وقت ممكن . وعلينا أيضا أن نضع يدنا على هذه التسهيلات ، بحيث اذا تطلبت الأوضاع العالمية استخدامها ، فلن تكون هناك أية مناقشات عديدة فى الموضوع » (٢) .

<sup>(</sup>١) ونسنون تشرسل ــ الحرب العالمية الثانية ــ المجلد الرابع ــ ص ٤٧٥ •

<sup>(</sup>٢) ماتلوف وسئل \_ نفس المصدر \_ ص ٣١ .

ورفض الاتحاد السوفياتى ، فثأرت الدوائر الامريكية الحاكمة لنفسها بعرقلة موضوع تسليم شحنات المواد اللازمة للاتحاد السوفياتى، في الوقت الذي كانت فيه معركة الفولجا ناشبة على أشدها .

وبالرغم من هذا الموقف السسوفياتي الصلب ، فقد اصرت الحكومتان : البريطانية والأمريكية على خططهما لاحتسلال القفقاس السوفياتية . وبعث تشرشل في الثامن والعشرين من سبتمبر من عام ١٩٤٢ ، بمذكرة الى القيادة الانجليزية للأمريكيه المشتركة ، يطلب اليها فيها ألا تفلت الفرصة المتاحة لها في القفقاس . ولكنه كان يخشي من احتمال انهيار الهجوم الالماني في عام ١٩٤٢ (١) ، وبنيت المذكرة ابضا أن قافلة سسفن التموين بي كيو ١٩ ، المتجهة الى الاتحساد السوفياتي ، قد ألغيت ، ولكنه يرى أن الاتحاد السوفياتي يجب الا يعرف ذلك على الاطلاق . وبعث روز فلت في الخامس من اكتوبر من يعرف ذلك على الاطلاق . وبعث روز فلت في الخامس من اكتوبر من عام ١٩٤٢ برسالة الى تشرشل يقره فيها على مخططاته لغزو القفقاش ، ويوافقه على عدم ابلاغ الاتحاد السوفياني بتوفف الفافلة عن الابحار (٢)

وكان القتال يدور على أشده في غضون ذلك على الجبهة السوفياتية للألانية . فلقد شرع الألمان في هجومهم في ٢٨ بونيو من عام ١٩٤٢ . وفشلت المحاولة الألمانية في سلحق الجناح السلوفياتي الأيسر الى الجنوب من أوريل . ولكن الجيش السوفياتي أضطر الى التراجع عبر الدون ، والى خوض معارك تعويقية فعالة ضد قوات نازية متفوقة . واضطر الألمان في السادس من يوليو الى التوقف على مقربة من فورونيج نتيجة الهجمات المضادة من الشمال على جناح الفوات الزاحقة ، وهكذا أحبطت الخطة الألمانية الأولى . وانتقل محور القتال الى الجنوب عند أطاع الفولجا ، وأقامت القيادة العلبا السوفيانية في الثاني عشر من يوليو جبهة الفولجا وعهدت بقيادتها الى الجنرال يريمينكو ، ومعه نيكيتا يوليو جبهة الفولجا وعهدت بقيادتها الى الجنرال يريمينكو ، ومعه نيكيتا خروشوف كعضو في المجلس العسكرى .

وبدأ العمل الافتتاحى في معركة الفولجا على نهر شير في السابع عشر من يوليو • وظل الجيش السوفياتي لمدة أربعة شهور رهيبة ، أي حتى الثامن عشر من نوفمبر من عام ١٩٤٢ ، صامدا في مواقعه ، يدافع دفاعا عنيفا •

<sup>(</sup>١)ونستون تشرشل \_ الحرب العالمية النانية \_ المجلد الرابع ص ١٥١٤ •

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ١٦٥٠

وأطبق جيشان ألمانيان هما السادس والرابع المدرع على مدينة فولجو جراد · ولكن القوات السوفياتية تمكنت من صد العدو المتفوق ووقفه عن التقدم ·

وأدى الضباط والجنود معجزات بطولية ولنضرب على ذلك بضعة أمنلة من ألوف الفصص التي وقعت في هذه المعركة ولقد تحطمت مائة دبابة ألمانية في التاسع من أغسطس عندما قام الجيش السوفياتي الرابع والستون بهجوم مضلد وتمكن أربعة جنود من فرقة الحرس الثالثة والثلاثين التابعة للجيش الناني والستين بقيادة عريف يدعى بولوتوف كانوا يحملون مدفعين مضادين للدبابات من مواجهة ثلاثين دبابة ألمانية وخطموا خمس عشرة منها في يوم واحد وتمكن ستة عشر جنديا من فرقة مشاة الحرس الاربعين بقيادة الملازم الثاني كوشيتكوف ، في قطاع ثان من صد خمس هجمات متتابعة قامت بها سرية من النازيين تدعمها اثنتا عشرة دبابة في السادس عشر من أغسطس وعندما نفذت الذخيرة من الأحياء الباقين من الجنود السوفيات هاجموا الدبابات المعادية بالقنابل المعادية في أيديهم ونسفوا ستا منها و

وشنت القيادة الألمانية في الخامس والعشرين من يوليو هجومها تطبيقا لحطة ايديلوييس الشريرة ، في الجنوب ، وهي تهدف الى احتلال القفقاس ، وحمكنت الفوات الألمانية من اختراق الجبهة والوصول الى منطقة كوبان وشمال القفقاس ، واضطرت القوات السوفياتية الرئيسية في شمال جبهة القفقاس الى الانسحاب الى سهوح سلسلة جبال القفقاس الرئيسية ، وكانت المقاومة السوفياتية على نهر الفولجا عنيدة وصلبة ، فاضطرت القيادة الألمانية الى ارجاع الجيش المدرع الرابع من قطاع القفقاس ، فاضطرت القيادة الألمانية الى ارجاع الجيش المدرع الرابع من قطاع القفقاس ، لهاجمة مدينة الفولجا ، مما أضعف القوات الالمانية في شمال القفقاس ، وظل القتال العنيف مستمرا هناك حتى شهر ديسمبر من عام ١٩٤٢ ، عندما تمكنت القوات السوفياتية أخيرا من وقف زحف العدو ،

ويزعم الفادة العسكريون الألمان أن الافتقار الشديد الى الزيت ،كان سببا في فشلهم في قطاع القفقاس • ويقول الماريشال فون كلايست ، قائد مجموعة الجيوش (أ): « لقد نفد مالدينا من الزيت ، واضطررنا الى التوقف • فقد كان تمويننا بالوقود غير كاف » •

ويقول تيبلسكيرش الشيء نفسه فقد كتب يقول : « كانت مشاكل التموين هي التي حالت وبين احتلال ممرات القفقاس » (١) •

لكن جميع هذه الادعاءات تتعارض مع الحقائق و فلقد كان السبب الحقيقي ـ في فشل الالمان ، تزايد المقاومة السوفياتية من ناحية وتهور القادة العسكريين الألمان من الناحية الأخرى وبالرغم من محاولات كلايست المتكررة الادعاء بأن نقص التموينات كان السبب في هزيمة الألمان ، فانه اضطر أخيرا الى القول ٠٠ « ومع ذلك فقد كان في وسعنا أن نصل الى هدفنا ، لولا ، أن قواتي كانت تخسر الوحدة اثر الأخرى ، اذ تنقل لدعم الهجوم على ستالينجراد وقد أهمل هتلر هدفه الأساسي في سبيل تحقيق هدف ثانوى و ولكنه في النهاية لم يستطع تحفيق أي من الهدفين » و

واضطرت القوات السوفياتية في الواحد والعشرين من أغسطس ، وتحت ضغط شديد ، الى الانسحاب من الحلقة الخارجية للخطوط الدفاعية في المدينة الى الحلفة الداخلية • وبعث السلاح الجوى الالماني في النالث والعشرين من أغسطس بمئات الطائرات لقصف المدينة الوادعة وسكانها المدنيين • ووصف الماريشال ييريمنكو هذا الهجوم الغادر في أحد كتبه فقال : « بدت الارض في ستالينجراد وفد امتلأت بالأشواك وتحولت الى قتام أسود • وبدا وكأن عاصفة مرعبة هبت على المدينة ، فرفعنها في الهواء ثم قذفت بعطام بيوتها الى الساحات والشوارع · وأصبح الهواء ساخنا ولاذعا ومرا ، وبات من العسير على المرء أن يتنفس • وكانت جلبة القنابل من النوع الذي لا يوصف • وكانت تقرع طبلات الآذان بنشاز مرعب يضم مختلف الأصوات • وكان أزيز القنابل المتساقطة يختلط بأصوات الانفجارات ، كما تمتزج أصوات انهيار البيوت بقرقعة الحرائق • وكنا نسمع في هذه الجلبة من الأصوات ، أنات الجرحي ، وشهقات الموتى ، وبكاء الأطفال وعويلهم ؛ ونحيب النسموة • وكانت قلوبنا تتقطر حزنا واشفاقا على هؤلاء الضحايا للوحشية الفاشية • ولم يكن في وسع العقل أن يتحمل ألم التفكير بأنه كان من المستحيل منع هذه الآلام من النزول بمئات الالوف من السكان الآمنين ولا سيما من الاطفال ، •

وتحول القتال في النالث عشر من سبتمبر الى داخل المدينة ، وراح متلر يتسرع باعلان سقوطها • ولكن اعلانه كان سابقا للاوان • فالمدينة الصابرة لم تستسلم • وظلت طيلة خريف وشتاء ١٩٤٢ – ١٩٤٣ ، محور

<sup>(</sup>١) تيبلسكيرش ـ نفس المصدر ٠ ص ٢٤٦٠

جميع العمليات العسكرية في الجبهة الألمانية ـ السوفياتية • فلقد كانت المدينة مركزا هاما للصناعة والمواصلات ، وكانت القيادة الألمانية متلهفة على احتلالها لفطع نهر العولجا ، وتهيئة الجو للاستيلاء على القفقاس والاحتفاظ به •

وأسنطت المعركة الضارية التي نشبت عند الجناح الجنوبي للجبهة الألمانية ـ السوفياتية قوات العدو الرئيسية ، كما أشغلت مدينة الفولجا بدورها الشطر الآكبر من قوات العدو العاملة في الجبهة • وأحست القيادة الألمانية بالفلق على سلامة جناح المجموعة الألمانية المحاربة في الففقاس ومؤخرتها ، فراحت تبعث الى قطاع فولجوجراد بالجيش الالماني الرابع المدرع وبالجيشين الرومانيين الثالث والرابع وبالجيش الايطالي النامن • وهكذا أضعفت القيادة الألمانية مجموعة القفقاس التي أصبحت عاجزة عن مواصلة اندفاعها • وأحبط الدفاع السوفياتي البطولي على نهر الفولجال الخطط الالمانية للاستيلاء على حقول الزيت في القفقاس •

وبذلت القيادة السوفياتية قصارى جهدها للصمود فى فولجوجراد مع المحافظة على موابعها على جناحى القوات الألمانية المهاجمة للمدينة وكان لابد من الاحتفاظ برؤوس الجسور الواقعة على الضفة اليمنى من نهر الدون وبالمنخفض الواقع بين البحيرات الى الجنوب من فولجوجراد مهما كان الممن وبدأت القيادة السوفياتية منذ أواسط سبتمبر بحشد قوات مضخمة الى الشمال الغربى والجنوب من فولجوجراد و

ولقد دافع الجيش السوفياتي عن فولجوجراد في ظروف عصيبة للغاية وكتب الجنرال شويكوف الذي كان يتولى قيادة أحد الجيوش المدافعة عن المدينه يفول: «على المرع عندما يتحدث عن الدفاع عن المدينة ، أن يصف مسرح المعركة ، أذ أن آهذا المسرح جعل موقف جيشى في غاية الصعوبة و فالمدينة تمتد نحوا من أربعين كيلو مترا من الشمال الى الجنوب، بينما لا يزيد عرضها على « النلانة كيلومترات » وتكتظ السهوب الواقعة حول المدينة بالأخاديد والمرات التي تمتد من الغرب الى الشرق لتصل الى ضفة الفولجا ، ولتقسم المدينة الى عدد من المناطق ولم يكن الحاجز المائي الضخم \_ الفولجا \_ القائم في مؤخرة جيشى ، مجرد عقبة تحول دون وصول التموينات الى ، بل كان يحول أيضا بيني وبين تحريك الرجال والأسلحة وكان لابد من القيام بذلك أنناء الليل ، وفي المساحة الضيقة والتي تسير على طول الضفة اليمني من النهر وكان العدو يسيطر على التلال المشرفة ، وبالتالى على مساحات من الارض تمتد عشرات الكيلومترات،

فارضا على المنطقة كلها نيرانا شديدة من الارض والسماء • وعليبا أن نذكر أن العدو كان قد اندفع الى الفولجا في المراحل المبكرة من المعركة وأصبح يهدد جناحينا • ولا ريب في أن هذه الصورة تبين كيفين كان من العسير على المدافعين عن المدينة أن يوقفوا التيار الزاحف » • •

ولم يزد عمق الخطوط الدفاعية في وقت ما على « السبعمائة متر » • ولكن الجيش السوفياتي صمد للهجوم ، ووجه ضربة ساحقة الى القوات الالمانية • وأتاح هذا الصمود للقيادة السوفياتية الفرصة لاعداد العدة للهجوم الذي حمل القوات السوفياتية من الفولجا الى برلين ونهر الألب •

وأوقف الصمود السوفياتى القوى ، الزحف الألمانى على نهر الفولجا وفى القفقاس • ودفع العدو ثمنا غاليا لمغامرته من الرجال والمعدات • يضاف الى هذا أن عامل الزمن لم يكن فى مصلحة النازيين • واهتبلت القيادة السوفياتية الفرصة للتعبئة واعداد القوات الاحتياطية القوية •

ونالت بعض فرق المشاة السوفياتية أثناء معركة الفولجا ، لقب فرق الحرس السوفياتية • ولم يحل ربيع عام ١٩٤٣ ، حتى كانت هناك أكثر من نلتمائة وحدة من الحرس في الجيش السوفياتي •

وكان العالم يتابع معركة الفولجا العظيمة بأنفاس متقطعة لاهتة ٠ واتضح لكل انسان مع مرور الأشهر أن مصير الحرب كلها متعلق « على نتيجة هذه المعركة » • وكتبت صحيفة « صوت الشعب » التي تصدر في بيروت في شهر أكتوبر من عسام ١٩٤٢ تقسول : « لا تفترس مدافع ستاالينجراد أرواح الألمان الذين يهاجمونها فحسب ، وانما تهز اسوار برلين هزا أيضًا • ويصر هتلر على أسنانه بكثير من الجنون والعصبية • وأخذت الرجفة بجورتج المدمن على المخدرات • ويكاد قلب جوبلز القميء يسقط من صدره • وهو يصرخ بجنون ، مادا يديه الى السماء ، راجيا أن يكون الروس برفضهم الاستسلام ، يلعبون مجرد لعبة • وتصل أصداء انفجارات المدافع الى باريس لؤلؤة فرنسا فتغلى الدماء في عروق الفرنسيين ٠ اذ تذكرهم بمدافعهم التي كانت حتى الأمس تهدور في فالمي وفردان ، والتي ستهدر في الغد في مؤخرة العدو الذي يدنس بأقدامه تربة فرنسا . وترجع أرجاء العالم كله أصدداء ستالينجراد ، فتناقلها شونج كينج ونيويورك ولندن والعلمين • ولكن نفس المدافع هناك تحترق خجلا وعارا لانها صامتة ٠٠٠ وتوحى مدينة الفولجا ، بنهاية هتلر العـــاجلة ، فقد أصبحت مقبرة لقوى الفاشية الرهيبة والمرعبة ، •

ومتل الدفاع الظافر عن المدينة ضربة ساحقة لخطط الرجعية في طول العالم وعرضه ، اذ قبر الهجوم المضاد جميع خططهم · وثبت خطأ التكهنات التي صدرت عن الخبراء العسكريين البورجوازيين الذين ادعوا أن الاتحاد السوفياتي عاجز عن القيام بعمليات هجومية واسعة النطاق في عام ١٩٤٢ ـ ١٩٤٣ ·

وهكذا تمكن الاتحاد السوفياتي الذي وقف وحيدا في حربه مع ألمانيا الهتلرية ، في مستهل عام ١٩٤٣ من قلب موازين الحرب ، ومهد السبيل للنصر على المعتدين الفاشيين ·

ويعود الفضل في هزيمة الالمان على نهر الفولجا الى عبقرية القيادة السوفياتية العامة وبراعتها ، والى نبوغ هيئة أدكان الحرب والمجالس العسكرية في الجبهات ، وتمكنت القيادة السوفيانية عن طريق المناورة البارعة من أن تحشد سرا قوات كبيرة في المناطق التي اختارتها ، مع التوفير الصارم في اعدادهم في الجبهات الأخرى ،

وشن الجيش السوفياتي في التاسع عشر من نوفمبر من عام ١٩٤٢ هجومه المقابل • وروى الجنرال يودل في محاكمات نورمبرج قائلا : « كنا لا نعلم شيئا على الاطلاق عن حشد القوات الروسية الضخمة على الأجنحة الخارجية لجيشنا السادس على نهر الدون • ولم تكن لدينا فكرة على الاطلاق عن قوة الروس في هذا القطاع • فلم يكن هناك شيء يسترعى الأنظار ، وفجأة رأينا ضربة توجه الينا هناك على قسدر كبير من القوة والأهمية » •

ولم يكن قادة بريطانيا والولايات المتحسدة يتوفعون هذا الهجوم السوفياتي أيضا • وكانوا يعتمدون على الرسائل التي يبعث بها الأميرال ستاندلي السفير الأمريكي في موسكو ، الذي أبلغ حكومته في واشنطن في شهر نوفمبر من عام ١٩٤٢ أنه « يعتقد أن الجيش الروسي سيوقف في الشتاء زحف الألمان في النقاط التي وصلوا اليها حتى تلك اللحظة » (١) •

وكان توقيت الهجوم السوفياتي رائعا ، فقد تقدمت كماشتان تتألف كل منهما من عدة شميعب ، لخرق الجناحين الألمانيين ، وتلاقت القوات الزاحفة من الشمال الغربي ومن جبهة فولجوجراد في الثالث والعشرين من نوفمبر عند بلدة سوفيتسكي ، فأتمت بذلك تطويق قوات

<sup>(</sup>۱) ویلیام لیهی ۱۰ فی کتابه « کنت هناك » نیویورك ۱۹۵۰ ، ص ۱۲۴ ،

للانية كبيرة • وسقطت في الشرك عشرون فرقة المانية وفرقتان روّمانيتان، ويبلغ تعداد جنودها كلها نحوا من ( ٣٣٠) ألف ضابط وجندى • وتمكنت القوات السوفياتية في الهجوم الذي شنته بين ١٩ و ٣٠ من نوفمبر من اقامة حلقة تطويقية خارجية قوية ، ومن أسر خمس فرق للعدو وتدمير سبع فرق أخرى •

وأحبطت القوات السوفياتية في المرحلة الثانية ، جميع المحاولات التي قام بها الألمان لانقاذ البجيوش النازية من الطوق ، وتمكنت من وقف الزحف الذي قامت به مجموعة جيوش الدون بقيادة الماريشال مانشتاين ، وصدها الى الوراء ، بعد أن كانت قد اخترقت الطوق الخارجي للحصار من منطقة كوتيلنيكوفو – تورموزين ، وراحت الجيوش السوفياتية في جبهات الجنوب الغربي وفولجوجراد وفورونيج ، تكنس العدو أمامها ، وتتحرك باتجاه الغرب ، موسعة حلقة التطويق الخارجية مسافة تتردد بين ١٧٠ وباستمرار ضغطها على القوات الالمانية المحاصرة ، لتضعها في جيب شرع وباستمرار ضغطها على القوات الالمانية المحاصرة ، لتضعها في جيب شرع في التقلص ،

وقدمت القيادة السوفياتية في التامن من يناير من عام ١٩٤٣، انذارا نهائيا الى القوات الألمانية المحصورة ، فرفض الألمان التسليم وأصدرت القيادة العليا الألمانية أوامرها الى جنودها بالبقاء في أماكنهم واضطر القادة العسكريون في الجبهة لتنفيذ هذه الأوامر الى فرض اجراءات الضباطية صارمة و ونفذ حكم الاعدام في أكثر من نلثمائة وأربعة وستين رحلا ٠ (١)

وشرعت جيوش جبهة الدون الروسية في العاشر من يناير من عام ١٩٤٣ في عملية تنظيف الجيب الألماني المحاصر • وتمن العملية في الثاني من فبراير ، وانتهت خطة ايقاع الجيوش النازية في حوض الفولجا في الشرك الى نصر رائع • وتقول وثيقة سوفياتية رسمية : « وهكذا تقرر مصير ٣٢٠ ألفا من الجنود الألمان الأسداء ، اما بالمون أو با سر • ولبست ألمانيا الهتلرية أثواب الحداد ، بينما أشرقت شمس النصر رائعة على القوات المسلحة السوفياتية » •

ويقول جورليتز ، المؤرخ الألماني البورجوازي المعاصر : « كانت هذه أشد هزيمة منى بها الجيش الألماني في تاريخه كله » •

<sup>(</sup>۱) جودلينز في كنابه « الحسرب العالميه المانسسة ١٩٣٩ ــ ١٩٤٥ » الجزء الاول • ص ٤١١ •

وتطور الهجوم المضاد في جبهة فولجوجراد ، الى هجوم عام على طول الجبهة المهدة من ليننجراد الى بحر آزوف · وتقدم الجيش السوفياتي في أربعة أشهر وعشرين يوما مسافات تتردد بين ٦٠٠ و ٧٠٠ كيلو منر في بعض النقاط باتجاه الغرب ، وحرر الكثير من المناطق ذات الأهمية الاقتصادية والاسستراتيجية · وزال الخطر الذي كان يهدد الفولجا والقفقاس · وبلغت خسائر العدو نحوا من ١١٢ فرقة · ورفع الجيش السوفياتي في شهر يناير من عام ١٩٤٣ الحصار عن مدينة ليننجراد ، وعاد سير السكك الحديدية على طول الضفة الجنوبية لبحيرة لادوجا ·

وجسدت نتيجة معركة فولجوجراد الدليل الواضح على قوة البلاد الاشتراكية وحيويتها وأظهرت هذه النتيجة مايتمتع به الجيش السوفياتي من قوة وما يمثل فيه من سلاح ومعدات حديثة ، ومن قيادات مجربة ، ومعنويات رائعة وحسرت المعركة النقاب عن تفوق السوفيات في فن الحرب على ألمانيا الهتلرية ، كما عززت الى حد ضحم مكانة الاتحاد السوفياتي على الصعيدين الدولي والعسكرى واستقبل التقدميون في العالم كله ، النصر السوفياتي في معركة فولجوجراد ، على أنه عمل لم يسبق له مثيل في تاريخ الشجاعة والاخلاص للواجب .

ومثلت هزيمة الالمان عند الفولجا نقطة تحول في الحرب العالمية النانية ، وأوحت بأن الدمار مصير النازية ، وأن النصر نصيب الحلف المعادى للعاشية .

ولائنك فى أن كارثة فولجوجراد مثلت الضعف الأصيل الكامن فى الحكم الهتلرى • وكتب المؤرخ الايطالى الشيوعى روبرتو باتاجليا : « ان النصر السوفياتى فى فولجوجراد ، مثل نقطة الذروة • • • لا من الناحية العسكرية فحسب بل ومن الناحية النفسية أيضا » (١) •

ويتبارى ساسة الدول البورجوازية ومؤرخوها فى التقليل من أهمية النصر السوفياتى التاريخى • فهم اما يتجاهلون هذا النصر والحديث عن معركة الفولجا ، أو يشيرون اليه بصورة عارضية ، مظهرين اعتزازهم بعمليات حربية ذات قيمة ثانوية بالنسبة آلى نصر فولجوجراد • وحاول الجنرال جورج مارشال ، رئيس هيئة أركان الحرب الامريكية فى تقرير قدمه الى الرئيس روزفلت المساواة بين فولجوجراد والعلمين •

<sup>(</sup>۱) روبرتو باتا جلبا في كتابه « قصة المقاومة الايطالية » ـ ايناندى ايديتورى ١٩٥٣ · ص ٦٩ ·

وكتب الجنرال مارشسال يقول: « لقد انتهت أزمة الحرب عناسد ستاليتجراد والعلمين » (!) ولم تمنعه من هذه المعادلة ، الحقيقة الواقعة ، وهي أن معركة العلمين ، لم تشغل الا شطرا ضليلا من قوات العدو ، وأنها وقعت على بعد كبير من مسارح الحرب الرئيسية في الصلحراء ، وأنها لم تؤثر ، ولم يكن في وسعها أن تؤثر على السير العام للحرب .

وقد یکون صحیحا أن هناك بعض المؤرخین الغربین الذین لا یحاولون تشویه الحقائق ، والذین یظهرون الکئیر من عدم التحیز ، فلقه اعترف کورت فون تیبلسکیرش مثلا ، بصورة واضحة بأن هزیمة الفولجا هی التی غیرت مجری الحرب ثم قال : « بالرغم من أن التطروات التی وقعت فی شمال افریقیا قد أبرزت فی الصورة الحربیة أکنر من معرکة ستالینجراد ، الا أن کارثة ستالینجراد ، هی التی هزت جیش ألمانیا

وهو يوالى الحديث في كنابه ، وفي أكثر من مكان عما يسميه «بكارثة ستالينجراد » •

ويصف ايلز يويرث رايمونت الخبير العسكرى الأمريكى المبارز)
معركة الفولجا « بنقطة النحول » فى الحرب العالمية التالية ، ويؤكد ال
الجيش السوفياتى فاز فيها دون عون من الولايات المتحدة وبريطانيا ،
ويقول الجنرال الهتلرى هاينز جودريان ، فى مجموعة من المقالات نشرها
ليدل هارت ، ان « ستالينجراد مثلت نقطة التحول فى الحملة الروسية ،
فقد ظلت الجبهة تتراجع فى تشنجات ، تفصل بينها فترات ، ولكن بصورة
لا انقطاع فيها » (٣) ،

وأثارت هزيمة الفولجا ، أزمة عاصفة في المعسكر الفاشي · وبكت المانيا أشد البكاء لهزيمتها · وحاولت الدعاية النازية تعزية الألمان بالقول بأن فولجوجراد بعيدة كل البعد عن برلين · ولكن أخذ يتضع لمعظم الناس في ألمانيا ، أن بلادهم قد خسرت الحرب ضد الاتحاد السوفياتي · ورغم الاضطراب صفوف الزمرة المحيطة بهتلر · ويقول جودريان على سبيل

<sup>(</sup>۱) « نقاریر مارشال وارنولد وکیبنج عن الحرب » ـ قیلادلفیا ونیویورك ۱۹٤۷ ص ۱٤۹ (۲) تیبلسکیرش ـ نفس المصدر ۰ ص ۲۹۸ ۰

<sup>(</sup>٣) « الجيش السوفياتي » ـ اعداد ليدل هارت ، لندن ـ ويدينفلد وينكولسون ١٩٥٦ ص ١٣١ •

المثال: ان الجنرال يودل ، أصيب بما يشبه الانهيـــار ، وأقصى من منصبه (١) .

وقررت القيادة النازية بعد انتهاء معركة الفولجا ، أى فى السابع من فبراير من عام ١٩٤٦ ، المضى فى الحرب ، واعلان التعبئة العامة الشاملة، أى بدعوة جميع الألمان الذكور الذين لا يقومون بأى عمل فنى فى الصناعات الحربية الى حمل السلاح ، وتم تجنيد عدد كبير من العمال الفنيين أيضا ، وتم اعداد الحطة لتمن حرب مقاومة سرية نازية فى حالة خسارة الحرب ،

واستعاض النازيون عن النقص في اليد العاملة بجمع ملايين العمال الاجانب لاعمال السخرة في الصناعة والزراعة الالمانييين وضم هؤلاء كثيرين من الشبان الذين نقلوا بالقوة من المناطق المحتلة في الاتحساد السوفياتي ، الى ألمانيا وكان بينهم أيضا عدد كبير من أسرى الجيش السوفياتي من ضباط وجنود ، وقعوا في الاسر لاصسابتهم بجراح أو لمرضهم و وتعرض عشرات الألوف من المواطنين السوفيات لأنواع التعذيب الذي وصل حدود الموت في معسكرات الاعتقال النازية ، كما تم الفضاء على ألوف أخرى في « مصانع الموت » النازية ولكن الألمان فشسلوا ، بالرغم من كل هذه الوسائل التي استخدموها من تعذيب وقتل ، وعمل الزامي ومجاعة ، في تحطيم معنويات الوطنيين السوفيات ، فقد واصلوا كفاحهم ضد الفاشية في مؤخرة العدو وعلى أرضه .

وأدى نضال الوطنيين السوفيات دخل الامبراطورية النازية الى الماق الألوف من الحسائر في الارواح ، وكان يشن هذا النضال رجال عصوا القانون النازي ، وأضعفهم الموع المستمر ، والعمل الشاق ، وعانوا الكثير من الآلام وراء أسلاك معشيرات الاعتقال الشائكة ، وفي معسكرات العمال الشرقيين ولا المائل الشرقيين ولا النائل الذين يتميزون بالشجاعة والصلابة ، والذين يحتملون محن ستعباد الهتلري المخيف ، هم الذين يرفضون والدين يحتمرون وراءهم ألوف المناضلين للكفاح ضد الفاشية ، وقد تأثر النضال البطولي الذي خاضه الشميعب السوفياتي داخل الامبراطورية النازية ، بروح الدولية ، الاشتراكية ، مختلطا بالمتطلبات الوطنية لأعداء الفاشية من الألمان ، ومع حركات التحرر التي يخوضه المحميع الأجانب المستعبدين من الرايخ الثالث ،

<sup>(</sup>۱) كتاب جودريان ـ نفس المصدر السابق ، ص ٣٨٨ ٠

وقد أشعل النضال التحررى للشعب السوفياتي داخل الامبراطورية النازية ، وفي البلاد التي يحتلها النازيون قوات كبيرة معادية ، وحال بينها وبين تعزيز الجبهة ، الألمانية السوفياتية وغيرها من الجبهات ، وقد دفع هذا النضال أفراد العصابة النازية الى العيش في خوف دائم ، وأثر باستمرار على الوضع السياسي في ألمانيا ، وكان له أثر ملحوظ في الهزيمة النهائية للفاشية وفي انتصار القوى المحبة للسلام ،

وكان النازيون يعيشون في رعب دائم من الأعمال الجماعية التي يقوم بها العمال الأجانب وكانت القيادة الهتلرية العسامة ، وقيادة الجستابو قد أعدتا خطة ، جاهزة أطلقتا عليها اسم « فولكيريز » للقيام بالعمليات العسكرية اللازمة لاخماد أية نورة ممكنة قد يقوم بها أسرى الحرب ، والعمال الأجانب وكان لابد من الاحتفاظ في المانيا بفوة كبيرة لمواجهة هذا الوضع الطارى، وكانت هذه القوة تعامل من يقع في أيديها من أعضاء الحركات السرية دون أية رحمة أو اشفاق .

ولم يكن النازيون يخشون العمال الاجانب فحسب ، بل والشعب الالماني أيضا ، ولا سيما بعد هزيمة الفولجا ، التي استنارت الجماعات الشيوعية السرية في ألمانيا ودفعتها الى العمل •

وواصلت الجماعات الشيوعية العمل السرى فى ألمانيا طيلة أيام المرب وكانت هناك جماعة يتزعمها انطون سيفكو وفرانز جاكوب وبيرنهارد باشيتلين وقد تألفت فى برلين فى عام ١٩٤٢ ، وأقامت اتصالات لها فى أكثر من ثلانين مشروعا صناعيا وكانت الجمياعة الشيوعية التى يقودها جورج شومان ناشطة فى سكسونيا بينما كانت جماعة تيودور نيوباور نشيطة فى ثورينجيا وكانت لجميع هذه التنظيمات السرية شبكات منتشرة لا تضم أعضاء الحزب الشيوعى فحسب ، بل وتضم الاشتراكيين الديمقراطيين أيضا ، والرجال اللاحزبيين وجنود الجيش الألمانى الداخلى و وأقامت هذه التنظيمات اتصيالات مع ضباط الوحدات المقاتلة فى الجبهة وجنودها ، وأقامت روابط لها مع أسرى الحرب السوفيات ومع العمال الأجانب فى ألمانيا ،

وأقام الشيوعيون الألمان في جنوب البلاد منظمة سرية كبرى ، أطلقوا عليها اسم جبهة الشعب الألماني المعادية للفاشية ، وكانت تعمل جنبا الى جنب ، مع الأسرى السوفيات الذين تضمهم تتظيماتهم الخاصة بهم والمسماه بالروابط الاخوية لاسرى الحرب ، وكتب وولتر اولبريخت ، السكرتير الاول للجنة المركزية لحزب الوحدة الاشتراكية في المانيا ، معلفا السكرتير الاول للجنة المركزية لحزب الوحدة الاشتراكية في المانيا ، معلفا

على التعاون الوثيق بين هذين التنظيمين ، فقال : ان تنظيم المرى الحرب الروس ظهرت بسرعة في جميع معسكرات الاعتقال في جنوب آلمانيا وفي أكثر من عشرين معسكرا من معسكرات العمال الشرقيين ، ولم تحل نهاية عام ١٩٤٣ ، حتى كان هذان التنظيمان قد وصلا ذروة النشاط ، وألف الضباط السوفيات تنظيما للمقاومة شمل ألمانيا الجنوبية كلها من كارلسروه الى فيينا ، وضمت عضويته عدة آلاف من الأعضاء نظموا في وحدات عسكرية ، كان بعضها مسلحا ، ولكن استعداداتهم الباسلل الى سرعان ما تكسفت ، وذلك لأن الشرطة الألمانية ، نمكنت من التسلل الى هذه التنظيمات » (1)

وكان الشيوعيون ينادون بالاطاحة بهتلر عن طريق ثورة شعبية ، ويعملون بنشاط ضد الحرب ، مطالبين بسلام ديمقراطي فورى ، وينظمون عمليات التخريب في المصانع التي تنتج المواد الحربية ، ويوزعون المنشورات المعادية للفاشية .

وقام الألمان المناوئون للفانسية في النساني عشر من يوليو من عام ١٩٤٣ بتأليف لجنة في موسكو أسموها اللجنة الوطنية لالمانيا الحرة وقد قام بنأليفها الشيوعيون الالمان والضباط والجنود الذين أخذوا أسرى في فولجوجراد وأصدرت اللجنة نداء الى الجنود الالمان وأفراد الشسعب الألماني حللت فيه الوضع في الجبهة الالمانية للسوفياتية وفي داخل ألمانيا وناشد النداء جميع الوطنيين الألمان وأن يشنوا نضالا تحرريا على الحكم الفاشي وأن يعملوا على أقامة ألمانيا الحرة وسرعان ما تألف اتحساد للضباط الالمان وأقر برنامج حركة ألمانيا الحرة وانضم اليها والضباط الالمان والمرة ورنامج حركة ألمانيا الحرة وانضم اليها والمناد المناد اللها والمناد المناد والمناد المناد المناط الالمان والمناد المناد والمناد المناد والمناد والمناد

### -4-

اتضع ظهور الأزمة في المعسكر الفاشي في الحقيقة الواقعة ، وهي أن النازيين أخذوا يفكرون في العثور على طريقة لانهـــاء الحرب وكانوا يعلقون آمالهم على عقد صفقة مع الدوائر الحاكمة في بريطانيا والولايات المتحدة ، وظهرت هذه الاتجاهات نفسها أيضا في هاتين الدولتين ، فقد فزع الامبرياليون من النصر الذي تحقق في جبهة الفولجا ، اذ أنه قضي على أحلامهم في الاتحاد السوفياتي ، وليس من المدهش والحالة هذه اذا كان المؤرخون الأمريكون يقرون بأن النصر في معركة الفولجــا هو الذي نش بذور الحرب الباردة ، فهناك المؤرخ دبليو ، دبليو ، روستو الذي يقول :

<sup>(</sup>١) مجلة نوفي مير \_ موسكو \_ العدد الثامن ١٩٥٧ ٠ ص ٢٠١٠

« ان الحرب الباردة تعود في تاريخ بدايتها ، تقريبا الى مستهل عام ١٩٤٣»، وان كان يقع اللوم فيها مع الافتقار الى الدليل على الاتحاد السوفياتي (١) وعندما تضاعفت الانتصارات السوفياتية ، راحت الحسكومتان البريطانية والامريكية تقرمان بسلسلة من المحاولات ، لعقد صفقة مناوئة للسوفيات مع ألمانيا الهتلرية ، وكانت الفئات الرجعية في هذين البلدين قد بذلت قصاري جهدها طيلة أيام الحرب ، لتحطيم التعاون في الجبهسة المناوئة للفاشية ، واطالة أمد الحرب ، واستنزاف قرى الاتحاد السوفياتي، وانقاذ المعتدين النازين من الهزيمة الكاملة ،

ولم يباطأ الامبرياليون الألمان في ادراك ما ينطوى عليه هذا الوضد فراحوا يوسعون محادثاتهم السرية مع الحكومتين البريطانية والامريكية بعد معركة الفولجا • وراحوا يعرضون عليهما الصلح ليضاعفوا من حربهم ضد الاتحاد السوفياتي • وكان الامبرياليون البريطانيون والامريكيون على استعداد لاجراء هذه المحادثات السرية مع النهازيين ، ناقضين بذلك التزاماتهم التعاهدية تجاه الاتحاد السوفياتي •

واستخدم الهتاريون حكومة فرانكو في أسبانيا ، والسويد وسويسره ، كوسطاء ، وهدفهم تفسيخ التحالف ضد الهنارية ، واقامة كتلة انجليزية \_ امريكية \_ المانية ضد الاتحاد السرفياتي ، وقام صمويل هور السفير البريطاني في مدريد ، وانطوني ايدن وزير خارجية بريطانيا بمفاوضة النازيين عن طريق الوسطاء الأسبانيين ،

وكانت المحادثات التى دارت فى سويسره فى شهر فبراير من عام ١٩٤٣ ، أبرز هذه المحاولات التى جرت لعقد صفقة سرية مع ألمانيا ، فقد اجتمع اللين دالاس ، باذن من الحكومة الامريكية بالمبعوث الهتلرى الأمير هوهينلوهى ، وعرض دالاس أثناء الاجتماع وجهة نظر أمريكا الرسمية فى الحرب والسلام ، وقال : ان الولايات المتحدة تريد بقاء ألمانيا « كعامل للحفاظ على النظام والاستقرار » ، وأكد دالاس أن حكومته لا تفكر مطلقا بتقسيم ألمانيا أو انتزاع النمسا منها ، وقال : انها تؤيد اعطاء الصناعة الحرب والعدوان ، دورا بارزا فى أوربا ، (٢) ،

ووضع دالاس خطة لاعادة فرض « الحجر الصحى » على الاتحـــاد. السوفياتي ، وأن يضم هذا الحجر بولندة ورومانيا والمجر ، مضــيفا ان،

<sup>(</sup>۱) دبلبو · دبليو · روستو · · و الولايات المتحدة في الحلية العالمية ، ـ رسـالة في . التاريخ الحديث ، نبويورك ١٩٦٠ ـ القسم الرابع ـ ص ١٤١ ·

<sup>(</sup>۲) راجع کتاب «مزیفو التاریخ ... حادثات بولز مع سبِتر بهل » ... موسکو ۱۹۵۱ . س ۱۰۲ .

بولندة يجب ان تتوسع باتجاه الشرق أى على حساب الاتحاد السوفياتى • وقد أبلغ الامير هوهينلوهى أن الولايات المتحدة تعتزم اقامة اتحاد فيدرالى دانوبى لبلاد جنوب شرقى أوربا • (١)

وكانت محادثات دالاس \_ هوهينوهي ، محاولة صريحة واضحة من جانب الولايات المتحدة التي عملت بالتعاون مع الحكومه البريطانية لتقصى احتمالات عقد صلح منفرد مع هتلر · وهكذا منلت هذه المحادثات تنكرا خطيرا لالتزامات الحلفاء · ومع ذلك فقد حالت التناقضات الامبريالية الحادة بين هاتين الجماعتين دون عقد صفقة انجلو \_ أمريكية مع ألمانيا الهتلرية · ولا شك في أن ارتفاع المكانة الدولية للاتحاد السوفياتي ، والحب العميق الذي حظى به الشعب السوفياتي لدى الجماهير في جميع أرجاء العالم ، كانا من أهم أسباب الفشل في هذه المحادثات ·

وأعادت المخابرات الامريكية اتصالات وثيقة بالاحتكارات الامريكية والمصارف في ألمانيا الذين كانت لهم اتصالات وثيقة بالاحتكارات الامريكية وكانت هذه الجماعة التي يتزعمها هجلمار شاخت ، تضع خططها لاحداث انقلاب في ألمانيا ، « واستبدال هتلر بديكتاتور » فاشي جديد • وكانت هذه الجماعة تريد من الفوهرر الجديد ، أن يعقد صلحا « كريما » مع الولايات المتحدة وبريطانيا وأن يرسل جميع مالدي ألمانيا من قوات مسلحة الى الجبهة الألمانية للسوفياتية ، واتصل كالتينبرونر بدالاس عن طريق هوتل ، الموظف في الجستابو الذي كان دائم الزيارة لسويسرا • وقد نبت في محاكمات نورمبرج أن الاتصالات بين كالتنبرونر ودالاس عن طريق هوتل ، تكررت بصورة متزايدة بعد شهر مايو من عام ١٩٤٣ •

وشنت الحكومة البولندية المهاجرة التي كانت على علم بمشروع « الحجر الضحى » ضد الاتحاد السوفياتي ، حملة شمواء في مطلع عام، ١٩٤٣ ، طالبت فيها الاتحاد السوفياتي، بارضماء المطامع التوسيعية للرأسماليين والإقطاعيين البولنديين ، ونجاوزت هذه الحمكومة حدودها عندما يملمت مطالبها هذه الى الاتحاد السوفياتي ، ""

ولم يكن في وسع الاتحاد السوفيائي في ظل مثل هذه الظروف أن يختفظ بعلاقاته مع الحكومة البولندية المستقاجرة في لندن وراح في مذكرة بعث بها في الجامس والعشرين من أبريل من عام ١٩٤٣ ، يؤكد أن هذه الحكومة اتخذت موقفا عدائيا من الاتحاد السمسوفياتي ، وتنكرت

<sup>(</sup>۱) نفس المصدر .

لعلاقاتها التعالفية معه • واستنتجت الحكومة السوفياتية من الدلائل المتوافرة لديها ، أن الحكومة البولندية المهاجرة ، كانت على انصال بالنازيين ، وترتكب استفزازات عدائية ضخمة تجاه الاتحاد السوفياتى • وهكذا تم قطع العلاقات الدبلوماتية مع الحكومة البولندية في لندن •

وكانت الحكومة السوفي اليقة قد أبلغت كلا من رئيس جمهورية الولايات المتحدة ورئيس وزراء بريطانيا ، أن موقف الحكومة البولندية المهاجرة من الاتحاد السوفياتي ، أصبح شاذا ويؤدي الى مخالفات لقواعد العلاقات بين الحلفاء وكانت الحقائق التي أوردتها الحكومة السوفي اتية من الوضوح وقوة الاقناع بحيث لم تجرؤ الحكومة بان : البريط انية والامريكية على مناقشتها واعترف تشرشل في رسالة شخصية بعث بها الى رئيس الحكومة السوفيانية بأن الحكومة البولندية « توجه اتهامات ذات طابع مهين الى الحكومة السوفياتية ، مما بجعلها متشبابهة مع الدعاية النازية المعادية » (١) وبالرغم من هذا ، فقد حاولت الحكومتان البريطانية والامريكية ، حمل الحكومة السوفياتية على المحافظة على علاقاتها مع حكومة لندن البولندية وقوت الحطوة السوفياتية بقطع علاقاتها مع الحكومة الهاجرة من وشائج الحلف المناهض للفاشية يضاف الى هذا أن هذه الحطوة وضعت الأساس الصلب للصداقة الوطيدة بين الشبعبين السروفياتي والبولندي والموليدة بين الشبعبين السروفياتي والبولندي والمهاجرة بين الشبعبين السروفياتي والبولندي والبولندي والبولندي والبولندي والبولندي والبولندي والبولندي والمولندي والمولندي والمولندي والمولندي والمولية والمولية

وألف البولنديون المقيمون في الاتحاد السوفياتي ، اتحادا للوطنيين ، البولنديين • ونظم هذا الاتحاد وحدة مسلحة أسموها فرقة « كوسكيوزكو الوطنية » التي بدأت أعمالها ضد النازيين في لينينو في منطقة سمولينسك في الناني عشر من أكتوبر من ١٩٤٣ • وهذا هو التاريخ الذي يحتفل فيه البولنديون في هذه الايام ، كيوم الجيش البولندي •

وساعد العون الودى الذى قدمه الاتحاد السلوفياتى ، الوطنين، البولنديين فى بولنده على تقوية النضال ضد الغزاة النازيين وعلائهم • وشهد الواحد والثلاثون من ديسمبر من عام ١٩٤٣ ، اقامة الجهاز الذى يشرف على أعمال الوطنيين فى وارشو والمسمى « كراشوفا رادا نارددوفا»،

<sup>(</sup>١) المراسلات ١٠٠ المجلد الاول - ص ١٢٤ -- ١٢٥٠

خلق النصر السوفياتي في الفولجا أزمة حادة لا في المانيا وحدها وبل وفي الكتلة الفاشية في مجموعها وقله أحبط الجيش السوفياتي الخطة التي كانت مرسومة للتعاون بين القوات الألمانية والجيش الياباني وكان من المقرر أن تهاجم اليابان الشرق الاقصى السوفياتي وسيبريا بعد احتلال الإلمان لفولجوجراد وكان من المفرر أن يلتقي الجيشان : الإلماني والياباني في مكان ما في سيبريا ، وآخر في الشرق الاوسط وليكن الامبرياليين اليابانيين تخلوا الان عن هذه الخطة ولم يعودوا يتعلقون بأي أمل في انتصار ألمانيا و

ولما كانت اليابان قد حشدت خيرة قواتها ونصف مدفعيتها ونلنى دباباتها على الحدود السوفياتية ، فقد اضطرت الى اتخاذ موقف الدفاع في مسرح المحيط الهادى ، متخلية عن زمام المبادرة الاسسترانيجية الى أعدائها • وأدى نصر الفولجا أيضا الى تغيير صورة الوضع العسكرى والاستراتيجي في المحيط الهادى من زاوية ثانية • فقد أدى الى هبسة مجموعات أخرى من النعوب لمقاومة الغزاة اليابانيين •

ولـــكن حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وتشيان كايشيك لم تبادر أيضا الى اســـتغلال الوضع المواتى الذى خلفتــه الانتصارات السوفياتية • ولم تقم بأية عملية هجومية ضد اليابان فى عام ١٩٤٣ •

لكن هذا الوضع كان مختلفا بالنسبة الى جيش التحرير الشعبى الصينى • فقد بدأ هذا الجيش فى عام ١٩٤٣ • مدفوعا بالانتصارات السوفياتية ، هجوما واسع النطاق • وقد أكد المؤرخون اليابانيون أعمال البطولة التى أظهرها الجيشان الثامن والرابع ووحدات الوطنيين • وأخذ جيش التحرير يزداد بسرعة هائلة • فقد أصبع الجيشان النامن والرابع يعدان فى النصف الثانى من عام ١٩٤٣ ، أكثر من نصف مليون جندى ، بينما تجاوز عدد أفراد وحدات الوطنيين المليونين من الرجال • وعادت الحياة الى طبيعنها فى شتاء عام ١٩٤٢ - ١٩٤٣ ، فى المناطق المحررة من الخياة الى طبيعنها فى شتاء عام ١٩٤٢ - ١٩٤٣ ، فى المناطق المحررة من الأقسام الجنوبية والوسطى والشرقية من مقاطعة هوبية •

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد عقددتا العزم على اضعاف حركة التحرير في الصين ، ولذا راحتا تتخليان في يناير من عام ١٩٤٣ ، عن حقوقهما الاقليمية في الصين الى حكومة تشيان كايشديك ، والامل يحدوهما بأن تؤدى هذه الخطوة الى تعزيز مكانة هذه الحكومة وشعبيتها .

وأدت الحسائر الفادحة التي حلت بجيوش أتباع هتلر ابان الهجوم السوفياتي ، الى استثارة النضال ضد الفاشية في هذه البلاد ، وازداد الوضع خطورة في ايطاليا بوجه خاص ، ويقول باتاجليا : ان الصحود السوفياتي ، « ساعد العمال الايطاليين على ادراك المهمات المعينة الملقاة على عاتق الطبقة العاملة الايطالية ، وعلى تقدير الدور الموجه الذي يجب أن تلعبه هذه الطبقة نحو الأمة بأسرها » (١) وازداد نفوذ الطبقة العاملة في ايطاليا ، يوما بعد آخر ، وراح موسوليني يبعث في التاسع من مارس من عام ١٩٤٣ ، برسالة الى هتلر ، يحثه فيها على عقد الصلح مع الاتحاد السوفياتي (٢) ، ووجه الفاتيكان الى هتلر نداء مماثلا ، وذكر موسوليني في الخامس والعشرين من مارس من عام ١٩٤٣ ، أن من المستحيل ابادة في الخامس والعشرين من مارس من عام ١٩٤٣ ، أن من المستحيل ابادة

وتجاهل هتلر نصيحة موسولينى · ولكن حتى لو تمكنت ايطاليا من الانســحاب من الحرب فى تلك الآونة ، فان الحركة الشـــعبية ضد الديكتاتورية الفاشية ما كانت لتخبو أو تتوقف · فقد تقرر مصير نظام موسولينى بعد معركة الفولجا ·

ولحق الفزع بالحكام الفاشيين في رومانيا أيضا · وحاول انطونيسكو وقف شحن القنابل المدفعية · وراح في رسالة شخصية وجهها الى هتلر يقول : « قامت رومانيا في عام ١٩٤٢ ، بأكبر اسهام من جانبها بالنسبة الى الدول الاوربية الآخرى بدفعها ستا وعشرين من خيرة فرقها العسكرية الى الحرب · ولقد خسرنا ثماني عشرة فرقة منها على نهر الدون وعلى مفربة من ستالينجراد ابان الهجوم السوفياتي الذي لم يكن في وسعنا صده ، وخسرت الفرق الثماني الاخرى في الاشتباكات التي وقعت على نهر كوران في سنة واحدة ، معدات حربية تكفي لتسليح فرقتين كاملتين · وبلغت خسائرنا أكثر من ربع مليون جندي بينهم الجرحي ، بينما خسرنا معدات أربع وعشرين فرقة الى الأبد » ·

وكان لهذا التذمر من جانب الديكتاتور الروماني هدف آخر · فقد كان انطونيسكو يريد من هتلر أن يسلمه التنازلات التي كان قد وعده

٠ ٦٢ م باتاجليا ـ نفس المصدر ـ ص ٦٢٠

۲)، يوميات شيانو ٠ ص ٥٥٠ \_ ٥٥٨ ٠

۱۹۲۰ \* الرسائل السرية المتبادلة بين هتلر وموسوليني ۱۹۶۰ - ۱۹۶۳ » اعداد دوبافوا-ياريس ۱۹۶۲ • ص ۱۸۵ •

بها على حساب المجر التي يحكمها هورتى · ولكن هتلر كان قد أغدق، وعوده على الفاشيين المجريين أيضا ، ولم يكن في وسعه أن يفي بوعوده لا لرومانيا ولا للمجر · وظل انطونيسكو يبعث بفرق جديدة الى الجبهة ·

وتدهور الوضع السياسى فى المجر أيضا · وقامت الحكومة المجرية بسحب ما تبقى من الجيش المجرى الثانى الذى حطمته القوات السوفياتية وحلته · وكانت النقمة تعم البلاد من جراء اشتراك المجر فى الحرب ·

وقام سخط مماتل فى فنلنده ، ولكن الفاشيين الفنلديين كانوا لا يزالون على ثقة من طاقات ألمانيا العسكرية • ولم يدرك هؤلاء المغزى العميق وراء معركة الفولجا ، بل ظلوا يعلقون آمالهم على انتصار الألمان •

ويمكن القول بوجه عام ، ان نصر الفولجا ، أحزن جميع أولئك الدين. كانوا يتطلعون الى اجهاد الاتحاد السوفياتى ، ودفع بقوة جديدة لأولئك، الذين كانوا يتطلعون الى الحرية والاستقلال ·

## -0-

وضرب الوطنيون السوفيات من الانصار أمثلة رائعة لجميع الشعوب. في نضالها ضد الغزاة الألمان · ومثلت حركة الأنصار السوفياتية قوة ضخمة ·

وتقع المرحلة الاولى من مراحل عمل حركة الأنصار السوفياتية في الفترة الواقعة بين بداية الحرب ونهاية خريف عام ١٩٤٢ • وقد شملت هذه المرحلة تأليف وحدات الانصار ، واكتشاف أحسن سيبل النضال وأكثرها فاعلية ، وتقرير البنيان التنظيمي للحركة •

واتسع نطاق وحدات الانصار ومجموعاتها مع مضى الزمن ، وأقامت ارتباطا دائما مع قيادة الجيش السوفياتي • وتم انشاء هيئة أركان حرب مركزية للأنصار في مقر القيادة العامة للجيش السوفياتي في النلاتين من مايو من عام ١٩٤٢ ، وعندما حل شهر يوليو من نفس العام ، استكملت بهيئة أركان مماثلة للأنصار الأوكرانيين •

وأقيمت قيادات محلية للأنصار في البلاد المحتلة · وأقامت وحدات الانصار العاملة في منطقة غابات بريانسك هيئة أركان مشتركة في صيف عام ١٩٤٢ كما أقامت وحدات الأنصار في منطقة مينسك هيئة مماثلة في

خريف عام ١٩٤٢ · وقامت هذه الهيئات بتنسيق أعمال الانصار وتطوير . حركتهم ، كما عززت تعاونهم مع الجيش السوفياتي ·

وألهبت وحدات الأنصار الاراضى من تحت أقدام الغزاة ، وكانت تدمر ما لدى العدو من فوات بشرية ومواد حربية ، ولقد قتل الأنصار فى مينسك وحدها أكثر من ١٦٠٠ من العسكريين والمدنيين النازيين ، وبينهم ويلهلم كوبيه ، السفاح الأكبر ونائب الحاكم العام فى روسيا البيضاء ، وذكرت هيئة الاركان العامة الالمانية أن الانصار السوفيات فجروا ٩٦٠ قنبلة فى منطقة جيتومير فى يوم واحد (١) ، وحررت تشكيلات الأنصار مساحات واسعة من الارض من العدو ، وأقامت ادارات محلية فيها ، وتمت اقامة ادارة من هذا الطراز فى صيف عام ١٩٤٢ فى منطقة ضمت نحوا من أربعمائة قرية وبلدة فى الأقاليم الشمالية الغربية ، وكانت نعوا من أربعمائة قرية وبلدة فى الأقاليم الشمالية الغربية ، وكانت غابات بريانسك ، ولم يحل خريف عام ١٩٤٢ حتى كانت ادارات الانصار فابنات بريانسك ، ولم يحل خريف عام ١٩٤٢ حتى كانت ادارات الانصار ومنطقة بريست ، واحراج ناليبوك ، وعلى مقربة من شيبتبوفكا وغيرها ،

وقامت وحدات الأنصار بعمليات ناجحة في تدمير السكك الحديدية، مما أثار الاضطراب في مواصلات الألمان ونقلهم للمعسدات الحربية الى الجبهة وحاربت تشسكيلات الأنصار بالتعساون الوثيق مع القوات السوفياتية النظامية وعندما كان فيلق الفرسان بقيادة الجنرال بيلوف يغير في نهاية شهر يناير من عام ١٩٤٢ على منطقة فيازما ، انضمت وحدات الأنصار في منطقة موسكو الى الهجوم ، واستولت على دورجوبوش ، بهجوم خاطف ، وأعانت وحدات العصابات القوات النظامية طيلة أيام الهجوم السوفياتي على مقربة من موسكو ، عونا جما ، باغاراتها المتواصلة على مؤخرة العدو ، وبجمعها المعلومات لها ، وتميزت عمليات الأنصار أثناء معركة الفوليا بالنشاط والحبوية ،

وتميزت تشكيلات العصابات بالقدرة الفائقة على الحسركة • وقام الانصار في روسيا البيضاء في المرحلة الاولى من الحرب بعدة غارات على مؤخرة العدو • وزحفت وحدات لينكوف في شهرى مايو ويونيو من عام ١٩٤٢ ، من منطقة ليبيل الى بولييزى ، وضمت الى صفوفها قوات جديدة لتؤلف حركة الانصار في روسيا البيضاء •

۱۲۱ - جورلیتز \_ الحرب الثانیة \_ الجزء الثانی ص ۱۲۱ •

واضطرت القيادة الألمانية لمواجهة حركات العصابات في خريف عام ١٩٤٢ ، الى استخدام ١٤٤ فوجاً من رجال الشرطة و ٢٧ كتيبة ، وعشر فرق من رجال الحرس النازى ، وفيلقين من الحرس الوطنى و ٢٠ فرقة مشاة ألمانية ومن الدول التابعة لألمانيا و ٧٧ تشكيلا من التشكيلات الخاصة ، وهكذا اضطرت القيادة الألمانية الى سحب نحو من ستين فرفة من خطوط الجبهة لمواجهة أعمال الأنصار ،

وبدأت المرحلة الثانية في حركة الأنصار مع بدء الهجوم السوفياتي المفابل في منطقة الفولجا وانتهت في ربيع عام ١٩٤٤ • وقد تحول الانصار الى العمليات الهجومية الضخمة بالتعاون الوبيق مع الهجوم العام الذي يشنه الجيش السوفياتي •

واضطربت القيادة الألمانية اضطرابا شديدا من عمليات العصابات وكانت قد أصدرت في الخامس والعشرين من يوليو من عام ١٩٤١، أي بعد نحو من شهر من اندلاع نيران الحرب بين ألمانيا والاتحاد السوفياتي، أمرا خاصا يعالج موضوع عمليات الانصار السوفيات وعادت في الحامس والعشرين من أكتوبر من نفس العام ، فأصدرت أمرا توجيهيا آخر عن كيفية مكافحة وحدات العصابات و وتزايد القلق عند النازيين من جراء توسع حركات الأنصار واشتداد عودها وأصدرت القيادة الهتلرية العامة في السادس من سبتمبر من عام ١٩٤٢ ، أمرا ، أقر بأن «العصابات في الشرق تحولت الى خطر لا يحتمل في غضون الأشهر القليلة الماضية ، وأصبحت تهدد خطوط النموين في الجبهة تهديدا خطيرا » • (١) وعادت بعد أيام فأصدرت تعليماتها عن طريقة محاربة العصابات في الشرق •

وتتضمن المذكرات التي كتبها جنرالات هتلر السابقون ، أدلة واضحة على ما عاناه النازيون من شقاء من حركات الأنصار • ويروى جودريان : أن «حرب العصابات تحولت الى خطر حقيقى يؤثر تأثيرا عظيما على معنويات الجنود في الجبهات الامامية » (٢) وذكر فيرنربيشت ، صاحب النظريات المذهبية في الامبريالية الألمانية أنه « كلما طال أمد بقاء الجنود الالمان في تلك البلاد ، ازداد عناؤهم من الجحيم الذي يواجهونه » (٣)

<sup>(</sup>۱) س ۱۰ ای ۱۰ دیکسون و اد میلبرون و حرب العصابات الشبوعبة ، سائندن ۱۹۰۵ ۰ می ۵۰ ۰

<sup>(</sup>٢) ميزان القوى في الحرب الثانية ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر \_ ص ٥٤ .

وانتقل النضال التحررى في البلاد المحتلة الى مرحلة جديدة وظهرت جيرس عصابات فعلية ، نابعة من وحدات الانصار المتفرقة و وته نسكيل جبهات وطنية متحدة في البلاد المحتلة وقامت الاحزاب الشيوعية بتعبئة الجماهير في النضال الفعال ضد الغزاة .

وقام العمال الفرنسيون بتخريب عمليات الانتاج في المصانع الني. تعمل في تلبية طلبات الالمان الحربية ، وتحولت غابات وجبال المنساطق الجنوبية في فرنسا ولا سيما في مقاطعة سافوى العليا الى قلعة للأنصار ، وقام المناضلون الفرنسيون بتدمير محطات الارسال والقوى الكهربية ، وسجلت المدة الواقعة بين عامى ١٩٤١ و ١٩٤٤ نحوا من ١٥٠٠ هجمة قام بها الأنصار حطموا فيهسما ١٦٠٠ خط من خطوط القوة الكهربية والحقوا العطب في ١٢٠٠ خط آخر ، وتعطلت محطتا نقل للطاقة الكهربية تتوليان تزويد منطقة باريس بالكهربا من محطات التوليد المائية في جبال الألب لأكثر من ٢٢٠ يوما ، وهاجم الأنصار في عسام ١٩٤٣ ، المركز الصناعي الهام في « لى كريزو » وعطلوا واحدا وثلاثين مصنعا ومشغلا في الصناعي الهام في « لى كريزو » وعطلوا واحدا وثلاثين مصنعا ومشغلا في حوض بريبه عن العمل لمدة أسبوع (٣) وقام الوطنيون في جرينوبل في شهرى نوفمبر وديسمبر من عام ١٩٤٣ ، بنسف مستودعات المدافع والمكنات العسكرية النازية في المنطقة ،

ولم تحل نهاية عام ١٩٤٣ حتى كان هناك نحو من مائتى آلف من المناضلين والأنصار فى فرنسا • وتم انشاء مجلس وطنى للمقاومة بمبادرة من السيوعيين فى ٢٧ مايو من عام ١٩٤٣ ، ليتولى تنسيق عمليات المقاومة الوطنية فى فرنسا كلها • وكان المجلس يضم ٣٣ ممثلا لجميع الأحزاب السياسية والمنظمات التى اشتركت فى حركة المقاومة •

وظهرت أولى وحدات الأنصار في ايطاليا في عام ١٩٤٣ وكانت هذه الوحدات تعتمد في قواعدها على مقاطعات بيرمونت ولومسارديا واميليا وقام العامل الصناعي ماريو فانينين في خريف عام ١٩٤٣، بتأليف أول فوج من أفراج جاريبالدي في ايريولي ، وقد ضم خمسمائة مقاتل وكانت حركة الأنصار آنذاك قد اجتاحت ايطاليا كلها ، وأصبحت قوية بوجه خاص في شمال البلاد و

<sup>(</sup>۱) صحيفة الليبرتيه \_ عدد ٣٠ نوفمبر ١٩٤٧ ٠

وحققت حركة الأنصار في تشميكوسلوفاكيا أيضا السرعة في عملياتها • ولم تحل بداية عام ١٩٤٣ حتى كانت هناك وحدة كبيرة من الأنصار أسميت باسم شاباييف أحد أبطال الحرب الأهلية في روسيا السوفياتية ، وقد بادرت الى العمل ضد الألمان في سلوفاكيا الشرقية •

وتم تشكيل جيش للتحرر الوطنى في بلغاريا في عام ١٩٤٣ ، وراح يهاجم قواعد الألمان الحربية وخطوط تموينهم ٠

وقام الوطنيون الالبان في المؤتمر الذي عقسدوه في دورازوفي السادس عشر من سبتمبر من عام ١٩٤٢ ، بالبحث في توحيد جميع وحدات الانصار في ألبانيا ، وتم تشكيل مجلس عام وقيادة عامة لتوجيه النضال المسلح ، وأصدرت القيادة العامة في السلام والعشرين من يوليو من عام ١٩٤٣ ، أمرا بدمج جميع قوات الانصار في جيش تحرير شعبي ، وسرعان ما أصبح هذا الجيش يفرض الحصار على ١٧٠ ألفا من الجنود الفاشيين ، وانتقل عدد كبير من الجنود الايطاليين الى جيش تحرير البانيا الشعبي ، وألفوا فوج انطونيو جرامسكي المناضل ،

ولم يحل خريف عام ١٩٤٣ ، حتى كانت حركة الانصار قد اتسعت فشملت جميع أرجاء يوجوسلافيا • وكان على الانصار واجب مزدوج وهو أن يحاربوا الالمان وقوات التشتينيك التي يقودها ميخائيلو فيتش وزير دفاع الحكومة اليوجوسلافية المهاجرة في لندن ، والمتمتع بتأييد بريطانيا وأمريكا في وقت واحد •

وأصدر مكتب الاستعلامات في رزارة الخارجية السوفياتية في الرابع عشر من ديسمبر من عام ١٩٤٣، بيانا خاصا ذكر فيه أن «نشاطات قوات التشتينيك بقيادة الجنرال ميخائيلوفيتش ، قد أصبحت مؤذية بدلا من أن تكون نافعة لقضية نضال الشعب اليوجوسلافي ضد الغزاة الالمان ولذا فهي لاتستطيع الا أن تلقي موقفا غير موات لها من الاتحاد السوفياتي » (١) •

وكان الجنرالات الالمان والقادة الفاشيون يفزعون أشد الفزع من حركات الأنصار ، ويصرخون الى عنمان السماء صائحيين بأن «حرب الأنصار تتناقض مع قواعد القانون الدولى » (٢) ولكن صاحب همذا

١٠ السياسة الخارجية السوفياتية ـ المجلد الاول ٠ ص ٢٥٤ ٠

۲) توازن القوى فى الحرب العالمية الثانية ص ١٠١ .

القول، وهو الجنرال لوتو ريندوليك، يعترف بما حققته حرب الانصار من أهمية ضخمة في سير الحرب العالمية الثانية فهو يقول: «لم تكن لحروب الأنصار أية أهمية في الحروب السابقة تضاهي ما كان لها في الحرب العالمية الأخيرة و فقد باتت في نطاقها ومجالاتها تمثل شيئا جديدا للغاية ني تاريخ الحروب و وأصبحت عن طريق أثرها الضخم على جنود الجبهة الأمامية ومشاكل التموين المختلفة، وعلى المؤخرة وادارة المناطق المحتلفة نمثل جزءا في الحرب الشاملة، وأصبح مظهرها، وعنفها المتزايد باستمرار من سنة الى سنة في روسيا وبولنده والبلقان وفرنسا وايطاليا، يؤثران على طبيعة الحرب العالمية الثانية في مجموعها (١) و

وأقام النطاق الواسم لحركة الأنصار الدليل على الحقيقة الواقعة وهي أن الحرب العالمية الثانية ، تحولت بصورة متدرجة الى طبيعة الحرب الشعبية ضد المعتدين الفاشيين •

وتولت الأحزاب الشيوعية في جميع البلاد المحتلة توجيه حركات. النضال ضد الفاشية • ولم يكن هذا من قبيل المصادفة • فقد اظهرت تطورات الحرب أن في وسع الشعوب أن تحقق تطلعاتها الوطنية وضمان. حريتها واستقلالها •

وكانت معركة الفولجا ، أعظم معركة دارت على الجبهة الألمانية - السوفياتية • وقد توجت بنصر ضخم تحقق على الصفوة المختمارة من التعوات الألمانية المسلحة • ولم يكن النصر مجرد فوز ضخم وعظيم ، وانما عشل أيضا نقطة تحول حاسمة في سير الحرب العالمية التانية كلها •

واستخلص الجيش السوفياتي المبادرة الاستراتيجية من ألمانيا مـ واضطرت القوات الهتلرية الى التحول من الهجوم الى الدفاع • لكن هد، الدفاع لم يمنل لألمانيا على أية حال ، الا بداية الهزيمة •

<sup>(</sup>١) توازن القوى في الحرب المالمية الثانية ص ١٣٥٠

# الصاع على فريقيا السمالية

## - 1 -

مثلت الحرب في شمال افريقيا بين القوات البريطانية وبين.
الفيلق الافريقي الألماني بقيادة ايروين رومل ، حركة المنشار حيئة وذهابا بين نوفمبر من عام ١٩٤٠ وسبتمبر من عام ١٩٤١ ولكن اهتمام القيادة الألمانية بهذه الجبهة أخذ يضعف يوما بعد.
آخر ، مع مرور الحرب وبدت الجبهة الليبية في البداية مهمة الألمانيا ، لأنها كانت راغبة في الاستيلاء على قناة السويس ، وقطع الطريق الرئيسي للمواصلات بين بريطانيا ومستعمراتها .

وكانت الحكومة البريطانية بدورها ، لا تألو جهدا ، في الابقاء على شريان حياتها سليما ، ولذا ، احتلت الجبهة الليبية مكانا بارزا في خططها الاستراتىجية ٠

وتغير الوضع بعد هزيمة الألمان أمام موسكو • فقد استهلكت الجبهة الألمانية ـ الروسية منذ ذلك التاريخ ، جميع القوات الألمانية ، ودفعت متلر الى توجيه اهتمامه اليها ، متحولا عن الجبهات الأخرى • ويعترف فولر بأن هتلر وأركان حربه ، كانوا ينظرون الى الحرب في ليبيا كمسرح جانبي ولا أهمية له ، حتى أنهم لم يجدوا أنفسهم مضطرين الى تحويل قوات كبيرة اليها ، قد تكون نافعة في روسيا (١) ويؤكد تيبلسكيرش أيضا أكثر من مرة : « أن القوات المسلحة الألمانية كانت أكثر من مشدودة.

<sup>(</sup>۱) قول \_ نفس المصدر \_ ص ۱۵۵ -

<sup>(</sup>٢) تيبلسكيرش ـ نفس المصدر ص ٢٢٥ ٠

وقام تشرشل وروزفلت فى ديسمبر من عام ١٩٤١ ، وفى شهر يونيو من عام ٩١٤٢ ، فى الاجتماعين اللذين عقداهما ، فى واشنطن ، بالبحث فى صدورة العمليات الحربية فى مختلف الجبهات ، ونشبت خلافات حادة بين الرجلين ، فقد أصرت الحكومة البريطانية على وجهة نظرها فى غزو جنوب شرقى أوربا ، عن طريق اشراك تركيا فى العملية ، وكان تشرشل مدافعا ذرب اللسان عما أسماه «بالاستراتيجية البلقانية»، وراح يكرر الحجم التى كان لويد جورج قد سردها ابان الحرب العالمية الأولى والتى وصف فيها البلقان « بأنها الباب الخلفى لأوربا » ، وبأنها « البطن الناعم للقارة » الذى يؤدى انفتاح بابه الى تحقيق نصر سريع ،

ولا شك فى أن الامبرياليين البريطانيين لم يكونوا يفكرون على الاطلاق فى الاسراع بتحقيق نهاية الحرب ، وانما كان هدفهم الأساسى من استراتيجيتهم البلقانية فرض السيطرة البريطانية على جنوب شرق أوربا ، وفرض النظام الاستعمارى على شعوبها ، وتجديد «الحجر الصحى» على الاتحاد السوفياتي ليكون سلاحا فى يد السياسة البريطانية الخارجية ، وكانت للاستراتيجية البلقانية بعد الانتصارات الضخمة التى حققها الجيش السوفياتي مهمة أخرى ، وهى منع الهجوم السوفياتي عبر القارة الأوربية ، عن طريق احتلل جنوب أوربا الشرقى ، وتوجيه القوات البريطانية والأمريكية بالتالى نحو الشمال ،

وكانت للامبرياليين الأمريكيين خططهم الخاصة بالنسبة الى جنوب أوربا الشرقى • وكانوا فى مثل هذه الظروف يعتبرون غزو افريقيا الشمالية ، هدفهم الرئيسى فى الوقت الراهن • وكانت خطتهم تهدف الى احراز موطىء قدم هناك ، والاستيلاء على ثروات افريقيا الشمالية ، ثم المطالبة بحقول الزيت فى الشرق الأوسط •

وكتبت صحيفة أمريكية تقول: « هبطت سمعة بريطانيا لدى شعوب الشرق الأدنى بصورة لم يسبق لها مثيل فى القرن الماضى كله ولم يعد فى وسع الولايات المتحدة أن تسمح ببقاء السيطرة على شئون هذا الشرق فى أبدى البريطانيين ٠٠ وعلينا ألا ننسى أن الشرق الأدنى هو خير جسر للوصول الى أوربا ، فاذا ضاع ذلك الجسر ، فلا بد من استعادته ، حتى ولو أدى ذلك الى ضياع أرواح منات الألوف من الأمريكيين ولعل من حسن الطالع أن الشرق الأدنى لم يضع بعد ٠ وعلى الولايات المتحدة أن تجعل منه قلعة حصينة عن طريق تركيز قوات عسكرية الولايات المتحدة أن تجعل منه قلعة حصينة عن طريق تركيز قوات عسكرية مائلة فيه ، وأن تعزز الدفاع عن تلك القلعة بكل ما تحت تصرفها من

وسائل سياسية واقتصادية · ومن الضرورى ألا تضيع هـذه الفرصة: العظيمة عن طريق الاهمال أو الخطأ » (١) ·

وكانت الدوائر الأمريكية الحاكمة ، تسعى الى فرض سيطرتها على المواقع الاقتصادية والسياسية المهمة لدى منافسيها ، سواء أكانوا من حلفائها أم من أعدائها وكان هذا هو السبب الذى دعا القادة السياسين. الأمريكين الى اقتراح الهجوم على افريقيا الشمالية ، التى كانوا منذ عهد طويل يطمعون في مواردها الاقتصادية وكان الأمريكيون يتطلعون بعد احتلال افريقيا الشمالية الى غزو ايطاليا والنمسا والبلقان وكانت واشنطن ، رغبة منها في الحفاظ على مصالح الاحتكارات الأمريكية وتفرض دورا قياديا لها في تخطيط العمليات الحربية الانجليزية و الأمريكية ومكذا ظهرت التناقضات الامبريالية بين بريطانيا والولايات المتحدة ، وبين فرنسا في قضايا السياسة الحربية .

وكان روزفلت يعلق أهمية عظمى على افريقيا الشمالية ، لأن « هذه المنطقة كلها كانت تمثل مصلحة حيوية للولايات المتحدة » (٢) وكان هذا هو السبب في قيام الطائرات البريطانية بتصوير الأراضي الافريقية الشمالية من الجو منذ عام ١٩٤٠ - ١٩٤١ .

وكانت وزارة الحرب الأمريكية تعارض فى البداية مشروع غزو افريقيا اذ « أن هذا الغزو لم يكن ليمثل الا اسهاما مباشرا فى هزيمة النازيين » (٣) ولكن الاحتكارات الامريكية ما لبثت أن أقنعت وزارة الحرب بقبول خطتها ٠

ولم تظهر الحكومة الأمريكية حقيقة نياتها كاملة بالنسبة الى النزول. في افريقيا لحلفائها البريطانيين ، وان كانت قد أعلمتهم بعزمها عليه قبل وقوعه • ولم يكن في وسع الحكومة البريطانية الا أن تقبل بالأطماع التوسعية للامبريالية الأمريكية التي حاولت اشباعها على حساب فرنسا •

ورغبت الحكومة الأمريكية في التعامل مع الساسة الفرنسيين الذين يقبلون التخلي عن مركز الزعامة في افريقيا الشمالية الى الاحتكارات الأمريكية وذكر ديجول في مذكراته ، أن الحسكومة الأمريكية كانت مستعدة للتفاوض مع أي انسان يقبل فتح أبواب افريقيا الشمالية للقوات.

<sup>(</sup>۱) مجلة « آسيا » · عدد ابريل ١٩٤٢ · ص ٢١٥ ·

۲۹۹ • ۱۹۶۸ • اللعبة الامريكية في نفيش » - باريس ۱۹۶۸ • ص ۲۹۹ •

<sup>(</sup>٣) ماثلوف وسنيل ـ نفس المصدر ص ١٠٤٠

الأمريكية • وعثرت أمريكا على أمثال هؤلاء الساسة ، وقد تمثلوا في الجنرال ويغان والاميرال دارلان • ووافق هذان الرجلان على مساعدة الولايات المتحدة ، شريطة أن تحزم أمرها ، وأن تعمل بقوة لتضمن النجاح •

ولما كانت العصابة الفيشية قد رأت أحلام هتلر تتحطم على ضخرة المقاومة السوفياتية ، فقد تطلعت بشىء من اللهفة الواضحة الى عقد صفقه مع الولايات المتحدة ، وكتب الأميرال ليهى سفير أمريكا فى فيشى فى رسالة بعث بها الى واشنطن عن محسادثاته مع دارلان ، أن المتساعب اللا متوقعة النى واجهها الألمان فى روسيا ، جعلت الفرنسيين وبينهم دارلان وغيره من المتعاونين مع الألمان يميلون الى قبول وجهة النظر الامريكية ، وأضاف أن موقف هؤلاء النهائى يعتمد على نتيجة الحملة فى روسيا (١) ،

وكان دارلان يمثل عنصرا بارزا في حكومة بيتان في فيشي ، وكان يشغل منذ ربيع عام ١٩٤١ ، مناصب رئيس الوزراء ، ووزير الدفاع ، ووزير الطيران ، ووزير البحرية ، ووزير الخارجية ، ووزير الاستعلامات وكان يعمل بكل ما أوتي من جهد لدعم العهد الفاشي في فرنسا ، مع التودد الى الحكومة الأمريكية ، مما حال بين هذه الحكومة وبين اقامة علاقات لها مع لجنة التحرير الوطني الفرنسية و

وبينما كانت الاستعدادات قائمة على قدم وساق للنزول فى افريقيا، قررت الحكومة البريطانية أن تشن هجوما فى تلك المنطقة ، تعوض به خساراتها ، قبل وصول الأمريكيين • وكان الوضع الاستراتيجى مواتيا لهذا الهجوم ، وذلك لأن معركة الفولجا ، لم تكن قد امتصت قوات نازية ضخمة أضعفت ما لدى الألمان من قوات احتياطية فحسب ، وانما كانت قد أرغمت هتلر ، على تعرية الجبهة الافريقية ، ونفل القوات منها الى المسرح السوفياتي \_ الألماني • وعندما حل خريف عام ١٩٤٢ ، كان الجيش البريطاني الثامن يضم سبع فرق من المشاة وثلاث فرق مدرعة ، وسبع كتائب دبابات ويواجه أربع فرق ألمانية واحدى عشرة فرقة ايطالية وسبع كتائب دبابات ويواجه أربع فرق ألمانية واحدى عشرة فرقة ايطالية وسبع كتائب دبابات ويواجه أربع فرق المانية واحدى عشرة فرقة الطالية والنت قد خاضت معارك كثيرة ونقص تعدادها عن الحد المقرر •

وتحولت القوات البريطانية في الثالث والعشرين من أكتوبر من عام ١٩٤٢ الى الهجـوم المباغت في قطاع العلمين • وتراجعت القـوأت

<sup>«</sup>۱) لانجر \_ نفس المصدر ص ۲۰۰ ·

الألمانية والايطالية على طول الجبهة • وتقدمت القوات البريطانية في غضون اسبوعين من القتال العنيف مسافة ٨٥٠ كيلومترا ، ووصلت في العشرين من نوفمبر الى بنغازى • وكان الألمان قد باتوا في وضع يائس ، عندما بدأت القوات الانجلو ـ أمريكية في النزول في مؤخرة الجبهة في المغرب والجزائر •

#### - Y -

بدأت عملية « المشعل » وهو الاسم الرمزى للانزال البريطانى الأمريكى فى افريقيا الشمالية فى الثامن من نوفمبر من عام ١٩٤٢ • وتم تنفيذها عن طريق ثلاث مجموعات قادها كلها الجنرال دوايت ايزنهاور • فقد أبحرت الجماعة الأولى وهى من الأمريكيين من الولايات المتحدة ونزلت فى المغرب • أما المجموعتان الأخريان فقد ضمتا القوات البربطانية والأمريكية القادمة من انجلترا ، وقد نزلت الأولى منهما فى قطاع وهران، بينما نزلت الثانية على مقربة من الجزائر • وقد حملت القوة كلها خمسمائة سفينة نقل ، تحرسها ٣٥٠ قطعة بحرية •

وكانت أسبانية فرانكو قد عرفت مسبقا بالمخطط الانجليزى \_ الامريكي للنزول في افريقيا ، فأبلغت المانيا بما نمى الى معلوماتها • ولكن هتلر لم يستطع أن يعمل شيئا لمنع الانزال ، لأن يديه كانتا مغلولنين الى عنقه ، ولأنه كان منهمكا في معركة الفولجا •

وكانت مقاومة القوات الفرنسية المسلحة في افريقيا الشمالية رمزية • وعقد الأميرال جان دارلان القائد الأعلى للقوات الفيشية في افريقيا الشمالية اتفاق وقف اطلاق النار مع الجنرال ايزنهاور ، فسمع للقوات الانجليزية والأمريكية بالتوغّل داخل البلاد من الساحل واحتلال الجزائر والمغرب وأجزاء من تونس أما بقية المنطقة فقد ظلت في أيدى الألمان •

وبالرغم من أن النزول في افريقيا ، كان ذا هدف محدد ، ولم يؤثر بصورة ملحوظة على سير الحرب ، الا أن خسارة افريقيا الشمالية مثلت ضربة مؤلمة الألمانيا التي كانت تستغل حتى تلك اللحظة موادها الأولية والغذائية • يضاف الى هذا أن عددا من القطع البحرية الفرنسية التي كانت مرابطة في مواني افريقيا انضم الى الحلفاء • ومع ذلك فقد ظل شطر مهم من الأسطول الفرنسي في ميناء طولون الواقع في جنوب فرنسا •

ولكن هـذه التطورات دفعت هتلر الى التأكد من أنه لم يعـد ثمة مجالد للابقاء على المنطقة غير المحتلة في فرنسا ·

واجتازت القوات الالمانية في ١٢ من نوفمبر من عام ١٩٤٢ ، الحدود الفاصلة بين المنطقتين : المحتلة وغير المحتلة ، وكان هدفها الاستيلاء على السفن الحربية في طولون • ودخلت القوات الايطالية في غضون ذلك نيس وسافوي وكورسيكا •

واحتل الألمان طولون ، وسارع رسول بيتان ، الأميرال ابريال ، الى المدينة ، يحمل أوامر الى رجال البحرية الفرنسية بتسليم سفنهم الحربية الى الالمان • ولكنه أخفق في مهمته ، فقد رفض البحارة الفرنسيون اطاعتها ، وراحوا بعد أن عجزوا عن دفعها الى البحر ، يعطلونها عن العمل • وضلم الأسطول الفرنسي الذي تعطل في طولون ، ثلاثا من البوارج ، وحاملة طائرات ، وأربعة طرادات ثقيلة وثلائة طرادات خفيفة ، و ٢٥ مدمرة وحاملة عواصة ، وبعض القطع البحرية الأخرى •

وحذا فلاندان وزير خارجية بيتان وبيشو وبيروتون ، وكانا قد شغلا منصب وزارة الداخلية في حكومة فيشي ، وغيرهم من المتطرفين في الرجعية ، حذو دارلان ، بعد نزول القوات الانجلو – أمريكية في شمال افريقيا ، فانضموا الى الولايات المتحدة وبريطانيا • ووكل اليهم دارلان بعض المناصب الرسمية في الادارة المدنية التي أقامها في شمال افريقيا وأسماها بالمفوضية العليا • وقد تولى بيروتون منصب الحاكم العام في الجزائر •

وتمت هذه التعيينات بموافقة الحكومة الامريكية • وأعلن الرئيس روزفلت في مؤتمر صحفي عقده في الثامن عشر من نوفمبر عام ١٩٤٢ ، أنه يؤيد تأييدا كاملا جميع الاتفاقات التي عقدها ايزنهاور في افريقيا الشمالية • وكانت الاحتكارات الأمريكية رغبة في اخضاع فرنسا ، والحصول على مواطىء قدم لها في مستعمراتها على استعدادا للتعامل مع المتعاونين السابقين مع ألمانيا • وراح دارلان بدعم من الولايات المتحدة • يعلن نفسه رئيساً للدولة الفرنسية • وقائدا عاماً لقواتها المسلحة ودبكتاتوراً سياسياً لها •

ولم تتعرض السلطات الانجليزية \_ الفرنسية للتشريعات الفاشية التي نفذتها حكومة فيشى فى شمال افريقيا • واقرت عمليات اضطهاد القوى الوطنية وكتم أنفاسها • وظل نحو من سبعة وعشرين نائبا من.

النواب الشيوعيين في البرلمان الفرنسي ، رهن الاعتقال في سبجن ، « ميزون كاريه » في الجزائر ، حيث كانوا قد أودعوا في السابق بأمر ، من بيتان • وكتب فلوريموند بونتي أحمد هؤلاء النواب في يومياته يقول : « مضى شهران على نزول القوات الانجليزية ما الأمريكية ولم يطلق سراح أي من المسجونين السياسيين • وقد أودعنا السجن لأن السلطات كانت تعرف أننا اذا ما أطلق سراحنا ، سنطالب بمعاقبة الخونة ، ونناضل من أجل تحرير فرنسا والجزائر وطنيا واجتماعيا ، ومن أجل اقامة نظم دبمقراطية حقا » (١) •

ووجه المسجونون السبعة والعشرون رسالة الى ايزنهاور يعربون الميها عن دهشتهم من بقائهم فى السبجن ، ولكنهم لم يتلقوا ردا على رسالتهم • وكتب فلوريموند بونتى يقول : « ولقد آثرت السلطان الأمريكية التعامل مع الأصيلين فى ميولهم الفيشية ، والذين كانوا من شركات هتلر وموسولينى ، لأنهم يمتلون الرجعية ، ويطيعون أوامر كبار رجال المال والاعمال » (٢) ولم يطلق سراح هؤلاء المعتقلين الا فى الخامس من فبراير من عام ١٩٤٣ ، أى بعد ثلاثة أشهر من النزول الانجليزى للأمريكى فى شمال افريقيا •

وأتار الوضع فى شمال افريقيا موجة كبيرة من الغضب العام وحسر التأييد الأمريكي للرجعيين الفرنسيين والمتعاونين الفاشيين النقاب عن الأهداف الحقيقية للامبرياليين الأمريكيين واشتد سخط التقدميين في العالم كله على السلوك الأمريكي وراحت الصحف الديمقراطية تشير الى أن السياسة الأمريكية في افريقيا الشمالية تتناقض مع الأهداف التحررية للحرب ضد الفائية و

وكان من الواضح أن للحكومة الأمريكية أهدافها الأخرى من دعم الرجعيين الفاشيين الفرنسيين في شمال افريقيا • وكانت هذه السياسة تسير وفق مخطط مدروس أدى الى أغضاب الفرنسيين والى تهاوى السياسة الأمريكية في رأى العالم كله • وهنا قررت الحكومة الأمريكية الاستغناء عن خدمات دارلان • وتم اغتيال دارلان في ديسمبر من عام المجدفة رجعي فرنسي آخر هو الجنرال هنرى جيرو •

واجتمع وفدان بريطاني وأمريكي « برئاسة » تشرشل وروزفلت على

الفلوريموند بويتي ـ نفس المصدر ص ٤٠٧

<sup>(</sup>۲) قلوریموند بوننی ـ نفس الصدر ص ۱۰۷ .

بعد خمسة أميال من الدار البيضاء في الفترة الواقعة بين الرابع عشر من يناير والرابع والعشرين منه من عام ١٩٤٣ و وذكر البلاغ الرسمي الذي صدر عن هذا المؤتمر ، أن القصد منه كان « الحصول على أعظم المكاسب من التحول المواتي جدا في سير الاحداث في نهاية عام ١٩٤٢ (١) ولكن ، وهنا تمثل المفارقة العجيبة ، تقرر نتيجة هذا المؤتمر تأجيل فتح الجبهة الثانية في أوربا من عام ١٩٤٣ الى عام ١٩٤٤ و وخطط الانجليز والأمريكان لغزو صقليا كبديل عن الجبهة الثانية ، في صيف عام ١٩٤٣، وذلك في عملية تافهة نسبيا و وذكر الصحفي الامريكي رالف انجرسول أن مؤتمر الدار البيضاء ، عمل بعزيمة ، ثم تمخض الجبل ، فولد فأر صقليا » (٢) و

وقرر المؤتمر بالنسبة الى العمليات الحربية ضد ألمانيا ، أن تقتصر على الغارات الجوية وحدها ·

وكانت المعلومات التى نقلتها الحكومتان البريطانية والأمريكية الى الحكومة السوفياتية عن مؤتمر الدار البيضاء ، ناقصة للغاية • فقد ذكرت الرسالة التى وجهها روزفلت وتشرشل اليها أن « هدفنا الذى تحكم فى محادثاتنا أن نزج ضد ألمانيا وايطاليا بأكبر عدد من قواتنا فى البر والبحر والجو ، مما نستطيع دفعه الى الميدان » (٣) •

وأدركت الحكومة السوفياتية ماعناه مؤتمر الدار البيضاء • فف له تبينت أن الجبهة الثانية قد تأجلت للمرة الثانية ، وأن العمليات الانجليزية للأمريكية ضد الألمان في تونس قد أوقفت دون أي سبب معقول • وقد أراح هذا التوقف الألمان ، ومكنهم من ارسال ٢٧ فرقة اضافية أخرى بينها خمس فرق مدرعة الى الجبهة الألمانية السوفياتية •

وناقش مؤتمر الدار البيضاء أيضا موضوع الحرب في المحيط الهادي ولكنه لم يتخذ أي قرار يهدف الى تشديد الحرب ضد اليابان • وقبل تشيان كايشيك الأمر الواقع: وأراد المؤتمرون أن يحصلوا على وعد محدد من الاتحاد السوفياتي بالانضمام الى الحرب ضد اليابان ، بعد خروج ألمانيا من الحرب (٤) •

<sup>(</sup>۱) وبائق عن السياسة الخارجية الامريكية المجلد الخامس ـ مؤسسة السلام العالمي ـــ بوسط ١٩٤٤ ٠ ص ٢٥٣ ٠

<sup>(</sup>٢) رالف انجرسول ـ نفس المصدر ص ٥٨ -

<sup>(</sup>٣) مراسلات الحكومة السوفياتية المجلد الاول ص ٨٨.

<sup>(</sup>٤) تشرشل - الحرب العالمية الثانية - المجلد الرابع ص ٦١٢ -

وشهد المؤتمر خلافا جديدا بين بريطانيا والولايات المتحدة حول سير الأعمال العسكرية ولا سيما على المسرح الأوربى • وانتهى الخلاف الى حل وسط ، اذ اتفق الفريقان عى اقتسام مناطق النفوذ • وعهد الى بريطانيا بأن تتحمل المسئولية السياسية والعسكرية عن البلقان والشرق الأوسط ، والى الولايات المتحدة بأن تتحمل المسئولية عن شمال افريقيا والشرق الأقصى • ووافق الممثل الأمريكي على اعداد خطة لغزو جنوب شرق أوربا تلبية لرغبات تشرشل •

وطار تشرشل من الدار البيضاء الى عدن حيث اجتمع فى النلاثين والواحد والتلاثين من يناير من عام ١٩٤٣ بالرئيس التركى عصمت اينونو وأركان حرب حكومته ويقول البلاغ الرسمى الذى صدر بعد الاجتماع: ان « الساسة الأتراك استعرضوا سياسة تركيا فى السنوات العصيبة القليلة الأخيرة ، وان رئيس وزراء بريطانيا أكد لهم أن حكومة جلالته كانت ترقب هذه السياسة بكثير من العطف والتفهم » (١) ومن الملاحظ هنا أن تشرشل لم بنورع عن الاعلان عن تضامنه مع سياسة حكام تركيا السابقة والمشايعة لهتلر •

وبذل تشرشل في محاولاته مع الساسة الأتراك قصارى جهده ، للاحتفاظ بالأوضاع المواتية في تركيا لتمكين رءوس الأموال البريطانية من مكافحة التغلغل الاقتصادى الأمريكي ، ومن الحفاظ على الأسدواق التركية لمصلحة بريطانيا ، وكانت الوزارة البريطانية جد متلهفة على تعزيز مرقف الشركات البريطانية في الشرقين الادبي والاوسط ، وذلك لأن الشركات الأمريكية المنافسة لها ، كانت تسعى الى توطيد أقدامها في المنطقة ، وبحث تشرشل مع الساسة الاتراك أيضا موضوع اشتراك تركيا في الاستراتيجية البلقانية البريطانية ، ووعددهم بتزويد تركيا بكميات ضخمة من السلاح ،

وكانت ألمانيا تخسر في غضون ذلك المعركة تلو الأخرى ، ولذا فقد كان الرجعيون الأتراك على استعداد لتغيير اتجاه سياستهم ، والافادة من السلطات الحاكمة في بريطانيا والولايات المتحدة ، وان لم يكونوا قد باتوا بعد على استعداد تام لقطع علاقاتهم كلية مع هتلر .

ومثلت هرنسا في خلاف آخر في مؤتمر الدار البيضاء ، عصب الصراع بين الولايات المتحدة وبريطانيا • وكان البريطانيون قد أقاموا علاقات

<sup>(</sup>۱) برافدا ـ عدد ۲ فبرایر ۱۹۶۳

وطيدة مع ديجول ، وقد غضبوا من تعيين الجنرال جيرو مقيما عاما في شمال افريقيا • وأخيرا وصلت الدولتان الى حل وسط ، وهو أن يشترك ديجول وجيرو في دور القيادة في الحكومة الفرنسية المهاجرة على قدم المساواة •

ولكن هذا القرار انطوى على استمرار الالتهاب ، اذ كانت هناك منافسة حادة بين فريقى الصفقة الانجلو \_ أميركية ، وهما ديجول وجيرو وتم أخيرا تأليف لجنة فرنسية للتحرير الوطنى فى الثامن من يونيو من عام ١٩٤٣ ، على أن يكون لها رئيسا وهما ديجول وجيرو ، ويكون مع كل منهما فيها سبة من أعوانه • وواصلت الحكومة الأمريكية دعمها للجنرال جيرو ، اذ دعته فى شهر يوليو من عام ١٩٤٣ لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية ، وتعمدت تجاهل ديجول • وتوقف اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا بلجنة التحرير الوطنى الفرنسية • وقرر الاتحداد السوفياتي في الوقت نفسه ، احتراما منسه للكيان الدولي الفرنسي ، الاعتراف باللجنة • وعندما سمع تشرشل بذلك ، راح يبعث برسالة خاصة في الثسالت والعشرين من يوليو من عام ١٩٤٣ الى الحكومة السوفياتية • ولكن هذه الرسالة كانت مفتقرة الى الحجج السليمة لدعم موقف رئيس وزراء بريطانيا تجاه اللجنة الفرنسية •

وأعلنت الحكومة السوفياتية فى الثالث والعشرين من أغسطس من عام ١٩٤٣ ، أنها قررت « الاعتراف باللجنة الفرنسية للتحرير الوطنى كالممثلة للمصالح الدولية للجمهورية الفرنسية » (١) ، وأنها قررت تبادل التمثيل السياسى معها ٠

وبالرغم من اعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا باللجنة بصورة رسمية ، فقد واصلتا تجاهلها ، ولم تردا على الاقتراحات التى تقدمت بها فى شهر سبتمبر من عام ١٩٤٣ حول شروط التعاون بينها وبين القيادتين الامريكية والبريطانية ، بعد اعادة النزول فى فرنسا · وبالرغم من وجود هذه الهيئة الممثلة لفرنسا ، فقد قامت الولايات المتحدة بانشاء ادارة عسكرية خاصة هى الحكومة العسكرية الحليفة للاراضي المحتلة ، لتشمل مصلاحيتها فرنسا وغيرها من البلاد التي ستدخلها القوات الانجليزية والأمريكية ، وكان على هذه الحكومة العسكرية أن تؤمن الزعامة لأمريكا مع اشراك بريطانيا فى المناطق الأوربية التي تنتظر التحرر من الاحتلال مع اشراك بريطانيا فى المناطق الأوربية التي تنتظر التحرر من الاحتلال الفاشى ، وأصدر الرئيس الأمريكي فى شهر ابريل تعليماته التي تقضى

<sup>(</sup>١) السباسة الخارحية السوفيانية ٠٠ م المجلد الاول .. ص ٢٣٤٠

بأن تكون السلطة العليا في فرنسا في يدى القائد العام أى الجنرال دوايت ايزنهاور (١) .

ولما كانت الولايات المتحدة قد عقدت عزمها على فرض سيطرتها و تثبيتها في فرنسا، بدلا من أية سلطة فرنسية أخرى قد تنبرى لمنافستها على الحكم ، فقد فقدت الآن اهتمامها بالجنرال جيرو • يضاف الى هذا أن الرأى العام الفرنسي لم يكن ميالا الى جيرو • واستقال هذا في التاسع من نوفمبر من عام ١٩٤٣ ، وظل ديجول وحده رئيسا للجنة الفرنسية للتحرير الوطني •

وبحث مؤتمر الدار البيضاء أيضا في الهدف النهائي للحرب مع ألمانيا • وقرر المؤتمر مواصلة الحرب حتى الاستسلام بدون قيد أو شرط من الدول الفاشية • وقد عكس هذا القرار ، نفوذ الاتحاد السوفياتي الذي كان قد حدد مهمة الدول المتحاربة بالحاق الهزيمة النهائية بألمانيا الهتلرية ، واستسلامها المطلق •

وقد قوبل هذا القرار بتفجر موجة عارمة من السخط والحنق عند القطاع الرجعى المتطرف من الدوائر البريطانية والأمريكية الحاكمة ، الذى كان لايزال يأمل فى عقد صلح توفيقى ، منفرد مع الدول الفاشية • ولقد حمل المؤرخ العسكرى البريطانى ليدل هارت على تعبير « الاستسلام بلا قيد أو شرط » فى عام ١٩٤٤ ، وقال : انه يرى من الأفضل الحفاظ على نظام هتلر ، والابفاء على الفوهرر نفسه رئيسا للدولة الألمانية • وقال ليدل هارت : « هناك احتمال شرير فى أن تؤتمر الاطاحة بهتلر الى تحوله الى أسطورة تكون أكثر خطرا على الحضارة من أسطورة نابليون » (٢) وقد أقره على وجهة نظره هذه المؤرخ البريطانى فولر الذى قال : ان عبارات « الاستسلام بلا قيد أو شرط » ، ستظل « معلقة كنذير شؤم فى أعناق الانجليز والأمريكان » (٣) • وهاجم المؤرخ الأمريكي تشارلز تينسيل ، روزفلت بعنف لانه استخدم هذا التعبير • وأضاف هذا المؤرخ ، ان على الاتحاد السوفياتي أن يظل في منأى وأن ندع ألمانيا والاتحاد السوفياتي يحطم الواحد منهما الآخر (٤) • وقال ليدل هارت : « ان السبب في يحطم الواحد منهما الآخر (٤) • وقال ليدل هارت : « ان السبب في

<sup>(</sup>۱) مذكرات ديجول ــ الوحدة ١٩٤٢ ـ ١٩٤٤ · ص ٢١٢ ·

<sup>(</sup>٢) ليدل هارت و لم لا نتعلم من التاريخ » لندن ـ اللين وأنوى ـ ١٩٤٤ ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) قول \_ نفس المصدر \_ ص ٢٥٨ ٠

<sup>(</sup>٤) تشارلز تينسيل في كتابه « الباب الحلفي للحرب · سباسة روزفلت الخارجبة - ١٩٥٥ - ١٩٤١ ع شيكاغو ١٩٥٢ ·

احتفاظ بريطانيا بسلامتها وازدهارها ، مثل هذا الوقت الطويل ، يعود الى الحقيقة الواقعة ، وهي أنها كانت تنهى حروبها دائما بالاتفاق ، بدلا من استنزاف قواها وراء تحقيق النصر النهائي ، كما كان منافسوها المتعاقبون في القارة يعملون دائما » (١) •

وأعاد الجيش البريطاني الثامن في العشرين من مارس من عام ١٩٤٣ ، الهجوم ثانية من مواقعه التي انتشر فيها على الحدود الليبية للتونسية وقامت قوات ايزنهاور بالهجوم على تونس من الغرب ووجدت القوات الألمانية ، والإيطالية نفسها معرضة للهجوم من الناحيتين فانسحبت الى شمال تونس و وتراجعت في مستهل شهر مايو الى رأس بونة في الطرف الشمالي الشرقي من تونس وحيث سلمت سلاحها في الثاني عشر من الشهر نفسه وهكذا انتهت الحرب في شمال افريقيا والثاني عشر من الشهر نفسه وهكذا انتهت الحرب في شمال افريقيا والثاني عشر من الشهر نفسه وهكذا انتهت الحرب في شمال افريقيا والثاني عشر من الشهر نفسه وهكذا انتهت الحرب في شمال افريقيا والثاني عشر من الشهر نفسه وهكذا انتهت الحرب في شمال افريقيا والثاني عشر من الشهر نفسه والهند والتها والميانية الميانية والمينانية والميناني

# -4-

ألهب النصر الذي تحقق في افريقيا الشمالية أطماع الاحتكاريين الأمريكيين في السيطرة على العالم • وشن كبار الصحفيين البورجوازيين الذين كانوا شديدي التحسس والتجاوب مع رغبات ملوك المال ، حملة صحفية مستمرة • وطلع وولتر ليبمان المعلق الأمريكي المعروف في عام ١٩٤٣ بمشروع لتأليف « أسرة الأطلسي » ، كأداة متوقعة للسيطرة الأمريكية على العالم الرأسمالي كله • وعاد فكرر هذا الاقتراح بعد بضعة أشهر ووصف الولايات المتحدة بأنها « قلب الحضارة الغربيلة » (٢) • وكان الاحتكاريون الأمريكيون قد عقدوا العزم على السيطرة على تلك البلاد الرأسمالية التي دمرتها الحرب •

ولكن أطماع هؤلاء الاحتكاريين لم تقف عند هذا الحد ، فقد أبدوا اهتماما بالغا بالمستعمرات البريطانية والفرنسية ، ولا سيما الموجودة منها في الشرق الأوسط ، وكتبت مجلة « فورتشون » الأمريكية في شهر سبتمبر من عام ١٩٤٤ ، تقول : « لقد بنينا الطرق والمواني والمطارات في الشرق الأوسط ، ولا يمكن القذف بما صنعناه ، كدبابات مسوخة ، أو كمدافع بازوكا تالفة ، لأنه أصبح يؤلف جزءا من جغرافية العالم ، وقد صنعناه بأيدينا ، كقناة بناما مثلا ، وقد أصبح ما بنيناه

<sup>(</sup>١) ليدل هارث \_ نفس المصدر - ص ٥٠ ٠

<sup>(</sup>٢) وولتر لبيمان د أعداف أمريكا في الحرب ، ١٩٤٥ . ص ٢٠٨ .

أيضا يؤلف حلقة حيوية في المواصلات العالمية التي أقمناها ، والتي تحملنا من أجلها شطرا كبيرا من ديننا الوطني ٠٠٠ وقد باتت لنا مخزونات كبيرة من الزيت في الشرق الاوسط أيضا » (١) ٠

وفى وسع المرء أن يلاحط الموازنة التى رسمتها المجلة بين الشرق الأوسط ومنطقة قناة بناما ، حيث تمارس الاحتكارات سيطرة كاملة ٠

ولم يجر الصراع على شهال افريفيا والشرق الأوسط ، ضمن الصورة المجردة لاطار الحرب بين بريطانيا والولايات المتحدة من ناحية ، وألمانيا وايطاليا من الناحية اخرى ، وانها كان صراعا بين القوى الامبريالية في الولايات المتحدة وزميلتها في بريطانيا ، وبين الأولى وبين القدى الاسبريالية الفرنسية ويضاف الى هذا أنه كان صراعا من الامبريالية ، مع التطلعات الوطنية للشعوب الشرقية وواصلت الدوائر الحاكمة البريطانيا والأمريكية الاحتفاظ بشعوب آسيا وافريقيا على هامش الحرب وعارضت في اشتراك البلاد العربية فيها و

وكانت هذه الدوائر الحاكمة بعيدة كل البعد عن التفكير في تحرير المسعوب • وكان هذا الموقف يمنل زبدة سياستها الحربية في البلاد الشرقية •

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا تحاربان هتلر ، لأنهما كانتا قد حزمتا أمرهما على احباط خططه للسيطرة على العالم ، وعلى انفاذ خططهما الخاصة بهذه السيطرة ، ولم يكن استعمالهما المتكرد لشعارات التحرر ومكافحة الفاشية الا للتأثير على الرأى العام العالمي ، فقد واصلتا بالرغم من هذه الشعارات العمل على منع الجماهير من رفع راية التحرر في الحرب ضد الدول الفاشية ، وظل الامبرياليون البريطانيون والأمريكيون يركزون جهودهم في الحرب التي اشتركت فيها عشرات الملايين من الناس على متابعة أهدافهم الأنانية الضيقة ،

ولكن عندما راح الجنرال جبورج بانون قبائد الجيش الأمريكي النالث يتسرع ليعلن أن « قدرنا يقضى علينا بحكم العالم » امتعضبت الحكومة الامريكية ووزارة حربها من هذه الصراحة المطلقبة التي اثارت تعليقات معادية في طول العالم وعرضه ،

<sup>﴿</sup>١) فورشون ـ عدد سينمير ١٩٤٤ ٠ ص ١١٣ -

ولا) عمر برادلي \_ نفس المصدر ص ٢٠٣٠ ٣

واتضح تلهف الامبريالية الأمريكية على السيطرة الأمريكية ، من الخطط التى وضعتها للمستقبل • وتبين وولتر ليبمان ما ينطوى عليه هذا التلهف من مغاز منذ عام ١٩٤٣ ، وراح يحذر بأنه قد يشعل « نيران حرب تفوق كل سابقاتها في فظاعتها ، (١) ، وبينما كانت الحرب الثانية لا تزال في أوجها ، كانت الحكومة الامريكية تقيم صناعات حربية تفوق حاجاتها الى حد كبير ، وتنفق أموالا ضخمة على انشاء شبكة من القواعد الحربية التى ستظل بعد انتهاء الحرب ، لتنفذ عن طريقها خططها العدوانية للعهد الذي يلى الحرب •

وحددت الأهداف الامبريالية للطبقات الحاكمة في بريطانيا والولايات المتحدة ، سياسة هاتين الدولتين تجاه ألمانيا • وكتب البرت كار ، مساعد ترومان الحاص في يومياته في عام ١٩٤٣ ، يقول : « لم يخف كبار الموظفين في لندن وواشنطن ، في أحاديثهم الحاصة ، توقعهم ظهور المشاكل مع روسيا بعد انتهاء الحرب • وكانت هذه الجماعة تعتبر اصرار روزفلت على « الاستسلام بلا قيد أو شرط » من جانب ألمانيا خطيئة لا تغتفر • وكان من الواضح ، أنها تؤثر ألا تحطم قوة ألمانيا العسكرية ، طالما ، أنها كانت تتوقع توجيهها من جديد باتجاه الشرق » (٢) •

وأقامت الحكومتان: الأمريكية والبريطانية سعيا منهما وراء سياساتهما بعد الحرب، عددا من الاتصالات مع معظم الجماعات الرجعية في أوربا، لضمان عونها ومساعدتها وأقامتا شبكة من العملاء السريين في جنوب شرق أوربا، من أمشال فيرنس ناجي في المجر ولولشيفو نيقولا بيتكوف في بلغاريا، كما أقامتا علاقات وثيقة مع سالازار ديكتاتور البرتغال الفاشي وكان هذا بعد أن خاب أمله في انتصار هتلر، قد غير اتجاهه، وراح يمنح القواعد البحرية والجوية في جزر الازور لبريطانيا والولايات المتحدة في شهر اكتوبر من عام ١٩٤٣

وكان الديكتاتور الاسباني فرانكو لا يزال يأمل في انتصار المانيا ، ويقدم لتحقيق هذا النصر ، كل ما في وسعه من مساعدات • وبالرغم من أنه لم يكن يمثل قوة كبيرة كحليف عسكرى ، الا أنه كان نافعا الألمانيا اقتصاديا وسياسيا • ولم يقتصر دور أسبانيا الاقتصادي في الحرب على

<sup>(</sup>۱) وولتر ليبمان ـ نفس المصدر ص ۱۳۲ ٠

<sup>(</sup>۲) كادل مارزاى فى كتابه « فى وسعنا أن نكون أصدقاء \_ جنور الحرب البساردة » نبويورك ١٩٥٢ · ص ٢٢٤ ·

مواردها الخاصة ، اذ كانت تعيد تصدير كميات كبيرة من مختلف السلم التى تحصل عليها من الولايات المتحدة وبريطانيا لأنهما أبقياها خارج نطاق الحصار الى المانيا • وكانت هذه المواد تصل الى موانى أسبانيا دون اية مضايقات ، فيعاد شحنها على الفور الى ألمانيا • وقدم بنك التصدير والاستيراد الامريكى الى فرانكو قرضا قيمته ١٣٥٠٠٠٠٥٠٣ دولار ، كما قدمت اليه البنوك البريطانية قرضا بمليون جنيه استرلينى •

وكان فرانكو قد تعهد بموجب اتفاق عقده مع السفير الألماني في مدربد بمساعدة ألمانيا في حربها ، وأن يعمل على توسيع حدة التناقضات بين بريطانيا والولايات بين بريطانيا والولايات المتحدة من الناحية الاخرى (١) ٠

وحن فرانكو في خطاب أذاعه في الناني عشر من مايو من عام ١٩٤٢ ، بريطانيا والولايات المتحدة على قطع علاقاتهما مع الاتحاد السوفياتي ، والوصول الى تفاهم مع ألمانيا ، عارضا وساطته لتحقيق هذا التفاهم • وراح جوردانا ، وزير خارجية أسبانيا ، يتقدم باقتراح مماثل وكان فرانكو ووزيره يواصلان التحدث الى صمويل هور سفير بريطانيا في مدريد ، عن ضرورة تخلى بريطانيا عن تحالفها مع الاتحاد السوفياتي ، والانضمام الى ألمانيا • ولم يكن السيفير البريطاني يصدهما ، بل كان يعرب عن استعداده لمواصلة المحادثات •

ولم بكتف جوردانا بالأحاديث الشفوية ، وانما راح يعرض اقتراحاته خطيا في مذكرة سرية قدمها الى هور · وتقول هذه المذكرة : « ان المانيا هي القوة الوحيدة الموجودة في أواسط أوربا والقادرة على تحقيق العمل العالمي في حصر الشيوعية وتدميرها ، وان على أوربا أن تتضامن لمواجهة هذا الخطر ، وأن تتناسى خلافاتها بحيث تستطيع مواجهة المشكلة العصيبة المستعصية المعلقة فوق رأس أوربا (٢) ·

وشهدت لندن محادثات من هذا الطراز • فقد أبلغ الدوق البا سفير أسبانيا في العاصمة البريطانية ، ايدن وزير الخارجية ، بأن من الخطأ كل الخطأ في سياسة بريطانيا أن تتناول الاتحاد السوفياتي بالاطراء • ورد ايدن بأنه يشارك السفير في آرائه • وان كانت ضرورات الحرب تفرض عليه أحيانا « أن يطرى حليفته في الشرق » (٣) •

<sup>(</sup>١) وثائق الحكومة السوفيانية ـ المجلد الثالث ص ١٤٦٠

<sup>(</sup>۲) هور فی کتابه « سفیر فی مهمة خاصة ، کولینز ــ لندن ۱۹٤٦ ۰ ص ۱۹۱ ۰

۱۰ الحكومة السوفياتية \_ المجلد الثالث ص ۱۰۵۰

وتحسر الوسائل التي بعث بها السفير الألماني من مدريد النفاب عن مواقف لندن الودية من الاقتراحات الأسبانية • وقد كتب في أحد هذه التقارير يقول : « هناك عدد من المسئولين في بريطانيا ، وبينهم أحد أعضاء الوزارة ، يؤيدون فكرة التوسط لعقد الصلح ، واقامة جبهة أوربية مشتركة ضد البلشفية ع (١) •

وأتمت القوات الانجلو \_ أمريكية المحتشدة في الجنر البريطانية منذ صيف عام ١٩٤٣ ، استعداداتها لغزو أوربا الغربية واقامة جبهة ثانية • وكتب ضابط بريطاني يقول : « وكنا في نهاية شهر يوليو من عام ١٩٤٣ ، نحس بكثير من التفاؤل • عن استعدادنا لليوم الموعود • • وكنت وأنا أرقب المعسكرات وهي تشاد ، ومستودعات الاسلحة والتموينات وهي تتضاعف ، أحس بأن لا شيء يستطيع تعطيم مشروعنا • فقد كانت استعداداتنا واقعية وصحيحة ، وقائمة على أسس سليمة ومدروسة ، وتتم بشكل ينطوي على الحب » (٢) • ولا شك في أن هذا الضابط كان على صواب ، فقد كان صغار الضباط في قوان الحلفاء يتطلعون بلهفة الى فتح الجبهة الثانية • وكانت الخطط لانزال قوات الحلفاء في الشواطيء الشمالية من أوربا ، ولتحقيق النصر السريع على المانيا الهتارية ، تستفر طاقات الجماهير ، وتنال تأييدها الكامل •

ولكن بالرغم من هذا الاعداد الكامل والمتأنى ، وبالرغم من نضبه استراتيجيا ، فقد تأجل الانزال من جديد ، وصدرت الأوامر الى القوات بالشروع فى بعض التمرينات التكتيكية ، ولم تعمل القيادة الانجلو مامريكية على اخفاء هذا الأمر بتأجيل غزو أوربا ، وكتب ملاحط عسكرى يقول : « ويمكن القول باختصار ان المخابرات الألمانية تمكنت من معرفة هذا الامر بمنتهى السهولة » (٣) ، وهكذا بات فى وسع القيادة العليا الألمانية أن تنقل الى الجبهة السوفياتية عددا من فرقها المستعدة للقتال من أرربا الغربية ،

ولم يمثل التأجيل المتعمد للجبهة السانية ، خلق متاعب جديدة للجيش السوفياتي فحسب ، وانما منل أعباء جديدة فرضت على الشعب البريطاني أيضا ، ولكن قادة الجناح اليميني في الحركة النقابية البريطانية سرعان ما اتبعوا عين السياسة التي انتهجنها الدوائر الحاكمة في بريطانيا ،

<sup>(</sup>١) نفس المصدر من ١٦٢ -

<sup>(</sup>٢) دالحاليش ـ نفس المصدر ص ٧١ م

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر من ٧٧ -

ورفض الوفد البريطانى الى الدورة الثالثة للجنة النقابية الانجلو ـ سوفياتية التى عقدت فى موسكو فى صيف عام ١٩٤٣، بزعامة سيترين مسودة الاعلان الذى أعده الوفد السوفياتى والذى يحث على ضرورة فتح الجبهة الثانية فى وقت قريب ٠

ولحقت الدهشة بالقيادة العليا الالمانية من جراء قرار الحكومتين البريطانية والأمريكية تأجيل غزو أوربا في عام ١٩٤٣ · وذكر الماريشال رونشتادت في نهاية الحرب: « ولقد دهشت بالغ الدهشسة لانكم لم تحاولوا غزو أوربا في عام ١٩٤١ ، عندما كانت جيوشسنا تتوغل في روسيا · وعدت فتوقعت الغزو في عام ١٩٤٣ ، بعد أن قمنا باحتلال فرنسا كلها · وخيل الى أنكم ستهتبلون هذه الفرصة التي تمتلت في نشر القوات الالمانية في الغرب على مساحات جديدة واسعة » (١) ·

ورفضت الحكومتان البريطانية والأمريكية ، بالاضافة الى هذا التراجع عن تعهداتها المتكررة بفتح الجبهة الثانيسة في أوربا في عام ١٩٤٣ ، تنظيم أية شحنات جديدة من التموينات الى الاتحاد السوفياتي عبر الطريق الشمالى ، وتأجلت هذه الشحنات حتى الحريف ، وذلك بموجب رسالة بعث بها تشرشل الى مو، بكو في الثلاثين من مارس من عام ١٩٤٣ ، وكان المبرر الرسمي لهذا التأجيل أن الدولتين الغربيتين بحاجة منذ هذه اللحظة الى كل سفينة حراسة لدعم العمليات الهجوميسة في حوض البحر الأبيض المتوسط ، (٢) ، لكن الحقيقة الواقعة هي أن الشطر وض البحر الأبيض المتوسط ، (٢) ، لكن الحقيقة الواقعة هي أن الشطر أكبر من السفن البريطانية والأمريكية كان عاطلا عن العمل ، بعد تأجيل فتح الجبهة النانية ،

ورد رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي على رسالة تشرشل بقوله:
« انني أعتبر هذه الخطوة اللامتوقعة ، كارثة تحل بشحن المواد الأولية الاستراتيجية والذخائر الى الاتحاد السوفياتي من بريطانيا والولايات المتحدة ، وذلك لان طريق المحيط الهادي ، يفتقر الى البواخر التجارية والسلامة ، كما أن الطريق الجنوبي يفتقر الى وسائل التفريغ ، مما يعني أن هذين الطريقين لا يستطيعان التعويض عن وقف الشحن عبر الطريق الشحمالي و ولا حاجة بي الى القول ، بأن هذا الظرف الجديد ، لا بد أن يؤثر على موقف القوات السوفياتية » (٣) ،

<sup>-(</sup>٣) نفس المصدر ... ص ۱۱۲ -

ونزلت القوات الانجليزية \_ الأمريكية في جزيرة صقلية في العاشر من يوليو من عام ١٩٤٣ • وقد وقع الغزو بعد شهرين من الموعد المعرر له ، وكان التبرير لذلك من جديد ، الافتقار المزعوم للسفن (١) • وكانت هناك فرقتان ألمانيتان وأربع فرق ايطالية في جزيرة صقلية ، وان كانت ثلاث من الأخيرة قد نقص تعدادها عن الأعداد المقررة للفرق • يضاف الى هـذا أن الجزيرة كانت تضم ست فرق من حرس السـواحل الايطاليين وكانوا في حالة سيئة من التجهيز بالمعدات •

وكانت حملة صقلية التي قدر لها أن تطول تسعين يوما ، تعتبر ، بمثابة تكفير عن التأجيل الجديد في فنح الجبهة الثانية في أوربا .

ولكن الجنود الايطاليين لم يقاوموا على الاطلاق ، كما أن الألمان لم يقاوموا أيضا بعد وقفتهم الاولى ، وانتهت الحملة على الجزيرة في ٣٨ يوما، أي في الثامن عشر من أغسطس ، وقد أقام نجاحها الدليل على أن التأجيل البريطاني – الامريكي لغزو أوربا كان مفتقرا الى كل مبرر ، اذ أن المانية الفاشية لم تكن تملك في ذلك الوقت القوة الكافية لمقاومة أى نزول انجليزي – أمريكي جدى في فرنسا ،

<sup>(</sup>۱) هاری بوتشر فی کتابه و ثلاث سنوات مع آیزبهاور » ــ سیمون وشوسش ــ نیویورك . ۱۹۶۹ ۰ ص ۳۵۱ ۰



# معركة انتفاخ كورسك

### - 1 -

انتهی هجوم الشتاء الذی شنه الجیش السوفیاتی فی عام ۱۹۶۳ وقد ۱۹۶۳ فی الواحد والثلاتین من مارس من عام ۱۹۶۳ وقد اضطر الجیش الفاشی الالمانی الی التراجع الی خط یصل میتسینسك ومالوار کانجیلسك وسیفیسك ، وریالیسك وسومی وبیلجورود وشال الدونیتز و وأنعت الجبهة فی کورسیك وحولها ، انتفاخا کبیرا باتجاه الغرب و وتمکنت القوات السوفیاتیة من الاحتفاظ بالنتوء ، مدعومة بقوات احتیاطیة ضخمة فی مؤخرتها و ومثل انتفاخ کورسك ، فرصة ممتازة للفریقین لشن هجوم استراتیجی کبیر و

وكان من المحتمل أن يؤدى الهجوم الذى يشنه العدو الى تغيير ميزان القوى بشكل ضخم لمصلحه الاتحاد السوفياتي ، اذ بالنظر الى الحصون السوفياتية المنيعة ، كان لابد من أن يمنى العدو المهاجم بخسائر أكبر من تلك التي تمنى بها القوات السوفياتية ، وهكذا كان في وسع الجيش السوفياتي أن ينتظر ، بينما لم يكن في وسع الألمان أن ينتظروا ، لأن النازيين كانوا يدركون أن عامل الزمن ليس في مصلحتهم على الاطلاق ،

وكان على القيادة الألمانية أن تأخذ في حسابها أيضا تدهور المعنويات في مؤخرتها ، بل وحتى في الجيش العامل نفسه ، وهو أسوأ ما في الأمر ، وكانت الحكومة الألمانية في أشد حالات الضيق أيضا ، ولقد كتب جوبلز مقالا في مجلة « داس رايخ » في الرابع والعشرين من مارس من عام ١٩٤٣ بعنوان « شفق الحرب » يقول : « تمثل الحرب بالنسبة الألمانيا

شفقا معتما ٠٠٠ فالمصيبة التي حلت بنا عمل من أعمال القدر ، وقد أخطأنا في نفديرنا لطاقات الاتحاد السوفياتي الحربية » ٠

وبينما كانت ألمانيا الهتلرية تعد العدة لهجومها الجديد ، راحت تطلق سعارا جديدا هو « قلعة أوربا » لتعنى به أنها سنحافط على جميع المناطق التى لم يتمكن الاتحاد السوفياني بعد من تحريرها • ولدا فقد حملت خطة الصيف الألمانية اسم « عملية القلعة » • وتضمنت هذه الخطة عملية تطويق مزدوجة ، بحيث تندفع قوات ضخمة من الفرق المدرعة من أوريل وبيلجورود ، لتحيط بالقوات السوفياتية في كورسك وتبيدها •

وأرسلت قوة صخمة بقيادة المارينسال فون كلوجه الى منطفة العمليات وكان على احدى عشرة فرقة للمشاة وسبع فرق مدرعة وفرقتين آليتين أن نضرب باتجاه كورسك من أوريل ، وعلى بهانى عشرة فرفة منها سبع فرق مشاة وعشر فرق مدرعة وفرقة آلية ، أن نتفدم من بيلجورود وكانت هناك على جبهة أوريل – كورسك ، فرفة ألمانية لكل ٧ر٢ من الكيلومترات ، ومن ٤٠ الى ٥٠ دبابة وسبعين الى نهانين مدفعا لكل كيلومتر على امتداد الجبهة ، أما في جبهة بيلجورود – كورسك فكانت هناك فرفة لكل ٥٠ من الكيلومترات و ٢٠ دبابة و ٥٠ مدفعا لكل كيلومتر من لكل ٥٠ من الكيلومترات و ٢٠ دبابة و ٥٠ مدفعا لكل كيلومتر من الجبهة ، وكان الألمان يعتزمون استخدام أحدث أسلحتهم وبينها دبابات الجبهة ، وكان الألمان يعتزمون استخدام أحدث أسلحتهم وبينها دبابات مسرز شميت رقم ١٩٠٠ ٠

و نمت الاعدادات للهجوم الألماني الذي أصبح منوقعا في كل يوم ومع ذلك فقد ظلت الحكومتان اليريطانية وا مريكية تزعمان أن الألمان لن يهاجموا و

وبعث رئيس وزراء بريطانيا في التاسع عشر من يونيو من عام ١٩٤٣ برسالة الى الحكومة السوفياتية يقول فيها : « هناك ما يدعونا الى الاعتقاد بأن الهزيمة السريعة واللامتوقعة التي منيت بها قوات المحور في شمال افريقيا ، قد أربكت الخطط الألمانية الاستراتيجية ، اذ أصبح الخطر الناتج والمهدد لأوربا الجنوبية عاملا مهما يحمل هتلر على التردد في تنفيذ خططه للشروع في هجوم واسع النطاق على روسيا في هذا الصيف وتأجيله ، (١) .

<sup>(</sup>١) رسائل الحكومة السوفياتية ... اللجلد الاول - ص ١٣٤ -

وعاد تشرشل في السابع والعشرين من يونيو يكتب الى الحكومة السوفياتية قائلا: « لن تتعرضوا الى هجوم ثقيل في هذا الصيف » (١) •

ولو أن الفيادة العليا السوفياتية صدقت هذه الأقوال ، لحقق الهجوم الألماني نجاحا كبيرا ·

ولسكن هذه القيادة كانت تعرف تماما ما الذي يريده هتلر ، ولذا فقد أقامت تحصينات منيعة وعميفة ، وجاءت بقوات احتياطية استراتيجية كبيرة ، وبلغ عمق الخطوط الدفاعية السوفياتية في بعض المراكز المهمة أكثر من مائة كيلومتر ، وأعدت القيادة العليا خطة للدفاع عن انتفاخ كورسك ، وكان على القوات في الجبهة الوسطى وجبهة فورونيج أن توقف الهجوم الألماني وأن تعتصر فوته ، وآنذاك تحل المرحلة الثانية وتبادر القوات في جبهات الغرب وبريانسك والوسط وفورونيج والسهوب الى شن هجوم مقابل ،

وبدأ الهجوم الألماني على نتوء كورسك في الساعة الخامسة والنصف من صباح الخامس من يوليو من عام ١٩٤٣ واستهدفت الضربة الألمانية الرئيسية مراكز التجمعات الأساسية للقوات السوفياتية وسرعان مانسب قتال عنيف وأخذ الهجوم يشتد ببطء، ويؤدى الى انزال خسائر بالنازيين وصمدت الفوات السوفياتية بنشاط وفاعلية ، دافعة بالقوات الاحتياطية بصورة جريئة وبالدبابات لتوجيه ضربات مضادة على الثغرات التي يفتحها العدو في خطوطها وكانت هسدة هي المرة الاولى التي تستخدم فيها القواتالسوفياتية جيوشا من الدبابات ووحدات من المدفعية المضادة للدبابات و

وكان الاصطدام عند قرية بروخوروفكا ، أشد ما وقع في معركة كورسك ، فقد دفع كل من الفريقين اليه بأكتر من ١٥٠٠ دبابة ، وخسر الألمان في اليوم الأول ٣٥٠ دبابة وأكثر من عشرة آلاف ضابط وجندى، وأسقط كوجيداب الطيار السوفياتي الباسل ، عددا من الطائرات الألمانية ، وكان هناك عدد من الطيارين السوفبات الآخرين لا يقلون عنه شجاعة ، فقد أسقط الطيار جوردفيتش تسع طائرات معادية في معركة واحدة ، وكان الطيار المحارب ماريسييف ، الذي كان قد فقد قدميه في ربيع عام ١٩٤٢ ، قد عاد الآن الى القوة الجوية ليقاتل ببسالة ، وقد تمكن

<sup>(</sup>١) رسائل الحكومة السافيانية \_ المجلد الاول ، ص ١٤١ .

من استقاط نلاث طائرات ألمانية في المعادك الجوية الأولى فوق انتفاخ كورسك • وحارب سرب « نورماندي » الفرنسي الى جانب الطيارين السوفيات ، وأسقط طياروه ٣٣ طائرة ألمانيه في شهرى يوليو وأغسطس من عام ١٩٤٣ •

وتمكن الألمان بعد هجوم استمر أسبوعا من التقدم مسافة تتردد بين ستة كيلومترات وتمانية في انجاه اوريل ـ كورسك وبين ٣٠ و ٣٥ كيلومتر في اتجاه بيلجورود ـ كورسك ٠ وأحبطت الخطة الألمانية ٠ وكتب تيبلسكيرش يقول : « تحطم الهدف الذي توخته ألمانيا من هجومها في غضون بضعة أيام ، ولم يكن في الامكان التعويض على الحسائر التي منيت بها » (١) وأضاف تيبلسكيرس يفول : « وانتقل زمام المبادرة هذه المرة من أيدى الألمان وفي ظروف شاقة الى العدو » (٢) ٠

وبعد أن تمكنت القوات السوفياتية من صد هجوم العدو ، راحت تشن هجومها العام في الباني عشر من يوليو من عام ١٩٤٣ وتم تطهير أوريل وبيلجورود من العدو في الخمس من أغسطس ، ولم يحل منتصف السهر ، حتى كانت القوان النازيه بلها في منطقة أوريل قد أبيدت وقام الجيش السوفياتي بتحرير حاركوف في الشالث والعشرين من أغسطس ، وعلق ليدل هارت على ذلك بقوله : « وكانت النتيجة سُل حرية العمل عند الألمان مع التقليل بصورة مستمرة من ميزان قواتهم الاحتياطية ولا شك في أن هذا الوضع مثل صورة استراتيجية من صور الشلل المتدرج الزاحف » (٣) .

وتطور الهجوم السوفياتي المضاد عند كورسك بصورة متدرجة الى هجوم عام على طول الجبهة • وأدت العملية التي تمت بنجاح في شهرى أغسطس وسبتمبر عند سمولينسك الى ابعاد خطوط الجبهة مسافة أخرى الى الغرب من موسكو • وتمكنت قوات الجبهتين ، الجنوبية والجنوبية الغربية من سحق قوة ألمانية ضخمة في الجنوب ومن تحرير حوض الدونيتس في غضون ستة أيام •

واضطر الالمان في أوكرانيا الى الانسحاب عبر نهر الدنييبر • ومثل

<sup>(</sup>۱) تيبلسكيرش ـ نفس المصدر ص ٣٢٩

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٣٥٩

 <sup>(</sup>٣) ليدل هارت في كتابه د الاستراتيجية ... الطريقة اللامباشرة » ... نيويورك ١٩٥٤ ٠
 ص ٢٩٦

النهر العريض والعميق، عقبة كأداء في طريق انسحابهم · وأعدت القيادة الألمانية الضفة الغربية من النهر كخط دفاعي تعويقي ، وأقامت مجموعة من الحصون القوية عليه · ولكن الجيش السوفياتي تمكن من عبور النهر في عدة نقاط ، وفاجأ القيادة الألمانية تمام المفاجأة · وتم تحرير كييف عاصمة أوكرانيا السوفياتية في السادس من نوفمبر من عام ١٩٤٣ · وتمكنت الفوة السوفياتية الرئيسية المتقدمة الى الجنوب من بوليزيي الى البحر الاسود من اقامة عدد من رءوس الجسور على الضفة الغربية لنهر الدنييبر ، وأخذت تستعد للقيام بعمليات هجومية جديدة ·

وأفامت معركة كورسك ، التي أملت القيادة الألمانية عن طريقها في استعادة المبادرة الاستراتيجية الدليل على الفشل الكامل للاستراتيجية الهجومية النازية ، ومثلت كارنة جديدة حلت بالجيوش الفاشية الألمانية واعترف جودريان بأن المعركة كانت « هزيمة حاسمة ، تحول فيها زمام المبادرة الى العدو حنى النهاية » (١) .

ولم يكن الانهيار مقصورا في صيف عام ١٩٤٣ على الاستراتيجية الألمانية بل تعداها الى « قلعة هتلر » الدفاعية نفسها • وتمكنت القوات السوفياتية من فتح ثغرة عميقة في هذه القلعة • وفشلت المحاولات الألمانية في الانتقال الى دفاع استراتيجي ثابت على طول الجبهة الألمانية للسوفياتية بقصد كسب الوقت والوصول بالمفاوضات السرية الدائرة مع الولايات المتحدة وبريطانيا الى نتيجة موفقة ، وذلك لأن الألمان عجزوا عن وقف الهجوم الألماني •

وقد أكمل هجوم الصيف لعام ١٩٤٣ تحول التيار الذي بدأته معركة الفولجا • فقد انهارت الخطوط الدفاعية التي أقامها الألمان على الدنييبر وميوس ومولوكنايا • وتمكن الجيش السوفياتي من التقدم وهو يقاتل ، أكثر من خمسمائة كيلومتر في القطاع الأوسط من الجبهة وأكثر من من خمسمائة كيلومتر في القطاع الأوسط من الجبهة وأكثر من المعدمة على المنابيا الفاشية من يوم مصيرها الحتمى •

وكانت للاتحاد السوفياتي تنظيماته الحربية الفعالة والمستمرة في النمو السريع ، مما أظهر من جديد مزايا النظام الاشتراكي • وكانت المؤخرة السوفياتية تعمل بدقة الساعة ، في تزويد الهجوم السوفياتي المتسارع بكل ما يحتاج اليه من موارد •

<sup>(</sup>۱) جودریان \_ نفس المصدر ص ۲۸۳ •

وكان زحف الجيوش السوفياتية النظامية مصحوبا بهجوم للأنصار في مؤخرة العدو ·

ووجهت قوات الأنصار ضربات جبارة الى خطوط مواصلات العدو، وكانت تستنزف من العدو قوته البشرية وعتاده ، وتحقق غارات مذهلة تشنها عبر البلاد التي يحتلها العدو .

وأنزل الأنصار آبان معركة كورسك في شهر أغسطس من عام ١٩٤٣ الدمار بمواصلات العدو الحديدية • وتمكن الانصار في لنيننجراد وروسياالبيضاء وأوكرانيا في الرابع من أغسطس من نسف ٣٦ ألف متر من خطوط السكك الحديدية • وهبطت نسبة حركة السبر على خطى كوفيل ــ روفنو وكوفيل ــ خولم ، بنحو من ٧٠ الى ممانين في المائة ٠ وبلغ مجموع ما نسفه الأنصار في شهر أغسطس من عام ١٩٤٣ في كافة أنحاء البلاد ، نحوا من ١٢٠،٨٠٠ متر من السكك الحديدية • وبعث قائد أحد فيالق الحرس الألماني بتقرير في الواحد والشلائين من أغسطس من عام ١٩٤٣ الى رؤسائه يقول : « قام الأنصار بعملية لم يسبق لها مثيل لمنع التموينات الالمانية من الوصول الى الجبهة عن طريق هحمات مفاحئة ومدروسة على السكك الحديدية • ووقع نحو من ٦٧٨٤ انفجارا في الليلتين الأوليين من شهر أغسطس ، على طول القطاع الذي يحرسه فيلقنا ٠ وارتفع عدد انفجارات السكك الحديدية في منتصف شهر أغسطس الى خمسة عشر ألفا » (١) · وتمكن الأنصار في روسيا البيضاء في شهري أغسطس وسبتمبر من عام ١٩٤٣ ، من تخفيض حركة السير في المنطقة المحتلة من روسيا البيضاء بنسبة ٤٠ في المائة ، مما مثل عونا كبيرا للقوات السوفياتية الزاحفة •

وقتل أنصار روسيا البيضاء نحوا من ٢٨٢ ألفا من ضباط العدو ورجاله منذ بداية الحرب حتى الأول من ديسمبر من عام ١٩٤٣ ، ونسفوا ٥٧٥٨ من « قطارات » العدو ، و ٣٥٠٠ جسر من جسور الطرق والسكك الحديدية ودمروا ٢٥٥ طائرة و ٨١٢ دبابة ، وقتل أنصار ليننجراد نحوا من ٢٤٨ر٤٤ من ضباط العدو وجنوده منذ بداية الحرب حتى الأول من ابريل من عام ١٩٤٣ ،

وتشير التقارير التي لم تكمل بعد ، الى أن أنصار أوكرانيا قتلوا أكثر من «تطاراته» و ٦٤ أكثر من «تطاراته» و ٦٤

<sup>(</sup>١) وثائق الحكومة السوفياتية • ص ٢١

طئرة و ٥٢٧ دبابة وسيارة مدرعة منذ بداية الحرب حتى الخامس عشر من فبرابر من عام ١٩٤٤ ٠

و ضرعت وحدات كبيرة من الأنصار بعد خريف عام ١٩٤٢ في شن غارات كبيرة على مؤخرة العدو و تمكن بعض الأنصار بقيادة كوفباك وسابوروف من مغادرة غابات بريانسكوعبور بعض المناطق في أوكرانيا، الى أن قاموا منطفة جديدة لعمل الأنصار في ليزيي عبر نهر بريبيات وقام هؤلاء بقيادة كوفباك ليلة الرابع من ديسمبر من عام ١٩٤٢، بعملية نسفوا فيها جميع الجسور الخمسة في مركز التقاء السكك الحديدية في سارنا و تمكنت نفس المجموعة من تحطيم أسطول نهرى ألماني على نهر بريبيات على مقربة من قرية اريفيشي في شهر ابريل من عام ١٩٤٣٠

وقامت وحدات الانصار بقيادة ناوموف وفيودورف وميلنيك وغيرهم بغارات على العدو • وتمكنت هذه الوحدات من مغادرة غابات بريانسك على الشاطئ الشرقى لنهر الدنييبر ، الى المناطق الواقعة في غربه داخل أوكرانيا حيث أقامت مراكز جديدة لها •

وانطلقت وحدات كوفباك في صيف عام ١٩٤٣ الى جبال الكربات، وتمكنت في الفترة الواقعة بين التاسع عشر من يوليو والرابع والعشرين منه من نسف ٤١ من آبار الزيت و ١٣ من مستودعاته وثلاثة من مصانع نكريره، ومصنع لانتاج الغاز الصناعي وسرعان ما لحقت بها وحدات أخرى بقيادة سابوروف وأولكسنبيكووسيتوف واندفع انصار مولدافيا بقيادة اندرييف وشكرايباخ، باتجاه بسارابيا، وبقيادة ميلنيك وبوينيي باتجاه فينيتسا، وبقيادة كابوستا باتجاه جرودنو ووصلت مجموعة ميلنيك الى فينيتسا، حيث كان هتلر يقيم مقر قيادته في تلك

وكان هناك نحو من ٣٦٠ ألف من الأنصار ومعهم أكثر من نصف مليون من الاحتياطين يعملون في المناطق التي يحتلها النازيون في خريف عام ١٩٤٣ و وحالت غارات الأنصار على خطوط مواصلات العدو ، دون تنقل القوات الفاشية في صيف عام ١٩٤٣ وخريف ، مما منل دورا مساعدا ضخما للهجوم الذي شنته القيادة السوفياتية في الجبهتين : الغربية والوسطى وجبهة فورونيج ، وقامت وحدات الأنصار أثناء المعارك الضخمة التي دارت للسيطرة على نهر الدنييبر في خريف عام ١٩٤٣ ، بالاستيلاء على رأس جسر كبير على الضفة الغربية للنهر ، كما أعدت ٢٥ بالاستيلاء على رأس جسر كبير على الضفة الغربية للنهر ، كما أعدت ٢٥

معبرا على أنهار ديسنا والدنييبر وبريبيات للقوات السوفياتية الزاحفة.

وقطعت وحدات كوفباك نحوا من عشرة آلاف كيلومتر ، وهي نقاتل ، في ٢٦ شهرا في مؤخرة العدو وأغارت على ثماني عشرة منطقة وتمكنت في هذه المدة من قتل ثمانية عشر ألفا من رجال العدو ، ومن نسف ٦٢ قطارا للجنود و ٢٥٦ جسرا و ٩٦ مستودعا وحقلين للبترول و نحو خمسين ألف طن من الزيت ، ومائتي كيلومتر من أسلاك الهاتف والبرق ، وخمسين مكتبا للمواصلات وخمسمائة سيارة وعشرين دبابة وسيارة مدرعة ،

واضطرت القيادة النازية الى ارسال النجدات الى الجبهة الشرقية من أوربا الغربية • وأتاح نقل قوات الاحتلال الألماني من فرنسا فرصة رائعة لفنح الجبهة الثانية في أوربا ، ولكن قادة الولايات المتحدة وبريطانيا ظلوا على تسويعهم ومماطلتهم •

وبينت الحكومة السوفياتية في الرسائل التي بعثت بها الى الحكومتين الأمريكية والبريطانية ، أن هاتين الحكومتين قد تراجعتا عن عهودهما وبعت رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي في الجادي عشر من يونيو من عام ١٩٤٣ برسالة الى الرئيس الأمريكي تحدث فيها عن التأجيل الجديد في فنح الجبهة المانية وقال: « يسبب قراركم هذا مضايقات خارفة للعادة للاتحاد السوفياتي ، الذي ما انفك عن استنزاف جميع موارده في عضون العامين الماضيين ، اللذين اشتبك ابانهما مع القسوات الرئيسية لألمانيا وأتباعها ، مما يجعل الجيش السيوفياتي الذي يقاتل لا دفاعا عن بلاده فحسب بل وعن حلفائه أيضا ، يؤدي المهمة وحده ، ودون معونة تقريبا ؛ ضد عدو مازال في منتهى القوة » (١) • وسلمت الحكومة السوفياتية ضورة أخرى من هذه الرسالة الى رئيس وزراء بريطانيا •

ورد تشرشل نيابة عن الحكومتين ، فحاول الادعاء بأن فتح الجبهة المانية سيمنل فاجعة للولايات المتحدة وبريطانيا ، اذ أن قواتهما المسلحة سنمنى بهزيمة محققة ، وراح يقول : • ، ولست بقادر على أن أرى كيف " يمكن » لهـــزبمة نذبح فيهــا بريطانيـا أن تمثل عـونا للجيوش السوفياتية » (٢) .

<sup>(</sup>١) مراسلات الحكومه السوفيانية المجلد الثاني ص ٧٠

٢) بفس المصدر \_ المحلد الاول ص ١٣٣

وعاد رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي فبين في رسالة بعث بها الى رئيس وزراء بريطانيا في الرابع والعشرين من يونيو من عام ١٩٤٣ أن المكرمتين : البريطانية والامريكية كانتا تعرفان عندما تقدمتا بتعهداتهما بفتح الجبهة الثانية ، حقيقة المتاعب التي ستواجهانها في تنظيم الحملة واعدادها ولما كانت الظروف لفتح الجبهة الثانية قد تحسنت بالنسبة الى ما كانت عليه عندما صدرت التعهدات ، بفضل الانتصارات التي حققها الجيش السوفياتي ، فان « اشارتكم الى هزيمة بريطانيا ومذبحتها ، لا مبرر لها » وأنهى الرئيس السوفياتي رسالته على النحو التالى : « وأجد لزاما على أن أبلغكم هنا ، أن الموضوع لا يتعلق بخيبة أمل الحكومة السوفياتية فحسب ، بل وبالحفاظ على ثقتها في حلفائها ، وهي ثقة تتعرض الآن لكثير من الامتزاز وعلينا ألا ننسي أن القضية تتعلق بانقاذ الملايين من الأروآح في المناطق المحتلة من أوربا الغربية وروسيا وبالتقليل من التضحيات في المناطق المحتلة من أوربا الغربية وروسيا وبالتقليل من التضحيات البالغة لتي تمنى بها الجيوش السوفياتية ، التي تبدو ازاءها تضحيات المبلوش الانجليزية وا مريكية تافهة للغاية .

ولم تحاول الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا الافادة من الوضع المواتي لشن هجوم في المحيط الهادي وظل جيش الكومنتانج بقيسادة كايشيك أيضا على سلبيته في محاربة اليسابان وعندما شنت ألمانيا الهتلرية هجومها الصيفي في كورسك ؛ راح جيش الكومنتانج يشن في السابع من يوليو من عام ١٩٤٣ هجوما مماثلا ؛ ولكنه لم يستهدف به ضرب العسكريين اليابانيين ، وانما ضرب الجيوش الشيوعية في مناطق الصين المحررة واستأنف كايشيك في الوقت نفسه مفاوضاته السرية مع اليابان حول موضوع الاستسلام وراح عدد كبسير من رجال جيش الكومنتانج وجنرالاته ، ينضمون الى اليابانيين و وأخذ خطر اسستسلام الكومنتانج لليابان يزداد يوما بعد آخر ولكن جيش تحسرير الشعب الصيني تمكن من صد هجوم كايشيك على المناطق المحررة ، وواصل علياته الهجومية ضد اليابانين و

وأخذت الجيوش الفاشية وهي تندحر مسرعة أمام زحف الجيوش السوفياتية تقترف جرائم رهيبة ، معبرة بذلك عن غيظها • وعمت موجة من السخط على هذه الجرائم ، أرجاء العالم كله • ومع ذلك فقد ظل حكام الولايات المتحدة وبريطانيا يدافعون عن النازيين ، وذلك لأنهم أرادوآ الابقاء على الباب مفتوحا لمفاوضة الهتلريين • وعندما راح عدد من الجنود البريطانيين الذين جرحوا وأسروا ابان الهجوم النازي على فرنسا ، والذين تم اطلاق

سراحهم عن طريق التبادل « بواسطة » الصليب الأحمر الدولى في عام ١٩٤٣ ، يروون القصص الرهيبة التي جرت في أوربا المحتلة ، استاءت الدوائر البريطانية الحاكمة من أقوالهم • رحور الجندي البريطاني بولى ، لأنه كشف عن حقيقة واقعاة ، وهي أن الألمان أعدموا بأمر أحد الضباط ٩٩ جنديا بريطانيا من الأسرى •

ونفى الاحتكاريون الامريكيون علمهم بوجود فظائع نازية وقد لا يعجب المرء من ذلك اذا عرف أن معدات غرف الغاز التي كان النازيون يستخدمونها في « مصانع الموت » ، كانت من انتاج الشركات الألمانية كشركة سايمنز ، ذات الارتباطات الوثيقة بالاحتكارات الأمريكية والتي تشترك معها في اقتسام الارباح ، وكانت « الباصات » المزودة بغرف الغاز ، تصدر عن المصانع الالمانية التي تملكها مؤسستا فورد وجنرال موبورز الامريكيان ، ولم يغلق مصرف التسويات الدولية ( انترناشيونال سيتلميننس ) الذي جعل أصحابه الأمريكيون مقره في مدينة بال السويسرية لتقديم القروض الى ألمانيا بموجب مشروع يونج ، أبوابه طيلة الحرب ، وكان يشترى الذهب من بنك الرايخ الالماني ، وبينه الذهب الذي يستخلصه النازيون من أسنان ضـحايا معسكرات الموت ، وكان وماس ماكيتكريك ، المالي الامريكي ، مديرا عاما لهذا المصرف .

وتسلمت الاحتكارات الأمريكية والبريطانية أرباحــا هائلة ، من الصناعات الألمانية ومن الصناعات في البلاد التابعة لألمانيا · وبلغت أرباح بنك « رومبنو ــ أمريكانا » الروماني في عام ١٩٤٣ ، نحوا من ٧٢٦ مليون لى ، ذهبت الى جيوب المساهمين الأمريكيين · كما بلغت أرباح مؤسسة « استرا ــ رومانا » البربطانية العاملة في رومانيا نحوا من ٨٤٠ مليون لى في نفس العام ·

## - Y -

وأرغمت الانتصارات السوفياتية المذهلة ، تشرشل وروزفلت على الاجتماع في موعد سابق لما كانا قد قرراه من قبل • وعقد هذا الاجتماع في مدينة كويبك الكندية بين الحادي عشر والرابع والعشرين من أغسطس من عام ١٩٤٣ • وكان هذا الاجتماع كسابقيه مقتصرا على الدولتين ، اذ لم دع الاتحاد السوفياني للاشتراك فيه • وهكذا كان لابد من أن تنشر الصحافة السوفياتية آراء بلادها في السير المقبل للحسرب • وبين بلاغ

أصدره مكتب الاستعلامات السوفياتي بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لنشوب الحرب ، أن الولايات المتحدة وبريطانيا مازالتا تماطلان في فتح الجبهة الثانية و وأكد البلاغ « أن فتح الجبهة الثانية في أوربا في هذا العام سيعجل بنهاية الحرب ، ويقلل الى حد كبير من الخسائر في الأرواح, في الجبهة المعادية للهتلرية » (١) •

ونشرت صحيعة البرافدا قبيل افتتاح مؤتمر كويبك مقالا تحت. عنوان « الجبهة الثانية » ذكرت فيه أن الحكومتين : البريطانية والامريكية واصلتا نقض تعهداتهما بفتح الجبهة الثانية • وقالت : ان التأجيل كان ناتجا عن بعض الجماعات ذات النفوذ والتأثير بالرغم من قلة عددها ، بينما كان الشعبان البريطاني وا مريكي مشحونين بالتصميم على مواصلة النضال ضد الفائية الى أقصى الحدود • ومضت الصحيفة تقول : « ولكن هناك جماعات قليلة العدد ، لا ترغب على الاطلاق ، في أن تنتهى الحرب في وقت قصير • ولكن يجب ألا يعتد في مشل هذه القضايا السياسية الكبرى ، بآراء صانعي الأسلحة ، وتجار الحروب الذين يؤثرون مصالحهم. الأنانية الخاصة على مصالح الجماهير وعلى مصالح البلاد المحتلة التي تئن. تحت أقدام هتلر » (٢) •

وعاد مؤتمر كويبك الى البحث فى موضوع الجبهة النانية • وكانت الدوائر الحاكمة فى بريطانيا والولايات المتحدة متخوفة من الانتصارات التى حققتها الأسلحة السوفياتية • وكانت تخشى أن يؤدى تأخرها عن اللحاق « بالباص » الى القضاء على النظام النازى فى أوربا المحتلة • وكان الاحتكاريون مذعورين من تزايد الحركات الشعبية فى أوربا الغربية ، ولذا فقد كان شغلهم الشاغل وضع الخطط لفرض نفوذهم على عالم ما بعد الحرب •

وكان هذا هو الحافز للوفد الأمريكي في كويبك على الميل الى الاسراع في فتح الجبهة الثانية على الساحل الشمالي لفرنسا • وكان الامبرياليون الامريكيون متلهفين على فرض النفوذ الامريكي في أوربا الغربية واضعاف مراكز بريطانيا فيها • وظل تشرشل على أي حال ينادى بغزو البلقان • وراح يعلن أن هدفه منع « السوفيات من الاندفاع الى المنطقة ، وهو اندفاع,

<sup>(</sup>١) البرافدا عدد ٢٢ يونسو ١٩٤٣

<sup>(</sup>٢) البراقدا عدد ٦ أغسطس ١٩٤٣

يضر بمصالح بريطانيا ، وبالتالى بمصالح الولايات المتحدة » (١) • وكانت خطة تشرشل تشير الى مطامع بريطانيا في السيطرة على أوربا • والابقاء على منافستها لأمريكا بعيدة عن النصف الغربي من القارة • ورد الناطق الأمريكي في غضون ذلك بأن الجيش السوفياتي سيستنزف قواه بسرعة ويترك الميدان مفتوحا سواء في غرب أوربا أم في جنوبها الشرقي للقوات الانجلو – أمريكية •

لكن دعاة التأجيل مالبثوا أن فازوا ثانية فقد قرر مؤتمر كويبك ، تأجيل الجبهة الثانية حتى عام ١٩٤٤ ، وأوصى « باستبدالها بحملة على ابطاليا » ٠٠

وتبادل الممثلون الأمريكيون والبريطانيون أيضا الرأى في كويبك ، في مستقبل ألمانيا ، وقد أبلغ أنطوني ايدن ، زميله الامريكي كوردل هل، أن حكومته لا تؤيد فكرة فرض التجزئة على ألمانيا « لصعوبة تحقيق ذلك قبل كل شيء » وأضاف أنها قد تفضل « فصل المقاطعات الألمانية « عن بعضها » اذا تم ذلك طوعا لا فرضا » (٢) • وبينت المناقشات أن بريطانيا كانت « قد أولت تفكيرها لموضوع فصل المقاطعات الألمانية « عن بعضها » اذا تحقق ذلك بشكل طبيعي » (٣) •

وكانت الحكومة الأمريكية ميالة أيضا الى تجزئة ألمانيا : فقد بين كوردل هل : أنه « قد لا يكون من المستحيل اعادة تنظيم ألمانيا اقتصاديا، بحيث ينمو فيها نظام اللامركزية لمصلحتها ، وبصورة لا واعية » (٤) وقدمت الحسكومة الأمريكية مشروعا لتجسزئة ألمانيا أطلق عليه آسم مشروع مورجنتاو • ومع ذلك فلم يتخذ أى ـ قرار في هذا الصدد ، وتقرر تأجيل المناقشات فيه •

وعالج المؤتمر الذى اشترك فيه تشيان كايشيك موضوع العمليات العسكرية فى المحيط الهادى • وبالرغم من عدم اتخاذ قرارات جديدة ، فقد نصح كايشيك بأن يحتفظ بقواه ومعداته لمواجهة حرب أهلية • وطلب جيش الكومنتانج المزيد من الأسلحة • وصحدت الأوامر الى الجنرال

<sup>(</sup>۱) مذکرات کوردل هل ۰ ص ۱۲۳۲

<sup>(</sup>٢) تفس المصدر ص ١٢٣٣

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ١٣٣٤

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ص ١٢٣٣

ستيلويل بتدريب فرق جديدة للكومنتانج ، واعدادها ، وبتنظيم هجوم ضد اليابان في شمال بورما .

وقامت قوات تشيان كايشيك بعمليات الهجوم في بورما ، عن طريق قوات حملت في الجو فوق الجبال ، لتهبط آلى مسرح العمليات ، ولم تكن القيادة البريطانية التي تملك قوات كبيرة في الهند ، راغبة في اقحام قواتها في بورما المجاورة ، وذلك لأنها كانت قد حزمت أمرها على الاحتفاظ بجيش متأهب للقتال ، لمحاربة حركات المقاومة في المستعمرات التي كانت تعرف هي أنها مصممة على الخلاص من النير الاستعماري ، ولاشك في أن محاولات بريطانيا للاحتفاظ بقواتها الاحتياطية حتى نهاية الحرب كانت مشفوعة برغبتها في الاحتفاظ بامبراطوريتها الاستعمارية ، التي تضم أكثر من أربعة عشر مليونا من الأميال المربعة وخمسمائة وخمسين مليونا من الأنفس ،

وعارضت الحكومة البريطانية مشروع الهجوم في بورما ، خشية تسرب النفوذ الامريكي ورءوس الاموال الامريكية اليها · واقترح تشرسُل التخلي عن الهجوم والتركيز على بعض المناطق الأخرى في المحيط الهادى · واضطرت الولايات المتحدة الى اجراء بعض الننازلات ، فقد عين الأميرال البريطاني اللورد مونتباتن قائدا أعلى لقوات الحلفاء في جنوب شرق آسيا والهند والصين · وكان ستيلويل لايزال مسئولا عن تموينات الصين بموجب قانون الاعارة والتأجير ، ولذا فقد ظل رئيسا لهيئة أركان حرب كايشيك ، وقائدا للفوات في بورما · واحتفظ كذلك بالاشراف على الطريق الجوى بين الهند والصين ·

وأدى الهجوم السوفياتى الظافر الى صياغة الوضع الدولى فى سُكل جديد • فقد وصلت القيادات الفاشية العليا من سياسية وعسكرية الى شفير الهاوية ، وأخذت تتطلع يائسة للبحث عن الخلاص • وراحت هذه القيادات ترفع من جديد شعار « التعبئة الشاملة » ، وتضاعف الجهود لتحقيق تفسخ فى الحلف المناوىء للفاشية • وراحت تنسه الاتصال بالعناصر المؤيدة لهتلر فى بريطانيا والولايات المتحدة ، وتأمل يائسة فى عقد صلح منفرد مع الدولتين الغربيتين •

وعقد كبار رجال الصناعة الالمان ، وكبار رجال الدولة مؤتمرا في مدينة ستراسبورج في فندق « روتس هاوس » في خريف عام ١٩٤٣ ، أعدوا فيه برنامجا للحفاظ على طاقات ألمانيا الصناعية الحربية ، وعلى كبار

خبرائها العسكريين في حالة الاستسلام • وقد بنى البرنامج على أساس الافتراض بأن الاحتكارات الأمريكية والبريطانية ستسهل تنفيذه • ولم يكن مشروع هملر الا جزءا من هذا البرنامج ، فقد أعد في العاشر من سبتمبر من عام ١٩٤٣ في قلعة « بوكلر » القريبة من « كوتباس » ، والواقعة على بعد ثمانين كيلومتر من برلين ، حيث تشاور هملر مع الماريشالات رونشادت ومانشاين ، وبراوخيتش وفون كلوجيه ، وكلايست • وكان القصد من المشروع الحفاظ على سلامة الصفوة الفاشية وأركان حرب هتلر • وقد تصور اقامة منظمات شبه قانونية ، تعمل بعد وأركان حرب هتلر • وقد تصور اقامة منظمات شبه قانونية ، تعمل بعد الحرب الى أن تكون الحكومتان : البريطانية والامريكية قد وقعتا حلفا مباشرا مع العسكريين الألمان • وكان هملر والقادة العسكريون الألمان بتصورون فترة مابعد الحرب ، كفترة استراحة قصيرة بين الحربين بتصورون فترة مابعد الحرب ، كفترة استراحة قصيرة بين الحربين الثانية والثالثة •

### -4-

وانسعت حركة المقاومة فى البلاد التى يحتلها الفاشيون فى آسيا وافريقيا بسرعة طيلة عام ١٩٤٣ · وكانت الأحزاب الشيوعية تعمل على وحدة صفوف الجماهير من أجل النضال طلبا للحرية والاستقلال الوطنى · وكان الاتحاد السيوفياتى ينصر حركات التحير عند الشعوب التى استعبدها هتلر ·

وتعرضت القوى الألمانية الفاشية على هذا النحو لهجمات عنيفة فى مؤخرتها و ونسبت أزمة حادة داخل الكتلة الفاشية بسبب الانتصارات التى حققتها الأسلحة السوفياتية و فقد ترك هجوم الصيف السوفياتي فى عام ١٩٤٣ آنارا عميقة وقوية على الوضع فى ايطاليا ، اذ تم تدمير عشر فرق ايطالية منتقاة تدميرا تاما فى الجبهة السوفياتية ، ولم يعد منها نحو من مائتى ألف ضابط وجندى وكانت ايطاليا قد خسرت جميع مستعمراتها ، ومنى أسطولها فى البحر الأبيض المتوسط بهزائم مذلة ومستعمراتها ، ومنى أسطولها فى البحر الأبيض المتوسط بهزائم مذلة و

ونظم الحزب السيوعى الايطالى حركة قوية معادية للفاشية ، وسرعان ماظهرت جبهة وطنية واسمعة يتزعمها الشيوعيون ورفض الحزب الديمقراطى المسيحى الانضمام الى الجبهة الشعبية المضادة للفاشية ، واتخذ موقفا عدائيا ، منها ، شاركه فيها الفاتيكان ، وطلب البابا من شعب الطاليا الاذعان للفاشيين ، وحمل حملة عنيفة على الشيوعيين ، كما ناشد

شعوب البلاد المحتلة الأخرى أن تظل بعيدة عن حركات المقاومة ٠

واجتمع هتلر وموسولينى فى مدينة فيرونا فى التاسع عشر من يوليو من عام ١٩٤٣ و طلب موسولينى من زميله امداده بالجنود والسلاح ليحافظ على مركزه فى بلاده و ولكن هتلر كان عاجزا عن تلبية طلبه بسبب اتساع الهجوم السوفياتى و اقترح عليه مشروعا كان يناقض مصالح ايطاليا القومية ، اذ حثه على التخلى عن جنوب ايطاليا ووسطها وتركيز جميع قوات ايطاليا المسلحة فى بافيا ، لاقامة خط دفاعى صلب هناك فى حالة تعرض البلاد للغزو الانجليزى ـ الامريكى و

وكانت الرجعية الدولية تعمل في غضون ذلك بشكل محموم ، في اعداد خطة لانقاذ الديكتاتورية الفاشية في ايطاليا ، وقد اشترك في اعداد هذه الخطة حكام أمريكا وبريطانيا ، والفاتيكان ، والاحتكاريون الايطاليون ، وجاء الى ايطاليب في شهر فبراير من عام ١٩٤٣ ، الكردينال فرانسيس سبيلمان ، قادما من نيويورك بحجة زيارة الفاتيكان ، وكانت مهمته أن يمثل دور الوسيط ، وكانت الحطة تهدف الى انسحاب موسوليني من الصورة للحفاظ على الديكتانورية الفاشية ويقول أحد المؤرخين : « وكان الفاتيكان والحلفاء الغربيون يشتركون في الخوف من تغلب القوات النورية في ايطاليا ، وهكذا تم الوصول الى اتفاق بين الفريقين يقضي بالابقاء على الهيكل العام للعهد ، بالرغم من الاطاحة بموسوليني ، مع اجراء بعض التعديلات اللازمة » (١) ، وتضمنت هذه الحطة أن يصدر ملك ايطاليا الأمر الى موسوليني بالاستقالة ، وأمرا آخر باعتقاله ،

ونقل موسوليني في الرابع والعشرين من يوليو من عام ١٩٤٣ ، الى المجلس القومي الاعلى للحزب الفاشي تفاصيل مادار بينه وبين متلر في اجتماعهما الأخير • وأصر الدوتشي على وجوب الرضي بما طلبه هتلر • ورد المجلس على ذلك بقرار بضرورة استقالة موسوليني ، حصل على أغلبية الأصوات • وتم اعتقال الديكتاتور الفاشي في اليوم التالى • وراح تشرشل يسجل في يومياته بعض الاطراء لموسوليني ، الذي ظل على اتصال به مدة سنوات طويلة (٢) •

ومثلت الاطاحة بموسوليني تطورا في منتهى الأهمية • ووصف.

<sup>(</sup>۱) افرو مانهاتان في كتابه « الكنبسة الكاثوليكية ضد القرّن العشرين » لندن ١٩٤٧ ص ١٣٥٠

<sup>(</sup>٢) بشرشيل \_ الحرب العالمية الثانية \_ المجلد الخامس ص ٥١ -

لمويجى لونجو زعيم الحزب الشييوعى الايطالى ، هذا التطور ، بأنه جاء نتيجة للاضرابات الكبرى التى قام بها الشيوعيون فى معظم صناعات ايطاليا الرئيسية فى ربيع عام ١٩٤٣ ، وهكذا ظهرت الطبقة الايطالية العاملة فى مقدمة الصورة كقوة سياسية قوية ،

واختير الماريشال بادوليو ، وهو فاشى ايطالى آخر ، رئيسا جديدا لوزراء ايطاليا ، وأصدر فور تعيينه الأمر التالى : « يجب القضاء على كل حركة بمنتهى القسوة وهى فى مهدها ، وعلينا أن نتخلى عن الأساليب المنسوخة ، فى فرض الحصار ، واصدار الانذارات والتخديرات ، ومحاولات الاقناع ، فعلى الجنود أن يشتبكوا بجميع أسلحتهم مع مخالفى النظام ، وأن يطلفوا النيران دون انذار ، وألا يترددوا فى استعمال قذائف المدافع ، وقاذفان الألغام ، تماما كما لو كانوا يحاربون عدوا ، وعلى الجنود ألا يطلقوا بأى حال من الأحوال نيرانهم فى الهواء ، اذ عليهم أن يسددوا النيران على الأهداف ، واذا ما ارتكبت فى بعض الأماكن أعمال فردية ضد القوات المسلحة ، يجب اعدام مرتكبيها فورا » (١) ،

وحاول الاحتكاريون الايطاليون ، ايهام الناس بأن هذا التطور خروج على الفاشية ، وكانوا يأملون بذلك في كسب الشعبية والحيلولة دون مزيد من التطاهرات الجماهيرية ، ولكن الاصلاحات التي تظاهر بادوليو بالقيام بها لم تخدع أحدا، ولقد ذكرت صحيفتا الديلي تلجراف والمورنينج بوست البريطانيتان على سبيل المثال أن « وراء الصورة الضخمة التي تظاهرت بها سياسات بادوليو عن طريق تعديل التشريعات الفاشية واصدار قانون اننخابي جديد ، تبرز سهياسة جهيدة ، وهي الارتماء في أحضان النازية » (٢) ،

واستؤنفت المفاوضات التى كان هتلر قد بدأها مع موسولينى فى السادس من شهر أغسطس فى بلدة تريفيزو القريبة من البندقية وقد مثل ايطاليا فى هذه المحادثات الجنرال جواريجليا ، وزير خارجية بادوليو ، والجنرال امبروزيو ، رئيس هيئة أركان حرب الجيش الايطالى ، كما مثل ألمانيا فيها كل من ريبنتروب وكايتل ولكن ألمانيا كانت عاجزة الآن كما كانت عاجزة من قبل ، عن تقديم المساعدات التى طلبها بادوليو الآن ، والتى كانت صورة لما طلبه موسولينى فى السابق .

<sup>(</sup>١) روبرتو باتاجلما ـ نفس المصور السابق ص ٨٥٠

 <sup>(</sup>۲) الديلي تلجراف والمورنبنج بوست في عدد الثاني من أغسطس ١٩٤٣٠.

وحاول بادوليو سحق الحركة الشعبية ومواصلة الحرب ، ولكن الأزمة التي تعرض لها الحزب الفاشي الايطالي ، وتزايد النضال الشعبي من أجل التحرر مدفوعا بالانتصارات السوفيانية العظيمة ، أرغما حكومة بادوليو على قطع علاقاتها مع ألمانيا .

وبدأت المفاوضات العسكرية السرية في مدريد في الخامس عشر من أغسطس من عام ١٩٤٣ ، بين الجنرال كاستيلانو ، ممثل ايطاليا وبين المفاوضين : الانجليز والأمريكان • واستؤنفت المفاوضات في لشبونة حيث تم الوصول الى اتفاق للهدنة ، تم التوقيع عليه في الثالث من سبتمبر ، من مندوبي ايطاليا ومن ممثل ايزنهاور الذين كانوا ينوبون عن الامم المتحدة •

ولم تكن الهدنة الايطالية التي أعلنت في الثامن من سبتمبر الا مجرد اجراء شكلي خالص ، ولم تتضمن الهدنة أي نص يشترط ازالة الفاشية من ايطاليا ، وكل ما ترتب عليها من نتائج • ولم يشترط اتفاقها أية تعويضات جزئية تدفعها ايطاليا مقابل الخسائر التي كانت قد أنزلته اعتداءاتها بضحاياها • وكل ما نص عليه الاتفاق ، أن تتوقف العمليات الحربية فورا ، وأن تسلم كورسيكا والأراضي الايطالية كلها الى الحلفاء لاستخدامها قواعد للعمليات العسكرية أو لأية أغراض أخرى ، وأن يطلق سراح جميع الاسرى والمعتقلين من أبناء الامم المتحدة ، وأن ينزع سلاح الاسطول الايطالي والفوة الجوية ، وأن يسمح للحلفاء باستخدام المطارات والمواني الايطالية •

وبدأت القسوات الانجليزية والأمريكية في الثالث من سبتمبر في النزول في جنوب ايطاليا ، ولم تلق أية مقاومة • ويقول ليدل هارت : ان النزول عند موضع « القدم » في ايطاليا ، قد سبق بقصف مدفعي هائل وضسخم ، لم تكن له أية ضرورة • آذ « أن الفرقة الألمانية الوحيدة في المنطقة كانت قد سحبت باتجاه الشمال منذ عدة أيام سابقة » (١) •

ووقف الشيوعيون في شمال ايطاليا الذي يضم معظم صناعات البلاد ، على رأس حركة متزايدة للأنصار • وكانت الحكومتان : البريطانية والأمريكية تعتقدان أن قيامهما باخماد حركة الأنصار بقواتهما ، يترك آثارا دولية ضارة ، ويثير السخط حتى في بريطانيا والولايات المتحدة • ولذا فقد قررتا أن تتركا لهتلر تولى هذا الأمر •

<sup>(</sup>۱) ليدل هارت ـ نفس المصدر ٠ ص ٣٠٣

وأدت الاجراءات البطيئة التى اتخذتها القوات الانجليزية والأمريكية وغى ايطاليا ، الى اعطاء النازيين فرصة غزو ايطاليا الشمالية والوسطى وأصدرت القيادة الانجليزية \_ الامريكية أمرا الى الانصار الايطاليين بوقف المقاومة وتسليم أسلحتهم الى النازيين ، والعودة الى بيوتهم « الى أن يتحسن لجو » • ولكن الوطنيين الايطاليين صمدوا فى الميدان • ويقول روبرتو باتاجليا فى تاريخه لحركة المقاومة الايطالية : ان أسرى الحرب من رجال الجيش السوفياتي من الجنود المجهولين الذين أعطوا اشارة العصيان وماتوا فى المعروفين اليوم ، انضموا الى حركة الأنصار دون تردد • وتولى رائد سوفياتي قيادة وحدة سروفياتية فى لواء باولو براشيني فى مقاطعة سوفياتي قيادة وحدة السروفياتية فى لواء باولو براشيني فى مقاطعة كوينيو • « وهو يذكر اسم شخص من الأنصار يدعى فيدار ، ويصفه بأنه كان من « أشجع المناضلين فى حركة الأنصار فى ليجوريا » (١) •

وكان فيدار بوييتان قد نال الميدالية الذهبية من الحكومة الايطالية الشجاعته ، وهي أرفع وسام في البلاد · وقد ثبت في عام ١٩٦٢ أن اسم هذا الرجل الكامل هو فيودور أندريا نوفيتش بوليتاييف · وكان قبل الحرب يعمل حدادا في مزرعة تعاونية في مقاطعة سكوبينو السوفياتية في منطقة ريازان · وقد منح فيودور بوليتاييف لقب « بطل الاتحداد السوفياتي » ·

ولم يعمل الحلفاء على منع ألمانيا من اطلاق سراح موسوليني الذي سارع الى انشاء حكومته العميلة التي أسماها « جمهورية سالو » في المنطقة التي يحتلها الالمان في ايطاليا ، والتي استمدت اسمها من بلدة سالو الايطالية التي أصبحت عاصمتها .

ويقول باتا جليا ٠٠٠ « ولم تكن جمهورية سـالو نتيجة تطورات ايطالية داخلية ٠ ولذا لايمكن مقارنتها بالحكم الفاشى السابق ٠ فقد ولدت هذه الحكومة في ألمانيا ولم تكن أكثر من حكومة أخرى من الحكومات «الدمي» التي أقامها النازيون في أوربا » (٢) ٠

وأعلنت حكومة بادوليو في الثالث عشر من اكنوبر من عام ١٩٤٣ الحرب على ألمانيا • وأصدر الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وبريطانيا في اليوم نفسه اعلانا رسميا اعترفوا فيه بايطاليا دولة محاربة الى جانبهم •

۱۱) روبرتو بالاحليا ... نفس المصدر ص ٣٢٥

۱۵۰ نفس المصدر ص

وكان خط الجبهة الآن يجتاز شبه الجزيرة الايطالبة الى الجنوب من نابولى • وظلت العمليات الانجليزية \_ الأمريكية تسير ببطء ملحوظ • ويفول تقرير رسمى : ان الحملة منلت تقدما بطيئا ومؤلما في أرض وعرة قاسية • ومع ذلك فقد كانت الفوات الانجليزية \_ الأمريكية الكبيرة والحسنة التدريب لا تواجه الا عشر فرق ألمانية •

وكتب الجنرال النازى كيسيلرنج الذى كان يتولى قيادة الفوات الالمانية فى ايطاليا فيما بعد يقول: «كانت الانتصارات الفعلية التى حققها الحلفاء بالرغم من الأوضاع المواتية لهم ، طفيفة الى حد يثير الدهشة » (١) •

وبالرغم من احتلال السلطات البريطانية والأمريكية للأقسام الجنوبية من الطائيا ، فانها لم تقم بأى عمل لالغاء القوانين الفاشية فيها وفد تولت الادارة الانجلو \_ أمريكية العسكرية السلطة في البلاد ،ولجأت الى الافادة من خدمات العاشيين الإيطاليين وحسرت السياسة الانجليزية \_ الأمريكية في جنوب الطاليا النقاب عن أن الامبرياليين البريطانيين والأمريكان كانوا يريدون فرض اداراتهم على الشعوب الأوربية ، ودوس حقوق هذه الشعوب القومية وسيادتها وكان من الواضح بالنسبة الى الاجراءات التي انبعت في الطاليا ، أنهم كانوا يميلون الى الديكتاتورية الفاشية ويفول باتاجليا في كتابه: ان تشرشل كان يريد الطاليا «هادئة » ، أي أن تكون عاجزة عن العمل وكان في حاجة الى هذه الورقة الرابحة في لعبته الدولية الهادفة الى استخدام الطاليا كنقطة ونوب على اللقان و (٢)

ولكن استسلام ايطاليا مثل تطورا دوليا في منتهى الأهمية • فقد أخرجت الانتصارات السوفياتية ايطاليا من الكتلة الفاشية ، وحطمت المحور الفاشي • وكان استسلام ايطاليا متلا لا بد أن تحذو حذوه الدول الأخرى من حليفات ألمانيا ، اذ أنها كانت البداية في انهيار الكتلة كلها •

وأدى الأثر الدولى الذى خلفته الانتصارات السوفياتية أيضا ، الى قيام نورة ناجحة فى كورسيكا • وبدأت الثورة فى النامن من سبتمبر من عام ١٩٤٣ ، بقيادة الجبهة الوطنية الكورسيكية • وتولى قيادة الثوار فى الجزيرة فرانسوا فيتورى الشيوعى والعضو السابق فى اللواء الدولى

<sup>(</sup>١) موازيه الفوى في الحرب • ص ٧٧

<sup>(</sup>۲) باناحليا \_ نفس المصدر \_ ص ۲۳۹

الرابع عشر في أسبانيا • وانتهى القتال العنيف الذي استمر نحوا من شهر ، الى هزيمة مخزية لحقت بقوة ضخمة للعدو كانت تعد ( ١١٥) ألف ضابط وجندى • ومن الطريف أن نذكر أن عدد سكان كورسيكا كلها ، بما فيهم الأطفال ، لم يكن ليربو على نلثمائة ألف • ويتبين من هذا أن القوات الفاشية الحسنة المعدات في كورسيكا كانت معادلة في عددها للقوات الألمانية والايطالية التي ظلت القوات البريطانية والامريكية تقاتلها سبعة شهور في افريقيا الشمالية •

وأقيم مجلس لتولى الحكم في كورسيكا ، كما أنشئت حكومات بلدية بقيادة الشيوعيين في مناطق الجزيرة • وهكذا كانت كورسيكا أول مقاطعة فرنسية يته تحريرها من الاحتلال



# مؤتمر طهران

#### -1-

أدت انتصارات الأسلحة السوفياتية في عام ١٩٤٣ الى اقتراب نهاية الحرب بصورة ملحوظة . وكان على السياسة الخارجية السوفياتية أن تركز على المهمات التي تواجهها ، وفي مقدمتها أعداد الترتيبات الديمقراطية لعلمال ما بعد الحرب واعلنت الحكومة السوفياتية المبادىء الأسلسية لهذه الترتيبات على النحو التالى :

ا ــ تحرير شعوب أوربا من الغزاة الفاشيين ، ومساعدتهم فى اعادة بناء دولهم القومية ، وهى الدول التى كان المستعبدون النازيون قد جزءوها .

٢ ــ منح الشعوب المحررة في اوربا حقوقها كاملة ، وحريتها في تقرير انظمة الحكم التي تريدها .

٣ ـ اتخاذ الاجراءات الكفيلة بانزال العقوبة بجميع المجرمين الفاشيين المسئولين عن الحرب وعن الآلام التى تحملتها الشعوب ، والاقتصاص منهم على جميع الجرائم التى اقترفوها ،مهما كانت البلاد التى سيحاولون اللجوء اليها بعد الحرب .

٤ ـ اقامة نظام فى اوربا ، يستبعد كلية احتمال قيام ألمانيا
 باى عدوان جديد .

٥ ـ اقامة تعاون اقتصادى وسياسى وثقافى دائم بين شعوب

أوربا ، يستند الى الثقة والعون المتبادلين ، لتمكينها كلها من اعدة نناء اقتصاداتها وحضاراتها التي دمرها الألمان .

وسارت الحكومة السوفياتية على سياسة تعمل على تحقيق هذه المبادىء العادلة ، ووضع الترتيبات الديمقراطية لعالم ما بعد الحرب .

وكانت الطبقات الحاكمة فى بريطانيا والولايات المتحدة قد أخذت تحسر النقاب شيئا فشيئا عن خططها الامبريالية ، وقد ضايقتها حركات التحرر الوطنى فشرعت فى توسيع هجماتها على الوطنيين فى البلاد التى تحتلها ألمانيا .

وواصلت هذه الطبقات تأجيل فتح الجبهة الثانية في أوربا في نفس الوقت الذي لم تنقطع فيه عن دسائسها في البلقان . وكان الامبر باليون الامريكيون يعملون ليل نهها على تحقيق سيطرتهم على العالم . واستمرت عمليات تطوير أسلحة الجراثيم والأسلحة النووبة في الولايات المتحدة في منتهى السرية . ودرس المشلون الأمريكيون والبريطانيون في مؤتمر كويبك احتمال استخدام الاسهلحة الذرية وأنفقت الحكومة الأمريكية الكثير من موازناتها ، على اقامة القواعد البحرية الأمربكية في جميع أرجاء العالم ، وتوسيع قواها البحرية والجوية لتحقيق « مشاريعها » في السيطرة على العالم ،

وحافظت الاحتكارات الأمريكية طيلة الحرب على علاقاتها الوئيقة بالاحتكارات الألمانية . وتضمنت قائمة الشركات الأمريكية التى ساعدت المسانيا الهتلرية أثناء الحرب ٢٣٩ شركة من أقوى الاحتكارات الأمريكية (١) .

وعقدت الحكومتان: الامربكية والبريطانية في شهر سبتمبر من عام ١٩٤٣ اتفاقا سريا حول سروط الاستسلام التي ستفرض على الحكومة الفاشية في المجر، وقد وضعتا نصب عيونهما، انقاد العهد الرجعي والحفاظ عليه ليعمل في خدمة الدولتين الفربيتين وكان من المتفق عليه أن ينفذ هذا الاتفاق بعد نزول القوات الانجليزية الأمريكية في البلقان (٢) .

<sup>(</sup>۱) هوارد واطسون امبروستر « صلح الخبابة \_ الصباعات الالمانبة والخداع الامريكي » نويورك \_ بشهيرست بريس ١٩٤٧

<sup>(</sup>۲) راجع كتاب جى ٠ اف ٠ مونىجىدومرى عن « المحر ، الدولة التابعية برعم أنفها » نويورك ١٩٤٧

وعقد تشرشل فى خريف عام ١٩٤٣ سلسلة من المؤتمرات ، مع ايرنست بيفن الزعيم العمالى البريطانى وجان سمطس ، رئيس وزراء اتحاد جنوب افريقيا فى تلك الأيام . وكانت المباحثات تدور فى هــذه المؤتمرات حول اقامة كتلة غربية مناهضة للاتحاد السوفياتى . وراح سمطس فى الخامس والعشرين من نوفمبر من ذلك العام يدافع عن مثل هذه الكتلة فى جلسة سرية عقدها البرلمان البريطانى . وكانت المفاوضات التى تدور سرا تشمل حكومات بلجيكا وهولنده ولكسمبورج وفرنسا المهاجرة الى لندن .

وكانت المؤتمرات التى تعقد لهذه الغاية منفصلة فى طبيعتها ، فقد كان المؤتمرون حريصين على سرية مخططاتهم العصادية للديمقراطية والاتحاد السوفياتى ، وكانت تصور أمام الرأى العام ، كاجراءات تمهيدية لابد منها لفتح الجبهة الثانية . وكتبت صحيفة التايمز اللندنية بعد مؤتمر كويبك نقول : « تفع أهمية قرارات كويبك ، فى مغازيها ، وهى أن فى الامكان مواصلة الضغط العالمي على ضوء استراتيجية تهدف أولا الى صرع هتلر ، مع الاحتفاظ بالقوة الكافية لشن « مشاريع » جديدة فى الشرق الاقصى » (١) .

وقد نشأ صراع عنيف بين قادة الولايات المتحدة وبريطانيا حول مبادىء الاستراتيجية . وكتب ابزنهاور في يومياته : « أجد نفسى منهكا في النضال من أجل ضمان تبنى مفهوم مشترك للأهداف الاستراتيجية من جميع المعنيين · فكل انسان مغرق في الاهتمام بالقضايا الصغيرة الخاصة التي تهمه » (٢) .

وكتب رالف انجرسول يقول: « يبدو أن هناك حديثا مستمراً لا ينقطع عن العقبات ، دون أن يكون ثمة حديث عن طريق تنفيذ الأمور. وكان استفزاز « قصورها الذاتى » أشبه بذلك الإنسان الذى يضرب بقبضته كيسا منتفخا من الساماد الرطب ، اذ أن الكيس يندفع الى الداخل تحت وطأة القبضة ، ثم يهتز بلطف، ولكن عندما تخرج القبضة، يعود الكيس الى شكله ، الممتلىء الأول ، وكأنه لم يمس ، وكل ما في الامر ان الإنسان يحس بأن الغبار قد لحق به » (٣) .

<sup>(</sup>١) عدد صحبفة التايمز في ٢٧ أغسطس ١٩٤٣ ٠

<sup>(</sup>٢) ماتلوف وستبل • نفس المصدر ص ١٥٦ •

<sup>(</sup>٣) رالف الجرسول ... نفس المصدر ص ١٢ ٠

وكانت سياسة تأجيل الجبهة الثانية تثير السخط عند الناس وكانت الجماهير تتحدث أيضا وبصورة واسعة عن هذه الطريقة الفردية في عقد المؤتمرات التي يستبعد الاتحاد السوفياتي منها . وقد قابلت الجماهير في بريطانيا والولايات المتحدة قرارات مؤتمر كويبك بكثير من التحفظ الملحوظ . وكان الكثيرون يقولون : « أن هذه المؤتمرات ستظل دون جدوى طالما أن مقعد الاتحاد السوفياتي فيها شاغر » .

وكان من المستهجن أن يظل اعضاء التحالف الانجليزى ـ السوفياتى ـ الأمريكى ضد الفاشية ، دون أى بحث مشترك لمساكل الحرب سنوات طويلة . وكان اللوم فى ذلك يوجه الى الولايات المتحدة وبريطانيا وحدهما . فقد اعلنت الحكومة السوفياتية اسستعدادها للبحث فى القضايا المتعلقة بالحرب واتخذت الخطوات العملية الفعلية لتحقيق ذلك .

وكانت الحكومتان: البريطانية والامريكية رغبة منهما في خلق الانطباع بأنهما لا تعارضان في المباحثات المشتركة ، تصدران اقتراحات متكررة بين الفينة والفينة لعقد مؤتمر ثلائي • ولكنهما لم تكونا جادتين في أي من هذه الاقتراحات .

فقد اقترح الرئيس الأمريكي على سببل المثال في السادس عشر من ديسمبر من عام ١٩٤١ ، عقد مؤتمر في شونكينج يضم ممثلي الصين والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وهولنده ، والولايات المتحدة في موعد لا يعدو السابع عشر من الشهر نفسه ، وأن تنقل النتائج الى الحكومات المعنية قبل العشرين من ديسمبر ، وردت الحكومة السوفياتية أن من المتعذر عقد مثل هذا المؤتمر في مثل هذه المهلة القصيية ، وطلبت الحكومة السوفياتية بعض المعلومات عن الهدف من المؤتمر (١) . ولكن الحكومة السوفياتية لم تتلق ردا على هذه الرسالة .

وعادت الحكومتان: البريطانية والأمريكية فاقترحتا في وقت لاحق عقد مؤتمر ثلاثي لرؤساء حكومات بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، بالرغم من أن الفائدة كانت ستكون أكبر لو أن القضايا العملية قد بحثت بين الوزراء المعنيين والخبراء العسكريين في الدول الثلاث واقترحت عدة أماكن لعقد المؤتمر، لم يكن في وسمع الاتحاد السوفياتي قبولها نظرا لبعدها، وبينها فيربانكس في الاسكا، والقاهرة

<sup>(</sup>١) مراسلات الحكومة السوفياتية \_ المجلد الثاني ص ١٧

والخرطوم وأسمره فى الارتبريا ، وبغداد وأنقرة . واعترف ونستون تشرشل فى رسالة بعث بها الى رئيس وزراء الاتحاد السوفياتى فى التاسع عشر من يونيو من عام ١٩٤٣ ، بأن الحكومة السوفياتية كانت على حق فى رفضها مثل هذه الدعوات ، وراح بعد ذلك يقترح ميناء سكابافلو ، البحرى فى شمال اسكوتلندة (١) .

ولكن الانتصارات العسكرية التى حققها الاتحاد السوفياتى ارغمت الحكومتين: البريطانية والأمريكية على بحث المشاكل الدولية الرئيسية بالاشتراك مع الاتحاد السوفياتى وأصبحت موسكو فى النصف الثانى من عام ١٩٤٣ مكان المؤتمرات التى عقدها ممثلو الاتحاد السوفياتى وبريطانيا والولايات المتحدة والتي أقامت الدليل الملوس على أن فى الامكان تحقيق التعاون الدولى فى قضايا الحرب واعادة البناء معدها ، بين البلاد ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة .

وركز مؤتمر وزراء خارجية الدول الثلاث الذي عقد في موسحو بين التاسع عشر والثلاثين من اكتوبر من عام ١٩٤٣ اهتمامه في موضوع التعاون العسكرى بين الدول العظمى الثلاث . وأصر الاتحاد السوفياتي على ضرورة الاسراع في تحقيق النصر على ألمانيا الهتلرية وألدول ألتابعة لها . ولم يكن في وسع الناطقين : الأمريكي والبريطاني أن يقدما أية حجج سليمة للاعتراض على الاقتراحات السوفياتيه . وذكر البلاع الذي صدر بعد المؤتمر أن الحكومات الناش أقرت أن هدفها الاول

ولا شك في أن القرار الذي اتخذ بتحقيق التنسيق العسكرى بين الدول الشلاث قد عزز التعاون الدولي ، وسهل الطريق أمام الجهود الدبلومانية السوفياتية للاسراع في فتح الجبهة الثانية في أوربا .

وقد التزمت الدول المشتركة في المؤتمر ، بالتعاون على الصعيد الدولي بعد انتهاء الحرب ، وذكر البلاغ الذي صدر ، أن من الضروري بالنسبة للدول المعنية ، « وتمشيا مع مصالحها القومية ، ولمصلحة جميع الشعوب المحبة للسلام ، أن يستمر التعاون الوثيق الراهن في تسيير الحرب ، في الفترة التي تلى انتهاء العمليات العسكرية ، اذ أن هذا التعاون هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على السلام ، ولتحقيق الرفاه السياسي والاقتصادي والاجتماعي لشعوب هذه الدول » (٢) ،

<sup>(</sup>١) نفس الصدر \_ المجلد الاول \_ ص ١٣٤ - ١٣٥٠

۲٤٠ ص - ۲٤٠ السياسة الحارجية السوفيانية \_ المجلد الاول \_ ص - ٢٤٠ .

وتم التوقيع في لندن في التاسع عسر من أكتوبر من عام ١٩٤٣، على اتفاق ثالث لتموين الاتحاد السوفياتي وقد بينت الحكومة السوفياتية في المفاوضات التي دارت أن عمليات الشحن للاتحاد السوفياتي تناقصت بدلا من أن تتزايد في عام ١٩٤٣ ، وهو أمر جد مستغرب ، بالنسبة الى وقوع الهجوم السوفياتي العظيم في هذا العام ، ونص الاتفاق الجديد على مزيد من التموينات للاتحاد السوفياني ،

وعالج مؤتمر وزراء خارجية الدول النلاث في موسكو بكير من الاطالة ، مشاكل أوربا الشرقية ، وطلب أنطوني ايدن تنفيذا لتعليمات ونستون تشرشل ، مواففة الحكومتين السوفياتية والأمريكية على فيام بريطانيا بمساعدة تركيا بغزو الأجزاء الجنوبية الشرقية من أوربا ، ورد المندوب السوفياتي بأن الخطة البريطانية ليست نابعة عن الاعتبارات العسكرية ، وانما تهدف الى غايات نتعارص كل التعارض مع رعبات النسعوب ومصالها ، وأصر الممتل السوفياتي على ضرورة فتح الجبهة الثانية في أوربا ،

وأصر وزيرا خارجية بريطانيا والولايات المتحدة على الحكومة السوفياتية أن تستأنف علاقاتها الدبلومايية مع الحكومةالبولندية المهاجرة المعادية ولم يكن دافع الوزيرين الى هذا الاصرار ، الرغبة في تحسين العلاقات البولندية ـ السوفياتية ، وانما كانا يريدان أن تتولى الحكومة المهاجرة في لندن ، الحكم في بولندة المحررة بعد انتهاء الحرب ورفض الجانب السوفياتي الاستجابة لهدا الطلب .

وتفدم الوفدان: البريطاني والأمريكي باقتراح لاقامة اتحاد كونفيدرالي لدول الدانوب وذلك بالرغم من الخلافات الخطيرة القائمة بين حكومتيهما حول هذا الموضوع بالذنت وكان هذا الاتحاد الدانوبي الذي وضعت الاحتكارات الأمريكية والفاتيكان مشروعه ، يقضى بتوحيد بلاد جنوب شرق أوربا بزعامة النمسا ، أي بعودة الامبراطورية النمسوية المجرية الفديمة الى الوجود بصورة مصطنعة ،

وكان حكام الولايات المتحدة منف عام ١٩٤٢ ، يعملون بالتعاون مع الهاتيكان على وضع المخططات لاعادة ملكية أسرة هابسبورج الى الوجود، واقامة دولة كاثوليكية في قلب أوربا وكان المشروع يقضى بأن تضم هذه الدولة والنمسا والمجر وبافاريا وتشيكوسلوفاكيا ويوجوسلافيا وغيرها وكان المقصود من اقامتها أن تكون أداة للسياسة الامبريالية الأمريكية في أوربا ويقول مؤرخ بريطاني : أن الرئيس روزفلت كان

يعتقد دائما بأن حل الملكية النمسوية ـ المجرية كان من أسوأ الأخطاء التي ارتكبت بعد الحرب العالمية الأولى • وقد وضع مخطط الاتحاد الكونفيدرالى الدانوبي ليوحد منطقة الدانوب، ولم يكن همه الأساسي اعادة آل هابسبورج الى الحكم وان « كان لا يعارض في عودتهم ، اذا كانوا يذللون له مهمة اقامة الاتحاد الذي يريده » (١) •

ومن الحق أن يقال: ان الحكومة الأمريكية لم تكن تعارض أطماع المسبورج في العودة الى الحكم، وانها كانت تشجعهم بمختلف السبل والوسائل • ففي عام ١٩٤٠ استقبل الرئيس روزفلت أوتو هابسبورج، المطالب بعرش النمسا والمجر في البيت الأبيض • وكانت وزارة الحربية الأمريكية تتصل بأوتو بصورة رسمية ، ونصحته في نوفمبر من عام ١٩٤٢ بتأليف لواء نمسوى للعمل في جنوب شرق أوربا • ولكن الفكرة لم تتحقق على الاطلاق ، ومع ذلك فقد استمرت الاتصالات مع أمراء أسرة هابسبورج ومع الملكيين من النمسويين والمجريين • وكان الفاتيكان شديد الحماسة لعودة آل هابسبورج الى الملك • وقد بحث الكردينال فرانسيس المان هذا الموضوع مطولا مع البابا بيوس الثاني عشر ، تنفيذا للتعليمات التي تلفاها من حكومته أثناء اقامته في رومه في شهر فبراير من عام ١٩٤٣ •

ولكن الحكومة الأمريكية كانت تفكر في مشروع آخر بالنسبة الى النمسا ،وهو الابقاء عليها جزءا من ألمانيا ، وقد حسر اللين دالاس النقاب عن هذا المشروع في حديث له مع الأمير هوهينلوهي ، ومع ذلك فقد كان المشروعان يهدفان الى غاية نهائية واحدة ، وهي اقامة قوة في أوربا يمكن استخدامها في النهاية لتحفيق مزيد من التوسع لمصلحة الاحتكاريين الأمريكيين ، وكانت اعادة الدولة النمسوية \_ المجرية تعتبر أداة تستخدم ضد الاتحاد السوفياتي ، وحصنا للامبريالية يوجه لمحاربة الديمقراطية في أوربا ، ومركزا لنشر الكنلكة في أوربا الوسطى والجنوبية الشرقية ،

وبينت الحسكومة السوفياتية أن اختيار أنظمة الحكم السياسية ، قضية تتعلق بشمعوب البلاد المعنية نفسها • وهي وحدها القادرة على تقريرها ، وأن أي قرار ، يتخذ بدون رأيها ، لا يمكن قبوله • وأضافت الحكومة السوفياتية أن من الخطر والاجحاف اقامة « اتحادات » مصطنعة

<sup>(</sup>۱) جي ٠ اف ٠ مونتجبوميري \_ نفس المصدر ص ٢١٥

عن طريق التدخل الأجنبي والضغط الخارجي • واقترح الاتحاد السوفياتي اصدار اعلان عن استقلال النمسا ، وتبنى المؤتمر هذا الاقتراح •

وقد أعرب الاعلان عن رغبة الحكومات التلاث في « اعادة بناء النمسا المستقلة الحرة ، التي يجد فيها الشعب النمسوى نفسه ، وشعوب الدول المجاورة التي تواجه نفس المساكل ، الأمن السياسي والاقتصادى الذي يعتبر الأساس الوحيد لدوام السلام » (١) •

وقد وضع هذا الاعلان أساس اعادة النمسا الى الوجود ، وألغى ضمها الى ألمانيا الذى كانت الدولتان الامبرياليتان قد اعترفتا به قبل الحرب ، وقد صمد الاتحاد السوفياتي كل الصمود ، تمسكا منه بالمبادى التي تضمنها هذا الاعلان ، دفاعا عن حقوق النمسا الوطنية بعد انتهاء الحرب ، ضد الخطط الانجلو ـ أمريكية والألمانية الغربية لتحقيق ضمها من جديد الى ألمانيا .

وقال الاعلان: « وعلى النمسا أن تتذكر أنعليها مسئولية لاتستطيع الخلاص منها ، عن اشتراكها فى الحرب الى جانب ألمانيا الهتلرية ، وعندما يتم وضع التسوية النهائية ، سيؤخذ بعين الاعتبار ، مدى اسهامها فى تحرير نفسها » (٢) •

وتقدم الوفد الأمريكي الى مؤنس موسكو باقتراحات عنالمسكلة الاستعمارية وكان حكام أمريكا جد متلهفين على الظهور بمظهر المدافع عن شعوب المستعمرات ، وذلك لنسف السلطة التي يفرضها الامبرياليون البريطانيون والفرنسيون على الشعوب الشرقية، ولفرض الصورة الجديدة من سيطرتهم الاستعمارية على هذه الشعوب واقترحت الولايات المتحدة اصدار قرار يعد جميع الشعوب بالاستقلال وقد لقى هذا الاقتراح التأييد من جانب الوفد السوفياتي ، اذ أنه رأى أن في وسع الشعوب أن تفيد من هذا الاقتراح ، لمصلحة تحررها من جميع صور الحكم الاجنبي ولكن الوفد البريطاني عارض في بحث المسكلة الاستعمارية ، وتقرر اغلاق البحث في الموضوع والمحدث المسكلة الاستعمارية ، وتقرر المحدث في الموضوع والمحدث المسكلة الاستعمارية ، وتقرر

وبحث وزراء الخارجية الثلاثة في طرق ضمان الأمن الجماعي بعد. الحرب ووسائله ، وأثاروا موضوع انشاء منظمة دولية تتولى الحفاظ على

<sup>(</sup>١) السياسة الخارجية السوفياتية \_ المجلد الاول \_ ص ٢٤٣

<sup>(</sup>٢) السياسة العارجية السوفيانية .. المجلد الاول ص ٢٤٣٠

السلام وأظهرت الحكومة الأمريكية اهتماما بالغا بالفكرة وكان الكونجوس الأمريكي قد أقر قبل شهر من انعقاد المؤتمر ، مشروع قرار فولبرايت ،الذى نادى بخلق جهاز دولي صالح ، ذى صلاحيات كافية لضمان وجود سلامعادل ودائم بين دول العالم، وباسهام الولايات المتحدة في هذا الجهاز عن طريق اجراءاتها الدستورية (٢) وكانت الولايات المتحدة تأمل في أن تلعب الدور الأول في هذا الجهاز المقترح ولكن الحكومة البريطانية لم تكن راغبة في أن تتخلى بأية حال من الأحوال للولايات المتحدة عن المركز الذي كانت تحتله في عصبة الأمم وكان تشرشل قد كتب الى ايدن في مذكرة بعثبها اليه قبل عقد مؤتمر موسكو بأن عليه أن يتمسك بقوة بنظام عصبة الأمم السابقة » (١) .

وأقر مؤتمر موسكو اعلانا وقعته الدول الثلاث عن موضوع الامن الجماعى • وبين الاعلان الحاجة الماسة الى « اقامة منظمة دولية عامة فى أقرب تاريخ ممكن للحفاظ على سلام العالم وأمنه ، وأن تقوم على مبدأ المساواة السيادية لجميع الدول المحبة للسلام » (٣) •

وكانت لهذا الاعلان أهمية ضخمة · فهو لم يعترف بالحاجة الى اقامة منظمة للأمم المتحدة فحسب ، وانما حدد أيضا المبادىء الأساسية للتعاون الدول المستقلة الراغبة في الحفاظ على سلام العالم وأمنه .

وذكر البند السادس من الاعلان أن على الحكومة المعنية بعد انتهاء العمليات الحربية ألا تستخدم قواتها المسلحة في أراضي الدول الأخرى الالتحقيق الأهداف التي نص عليها هذا الاعلان وبعد اجراء المساورات المستركة (٤) •

ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا تنكرتا تنكرا ضخما لهذا الاعلان · عن طريق اقامة قواعد عسكرية ونشر قواتهما في الخارج ، للتدخل في الشئون الداخلية للبلاد الاخرى · ولعل أبلغ تنكر لهذا الاعلان تمثل في العدوان الأمريكي على شعب كوريا المحب السمالام ، وهو العدوان الذي اشتركت فيه بريطانيا ، الدولة الثانية الموقعة على الاعلان ·

وأوضع الاستسلام الايطالي أن الفاشية الألمانية قد خسرت الحرب،

١٠) سبجلات الكونجرس · المجلد ٨٩ القسم السادس ــ ١٩٤٣ · ص ٢٧٠٦ ·

<sup>(</sup>٢) تشرشل ـ الحرب العالمية الثانية ـ المجلد الحامس • ص ٢٥١ •

 <sup>(</sup>٣) السياسة الخارجية السوفياتية \_ المجلد الاول \_ ص ٢٤٢ .

<sup>﴿</sup>٤) نفس المصدر •

وأن « النظام الجديد » الذي أقامته اصبح على شدفير الانهيار • ولكن السياسة المناهضة للديمقراطية التي انبعتها بريطانيا والولايات المتحدة في المناطق الايطالية التي تم تحريرها من الالمان كانت مؤذية أشد الاذي للتحالف المناوى، للفاشية • فخد حسرت هذه السياسة النقاب عن أن الدولتين تميلان الى اتباع سياسات مستقلة واقترحت الحكومة السوفياتية للحيلولة دون هذه السياسات المستقلة ، ولضمان التنسيق ، اقامة هيئة ثلاتية مناسبة • وقرر مؤتمر موسكو اقامة مجلس استشارى أوربي يكون مقره لندن للبحث في المشاكل الاوربية ، ولاعداد التوصيات المشتركة وتم انشاء مجلس استشارى لايطاليا ضم الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وبريطانيا ولجناة التحرر الوطني الفرنسية ، ثم ضدمت اليه اليونان وبوجوسلافيا •

وتبنى المؤتمر اعلانا عن ايطاليا • وقد تضمن هـــذا الاعلان بعض عناصر التوفيق أو الحلول « الوسط » وان مثل على أى حال نصرا للقوى الديمقراطية • فقد حدد الاعلان مجموعة من الاجراءات اللازمة لتحويل ايطاليا الى الديمقراطية ، وازالة جميع الآبار المتبقية فيها من انفاشية •

ويتحدث بتاجليا عن الاعلان فيقول: « كانت الوثيقة في منتهى الاهمية • لانها أوضحت أكثر القضايا دقة وتعقيدا حول مستقبل ايطاليا فقد اعترفت أولا ، اعترافا صادقا بالكفاح الذي يخوضه أكثر قطاع فاعلية من الشعب الايطالي ضد الفاشية لتحقيق السلام • • ورفضت الفكرة القائلة بأن السيعب الايطالي كان مطواعا للفاشية ، وكان قيد رحب بعنامرات العهد الفاشي ، طيلة الوقت الذي كانت فيه هذه المنامرات تحقق نجاحا • ونفت الوثيقة ، الفكرة الغريبة الأخرى التي تقول بأن الأفراد الواعين سياسيا والمتنورين هم الذين قاوموا الفاشية وحدهم • ولقد تحدثت على النقيض من ذلك ، وبكثير من الصحة والصيدق عن المقاومة التي أبداها ويبديها قطاع كبير من السكان • وكان من المفهوم أن هذا القول يعنى الطبقة العامة ، وان كانت الكياسة الدبلوماتية قد تطلبت الحذر في عدم التصريح • ولا شك في أن هذا الاعتراف ، قد قرر وأن يكون ممثلا في الحكم ، وأن يكون له رأيه في قيادة نضال البلاد في الحاضر والمستقبل أيضا (١) •

وتم الغاء حكومة الحلفاء العسكرية في البلاد المحتلة ، في ايطاليا ،.

<sup>(</sup>١) بتاجلبا \_ نفس المصدر ص ١٦٢

مما اعتبر سابقة ساعدت الشعب الفرنسى فى تجنب نفس المعاملة بعد نزول القوات الانجليزية \_ الأمريكية فى فرنسا • وتم فى الحادى عشر من في من فبراير من عام ١٩٤٤ ، اقامة حكومة ايطالية فى جنوب البلاد •

واتخذ المؤتمر قرارا باصدار اعلان عن مسئولية البتلريين عن الفظائع التي ارتكبوها وكان ذلك باصرار من الاتحاد السوفياتي وقد أكد الاعلان أن مجرمي الحرب سيعاقبون من الدول التي ارتكبت الجرائم في حقها ، كما سيحاكم كبار هؤلاء المجرمين بصورة مشتركة أمام الدول المتحالفة وحذر الاعلان « من » أن مجرمي الحرب لن ينجوا من القصاص ، اذ أن الدول المتحالفة الثلاث « ستتعقبهم الى أقصى أطراف الدنيا ، وستسلمهم الى متهميهم حتى يأخذ العدل مجراء » (١) .

ومثل هذا القرار ضربة شديدة لا لمجرمي الحرب الألمان وحدهم بل ولحماتهم من الذين كأنوا يؤيدونهم •

ولا شك في أن مؤتمر وزراء الخارجية في موسكو ، كان معلما أساسيا من معالم الطريق في تاريخ الحلف المناوى المفاشية ، فقد بين أن التعاون الدولي ممكن ونافع معا ، وسهلت قرارته طريق نضال التقدميين لتحقيق الاجراءات الديمقراطية لعالم ما بعد الحرب ، ولا شك في أنها قوت أيضا من التحالف الانجليزي ـ السوفياتي الأمريكي ، ووجهت ضربة قاصمة لاعدائه ، وكتبت صحيفة « البرافدا » تقول : « أدى المؤتمر رسالته في خلق التضامن بين الحلفاء لمصلحة جميع الشعوب المحبة للحرية » (٢) ،

#### **- Y -**

مهد مؤتمر موسكو الطريق لعقد المؤتمر الأول من سلسلة مؤتمرات للاثة للقمة ، تقرر عقده في طهران و لا شك في أن الانتصارات العظيمة التي حققتها الأسلحة السوفياتية هي التي جعلت عقد مؤتمر طهران أمرا ممكنا ، وذلك بالاضافة الى ما حققته السياسة الخارجية السوفياتية من نجاح في تنمية التعاون الدولى ، والى رغبات الجماهير الملحة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا .

<sup>(</sup>١) السياسة الخارجية السوفياتية \_ المجلد الاول \_ ص ١٦٢

<sup>(</sup>٢) البرافدا \_ عدد ٢ نوفمبر ١٩٤٣

وكان تشرشل وروزفلت ووفداهما المفاوضان قد عقدوا وهم في الطريق الى طهران مؤتمرا منفردا في القاهرة بين الشماني والعشرين والسادس والعشرين من نوفمبر من عام ١٩٤٣ · وحاولت بريطانيا والولايات المتحدة في هذا المؤتمر الجديد المنفرد ، حل التناقضات بينهما لاتخاذ موقف موحد في موضوع الجبهة الثانية عند بحثه في طهران ولكن هذه المحاولة منيت بالفشل · فقت ظلت الولايات المتحدة تنظر نظرة الامتعاض الى استراتيجية تشرشل البلقائية ، وظلت تخشى أن يفوتها القطار « في أوربا الغربيمة ( · وذكر الرئيس روزفلت لولده أن الوقت قد حان لمهاجمة « أوربا من الغرب » ثم أضاف : « واذا اسمستمر الوضع على سيره الحالى في روسيا ، فقد لا يصبح للجبهة الثانية في أوربا بعد الربيع القادم أية ضرورة » (١) ·

وجاء تشيان كايشيك الى القاهرة للبحث في مشماكل الشرق الأقصى ، ووعدته الولايات المتحدة بمزيد من الأسلحة والقروض ·

وكان من الواضح أن اهتمام الحكومتين البريطانية والامريكية كان منصرفا الى حمل كايشيك على غزو المناطق المحررة فى الصين ، أكثر من انصرافه الى دفعه لمحاربة الغزاة اليابانيين • وكانت الحكومتان جد راغبتين فى معرفة نوايا الديكتاتور الصينى وخططه • وفى تعزيز تصميمه على تجميع القوة الكافية لخوض حرب أهلية فى الصين •

وظهرت تناقضات جديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا حول موضوع العمليات في مسرح المحيط الهادي وكان الفزع قد استبد بالحكومة البريطانية من جراء الغزوات التي أخذت الامبريالية الامريكية تشنها في جنوب شرق آسيا ولم يكن البريطانيون راضين عن زحف القوات الأمريكية عبر بورما الشامالية وكان تشرشل يطالب بعمليات نزول من البحر ، وكل ما يتمناه هو أن يقوم الأصطول الآمريكي باستعادة الممتلكات البريطانية في جنوب شرق آسيا ، لبريطانيا وراح مونتباتن القائد الأعلى في المنطقة يلحف في حديث له مع الرئيس روزقلت ، على ضرورة زيادة المساعدات الأمريكية في موضوع التموين للقوات المسلحة البريطانية ،

ولكن بريطانيا اضطرت في النهاية الى قبول المخطط الامريكي

<sup>(</sup>١) ايلبوت روزفلت \_ نفس المصدر ٠ ص ١٥٨

لملعمليات في بورما الشمالية ، وان كان قبولها هذا سيضاعف من نفوذ أمريكا في الممتلكات البريطانية في جنوب شرق آسيا

وصدر في القاهرة في الاول من ديسمبر من عام ١٩٤٣ ، اعلان مشترك عن الولايات المتحدة وبريطانيا والصين • وأكد الاعلان رأى الدول الثلاث في حرمان اليابان من جميع الجزر التي استولت عليها أو احتلتها في المحيط الهادي منذ نشوب الحرب العالمية الاولى في عام ١٩١٤ ، وجميع المناطق التي انتزعتها من الصين ، كمنشــوريا وتايوان وجزر بينجو ، لاعادتها الى جمهورية الصين • وقررت الدول الثلاث أيضا ، طرد اليابان من جميع الممتلكات الاخرى التي أحتلتها عن طريق القوة • وهكذا ركز اعلان القاهرة على انتزاع جميع الممتلكات التي كانت اليابان قد استولت عليها في الحرب العالمية الاولى كجزر ماريانا ومارشال وكارولين ، التي أصبحت الولايات المتحدة تتشهاها الآن ، والاعتراف بمنشوريا وتايوان وجزر بينجو كأجزاء من الصين • وأكد الاعلان أيضا أن كوريا ستصبح في الوقت المناسب بلدا ومسستقلا • وأكدت الدول الثلاث التزامها بمواصلة العمليات الحربية الواسعة النطاق الى أن يتم استسلام اليابان المطلق بلا قيد أو شرط • ولكن هذا التأكيد في الاعلان لم يعكس حقيقة الوضع الفعسلي في مسرح المحيط الهسادي اذ أن العمليات الامريكة والبريطانية والصينية في المنطقة كانت حتى ذلك التاريخ متواضعة في نطاقها •

وقد صاغ اعلان القاهرة أهداف الحرب ضد اليابان في صورة تحمل طابع العدل ، لتخفى حقيقة أهداف حكام بريطانيا والولايات المتحدة ، ولا سيما حكام الاخيرة الذين كانوا يخططون لتثبيت أقدم ديكتاتورية تشيان كايشيك المكروهة في الصين ، وكان ما تنشده الاحتمارات الامريكية حقا استغلال الاراضي التي تحرر من اليابانيين كمناطق استثمار لها ، وكقواعد حربية في المحيط الهادي ، وقد يكون من المعقول ، ان هذه الاحتكارات لم تستطع صياغة هذه الخطط التوسعية في كثير من العبارات ضمن اطار الحرب المعادية للفاشية ، اذ أن طبيعة هذا الاطار تقررت الى حد كبير نتيجة اشتراك الاتحاد السوفياتي في الحرب ،

وعقد مؤتمر رؤساء الحكومات الشلاث في طهران في الملة التي المنصرمت بين الشامن والعشرين من نوفمبر والاول من ديسمبر من علم المعتمرية المكانة الاولى في هذا المؤتمر • فقد أعلن الوفد البريطاني خطته لغزو جنوب شرق أوربا بالاشتراك مع تركيا •

ورد الوفد السوفياتي بأن الخطة البريطانية بعيدة كل البعد عن هدف هزم ألمانيا بالسرعة المكنة ، اذ أنها تتطلع الى أهداف أخرى •

وأكد الوفد السـوفياتي أن نزول الانجليز والامريكان في البلقان لا معنى له من الناحية العسكرية اذ أنه لن يعجل في سقوط ألمانيا • وكل ما سيحدث اقامة جبهة مستمرة تشبه تلك القائمة في ايطاليا في تلك اللحظة ، طالما أن الاجواء العامة وطبيعة الارض ، ووجود الأنهار ، والافنقار الى الطرق الصالحة ستجعل من العسير على القوة الهابطة أن تتغلب على المقاومة الألمانية •

وأصر تشرشل على أن الطريق من البلقان هو أسهل الطرق وراح يشير الى «خريطة» أوربا ويقول: ان من الحمق أن يضرب الانسان رأسه في فم التمساح في بريست ، بينما يستطيع أن يوجه ضربنه الى بطن التمساح الناعم في البلقان(١) ولقد ظهرت صحورة كاريكاتورية في الصحافة الامريكية كانت خير رد على أقوال تشرشل ، فقد رسمت جنديا من جنود الحلفاء يقف أمام مقبرة ، وقد ظهرت في الصورة جبال الألب وقمم سلسلة جبال البلقان وكتب الرسام تحت الصورة العبارة التالية، لا شك في أن الشخص الذي أسمى هذه المنطقة بالبطن الناعم ، يحتاج الى من يفحص له عقله(٢) » و

وكانت الحجج السوفياتية التي استخدمت لتفنيد نظرية فتح الجبهة الثانية في جنوب شرق أوربا ، منطفية كل المنطق و ونم رفض المشروع البريطاني لغزو البلقان ، واتخذ مؤتمر طهران قرارا بضرورة فتح الجبهة الثانية في أوربا قبل اليوم الاول من مايو من عام ١٩٤٤ وبين عمر برادل في ملاحظاته أن آراء الوفد السوفياتي هي التي حولت الاتجاه الي هذا القرار ثم قال ٠٠٠ « وهكذا تم اتخاذ القرار النهائي ، وأصبحت عملية «أوفرلورد» بعد سنتين من المناقشات والتملص ومحاولات التحويل الي جهات أخرى ، والاضطراب ، النواة التي لا تتغير لاستراتيجية الحلفاء في الحرب الاوربية (٣) » .

ووعد الاتحاد السوفياتي بمساعدة عملية أوفرلورد بهبجوم كبير يشنه من الشرق ، ويحول دون نقل قوات ألمانية كبيرة من الشرق الى

<sup>(</sup>۱) ام • کلارك في كنابه و مخاطرة محسوبة ، ـ لندن ١٩٥٦ • ص ٥١

<sup>(</sup>۲) ای ۰ ویدمایر ۰۰ فی « تقاریر ویدمایر » ـ نیویورك ۱۹۰۸ ۰ ص ۲۲۸

<sup>(</sup>٣) برادلي به نفس المصدر ص ٢٠١ -

الغرب ، واتفق الممثلون العسكريون للدول الثلاث على مواصلة الاتصالات الوثيقة بالنسبة الى العمليات المقبلة في أوربا •

واقترح الرئيس الامريكي في مستهل مؤتمر طهران مناقشة موضوع اسهام الاتحاد السوفياتي في الحرب ضد اليابان بعد استسلام ألمانيا ولكن اقتراحات الرئيس ذكرت العمليات الهيجومية الامريكية في جزر كوريل ، وهي الجزر التي كانت الاحتكارات الامريكية ترسم الخطط منذ أمد بعيد للاستيلاء عليها .

ورفضت الحكومة السوفياتية قبول أطماع الولايات المتحدة فى جزر كوريل ، وتعهدت بدخول الحرب ضد اليابان بعد ستة أشهر من انتهاء الحرب فى أوربا • وقد رحب تشرشد لل فى مذكراته بهدذا الوعد السوفياتى (١) •

ومثل رفض مؤتمر طهران لمشروع غزو البلقان نكسة للامبريالية البريطانية ، وأصبح الاتفاق المعقود بين بريطانيا والولايات المتحدة من ناحية وبين حكومة المجر الفاسية خاليا من كل معنى ، ويقول أحد المؤرخين : « أسقط المشروع المقترح لغزو البلقان من جانب الحلفاء في مؤتمر طهران من الحساب تلبية لطلب سيتالين ، وهكذا لم يبق هناك جيش انجلو \_ أمريكي قريب لقبول الاستسلام بلا قيد أو شرط من الجيش المجرى ، أو لتنمية التعاون العسكرى مع هذا الجيش » (٢)

وقدمت الحكومتان: الامريكية والبريطانية ، وان اختلفت ذوافعهما النهائية ، مخططات لتجزئة ألمانيا ، والغاء وجود الدولة الالمانية الموحدة ، وكانتا تتصوران أن الأجزاء المفسخة لالمانيا ستسقط تحت سيطرتهما بسهولة كبيرة ، وكان هذا يؤمن لاحتكاراتهما أن تملأ جيوبها ، وأن تواصل مخططاتها العدوانية ،

وقدم الرئيس روزفلت مخططا لاقامة خمس دول ألمانية مستقلة ، وهي (١) بروسيا بعد تصغير حجمها و (٢) هانوفر والشمال الغربي و (٣) سكسونيا ومنطقة لا يبزيج و (٤) هيسي ــ دآرمستادت وهيس كاسيل والمنطقة الواقعة الى جنوب الراين و (٥) بافاريا وبادن وورتمبورج،

<sup>(</sup>١) تشرشل \_ نفس المصدر \_ المجلد الخامس \_ ص ٢٦٣ ٠

<sup>(</sup>۲) جي ٠ ان ٠ موننجوميري ـ نفس المصدر ص ١٦٣٠

على أن تظل قناة كييل وهمبورج وحوضا الروهر والسار تحت سيطرة الام المتحدة (١) ، أى تحت السيطرة الامريكية ٠

وكان القصد من المخطط الامريكي تمكين الاحتكارات الامريكية التي السبع ثراؤها في الحرب من التخلص بسهولة من منافسيها في المستقبل ٠

واقترح البريطانيون تقسيم ألمانيا الى ثلاثة أقسام وهى بروسيا ، وجنوب ألمانيا ( وتضم بافاريا ووتمبورج والبلاتينات وسكسونيا وبادن ) وحوض الروهر ، وقال تشرشل : ان فى امكان بروسيا أن تظل دولة قومية ، بينما يمكن «لجنوب» ألمانيا أن يصبح جزءا فى اتحاد كونفيدرالى لحوض الدانوب ، أما بالنسبة الى الروهر ، فكان يأمل فى تمكن بريطانيا من تأمين سيطرتها عليه ، لتستطيع عن طريق قدراته الصناعية، الاستيلاء على مواقع مشرفة تسيطر منها على القارة الاوربية (٢) ،

ورفض الاتحاد السوفياتي « مشاريع » التسجزئة ، وأدى دوره ، كمدافع عن الحقوق القومية للشعب الالماني •

وجرى بحث تمهيدى فى مؤتمر طهران عن الحدود المقبلة والمقترحة لبولندة وطالبت الحكومة السوفياتية بوضع ترتيبات عادلة تستند الى التجارب التاريخية ، وتتفق مع التوزع الجغرافى لسكان بولندة وأكد الاتحاد السوفياتى أن الضرورة تقضى بأن تكون حدود بولندة عاملا فى خلق الاسميتقرار والامن لا فى خلق الصراع والحرب ، وسساند الوفد السوفياتى المصالح المشروعة للشعب البولندى ، وأكد ضرورة استعادة بولندة لأراضيها فى الغرب ، واقترح أن تكون حدودها الغربية على نهرى الاودر والنييسى .

وبين الاعلان الرسمى الذى صدر عن مؤتمر الدول الثلاث فى طهران أن حكومات الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة وبريطانيا تقيدر تمام التقدير مسئولياتها الضخمة عن « خلق السلام الذى يعظى بثقة الجمهرة الغالبة لشعوب العالم ، ويستبعد خطر الحرب وأهوالها لعدة أجيال قادمة (٣) » •

وتبنى المؤتمر أيضا اصدار اعلان عن ايران • وقد اعترف الاعلان

<sup>(</sup>۱) شیروود ـ نفس المصدر ص ۷۹۷ •

<sup>(</sup>٢) تشرشل \_ نفس الصدر \_ المجلد الخامس • ص ٤٠١ •

<sup>(</sup>٣) السياسة الخارجة السوفيانية ـ المجلد الاول ص ٢٤٨٠

بمساعدات ايران للحلف المعادى للفاشية ، ولا سيما في نقل الشحنات القادمة من وراء البحار الى الاتحاد السوفياتي • واتفقت الدول الثلاث على أن تقدم المعونة الاقتصادية لايران ابان الحرب وبعدها ، كما أعلنت رغبتها في الحفاظ على استقلالها وسيادتها ، وأراضيها الاقليمية •

ومثل مؤتمر طهران حدثا دوليا ضخما · فقد مثل المرة الاولى التى يجتمع فيها أقطاب الدول العظمى الثلاث ، وأظهر أن الحلول المستركة للمشاكل الدولية المهمة ، فعالة كل الفاعلية ·

وعاد تشرشل وروزفلت وهما في طريق العسودة الى بلاديهما من طهران الى الاجتماع نانية في القاهرة • وبحث القطبان في نتائج مؤتمر طهران ، ثم توصلا الى نتيسجة واحدة ، وهي أنهما في موضوع الجبهة الثانية سيعملان طبقا للوضع الراهن ، لا طبقا للالتزامات التي أعلناها في طهران • وعقد في القاهرة ، بناء على اقتراح من تشرشل الذي لم يكن قد تخلى بعد عن فكرته في « الاستراتيجية البلقانية » مؤتمر ثلاثي ضمه وضم روزفلت وعصمت ابن اونو رئيس جمهورية تركيا • وقد بحث المجتمعون موضوع اشراك تركيا في غزو جنوب شرق أوربا • ووعدت الولايات موضوع اشراك تركيا في غزو جنوب شرق أوربا • ووعدت الولايات بمعونات عسكرية سخية •

وأظهر مؤتمرا موسكو وطهران تزايد النفوذ الســوفياتي والمكانة السوفياتية وفاز الاتحاد السوفياتي عن طريق سسعيه المتواصل لأداء رسالته التحررية العظمى بدعم جميع الامم المحبة للحرية ٠

وجسدت معاهدة الصداقة والمساعدة المتبادلة والتعاون بعد الحرب، السوفيانية ـ التشيكوسلوفاكية ، التي عقدت في موسكو في النائي عشر من ديسمبر من عام ١٩٤٣ تطلعهات الشعوب المناضلة في سبيل حريتها واستقلالها ٠

وحاولت الحكومة البريطالية وضع العراقيل في طريق توقيع الرئيس التشيكوسلوفاكي بنيش للمعاهدة « بخلق العقبات أمام زيارته لوسكو(١) » ولكن جهودها ذهبت أدراج الرياح ٠

وتعهد الاتحاد السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا ، بتبادل المساعدات

\_ . .

<sup>(</sup>۱) اد ۰ اش ۰ بروس لوکهارت ۰۰ فی کتابه « جاء یوم الحسساب » لندن ۱۹٤۷ ۰ ص ۳۷۰

العسكرية وغيرها ، وبالدعم المتبادل على اختلاف صورة فى الحرب ضد ألمانيا وحلفائها فى أوربا ، كما تعهدا ، بعدم الدخول فى أية مفاوضات أو توقيع أى صلح مع هتلر أو مع أية حكومة ممائلة ، وألا تفاوض الواحدة منهما على عقد هدنة أو صلح مع ألمانيا أو حليفاتها فى أوربا بدون موافقة الدولة الموقعة الاخرى .

## ونصت المادة المالمة من المعاهدة على مايلي :

« تتعهد الدولتان الموقعتان على هذه المعاهدة ، تأكيدا منهما لسياسانهما السلمية قبل الحرب ، وللمساعدات المتبادلة بينهما التى عبرت عنها المعاهدة المعقودة بينهما فى براج فى السادس عشر من مايو من عام ١٩٣٥ ، بأنه فى حالة تورط احداهما فى الفترة التى تلى نهاية الحرب ، فى عمليات حربية مع ألمانيا بسبب عودتها الى سياستها فى «المجال المفتوح» ، أو مع أية دول أخرى قد تتحد مع ألمانيا مباشرة أو بصورة أخرى فى مثل هذه الحرب ، بأن تقسوم الدولة المتعاقدة السامية الاخرى ، بتقديم كل المساعدات العسكرية وغير العسكرية فورا الى الدولة التي تورطت فى العمليات الحربية، وأن تضع كل أشكال العون تحت تصرفها(١) »

وقد تصورت المعاهدة تحديد العلاقات الاقتصادية على أرسع نطاق ممكن وضمان المساعدات الاقتصادية المشتركة والممكنة بعد الحرب ·

وكانت لهذه المعاهدة التي حددت مدتها بعشرين عاما أهمية تاريخية كبرى بالنسبة الى شعب تشيكوسلوفاكيا والى وجوده القومى المستقل ونضاله من أجل الاشنراكية • فقد أمنت المعاهدة الحماية الموثوقة لحقوق تشيكوسلوفاكيا القومية ولحياة شعبها وعمله • وصاغت المعاهدة بشكل رسيمى الصداقة الوطيدة القيائمة بين شعبى الاتحاد السيوفياتي وتشيكوسلوفاكيا ، والتي تعززت بالدماء المشنركة التي سفكاها معا في الدفاع ضد الغزاة الفاشيين الالمان • وأقامت المعاهدة التي استهدفت تأمين الامن والسلام في أوربا ، حاجزا منيعا أمام العدوان الامبربالي باتجاه الشرق • وقد استقبلها الشعب السوفياتي بالرضى البالغ ، كما أثارت الحماسة الوطنية في جميع أرجاء تشيكوسلوفاكيا •

 <sup>(</sup>١) السباسة الخارجية السوفياتية \_ المجلد الاول \_ ص ٥١

وحول الانتصار السوفياتي على نهر الفولجا تيار الحرب، كما قررت العمليات الهجومية السوفياتية في صيف عام ١٩٤٣ نتيجتها الحتمية ٠٠ واستولى الاتحاد السوفياتي على زمام المبادرة الاستراتيجية من ألمانيا ، لصلحة الحلف المناوىء للفاشية ٠

وشرع الجيش السوفياني في أداء مهمته في تحرير وطنه من الغزاة الفاشيين ، وفي تمهيد الطريق لنحقيق النصر ، نيابة عن المصالح الحبوية للشعب السوفياني ، ولجميع الشعوب المحبة للحرية في العالم ·



# الاتصارات العظيمة

# هجوم عام ١٩٤٤

### - \ -

متل عام ١٩٤٤ فى التاريخ سنة الانتصارات السوفياتية الحاسمة وفقد حطم الهجوم السوفياتي جهاز الحرب الألماني ، وجعله يفقد صورته الأصلية واضطرت الدول التابعة لألمانيا الى الحروج من المعركة ، كما تم تحرير الارض السوفياتية كلها من الغزاة ، وانتفلت الحرب الى أرض العدو نفسها و

وركزت السياسة الخارجية السوفياتية في هذه المرحلة الجديدة من الحرب على تحقيق الظروف الدولية المواتية لاستحكمال هزيمة ألمانيا الهتلرية النهائية ، وتحرير الشعوب من الفاشية ، وأدت جهودها هذه الى تثبيت أقدام الحلف المعادى للفائسية ، وأدت الدبلوماتية السوفياتية مصحوبة بالبطولة التي أبداها الجيش السوفياتي في خوض الحرب ، الى تمو جديد في المكانة السوفياتية الدولية ،

وعندما هل عام ١٩٤٤ ، كانت الجبهة الالمانية – السوفياتية قد أصبحت تمتد من نهر سفير الى بحيرة ايلمين ، فغرب فيليكيى لوكى ، فشرق فيتابسك ، فغرب جوميل عبر جيتومير ، فشيركاس فزابروجيه حتى البحر الاسود على مقربة من مدينة خرصون • وكان الفسم الاكبر من قوة ألمانيا المقانلة ويضم ٢٥٧ فرقة منها ٢٠٧ فرق ألمانية وخمسون فرقة مجرية ورومانية وفنلندية ، لا يزال محتشادا في الجبهة الالمانية السوفياتية •

وكان الهدف الاسستراتيجي الرئيسي لعسام ١٩٤٤ تطهير الارض السوفياتية من الغزاة الالمان الفاشيين ، ومساعدة شعوب أوربا الشرقية ضد محتليها .

ولما كانت القيادة السوفياتية العليا تعرف أن القيوات الاحتياطية المتوافرة لدى القيادة الالمانية قليلة ، وأنها تواجه صعوبات بالغة فى الحفاظ على سلامة مواصلاتها مع الجبهة ، فقد أعدت خطة للقيام بسلسلة من الهجمات المتتابعة فى مختلف القطاعات .

وشن الجيش السوفياتي في شهرى يناير وفبراير هجوما ضخما في جبهتي لنيننجراد ونوفجورود وكان الهدف انقاذ لنيننجراد من الحصار ومن التعرص للقصف المدفعي ، وتحطيم قوى العدو الاستراتيجية على الجناح الشمالي للجبهة الالمانية للسوفياتية ، وتسهيل شن العمليات الهجومية في النقاط الاخرى من الجبهة وواجهت القوات السوفياتية في جبهات لنيننجراد وفولجوف والبلطيق الثانية مجموعة الجيوش الالمانية في الشمال ومجموعة الجيش في برزخ كاريليا وكانت خطوط العدو الدفاعية التي تعبر المناطق الحرجية والمستنقعات ، موزعة توزيعا حسنا في عمقها ، ومحصنة تحصينا قويا و

وبدأ الهجوم فى الرابع عشر من يناير من عسام ١٩٤٤ • وتمكن الجيش السوفياتى من اختراق حصون العدو المنيعة والتقدم الى داخل الخطوط الدفاعية • وتمكنت قوات جبهة لنيننجراد من الاحاطة بقوة العدو فى منطقة فى قطاعها وتدميرها • وهزمت قسوات جبهة فولخوف العدو فى منطقة نوفجورود ، ولم يحل الواحد والعشرون من يناير حتى كان الهجوم السوفياتى فى ذروة حدته ، على طول الجبهة من خليج كابورسكى حتى توفوسوكولنيكى •

وتم رفـــع الحصار عن لنيننجراد ، وتطهير جبهتها من العدو · وبادرت القوات السوفياتية الى تحرير ايستونيا السوفياتية ·

وسار الهجوم جنبا الى جنب مع « نشاطات » الانصار وبالتعاون معها • وتمكنت وحدات الانصار العاملة فى مؤخرة العدو من شل حركات الالمان على الطرق الحديدية ، ونسفت ثلثمائة جسر و ١٣٣ قطارا من \* قطارات » الجنود •

وقامت قوات الجبهات الاوكرانية الاربع بين نهاية يناير ومارس من عام ١٩٤٤ بسلسلة من العمليات المشتركة في أوكرانيا الى الغرب من

نهر الدنييبر ضد قوات ضخمة للعدو تضم ٩٦ فرقة بينها أكثر من سبعين في المائة من فرقة الآلية في المائة من فرقة الآلية في الجبهة السوفياتية كلها ٠

ووقعت هناك أولا ثلاث عمليات كبيرة ، أولاها في خرصون ب شيفشينكو ، والثانية في روفنو ب لوتسك ، والنالثة في نيكوبول كريفوى روج ٠

ففى العملية الاولى تمكنت قوآت الجبهتين: الاولى والثانية الاوكرانية من تطويق تسع فرق للمشاة وفرقة مدرعة ولواء آلى ، وقوة كبيرة من وحدات المدفعية وسلاح المهندسين ، وتدميرها • وتقهقر العدو عن نهر الدنييبر في الفطاعات الوسطى • وانهارت الخطة الالمانية لاستعادة موقف الدفاع على النهر المذكور •

وتمكنت قوات الجبهة الاوكرانية الاولى من تعطيم مجموعة للعدو في منطقة روفنو \_ لوتسك ، وطوقت مجموعة جيوش الجنوب • أما العملية المالمة التي قامت بها وحدات الجبهتين : النالثة والرابعة في أوكرانيا والني شنت في أواخر شهر بناير من عام ١٩٤٤ ، فقد أزالت من الوجود، رأس جسر للعدو على الضفة اليسرى لنهر الدنييبر الى الجنوب من نيكوبول •

وضمت المرحلة النانية من هذا الهجوم المسترك عمليات وقعت في بروسكورفو مشيرنوفتسكي ، وأومان وبيريجنيجوفاتو مسينجيريوف

وتمنلت العملية الاولى في قيام قوة هجمومية من وحدات الجبهة الاوكرانية الاولى ، بالاندفاع من شيبيتوفكا الى شيرنوفتسكى و وقامت وحدات الجبهة الأوكرانية التانية فى الوقت نفسه بهجوم من جفينيجورودكا على موجيلييف بودولسكى ومن ثم على شبرنوفتسكى وسرعان ماوصل الجيش السوفياتي الى سفوح جبال الكربات ، وقطع الجبهة الالمانية الى شطرين ، وتم حصار قوة للعسدو تضم أكثر من خمس عشرة فرقة في المنطقة الى الشمال من كامينيتسك بودولسكى ولكن هذه القوة لم تبد عن آخرها ووصلت القوات السوفياتية بعد هزمها للعدو عند سفوح الكربات ألى حدود تشيكوسلوفاكيا ورومانيا على جبهة يزيد طولها على «المائتى كيلومتر» والمائتى كيلومتر » والمائتى المائتى كيلومتر » والمائتى والمائت

وحطمت عملية أومان التي قامت بها وحدات الجبهة الاوكرانية

التانية المفاومة الالمانية في اتجاه أومان ـ ياسى · ونفهفرت بقايا الفوات المعادية عبر نهر الدنييبر الى سفوح الكربات · ووصلت وحدات الجبهة الاوكرانية النانية الى نهر بروت على الحدود السوفياتية ـ الرومانية ، نم عبرت النهم ، ونقلت المعسركة الى الارض الرومانية · أما في عملية بيرجنييجوفانو ـ سينجيريوف ، فقد نمكنت قوات الجبهة الاوكرانيسة التالثة من تحطيم النازيين عند المجرى الادنى لنهر انجوليتز ، ووصلت الى ضفة الجزء الجنوبي من نهر بوج ، بعد أن أرغمت العدو على التقهقر الى ما وراء النهر ·

وكانت وحدات الانصار قد نقلت قواعدها عبر نهر الدنييبر فبل أمد طويل من هذه العمليات ، وعززت مجموعات الانصار المحلية في المناطق المجديدة ، وتمكنت من تقديم عون فعال الى الجيس السوفياتي الزاحف ولا شك في أن وحدات الانصار بتعاونها في عملياتها مع القوات النظامية وجهت ضربان شديدة الى مؤخرة العدو ،

وسار الهجوم السوفياتي وراء الدنييبر على نطاق واسمه ، اذ بلغ اتسماع جبهته أكنر من من ١٤٠٠ كيلو متر وعمقها أكبر من خمسمائة كيلومتر • وبلغت خسائر العدو نحوا من ٦٦ فرقة ، وتم تحرير أوكرانيا كلها تقريبا •

وأصدرت الحكومة السوفيائية عندما وصل الجيس السوئيائي الى حدود رومانيا ودخل أراضيها بيانا رسميا في التاني من ابريل من عام ١٩٤٤ ، يؤكد أن القوات السوفيائية ستواصل مطاردة العدو الى أن يتم هزمه واسنسلامه و آكد البيان أن الحكومة السوفيائية لا تسعى وراء الاستيلاء على أي جزء من الارض الرومانية ، أو وراء تغيير النظام الاجتماعي في رومانيا و بين البيان أيضا، أن الضرورات العسكرية هي التي فرضت دخول القوات السوفيائية الى رومانيا ، وذلك بسبب استمرار قوات العدو في مقاومتها (۱) وذكر البيان كذلك أن الجيش السوفيائي سيؤدي رسالته التاريخية حتى النهاية ، وسيواصل التقدم باتجاء الغرب الى أن يتم هزم ألمانيا الهتلرية والدول التابعة لها .

ومثل دخول القوات السوفياتية أراضي الدول الاجنبية ، حدثا دوليا هاما ، فقد عنى آلتقدم شبرا واحدا باتجاه الغرب ، تحربر هذه الشعوب

<sup>(</sup>١) السياسة الحارجية السوفيائية .. المجلد الثاني ص ٦٦

من الفاشية ، وفت الطريق أمامها لتحقيق تطورها الديمقراطى الحرر والمستقل ·

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تلفى فيها الجماهير في الخارج ، الشعب السوفياتي وجها لوجه ، وبدأت النقة تتولد فيه ، ورأى العاملون في البلاد الاجنبية مباشرة السياسة التقدمية التي يسير عليها الشعب السوفياتي والجهود التي يبذلها لتحرير الشعوب من ربقة الفاشية ، وضاعفت الجماهير بقيادة طبقتها العاملة وطلائعها من الأحزاب العمالية والشيوعية من نضالها للاطاحة بأنظمة الحكم الفاشية واستعادة استقلالها، وضمان التحولات الديمقراطية الجذرية في بلادها ، ومن جهودها لاقامة التحالف الوثيق والصداقة مع الاتحاد السوفياتي ، وظهرت بوادر النورات الشعبية الديمقراطية في البلاد التي تحتلها ألمانيا في شرق أوربا وجنوبها الشرقي ،

وتمكن الجيش السوفياتي بالتعاون مع أسطول البحر الأسود ، والعمارة البحرية في بحر آزوف في المدة الواقعة بين مارس وأوائل مايو من عام ١٩٤٤ ، من تحرير شبه جزيرة القرم وميناء أوديسك وهكذا انتهى هجوم الربيع السوفياتي لعام ١٩٤٤ .

وحرر الجيش السوفياتي في هـذا الهجوم أكثر من ثلاثة أرباع المناطق السوفياتية التي كان يحتلها الآلمان ، ووصل الى الحدود السوفياتية على جبهة تزيد على أربعمائة كيلومتر • وكان على القوات السـوفياتية الآن أن تتم هزمها للعدو ، وأن تحرر شعوب أوربا من العبودية النازية •

وبدأ هجوم الصيف السوفياتي في كاريليا ، وتمكنت قوات جبهتي لنيننجراد وكاريليا في شهرى يونيو ويوليو من عام ١٩٤٤ من تحطيم قوات فنلنده الحليفة لهتلر في فيبورج وسفير ـ بيتروزا فودسك ، ووصلت الى الحدود الفنلندية لتطارد فلول العدو داخل فنلنده نفسها •

ومثلت عملية روسيا البيضاء التى قامت بها جبهة البلطيق الأولى، وجبهات روسيا البيضاء اللاث · أكبر العمليات الهجومية فى تاريخ الحرب الوطنية الكبرى ·

وتمكنت قوات الجبهات الأربع التي شرعت في هجومها ليلة ٢٣ ــ ٢٤ يونيو من اختراق خطوط العدو الدفاعية بعملية مشتركة في ستة قطاعات مختلفة ، وطوقت القوات النازية في منطقتي فيتابسك وبوبرويسك ودمرتها • ولم يحل اليوم الثالث من يوليو حتى كان الطوق قد فرض

على للانين فرقة ألمانية الى الشرق من مينسك ، وبينما انشغل جزء من القوات السوفياتية بعمليه تطهير القوات النازية المحاصرة ، في عملية انتهت في منتصف يوليو ، واصلت قوات أخرى تقدمها في أعقاب العدو المنهزم ، مجبرة اياه على التقهفر الى ما وراء الحدود الغربية للاتحاد السوفياتي ،

وحطمت عملية روسيا البيضاء مجموعة جيوش الوسط الألمانية التي فقدت أكنر من ثلانين فرقه في عمليات بطويفية مختلفة ، وتم تطهير روسيا البيضاء السوفياتية ومعظم أرجاء لينوانيا السوفيانية من العدو وعبرت القوات السوفياتية نهر النييمين ووصلت آلى الحدود الألمانية ودار هذا الهجوم على جبهة امتدت نحوا من ١٣٠٠ كيلو متر وفي عمق يتردد بين خمسمائة وخمسين وستمائة كيلو متر و

وكانت عملية لوبلين ـ بريست التي قامت بها وحدات جبهـة روسيا البيضاء الاولى بين الثامن عشر من يوليو والتاســــع والعشرين من أغسطس من عام ١٩٤٤ جزءا من هجوم روسيا البيضاء الكبير • وقد وجهت الضربة الرئيسية في مكان ما الى الغرب من كوفيل . باتجاء لوبلين وبراجا ، والأخيرة ضاحية لوارسو وتفع على الشــاطيء الشرقي لنهـر الفيستولا ، بعد عبور بريست من شمالها وجنوبها • ووصلت القوات السوفياتية من وحدات جبهة روسيا البيضاء الأولى في الواحد والعشرين من يوليو إلى الحدود البولندية • وكانت تشكيلات الجبهة الأوكرانية الأولى وجبهة روسيا البيضاء الأولى هذه الحدود وحررت مدينة شيلم البولندية في الثاني والعشرين من يوليو ، ثم حررت مدينة شيلم البولندية في الثاني والعشرين من يوليو ، ثم حررت مدينة لوبلين في الرابع والعشرين منه •

وكان التنسيق في العمل بين الجيش السوفياتي والأنصار كبير الفاعلية في عمليات روسيا البيضاء • واشترك جيش ضخم من أنصار الروس البيض في المعارك التي أدت الى تحرير روسيا البيضاء من النازيين • وقام الأنصار قبل ثلاثة أيام من البدء بالعملية ، وفي صباح العشرين من يونيو الباكر بنسف أكثر من أربعين ألف متر من السكك الحديدية ، فعطلوا مواصلات العدو في المؤخرة بعض الوقت ، مما أدى الى اثارة الاضطراب في صفوفه • وعجز الألمان عن تجميع القوات الاحتياطية وارسالها الى الأماكن التي تكون في حاجة ماسة اليها • وسيطر الأنصار على مناطق بكاملها ، وراحوا يوجهون القوات السوفياتية

للوصول الى مؤخرة القوات النازية المتقهقرة ، عبر طرق يسيطر عليهة الأنصار أنفسهم •

ونقل جنرالات هتلر وضباطه من الذين وقعدوا في الاسر ابانه عمليات روسيا البيضاء ، تحت الحراسة الى موسكو ومنها الى المؤخرة البعيدة • وكتب جأن ريشارد بلوشى ، الكانب التقدمى الفرنسى المشهور ، عندما شهدهم يسيرون في شوارع موسكو يقول : « ها أنا • • قد رأينهم وأيت • • • • رأيت ، • • • وقد طربت وقد وقعوا في الأسر في فيتابسك وبوبرويسك ومينسك • • وقد طربت لهذا المنظر ، بعد أن كنت قد رأيت الالمان يدخلون مدننا ، ويثبتون أقدامهم فيها • • •

« أجل شهدن الجريمة هناك في فرنسا ، وها أنا ٠٠ أشهد القصاص الآن ٠٠ أجل أيها الأصدقاء ٠ كان منظر الأسرى الألمان الذين وقعوا في المعارك الأخيرة ، يسيرون بالألوف عبر شوارع موسكو ، مشجعا ، ومنعشا للعزائم ٠٠ وكان هذا الرتل الذي يمر بنا في صمت رهيب ، يمثل في الواقع ، صورة حية لاحدى تبدلات القدر العظيمة في التاريخ ٠

« ولكن تحول التيار لم يكن وليد الحظ ، وانما كان وليد الحيوية الهائلة ، والصلابة العظيمة ، وبعد النظر الرائع ، والعزيمة التي لا مثيل لها عند أبناء روسيا » (١) ٠

وجرت العملية السوفياتية التالية في أوكرانيا الغربية ، وأطلق عليها اسم عملية لواو ـ ساندومير ، فقد بدأت هذه العملية في شهر يوليو وانتهت في شهر أغسطس من عام ١٩٤٤ ، وتمكنت قوات الجبهة الاوكرانية الاولى فيها من سحق مجموعة الجيوش الالمانية في شهراً أوكرانيا وحررت لواو وستانيسلاف وبريميشيل ،

ومثل الجنود السوفيات أدورا معجزة في البطولة ابان هذا الهجوم • وهناك قصص كثيرة عن هذه البطولات بينها هذه القصة • • كانت الدبابة « تى ٣٤ » جارديا من لواء الدبابات الثالث والستين ، هي الدبابة الأولى التي وصلت الى قلب مدينة لواو • وراح عاملها اللاسلكي مارشينكو ،

<sup>(</sup>۱) تعلیقات فی اذاعة موسکو بین عامی ۱۹۶۱ ـ ۱۹۶۶ بعنوان « من فرنسـا االخیانة الی فرنسا الشـورة » ـ لجان ریشارد بلوشی ـ باریس ۱۹۶۹ ۰ ص ۲۳۰ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ .

يتجاهل نيران العدو الشديدة ، ويرفع الراية الحمراء على قاعة البلدية و وظلت الدبابات تشتبك مع العدو داخل المدينة ستة أيام ، قتل رجالها ابانها مائة من جنود العدو وضباطه ، ودمروا ست دبابات آلمانية وقتل قائد الدبابة ، ومارشينكو . عاملها اللاسلكي ، وأصيب بقية رجالها بجراح ثخينة وقد احتفظ بالدبابة تخليدا لبطولة رجالها على منصة في قلب مدينة لواو و

وتمكنت القوات السوفياتية في المرحلة الأخيرة من العملية من عبور نهر الفيستولا، واقامة رأس جسر على الضيفة الغربية للنهر على مقربة من ساندومبر •

ووصل هجوم الصيف السوفياني لعام ١٩٤٤ ، بالمانبا الى شــقير الكارثة ويشهد فولر بأن « وضع ألمانيا غدا في أواسط شهر أغسطس يائسا كل اليأس » (١) فقد أرتفع علم التحرير في سماء أوربا ٠

ورحب الشعب البولندى بالقوات السوفياتيه بحماسة زائدة ، وكان يقسدم اليهم كل عنون ممكن ، وكل وسنسيلة ترفيهية • وبدأت ثورة ديمقراطية معادية للاقطاع والامبريالية في بولنده ، في جو من العرح الوطنى الطاغى • وهكذا أخذت الديمقراطبة الشعبية تظهر في البسلاد تنفيذا لارادة الشعب •

وتألفت في الثالث والعشرين من يوليو من عام ١٩٤٤ في مدينة شليم التي حررها الجيش السوفياني ، لجنة بولندية للتحرير الوطني ، لتكون أداة الديمقراطية الشعبية الجديدة • وذكرت اللجنة في المرسوم الأول الذي أصدرته : « قامت قوات التحرير الوطني ، عشية المعركة الحاسمة التي سيتم فيها طرد الغزاة الألمان من بولندا بتأليف لجنة بولندية للتحرر الوطني ، لتتولى السلطة التنفيذية المؤقتة ، ولتمثل القيسادة للشعب في نضاله من أجل التحرر ، ولتضمن استقلاله ، واعادة بناء الدولة البولندية » (٢) •

وأصدرت اللجنة أيضا بيانا حددت فيه برنامج نضال السعب البولندى لتحقيق التحرر النهائى من النير الألمانى واقامة حكم ديمقراطى شعبى ٠

<sup>(</sup>١) قولر \_ الحرب العالمبة الثانية \_ ص ٣١١

<sup>(</sup>٢) عدد البرافدا في ٢٦ يوليو ١٩٤٤

وأعلنت وزارة الخارجية السوفياتية في السادس والعشرين من يوليو من عام ١٩٤٤ أن الجيش السوفياتي دخل الأراضي البولندية بالاشتراك مع الجيش البولندي ، ليبدأا معا عملية تحرير الشعب الشقيق الذي عاني كثيرا من الاحتلال الألماني • وأكد البيان أن القوات السوفياتية مصممة على سحق الجيوش الألمانية المعادية ، وعلى مساعدة الشعب البولندي في تحرره من نير الغزاة الألمان ، وفي أعادة بولندة المستقلة والديمقراطية والقوية الى الوجود » (١) •

وأعلنت الحكومة السوفياتية أنها بعتبر العمليات العسكرية التى يقوم بها الجيش السوفياتي في أراضي بولندة ، عمليات تدور في أراضي دولة حليفة ومستفلة وصديقة ، ولدا فهي لا تنوىاقامة أيةأجهزة ادارية لها في بولندة ، لان مثل هذه الأجهزة ، أمر يخص الشعب البولندي نفسه .

وكان البيان السوفيانى نعبيرا عن صداقة الشعب السوفياتى لشعب بولندة وهد كانت الحكومة السوفياتية مخلصة في تلهفها على مساعدة الشعب البولندى ولى افامة دولة مسنفلة وديمقراطية قوية وكان الببان السوفياتى بمنابة اعنراف بالحقوف الشرعية للجنة البولندية للنحرر الوطنى ودعم لها وهى اللجنة التى فررت الحكومة السوفياتية أن تعفد معها اتفاقا ينظم العلاقات بين القيادة السوفياتية والادارة البولندية وعلى غرار الاتفاق الذي عقد مع تشيكوسلوفاكيا في النامن من مايو في عام ١٩٤٤ و

وزادت الحكومتان الأمريكية والبريطانية من تأييدهما لحكومة ستانيسلاف ميكولايشيك المهاجرة في لندن ، اذ منحتها الولايات المتحدة قرضا بعشرة ملايين دولار ، لتمكينها من مواصلة حربها للقوى الديمقراطية البولندية ، بينها تجاهلت هاتان الحكومتان الطلب الذي تقدم به جيش الشعب البولندي للحصول على السلاح منهما (٢) .

ولم تكن الحكومة المهاجرة لتأبه كتيرا بالتطلعات الوطنية للشعب البولندى • فقد رفضت البرنامج الذى وضعته اللجنة البولندية للتحرر الوطنى ، وعارضت مطالبة بولندة بأراضيها في الغرب •

<sup>(</sup>١) السياسة الخارجة السوفياتية ... المجلد الباني ٠ ص ٩٣

<sup>(</sup>۲) رالف بارکر فی کتابه « مؤامرة علی السلام » ــ موسکو ۹۱٤۹ ۰ ص ۱۰٦

وكانت الحكومتان: البريطانية والأمريكية جد مشغونتين بمشاكل بولندة الاقليمية • قد كانتا تتوقعان للحكومة المهاجرة استعادة السيطرة على بولندة ولذا فقد رغبت في توسيع حدودها • وكانتا على استعداد للسماح نها بالاستيلاء على بروسيا الشرقية • ولفتت الحكومة السوفياتية نظر الحكومتين البريطانية والأمريكية الى الحقيقة الواقعة وهي أن الجزء الشمالي الشرقي من بروسيا ، بما فيه مدينة كوينجسبرج ، يجب أن يضم الى الاتحاد السوفياتي • واعترف تشرشل بأن للروس حقا تاريخيا يستند الى مبررات قوية في هذه الأراضي الألمانية (١) •

ولكن الحكومتين البريطانية والأمريكية ظلتا تدعمان ادعاءات الحكومة البولندية المهاجرة في أراضي أوكرانيا وروسيا البيضاء ولم تتردد هاتان الحكومتان في تهديد الاتحاد السوفياتي ، وحاولتا اتهامه بأنه يمثل دور العدو لبولندة ، منكرتين الطبيعة التحررية الضخمة للجهد الحربي السوفياتي ضد العدوان الألماني وأعلنت الحكومة السوفياتية في ردها أن « التهديدات كأسلوب ، لا مكان لها في العلاقات بين الحلفاء ، بل هي مؤذية كل الأذى ، اذ أنها قد تؤدى الى نتائج عكسية ، كما أن أسلوب التخويف والتشهير اذا استمر لن يكون نافعا للتعاون بينهم (٢) .

واستفز الهجوم السوفياتي أيضا الحركة التحررية للشعب الألباني ففي الخامس والعشرين من مايو من عام ١٩٤٤ ، انعقد أول مؤتمر وطني الباني معاد للفاشية ، في بلدة بيرميت الألبانية الصغيرة في الجنوب واختار المؤتمر مجلسا عاما يتولى قيادة النضال التحرري ، كما تبني قرارات تتعلق بالقضايا الهامة المتصلة بمستقبل البلاد ، وتوسع النضال الشعبي ضد قوات الاحتلال الالمانية في البانيا وأرادت الحكومة البريطانية كبح جماح هذه الحركة التحررية ، فبعثت بعملائها الى البلاد ، وقد زودتهم بالتعليمات لتنظيم القوى الرجعية فيها للقيام بعمليات مسلحة ضد الوطنين الألبان ،

وأدت الحركة التحررية فى البلقان الى خلق الارتباك فى مؤخرة الألمان · ووضعت القيادة الألمانية التى أصابها الذعر ، الخطط لمهاجمة مراكز الانصار فى يوجوسلافيا · وأنزل الماريشال رومل القوات من المظلين فى الخامس والعشرين من مايو من عام ١٩٤٤ ، فى بلدة درافار ،

<sup>(</sup>١) مراسلات الحكومة السوقياتية ـ المجلد الاول ص ٣٠٢

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر \_ ص ۲۱۲ ، ۲۱۳

التى كانت القيادة العليا لقوات الأنصار فى يوجوسلافيا ، تقيم فى كهف يقع فى ضواحيها • ولكن هذه القوات شوهدت قبل فوات الأوان ، وتمكنت قيادة الأنصار من الانتقال من الكهف • وتولت طائرة سوفياتية نقل رجال هذه القيادة من مطار كوبريس الى جزيرة فيس فى البحر الادرياتى •

وكانت الدوائر البريطانية الحاكمة في هذه الآونة قد دفعت حركة الستنيك الرجعية التي يقودها ميخائيلوفيتش الى العمل ، وحمل ضابط بريطاني أوامر الى ميخائيلوفيتش بان تفوم قواته بسحق حركة التحربر الشعبية ، اذ أن هذا كان يمنل خطوة لا بد منها لفتح أبواب البلاد أمام الجنود البريطانين في الوقت المناسب (١) • وأبلغ العقيد البريطاني بيلى ، ميخائيلوفيتش أن من الضروري القضاء على جميع الشيوعيين الا اذا أيدوا المخطط البريطاني المقترح لنزول القوات البريطانية في دالماتيا • وأصدر العقيد الامريكي ماكدويل ، تعليمات مماثلة ، وقال لميخائيلوفيتش وأصدر العقيد الامريكي ماكدويل ، تعليمات مماثلة ، وقال لميخائيلوفيتش خسرت ألمانيا الحرب ولا يهمنا ماكان لك من علاقات مع الألمان • وكل ما عليك هو أن تحتفظ بمنصبك ومركزك • وقد جئت لمساعدتك » (٢) •

وسارت حكومة تشيكوسلوفاكيا المهاجرة بقيادة بنيش على خط مماثل في معاداة الشعب · فقد فاوضت في فبراير من عام ١٩٤٤ الحكومة البريطانية حول دخول القوات البريطانية الى تشيكوسلوفاكيا · وكان القصد من هذه المفاوضات منع الشعب التشيكوسلوفاكي من المستعادة دولته القومية المستقلة ·

### **- Y** -

أخذت الأزمة داخل المعسكر الفاشى تزداد حدة يوما بعد آخر ، مع اطباق القوات السوفياتية على ألمانيا • وكان معظم الالمان قد أخدوا يتبينون أنهم خسروا الحرب • وشن النازيون حربا ارهابية على مؤخرتهم وعمت موجات القتل بالجملة أرجاء البلاد • ونقلت مجلة فاشية سرية كانت تصدر ليطلع عليها كبار موظفى ألمانيا الهتلرية وحدهم ، بكثير من الغزع، أنباء اتساع الحركة العمالية المعادية للفاشية •

<sup>(</sup>۱) برافدا عدد ۱۶ یونبو ۱۹۶۳

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر عدد ١٦ يونيو ١٩٤٦

وذكرت هذه المجلة أن الاعتقالات بين المجموعات السرية المعـــادية للفاشية في عام ١٩٤٤ ، كانت على النحو التالى : (١)

ینایر ۲۰۰ر۲۶ فبرایر ۶۵۰ر۵۶ مارس ۲۰۳ر۶۳ ابریل ۱۹۳۹ر۹۳ مایو ۲۰۸۸۲۰ یونیو ۲۹۹ر۶۳

وكان ايرنست ثيلمان ، زعيم الحزب الشيوعى الألمانى ، قد قضى أكنر من أحد عشر عاما فى غياهب مختلف السجون الفائسية ، يعانى شتى ضروب التعذيب ، وكان الشيوعيون الالمان يعرفون عن ثيلمان صلابته ، وايمانه الذى لا يتغير بالطبقة العاملة وبالنصر السوفياتى ، وكان الزعماء الفاشيون يخشون ثيلمان، بالرغم من وجوده وراء القضبان. ونقلوه فى السابع عشر من أغسطس من عام ١٩٤٤ الى معسكر بوخنفيلد ، حيث اغتالوه ،

وكانت القوة البشرية في ألمانيا قد اسننفدت تقريبا ، وكانت « التعبئة الشاملة » قد أضعفت المؤخرة ، بينما فشلت في تعزيز الجبهة وكان الكنيرون من المجندين يرفضون القتال • فقد فر من « المائتي ألف » من الالزاسيين الذين تم تجنيدهم نحو من ٦٢ ألفا ، وأرسل ٣٥ الفاآخرون الى الموت أو الاعتقال (٢) •

وأصبحت الدول التابعة لالمانيا ميالة الى الانسحاب من الحرب وكان بعضها يتطلع الى وسيلة للهرب منها وكانت فنلندة أولى هذه الدول .

ففى منتصف شهر فبراير من عام ١٩٤٤ ، قام باسيكيفى ، الزعيم الفنلندى البارز ، وأحد دعاة العلاقات الودية مع الاتحاد السوفياتى بزيارة غير رسمية لكولونتاى سفير الاتحاد السوفياتى فى ستوكهولم وأبلغ السفير الزعيم الفنلندى نيابة عن حكومته أن « الحكومة السوفياتية لا تجد ما يبرر لها الشعور بالثقة بالحكومة الفنلندية الراهنة ، ولكن اذا لم تكن هناك أية احتمالات اخرى لدى الفنلندين، فان الحكومة السوفياتية

<sup>(</sup>۱) مجلة « الوصع » \_ بوليو \_ أعسطس \_ سينمبر ١٩٤٤

<sup>(</sup>٢) المحلة الباريخية للحرب العالمية الثانية ... أكتوبر ١٩٥٥ ... ص ٤٠

توافق حرصا على السلام ، على التفاوض مع الحكومة الفنلندية الراهنة ، فى موضوع وقف العمليات الحربية » (١) ، وطلبت الحكومة السوفياتية من فنلندة أن تقطع علاقاتها بألمانيا وأن تحتجز ما لديها من قوات وسفن ألمانية ، وأعربت عن استعدادها لمساعدة فنلندة فى تحقيق ذلك وطلبت الحكومة السوفياتية أيضا ، اعادة المعاهدة السوفياتية ـ الفنلندية لعام المحكومة اللوجود ، وانسحاب القوات الفنلندية الى الحدود التى نصت عليها تلك المعاهدة ٠

وهكذا أتيحت لفنلندة فرصة واقعية للخروج من الحرب ، واعلان قطيعتها مع ألمانيا الهتلرية ، ولكن الطبقة الفنلندية الحاكمة واصلت اتباع سياستها المزدوجة ، فقد أعلنت الحكومة الفنلندية في السابع عشر من مارس من عام ١٩٤٤ أنها لا تستطيع قبول الشروط السوفياتية « لأنها ليست واثقة تمام الثقة من تفسير هذه الشروط ومن أهميتها » (٢) وردت الحكومة السوفياتية بأنها تسمح لوفد فنلندي بالمجيء الى موسكو للحصول على التفسير المطلوب ،

ووصل الى موسكو فى السادس والعشرين من مارس من عام ١٩٤٤ وفد فنلندى « برياسة » باسبيكيفى ، حيث تسلم شروط الاتحاد السوفياتى لاحلال السلام ، وأضافت الحكومة السبوفياتية الى الشروط التى كان السفير كونتاى قد عرضها ، شروطا أخرى منها أن تدفع فنلندة الى الاتحاد السوفياتى تعويضات عن الحسائر التى ألحقتها عملياتها العسكرية واحتلالها للأراضى السوفياتية ، بالاتحاد السوفياتى فى شكل سلع على مدى خمس سنوات ، وطلب الاتحاد السوفياتى أيضا استعادة ميناء بتسامو ومنطقتها ، اذ كان قد تخلى عنها طواعية لفنلندة فى عام ميناء بتسامو ومنطقتها ، اذ كان قد تخلى عنها طواعية لفنلندة فى عام اجارة هانكو ومنطقتها ،

ونشب صراع حاد فى فنلندة بعد عودة الوفد الى هيلسنكى • فقد أصر الشعب على وجوب وقف اطلاق النار فورا ، بينما رفضت ذلك الحكومة الفنلندية المرتبطة بالنازيين •

ورفضت الحكومة الفنلندية في التاسع عشر منابريل من عام 1952 شروط الهدنة السوفياتية وردت الحكومة السوفياتية على هذا الرفض

<sup>(</sup>١) السياسة الخارجية السوفيانية ٠٠ المجلد الثاني \_ ص ٥٦

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٦٩

بمذكرة جاء فيها: «لم تعد فنلندة اليوم مستقلة سياسيا»، فقد أضاعت هذا الاستقلال منذ اللحظة الأولى التي قبلت فيها القوات الألمانية في أراضيها ، والشيء المهم الآن هو أن تستعيد فنلندة استقلالها الضائع عن طريق طرد القوات الألمانية من أراضيها ، ووقف العمليات الحربية مع الاتحاد السوفياتي » (1) .

وسافر ريبنتروب وزير خارجية هتلر على جناح السرعة الى هيلسنكى فى النامن والعشرين من يونيو من عام ١٩٤٤ ، ليحول دون استسلام فنلندة • وحصل الوزير الالمانى على تأكيدات من الرئيس الفنلندى ريتى ، بأن تظل فنلندة الى جانب ألمانيا وألا تعقد هدنة منفردة مع الاتحاد السوفياتى • وأشار ريتى فى رسالته ، على أى حال ، الى أن وفاء فنلندة بهذا الالتزام يعتمد على مدى ما تقدمه ألمانيا من « مساعدات ممكنة الى القوات الفنلندية المسلحة ، لصد الهجوم السوفياتى على بلادها » (٢) •

ووجه هتلر في مستهل شهر مارس من عام ١٩٤٤ طلبا الى هورتى الوصى على عرش المجر ، وهو من أكثر أتباع ألمانيا اخلاصا ، بأن يعلن التعبئة العامة في بلاده ، وأن يرسل الى الجبهة السوفياتية والى يوجوسلافيا قوات مجرية كبيرة ، وأصر ايضا على ارسال شحنات كبيرة من المواد الأولية والغذائية الى المانيا ، ولكن لم يكن في وسع الحكومة المجرية أن تتجاهل بعد الآن الوضع الداخلي في البلاد ، ولذا فلم تجرؤ على تلبية طلبات الألمان ، وردت ألمانيا على ذلك بارسال «قطارات» جديدة ملأى بالجنود الى المجر ، وفرضت على البلاد حكومة جديدة ، أكثر استخذاء لارادتها ،

وتقدمت رومانيا في شهر ابريل من عام ١٩٤٤ ، بطلب الى الحكومة السوفيانية ، تسألها فيه عن شروط الهدنة ، وتضمن الرد السوفياتي الذي أرسل في الثاني عشر من ابريل ، الشروط التالية : قطع العلاقات مع ألمانبا • ووقف العمليات العسكرية المستركة معها ، مع توجيه القوات الرومانية للعمل مع القوات السوفياتية ضد الالمان بقصد استعادة استقلال رومانيا ، واعادة الحدود السوفياتية الرومانية الى ما كانت عليه بموجب معاهدة عام ١٩٤٠ ، والتعويض «على» مالحق بالاتحاد السوفياتي من جراء العمليات الحربية والاحتلال الروماني ، واعادة اسرى الحرب والمعتقلين ،

<sup>(</sup>١) السياسة الخارجية السوقياتية ... المجلد الثاني ص ٧١

<sup>(</sup>۲) صحبفة هلسنكي سانومات عدد ١٤ ديسمبر ١٩٤٥

ومرور القوات السوفياتية بحرية عبر الاراضي الرومانية طبقا لمتطلبات الضرورات العسكرية • ووافقت الحكومة السوفياتية على الغاء اتفاق فيينا لعام ١٩٤٠ الذي نقل شمال ترانسلفانيا من رومانيا الى المجر ، وعلى أن تعود هذه المنطقة الى رومانيا (١) •

ورفضت حكومة انطونيسكو هذه الشروط · ولكن الكتلة الفاشية كانت قد اهتزت من قواعدها · ولم يكن في وسع الاساليب التسويفية الني اتبعتها الدول التابعة لالمانيا لتأجيل عقد الهدنة ، أن تغير شيئا في الوضع ·

#### -4-

استندت الانتصارات العسكرية والسياسية التى حققها الاتحاد السوفياتى والتى كانت لها آثار دولية ضخمة قررت نتيجة الحرب ، على العمل البطولى للشعب السوفياتى • وكان لدى الجيش السوفياتى فى عام ١٩٤٤ ، من العتاد والمدافع والمدرعات والطائرات ، مايفوق ما لدى العدو منها • وكان السلاح السوفياتى متفوقا فى الكيف أيضا على أسلحة جيوش المحور ، كما كان مجهزا فى مؤخرته بكميات كافية من المواد التى يحتاج اليها •

وأصدرت الحكومة السوفياتية في شهر أغسطس من عام ١٩٤٣، وقرارا يقضى باجراءات فورية لاعادة بناء المناطق التي يتم تحريرها من الاحتلال الألماني، وتم وضع مشروعات واسعة لاستعادة الوضع الاقتصادي في الأقاليم الحديثة التحرر ،

ووصل الجيش السوفياتي الى حدود ألمانيا • وكانت مؤخرة الألمان في البلقان قد بدأت في الانهيار والتفسخ تحت وطأة الهجمات المستركة التي تقوم بها الأسلحة السوفياتية وحركات المقاومة • وكان من العسير على القوات الألمانية المسلحة الاحتفاظ بهذه الجبهة • وراحت القيادة الألمانية تدفع الى الشرق بكل ما تبقى لديها من قوات صالحة في أوربا الغربية • واكتسبت حركات التحرر في البلاد المحتلة غذا جديدا وسريعا • وأقامت الأوضاع العسكرية والدولية الدليل الواضح على أن الاتحاد السوفياتي قادر تمام القدرة على اتمام هزيمة ألمانيا الفاشية بمفرده ، وعلى تحرير شعوب أوربا من الحكم الهتلرى •

<sup>(</sup>١) السياسة الخارجية السوفياتية \_ المجلد الثاني \_ ص ١٠٥

وقوصت الانتصارات السوفياتية الحاسمة على ألمانيا الهتلرية أيضا، المراكز السياسية والاسترانيجية التى احتلها الامبرياليون اليابانيون وكانت الحكومة اليابانية فى شهرى ابريل ومايو من عام ١٩٤١ قد تعهدت خطيا ، بتسوية موضوع انهاء امتيازات الزيت والفحم المنوحة لليابان فى موعد أقصاه شهر نوفمبر من عام ١٩٤١ و ولكنها اغتنمت فرصة هجوم هتلر على الاتحاد السوفياتي فى ذلك العام للتهرب من التزامها هذا · وعادت الحكومة السوفياتية فى عام ١٩٤٤ ، فأثارت الموضوع من جديد ، وطالبت بنقل ملكية الامتيازات اليابانية فى الجزيرة الى الاتحاد السوفياتي ، وبمنع الرعايا اليابانيين وغيرهم من الأجانب من صيد السوفياتي ، وبمنع الرعايا اليابانيين وغيرهم من الأجانب من صيد اليونة ومرونة ، اذ قبلت المطالب السوفياتية ، وتم التوقيع فى التلانين من مارس من عام ١٩٤٤ فى موسكو على بروتوكول مناسب ، يضمن تحقيق ما طلبه الاتحاد السوفياتي ،

# نزول الحلفاء فى فرنسا

#### - 1 -

لم تفتح الجبهة النانية في أوربا لا في عام ١٩٤١ ، ولا في عام ١٩٤٢ ولم تفتح الجبهة أيضا في عام ١٩٤٣ ، عندما كان التيار قد تحول ، وخسرت ألمانيا ما كان لها من مزايا في ميدان القتال ، ولم تنزل العوات البريطانية والأمريكية في شمال فرنسا ، الا بعد أن أصبحت نتيجة الحرب واضحة كل الوضوح ، وذلك في السادس من يونيو من عام ١٩٤٤ .

ومل الابطاء المتعمد في فتح الجبهة الثانية الجريمة الكبرى التي ارتكبها الرجعيون البريطانيون والأمريكان ضد الشعوب التي تحارب الفاشيين ، بما فيها شعب بريطانيا والولايات المتحدة أيضا ، فقد كلف الابطاء في فتحها هذه الشعوب خسارات ضخمة في الأرواح .

واعتبرت الدوائر الأمريكية الحاكمة نزول القوات في أوربا كمرحلة في معركتها من أجل السيطرة على العالم • وكان هذا هو السبب الذي دعا تشرشل أيضا الى محاولة تأجيل فتح الجبهة في عام ١٩٤٤ ، حرصا منه على مصالح الاحتكارات البريطانية ، ولعل هذا هو السبب الذي دفعه الى الاصرار على الهجوم في ايطاليا • فقد بدأت الحملة الايطالية في شهر يناير ثم سارت في بطء شديد ، وأخيرا ، وفي الحامس من يونيو دخلت القوات البريطانية والأمريكية مدينة رومة •

وكان الوضع الدولى قد بين في غضون ذلك ، الحاجة الماسة الى فتح جبهة ثانية ، اذ أن أى ابطاء فيها قد يؤدى الى تدمير المخططات الامبرياسية

البريطانية والأمريكية • وكانت حركة التحرر التي يقودها السيوعيون في فرنسا قد بدأت في التفجر نتيجة الأثر الذي خلفته الانتصارات السوفياتية « الداوية » • وكان الوطنيون الفرنسيون يرون الفرق ١ لمانية وهي تمضى الى الشرق حيث لا عودة لها منه •

ووجه موريس توريز في الثامن عشر من مايو من عام ١٩٤٤ ، نداء في الاذاعة ، دعا فيه الشعب الى القيام بثورة عامة مسلحة • وكان النضال التحرري الذي يخوضه الفرنسيون قد بدأ في التحول بصورة متدرجة الى ثورة شاملة على سلطات الاحتلال الألماني • واستبد الفزع بالقوى الرجعية في طول العالم وعرضه •

وكانت الدوائر الحاكمة في بريطانيا والولايات المتحدة عند اصدارها الأمر بالنزول في شمال فرنسا ، قد حزمت أمرها على تحقيق مخططاتها الامبريالية بالنسبة الى ألمانيا ، فهي لا تريد رؤية النازية وقد سحقت بصورة نهائية ، وكان هدفها أن تنقذ القوى الرجعية في أوربا من الابادة الشاملة ، وكانت تريد أيضا أن تحول دون تحول دول أوربا الغربية الى الديمقراطية الصحيحة ، وأن تغلق الطريق أمام زحف الجيش السوفياتي باتجاه الغرب ، وكان الامبرياليون البريطانيون والأمريكيون يتسابقون كالفرسان لاحتلال المراكز المناسبة في أوربا للجولة الثانية من صراعهم على السيطرة العالمية ،

وشرح الجنرال عمر برادلى الذى كان يتولى قيادة قوة أمريكية كبيرة الهدف من غزو نورمانديا بقوله: وكان لابد لنا لتجنب الفوضى فى القارة الأوربية ، من تجميع مثل هذه القوات الضخمة وعبور القناة بها ، ثم التحرك الى ألمانيا لنزع أسلحة قواتها ، وفرض السيطرة على البلاد(١) •

وعندما بدأ الانزال ، أصدر ايزنهاور أوامره الى الفرنسيين بوقف كل مقاومة مسلحة ضد المحتلين الألمان • وأصدر الجنرال الفرنسى كونيج أمرا مماثلا نيابة عن اللجنة الوطنية الفرنسية • وتقول برقية بعث بهأ الى ممثلى اللجنة في فرنسا : « لما كان من المستحيل تزويدكم بالسلاح والعتاد في الوقت الحاضر ، فعليكم أن تقللوا الى أدنى حد ممكن من « نشاطات » العصابات » (٢)

<sup>(</sup>١) عمر برادلي \_ نفس المصدر ص ١٩٩

<sup>(</sup>۲) ريموند ماسيبه د الاعدادات للثورة ولمركة باريس » ـ باريس ١٩٤٥ ـ ص ١٨

وكان هذا القول يعنى بعبارة أخرى ، أن يوقف الوطنيون الفرنسيون ثورتهم المسلحة ، وأن يطيعوا أوامر السلطات الألمانية • وكان هذا الأمر خيانة قاسية للشعب الفرنسي وحربا سرية على البلاد •

ولم يكن لألمانيا في أوربا الغربية أكثر من ستين فرقة منها تسع فرق من المشاة وفرقة مدرعة واحدة بقيادة الماريشال رومل في نورمانديا أى على مقربة من مسرح الغزو • يضاف الى هذا أن الفرق الألمانية في أوربا الغربية لم تكن كاملة في أعدادها اذ تجاوزت نسبة النقص الثلاثين في المائة ، كما كان معظم رجالها من الذين تجاوزوا سنى الشباب • وكانوا يفتقرون الى الكثير من المعدات ولم تكن لديهم أكثر من نلثمائة طائرة حربية • ولكن السلاح الجوى سرعان ما تضاعف •

وخصصت الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان لم تكونا قد خاضتا بعد غمار حرب واسعة النطاق ، قوة ضخمة لمواجهة الغزو ، وتقرر أن يبدأ الغزو بست وثلاثين فرقة ، وأن تلحق بها عشر فرق أخرى تنزل فى جنوب فرنسا ، كما تقرر الاحتفاظ بأربعين فرقة مستعدة لتمثل دور الاحتياطى • وكانت لدى ايزنهاور ٥٠٤٩ طائرة مقاتلة و ١٤٦٧ قاذفة ثفيلة و ١٦٥٠ قاذفة متوسطة وخفيفة و ٢٣١٦ طائرة للنقل و ٢٥٩١ من الطائرات بلا محركات • وخصص لعملية العبور أسطول يضم ٣٨٨٦ سفينة حربية وستفينة نقل بينها البريطانية والأمريكية والكندية والهولندية والنروجية والبولندية والفرنسية واليونانية ، وبينها ست بوارج وخمسة وعشرون طرادا •

وكان من المقرر أن يبدأ النزول في مصب نهر السين بين شربورج والهافر ، على جبهة طولها سبعون ميلا ، تبدأ عند بلدة كوينفيل وتنتهى عند مصب الأورن ، وكان على القوات الامريكية ان تعمل في القطاع الفربي من الساحل وان تعمل القوات البريطانية في القطاع الشرقي (١) وقد اختيرت هذه المنطقة لأنها تخلو من المواني الكبيرة ، وهو أمر يؤمن عنصر المباغتة في العملية ، وكانت الطائرات البريطانية والامريكية قد انقطعت عن التحليق فوق المنطقة منذ مدة ، كما فرض سستار من الصمت على الأجهزة الاذاعية ، وتحرك الأسطول للقيام بالعملية من عدة مواني بعيدة للغاية ، بعد أن كانت أجهزة الردار الألمانية قد حطمت من الجو ، ولم يكن لمقر قيادة العملية أي اتصال بالعملية

<sup>(</sup>۱) التقرير نصف السنوى « لوئاسة » هيئة أركان حرب الجيش الامريكي في ٦ يونيو - ١٩٤٤ و ١٨ مايو ١٩٤٥

الخارجى طيلة الشهرين اللذين سبقا الغزو ، كما نقل جميع المدنيين من المناطق البريطانية التي كان يجرى فيها حشد القوات البرية التي ستستخدم في الهجوم .

وبدأ الهجوم فى الساعة الواحدة والنصف من صباح السادس من يونيو تحت جنح الظلام ، ولم تكن هناك الا فرقتان المانيتان من الجيش السابع فى المناطق القريبة من مكان الغزو ، وقد هبطت أول ما هبطت ثلاث فرق من المظلين المحمولين بالطائرات وسرعان ما لحقت بها خمس فرق أخرى فى السادسة والنصف ،

وذكر الأميرال رامزى الذى قاد أسطول الحلفاء « أن عبور القناة تم دون معارضة وبشكل مذهل » • ولم يقم الألمان فى اليوم الأول من الهجوم بأكثر من خمسين غارة جوية صغيرة • وافترضت القيادة الألمانية نظرا للتفوق العددى الهائل للقوات الانجلو أمريكية ، أن هذه القوات لن تحصر عملياتها فى رأس الجسر ، بل ستبادر بالهجوم باتجاه باريس • وكتب تيبلسكيرش فيما بعد يقول : « وكانت القيادة الألمانية تتوقع نزولا أكبر الله السمال من نهر السين ، واعتبرت أن كل ما حدث ليس الا استهلالا ومحاولة لصرف الأنظار » (1) .

وبالرغم من كل هذا ، فقد تأخرت عملية الانزال عن الموعد المحدد لها ، فلم تبدأ عملية توسيع رأس الجسر الا في نهاية اليوم السابع من النزول ، بدلا من اليوم الثاني الذي كان مقررا من قبل ، وذلك بعد أن استطاع الانجليز والأمريكيون أخيرا توحيد مناطق النزول الخمس وتشكيل جبهة طولها ثمانون كيلومتر ويتردد عمقها بين العشرة والثمانية عشركيلو مترا ٠

وقدم الوطنيون الفرنسيون الذين تحدوا أوامر ايزنهاور وكونيج ، مساعدات فعالة للنزول الانجلو – امريكي في شهمال فرنسا ، وتمكن المناضلون الفرنسيون الذين يقودهم الشهوعيون من تحسرير ائنتين وأربعين بلدة ومئات القرى على مقربة من رأس الجسر الانجلو – امريكي في نورمانديا ، وساعد هذا العمل قوات الحلفاء على تثبيت منطقة عملياتها وتوسيعها ، واعترف ايزنهاور وهو مرغم بأن الأنصهار « أفادوا الحملة فأئدة كبيرة ، وكان نشاطهم واضحا وملحوظا بوجه خاص في بريتاني ، ولكننا كنا نلقى المعونة منهم في كل جزء من أجزاء الجبهة ، وفي مختلف الصور والسبل ، ولولا هذه المساعدة العظيمة التي لقينها منهم ،

<sup>(</sup>۱) سبلسكيرس \_ نفس المصدر ص ٤١٩٠ .

لاستغرق تحرير فرنسا ، وهزم العدو في أوربا الغربية ، أمدا أطول بكتير، ولأدت العملية الى خسائر كبيرة في أرواح رجالنا » (١) .

وبالرغم من الأوضاع الموانية، فعد ظل التقدم الانجليزى – الامريكى بطيئا للغاية ، اذ لم يزد على أكس من أربعة كيلومنرات فى اليوم الواحد، ويبدو أن مخططى السياسات الامريكية والبريطانية كانوا مترددين فى شن هجوم واسع النطاق ، مخافة أن يؤدى ذلك الى اضعاف المقاومة الألمانية الفاشية للزحف السوفياتى ، ومكن التسوبف الانجلو – أمريكى، القيادة الألمانية من نقل قوابها بحسرية من الجبهة الغسربية الى الجبهة السوفياتية ،

ولعل هذا السبب ، بالاصافة الى عامل آخر ، وهو رغبة الانجليز والأمريكان في الابقاء على ممتلكاتهم في ألمانيا ، هو الذي جعل غارات الحلفاء لا توجه الى ضرب الصناعات الألمانية بل الى صرب سكان المدن الألمانية .

وكان انتاج ألمانيا الحربى فى عام ١٩٤٤ يزبد عن انتاجها فى عام ١٩٤٢ بنسبة ١٨٠ فى المائة • وببين الجدول التالى المستقى من وثائق الحكومة الألمانية تطور هذا الانتاج من سنة الى أخرى :

| 1988 | 1984        | 1987 | 1981 | 198. |                        |
|------|-------------|------|------|------|------------------------|
| 7017 | 7722        | 144. | 1409 | 1707 | بنادق عادية بالألوف    |
| ٧٨٧  | ٤٣٥         | 411  | 440  | 171  | الأسلحة الأونوماتيكية  |
|      |             |      |      |      | للمشاة بالألوف         |
| ٣١   | 77          | ١.   | ٤    | ٤    | قاذفات الألغام بالألوف |
| ٤١   | <b>** \</b> | 17   | ٧    | ٥    | مدافع أكنر من ٧٥ملم    |
|      |             |      |      |      | بآلألوف                |
| 775  | ٣٦٩         | 15.  | ۸۳   | 47   | دبابات وسيارات مدرعة   |
|      |             |      |      |      | بألوف الأطنان          |
| ٣٨   | 70          | 10   | 11   | ١.   | طائرات حربية بالألوف   |
| 440. | 7001        | 174. | ٥٤٠  | ٥٢٨  | ذخائر بألوف الأطنان    |

وكانت الدعايات البريطانية والأمريكية قد بالغت في الحديث عن

<sup>(</sup>۱) دوایت ایزنهاور فی کتابه « حرب صلیبیهٔ فی أورباً » ـ نیویورك ۱۹۶۸ ۰ ص ۲۹۳

تأتير الغارات الجوية الاستراتيجية للحلفاء على ألمانيا • لكن هذا القصف لم يكن في الواقع مهما بالنسبة الى نتيجة الحرب • فقد أصابت آثار هذه الهجمات الجوية ، كما يقول فولر ، السكان المدنيين ليس الا (١) • وظلت الصناعات الحربية الألمانية ، سليمة لم تمس ، وهي تضاعف انتاجها ، حنى في عام ١٩٤٤ • وقد تم هذا بالرغم من أن الولايات المتحدة وبريطانيا أسقطتا قنابل على ألمانيا والبلاد المحتلة في الأشهر الستة الأولى من عام ١٩٤٤ ، يزيد عددها على كل ما أسقطتاه في المدة التي سبقت ذلك من الحرب (٢) •

وروى سبير وزير التسليح الألمانى أثناء محاكمات نورمبرج ، أن هتلر نفسه كان « مندهشا » من هذه الأساليب التى اتبعتها بريطانية والولايات المتحدة في غاراتها الجوية على ألمانيا .

وبالرغم من كل ما قيل ويقال ، فقد كان للغارات الجوية على ألمانيا نفع عسكرى ، اذ أجبر ألمانيا على تحويل شطر كبير من قوتها البشرية الى أعمال الدفاع المدنى • ويكفى أن يقال ، ان عدد العاملين في المدافع المضادة للطائرات في ألمانيا كان ٤٣٩ ألفا من الرجال في عام ١٩٤٢ ثم ارتفع الى ستمائة ألف في عام ١٩٤٤، والى تسعمائة ألف في عام ١٩٤٤.

واستخدمت ألمانيا لتثأر لنفسها من هذه الغارات ، الصواريخ الموجهة لضرب بزيطانيا من الجو وبدأ هذا القصف في النالث عشر من يونيو من عام ١٩٤٤ ، وأطلق الألمان في الثمانين يوما التالية نحوا من ثمانين ألف صاروخ موجه ، أصاب ٢٩ في المائة منها أهدافها ، وأسقط كي المائة منها منها ، وخرج ٢٥ في المائة منها عن وجهة السير المقررة و

### - Y -

وبينما كانت الحكومتان : البريطانية والأمريكية تبديان هذا التقاعس في مسارح الحرب ، كانتا تواصلان تخطيط الدسائس والمؤامرات المعادية للاتحاد السوفياتي • وتقومان بأعمال غادرة لتحويل الصراع

<sup>(</sup>۱) قولر « الحرب العالمية النانبه » ص ۲۲۸ • ويعضى قولر قيقول : « وكان المبرر لهذه المدابح المعزعة الرهبة التي يخجل منها اتبلا زعيم البرابرة ، المنطلبات العسكرية » •

 <sup>(</sup>۲) د نأثیر العصف الاستراتیجی علی الاقتصاد الحربی الالمانی » – ۳۱ آکنوبر ۱۹٤٥ –
 ص ٤ •

السياسي في البلاد الرأسمالية في أوربا ضد الحركات الديمقراطية ٠

وكانت المخابرات الأمريكية في أوربا التي يتولى قيادتها من سيويسرا ، اللين دالاس ، كبير الجواسيس الأمريكان ، تمهد السبيل ، لمؤامرة ضخمة ، هدفها الأخبر ، حماية ألمانيا الهتلرية من الهزيمة الكاملة، وسد الطريق في اتجاه الغيرب بالقيوات الفاشية أمام زحف الجيش السيوفياتي ، ولقد وصفت صحيفة « اينهايت » ، وهي المجلة النظرية لحزب الوحدة الاشتراكية في ألمانيا هدف هذه المؤاسرة على النحو التالى : « لم يكن هدف المؤامرة » ، الرغبة في الاطاحة بالديكتاتورية الفاشية ، واقامة سيلطة ديمقراطية مكانها ، ولا الرغبة في التخلى عن سياسة القرصنة الامبريالية والاستعاضة عنها بسياسة سلمية ، وانما كان الدافع لها ، الرغبة في الابقاء على النظام الامبريالي العسكري (١) ،

وكان المتآمرون على استعداد للتضحية بهتلر · وكانوا يهدفون الى الزاحته من الطريق مع الحفاظ على سياسته وعلى النظام الفاشى · ولم يكن من المتوقع أن يحدث سوى تبدل واحد فى السياسة الألمانية ، وهو التحول من الحرب ضد الولايات المتحدة وبريطانيا الى الصلح معهما · فعندما تتم الاطاحة بهتلر ، تجرى محاولة للاسراع فى عقد هدنة ، دون ارسال مبعوث ألمانى الى مقر قيادة ايزنهاور للتفاوض على الاستسلام · وتكون الولايات المتحدة وبريطانيا قد اتخذتا أهبتهما من قبل لنقل قواتهما بطريق الجو الى ألمانيا ، لمساعدة الحكومة الجديدة المؤلفة من الرجعين الصادقين ، والعسكريين فى الاحتفاظ بالسلطة ضد أية أعمال قد يقوم بها السعب الألمانى أو القوى الجماهيرية ، وفى حشد القوات فى الشرق المواصلة الحرب ضد الاتحاد السوفياتى (٢) ·

ويبين اللين دالاس في تقريره الى واشنطن ، أن المؤامرة ستزيل المخطر الذي يهدد الأراضي الالمانية في الشرق ، ويحفظ أكبر قدر من البلاد من الاحتلال السوفياتي » (٣) · وذكر الماريشال رومل الذي كان أحد المتآمرين ، أن من الخير لألمانيا أن تنهى الحرب وتتحسول الى ممتلكات بريطانية مستقلة على أن تزال من الوجود بعد نضال يائس لا أمل فيه. (٤)

۱۱۷۳ مجلة اینهایت ۱۰ العدد ۱۲ ـ ۱۹۶۷ مس ۱۱۷۳ .

۲) جی ۰ ویلربنب فی کتابه « نقمة السلطان » الجیش الالمانی فی میدان السیاسیة
 ۱۹۱۸ ــ ۱۹۶۰ » ــ لندن ۱۹۰۶

۱۳۹ ص ۱۹۶۷ عنورو ۱۹۶۷ منوری ۱۳۹۰ میرید در ۱۹۶۷ میرید ۱۹۶۷ میرید ۱۳۹۰ میرید ۱۹۹۱ میرید ۱۹۹ میرید ۱۹۹۱ میرید ۱۹۹۱ میرید ۱۹۹ میرید از ۱۹۹ میرید از ۱۹۹ میرید از ۱۹۹ میرید ۱۹۹ میرید ۱۹۹ میرید از ۱۹۹ میرید از ۱۹۹ میرید ۱۹۹ میرید از ۱۹۹ میرید ۱۹۹ میرید از ۱۹ میرید از ۱۹۹ میرید از ۱۹۹ میرید از ۱۹۹ میرید از ۱۹۹ میرید از

<sup>(</sup>٤) مجلة « تاجيسيبنجيل » - ٢٤ فبراير ١٩٤٦ .

ورسم المتآمرون خططهم لاستمرار المقاومة العنيدة ضد الجيش السوفياتى ، وذكر دالاس أن « جوهر الخطة كان يمنل فى أن يفتح الجنرالات الألمان المعادون للنازية الطريق أمام القوات البريطانية والأمريكية لاحتلل ألمانيا بينما يصمد الجيش الألمانى أمام الروس فى الجبهة الشرقية » (١) ٠

وذكر دالاس فى برقية رمزية بعن بها الى واستنطن فى الثالث عشر من يوليو ، أن الفوات الألمانية ستقوم بانسحاب منظم فى الغرب فى حالة نجاح المؤامرة ، بينما ترسل أحسن الفرق الألمانية الى الجبهة الشرقية (٢)

ولم تكن هده هى المؤامرة الأولى من نوعها فى ألمانيا · ولكنها اختلفت عن سيابقاتها فى أن الاعداد لهيا كان دقيقا وكاملا · وقد أبلغت لندن وواشنطن مسبقا ، كما يقول دالاس، « بكل ما كان المتآمرون يعتزمون عمله » (٣) وكان هجالمار شاخت الاقتصادى الألمانى المعروف وعدد من كبار رجال الصناعة والمال الألمان من ابرز أعضاء هذه المؤامرة · وقام شاخت بريارة سويسرا ، حيت أجرى مفاوضات مع دالاس ومع غيره من رجال المصارف الأمريكيين حول مستقبل الديكتاتورية الفاشية فى ألمانيا · ووعد شاخت أصحاب الملايين الأمريكيين بشطر من الاقتصاد فى ألمانى يشمل صناعات الروهر ، كمكافأة لهم على مساعدتهم · وكانت هذه المفاوضات فى الواقع تكملة للمحادثات التى جرت بين شاخت وبين جون فوستر دالاس فى عام ١٩٢٤ ، عند البحث فى مشروع داوسى ·

وكان هانز جيزيفيوس ، وهو من كبار ضباط المخابرات الالمانية ، بين قادة المتآمرين · وقد ضمت قائمتهم أيضا كارل جوير ديلر رجل الصناعة الألماني وصاحب الارتباطات الوثيقة بالدوائر البريطانية ·

وكانت مجموعة كبيرة من الجنرالات الألمان قد اشتركت فى المؤامرة و وتضم قائمتهم الماريشال ايروين فون ويتزليبين ، والجنرال اليكساندر فولكنهاوزن ، والماريشال لودفيك بيك والجنرال ايريك هويبنر ، والجنرال سيب ديتريش وغيرهم • وانضم الى المؤامرة أيضا عدد من أفراد الجناح اليمينى السابق فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى من أمثال ويلهلم

<sup>(</sup>١) اللين دالاس \_ نفس المصدر \_ ص ١٣٩

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ص ۱٤٠

<sup>(</sup>۳) نفس المصدر ص ۱۷۲ ـ ۱۷۴

نويشنر . وضمت قائمة المتآمرين كذلك عددا من الدبلوماتيين لألمان من أفراد « المدرسة القديمة » من أمنال الكونت فيرنرفون ديرشولنبرج السفير السابق في الاتحاد السوفياتي ، واولريخ فون هاسيل ، السفير السابق في رومه وصهر الأميرال الفريد فون تيربيتنر ، وجوتفريد بسمارك حفيد أوتو بسمارك ، والكونت هيلموت فون مولتكيه ، السفير السابق في وارشو ومدريد ، وغيرهم .

وأقام المتآمرون مقر قيادة لهم فى برلين ، وتوزعوا المناصب فى الحكومة المقبلة • وقد تقرر أن يعهد لويتزليبين « برئاسة الجمهودية ، و « برئاسة » الحكومة ( المستشارية ) ، بناء على طلب بريطانيا لجويردلر، وبنيابة المستشارية • للويتنز • وبوزارة الخارجية لهاسيل ، وبوزارة الحربية لبيك ، و « برئاسة » أركان الحرب لهويبنر •

وكان قد الضح في صيف عام ١٩٤٤ أن الاتحاد السوفياتي قادر وحده، ودون مساعدة من الخارج على تحطيم ألمانيا الهنارية وتوضح لنا هذه الحقيقة سبب نزول الالتجليز والامريكيين في نورمانديا ، كما توضع الأمر الذي أصلده اللين دالاس الى المتآمرين ، للسليد في عمليتهم الانقلابية (١) . وتلقى عملاء دالاس تعليماته ، وكتب جيزيفيوس ألى بيك يقول : « أن الزمن ليس في صالحنا ، فعلينا أن نعمل » وتحدد اليوم العشرون من يوليو من عام ١٩٤٤ ، للقيام بالانقلاب ووصل جيزيفيوس في ذلك اليوم الى برلين يحمل أوامر دالاس الأخيرة (٢) .

وقام ضابط ألمانى برتبة عقيد اسمه كلاوس فون شتوفينبرج بمحاولة قتل هتلر فى العشرين من يوليو من عام ١٩٤٤ • فقد وضع محفظة تضم قنبلة مؤقتة على بعد بضع ياردات من المقعد الذى كان يجلس عليه هتلر ، فى قاعة المؤتمرات فى مقر قيادته • وانفجرت القنبلة ، فى نفس اللحظة التى كان فيها الجنرال هورزينجر يقدم تقريره عن الوضع الحربى قائلا: « ان كارثة ستقع اذا لم تتخذ اجراءات عاجلة» (٣) وقتل بعض الحاضرين ، وجرح عدد آخر ، ولكن هتلر نجا بأعجوبة ، بعد أن أصيب ببعض الحدوش والحروق • وسرعان ماانقض على المتآمرين ينكل بهم فشلت المؤامرة ، ولكن فشلها لا يرجع الى الاخفاق فى قتل هتلر ،

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر •

۳۲) ال ۰ سمایدر مد فی کنابه « الحرب » مد نمویورك ۱۹۹۰ ص ۳۷۳ ۰

وانما يعود الى أسباب أعمق من ذلك بكثير · فلفد كان المتآمرون أولا ، غرباء ومعادين روحيا للشعب الألماني · ولم يكونوا يتمتعون بأى دعم جماهيرى ، ولم يكن في وسعهم الاعتماد على مساعدة أى انسان · وكان هذا السبب وحده كافيا لاخفاق المؤامرة · يضاف الى هذا أنه كان من العسير تماما تنفيذ المؤامرة في وقت كان فيه الجيش السوفياتي يواصل تقدمه في ألمانيا · فقد جرت محاولة اغتيال هتلر ، في الوقت الذي كان فيه مقر قيادته لا يزال في راستنبرج في بروسيا الشرقية · وسرعان ما نقل مقر القيادة ، نظرا لزحف القوات السوفياتية ، وتقرر أخيرا اقامة المقر في برلين في دار المستشارية الامبراطورية التي تضم عددا من الملاجيء المنيعة ضد الغارات الجوية · واعتبر مقر القيادة العامة ، والحكومة الألمانية من أسرار الدولة العظمي ·

ولكن حكام الولايات المتحدة وبريطانيا لم يتخلوا عن تحركاتهم وراء الكواليس بعد اخفاق المؤامرة الفاشلة • ويقول جون جيلفيرت وينانت ، سفير الولايات المتحدة في لندن : ان الرأى الغالب لدى الدوائر البريطانية الرسمية كان الاحتفاظ بألمانيا كسد ودولة عازلة في وجه روسيا ، اذ اعتقدت هذه الدوائر أن الشيوعية أكثر شرا من بعث ألمانيا » (1) •

وكانت الحكومة البريطانية لا تزال مصممة على تنفيذ استراتيجيتها البلقانية « • ومضى تشرشل فى شهر أغسطس من عام ١٩٤٤ الى ايطاليا ليعد العدة لغزو جنوب شرق أوربا ، وقد بحث مع البابا بيوس الثانى عشر ، موضوع انقاذ الملكية فى ايطاليا ، والحيلولة دون تحول ايطاليا الى الديمقراطية ، ودور الكنيسة الكاثوليكية فى تحقيق الحطط الامبريالية فى جنوب شرق أوربا •

ويقول تشرشل في مذكراته: انه كانت هناك مواضيع مستركة كثيرة تصلح للحديث بينه وبين البابا ويضيف تشرشل: « أن الموضوع الأساسي الذي برز في هذه المحادثات ، هو نفس الموضوع الذي كان قد جرى الحديث فيه مع سلفه قبل ثمانية عشر عاما ، وهو خطر السيوعية ولقد كنت دائم « الكره » لها ، ولو قدر لي أن أقابل قداسة البابا مرة أخرى ، لما ترددت لحظة واحدة في العودة الى نفس الموضوع » (٢) .

وعقد تشرشل بعد مقابلته للبابا سلسلة من الاجتماعات السرية في

۲۱ موسکو \_ العدد ۱۹ \_ ۱۹٤۷ مس ۲۹ مراد

۲) تشرشل \_ مذکراته \_ المجلد السادس • ص ۱۰۳ •

رومه مع ممثلى الجماعات الرجعية في شرق أوربا وجنوبها الشرقى • وكان في مقدمة هؤلاء ممثلو حكومة هورتى في المجر ، وأمراء أسرة هابسبورج في النمسا ، وجماعات الجنرال اندرس البولندى المعسادية للاتحاد السوفياتى ، والملكيون البلغار ، والملكيون الرومانيون والتشيتنيك اليوجوسلاف ، والفاشيون الملكيون في اليونان والرجعيون في ألبانيا (١) • وطلب الى جميع هؤلاء الممثلين أن يهيئوا الجو لغزو بريطاني لبلادهم •

واهتبلت الحكومة البولندية المهاجرة فرصة هذه المسروعات الرجعية اللاشعبية ، واقترحت على الحكومتين : البريطانية والأمريكية أن تتخذ « اجراءات سياسية في بولنده لاعلان الثورة في وارشو » (٢) • وتم بحث مسودة هذا المخطط في اجتماع تم بين ميكولايشيك وتشرشل • ولم يكن القصد من هذه الثورة مضايقة الغزاة الألمان وانما كانت جزءا من لعبة سياسية قصد منها أن تظهر حكومة بولندة المهاجرة في لندن بأنها ذات نفوذ في بلادها • وكانت هذه الثورة مشروعا متهورا يهدف الى معارضة الحكم الشعبي في بولندة ، ومقاومة الجيش السوفياتي • ودفع الرجعيون البولنديون ساسة لندن وواشنطن الى القيام باجراءات متعجلة ، ولكنهم الم يحققوا في النهاية الا ما يكاد يشبه مذبحة متعمدة للوطنيين البولنديين وتدميرا لمدينة وارشو • ولا شك في أنهم كانوا يعرفون أن لدى النازيين قوات مدرعة كبيرة في المنطقة •

فقد عهد الى تاديوس بور \_ كومورويسكى ، قريب ايريك فون ديم باخ \_ زيليويسكى ، القائد فى الحرس النازى ونائب ممنل هتلر فى وراشو ، بقيادة الثورة التى أعدتها الحكومة المهاجرة .

وكان الرجعيون البولنديون ، في دفعهم لهذه الشورة المحتومة الفشل ، يحاولون التظاهر بأنهم المدافعون عن التحرر الوطني ، وكانوا يأملون في تولى الدور القيادي في النضال الشعبي من أجل التحرر ، ليقوموا في النهاية بخيانته ، وكان كل ما يريدونه فرض سيطرة الحكومة المهاجرة على وراشو ، ولو لبضعة أيام ،

وبدأت ثورة وارشو في الاول من أغسطس من عام ١٩٤٤ ، عندما كان الجيش السوفياتي لا يزال بعيدا عن العاصمة • وكان على هذا الجيش

<sup>(</sup>۱) لویس ادامیك فی كنابه « عشاء فی الببت الابیض » هاربر ... نیویورك ۱۹٤٦ -ص ۱۹۲

<sup>(</sup>۲) كودول هل \_ مذكراته \_ المجلد الناني \_ ص ١٣١٦ ٠

أن يقطع نهر الفيستولا ، قبل الوصول اليها ، حيث كان الألمان قد حشدوا قوة كبيرة وسلاسل متعاقبة من الحصون، وتمكن الجيش السوفياتي من اقامة رأس جسر على الضفة الغربية الى الجنوب من ساندومير • ولم تصل القوات السوفياتية الى نهر الفيستولا أمام مدينة وارشو الا فى الرابع عشر من سبتمبر عندما حررت براجا ، ضاحية وارشو على الضفة الشرقية من النهر ، ولكن النازيين كانوا قد نسفوا الجسور التي تصل بين براجا والعاصمة البولندية •

وبدأت فصائل جبس كراجوفا التى ننلقى أوامرها من الحكومة المهاجرة المكروهة على الصعيد الشعبى هذه الثورة · ولكن الوحدات كانت تتألف من وطنيين تحرقهم الرغبة فى النأر من قوات الاحتلال الألمانى · ولم يكن هؤلاء الوطنيون يعرفون الكثير عن المخططات السياسية لقادنهم · واشتركت فصائل من جيش « لودوفا » الذى يفوده التسيوعيون فى المثورة ·

واعتبر أعضاء لجنة التحرير الوطنى فى بولندة ، الدير كانوا فى وارشو فى تلك الآونة ينولون ادارة « النشاطات » السرية ، وكذلك قادة وحدات الأنصار التابعة لجيش لودوفا ، أن هذه النورة ليست فى أوانها ، ووصفوا منظميها بأنهم أناس يتجاهلون المصالح الحقيقية للأمة البولندية ومع ذلك فقد عملوا كل ما فى وسعهم لمساعدة التورة وابعق جبشا لودوفا وكراجوفا على العمل المشنرك وأقاما مفر قيادة للدفاع عن وارشوه

وعندما انفجرت النورة طلب ميكولايشك من قادة جيس كراجوفا، أن يضمنوا تولى أعضاء الحكومة المهاجرة والمكروهة من التسعب ، معظم المناصب في الحكومة البولندية المتوقعة ، وأن تعود هذه الحكومة الى العمل بدستور بلسوديسكي الفاشي ، ولكن مطالبه رفضت .

ولم تحاول الحكومتان : البريطانية والأمريكية اخفاء دورهما في تنظيم ثورة وارشو السابقة لأوانها وقد رد رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي على رسالة من تشرشل بقوله : « ستظهر الحقيقة ان عاجلا وان آجلا ، لتحسر النقاب عن تلك الزمرة من المجرمين الطامعين في السلطان الذين قاموا بمغامرة وارشو و فقد عرضت هذه العناصر التي استغلت سلامة طوية سكان وارشو ، هؤلاء السكان العزل تقريبا لمدافع الألمان ودبابانهم وطائراتهم وكانت النتيجة خلق وضع أصبح فيه كل يوم

يمر ، لا يستخدم في تحرير وارشو وانما لمنفعة الهتلريين الذين يتولون ابادة السكان المدنين ، (١) ·

ولقد تحقق النجاح للثورة في أيامها الأولى • ويقول تيبلسكيرش: النجاح في البداية مثيرا للذهول • وتم عزل معظم الدوائر العسكرية والمدنية الألمانية في هذه المدينة عن العالم الخارجي • وقام الثائرون باحتلال محطات السكك الحديدية ، وهم يحملون قاذفات الألغام، والمدافع المضادة للطائرات من عيار ٢٠ مليمتر ، والأسلحة المضادة للدبابات • وتم اغلاق الطرق الرئيسية في المدينة • ولم تبق في أيدي الألمان الا الجسور الممتدة فوق نهر الفيستولا » (٢) •

وأظهر سكان وارشو منتهى الاخلاص لقضية الحرية ، بعد أن حملوا على الاعتقاد بأن الثورة قد تمت بالاتفاق مع القيادة السوفياتية ولكن لم يكن ثمة تكافؤ فى القوى ولم تستطع الحكومتان: البريطانية والأمريكية أن تقدما أى عون الى الثورة وكان كل ما قاله تشرشل عن هذه المساعدات أن « طائرتين حليفتين ظهرتا فى سماء وارشو ليلة الرابع من أغسطس ، وبعد ثلاث أو أربع ليال » (٣) وقد أسقطت الطائرتان الأسلحة التى سقط معظمها فى أماكن يسيطر عليها الألمان وقامت الحكومة السوفياتية فى غضون ذلك ، بانزال الأسلحة والعتاد بالمظلات فى المناطق التى يسيطر عليها الثائرون و

وبعث النازيون بقوة كبيرة لتدمير المدينة وسكانها · وكانوا يسوقون الاطفال البولنديين أمام دباباتهم ليحموها بهم أو يتقدمون وراء درع حى من السيدات البولنديات اللائى لا حول لهن ولا طول · وأخذت وحدات التدمير الالمانية تنسف بيتا اثر بيت ، ومجموعة من « العمارات » اثر مجموعة ·

ولم تقم الحكومة البولندية المهاجرة بأى اجراء لمساعدة الثورة ، وكل ما فعلته أنها بعثت بمذكرة الى الحكومة الأمريكية تناشدها فيها انقاذ النظام الاقطاعى والبورجوازى فى بولندة . وقال كوردل هل وزير الخارجية الامريكية وهو يقدم المذكرة الى رئيسه روز فلت: انه يؤيدها كل التأييد (٤)

<sup>(</sup>١) مراسلات الحكومة السوفباتية ـ المجلد الاول ٠ ص ٢٥٥

<sup>(</sup>۲) تىبلسكىرش ـ نفس المصدر ـ ص ٤٧ ٠

<sup>(</sup>٣) تشرشل \_ مذكراته \_ المجلد السادس \_ ص ١١٦٠ •

۳) کوردل مل \_ نفس المصدر \_ المجلد الثانی • ص ۱۳۱۷ •

وخفف التقدم السوفياتي الى بهر الفيستولا شسينا من حدة الوضع . وعبرت وحدات الجيش البولندي ليلة السسادس عشر من سبتمبر النهر الى الضفة الغربية ، تحت ستار من المدفعية والطائرات السوفياتية ، ووصلت الى وارشو . ولكن هذه الوحدات لم تتمكن من توسيع راس الجسر الضيق الذي أقامته ، ومن الاتصال بالثائرين ومنعت قيادة جيش كراجوفا هؤلاء الثائرين من الاتصال بالوحدات القادمة . وأضطرت الوحدات الى التخلى عن رأس الجسر في الثالث والعشرين من سبتمبر ، وهو نفس اليوم الذي أصدرت فيه الحكومة المهاجرة أوامرها الى الثائرين بالقاء سلاحهم ، والتسليم للألمان . وقد نفذ بعض الثائرين الأمر فكان مصيرهم الإبادة التامة .

ودفع الشعب البولندى نمن هذه الثورة غاليا ، فقد تجاوزت الخسائر فى الأرواح « الربع مليون » ، وكان فى الامكان أن يرتفع هذا أئر قم لو أن القيادة السوفياتيه لم توسع مساعداتها التى كان فى استطاعتها تقديمها الى الثائرين ، والى سكان وارشو من المدنيين . وقام الجيشان : السوفياتي والبولندى بمساعدة كثيرين من المدنيين البولنديين على الفرار من المدينة المحاصرة والمحترقة ، وعبور نهر الفيستولا الى ضفته الشرقية .

وهكذا اشتركت الجيوش البريطانية والامريكية أخيرا بالرغم من جميع الدسائس الرجعية في المعركة الرئيسية ضد ألمانيا الفاشية ولا شك في أن فتح الجبهة الثانية في أوربا ساعد على الاسراع في أنهاء الحرب ضد ألمانيا التي كانت قواتها الرئيسية قد تحطمت على الجبهة الألمانية للسوفياتية وكان الجنود البريطانيون والأمريكيون متلهفين على محاربة المعتدين النازيين ولذا فقد اتسمت هجماتهم بالشجاعة وساعد عمال بريطانيا والولايات المتحدة قواتهما بالاكثار من الانتاج وهكذا تعزز الحلف بين شعوب الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وبريطانيا في الصراع المشترك ضد الفاشية بالدم الذي سال في ميادين وبريطانيا في الصراع المشترك ضد الفاشية بالدم الذي سال في ميادين القتال .

# الجيش السوڤياتى يحرد أوزبا

#### - 1 -

قررت الفوات السوفياتيه التي وجد الضربات الساحهه الى الغزاة النازيين ، مستقبل الكثير من الأمم ، واطل فجر المحرير من الشرق ، وتحققت في عام ١٩٤٤ الرسالة التحريريه العظمي التي أخذها الاتحاد السوفياتي وقواته المسلحة على عاتفهما ، وقام ألجيش السوفياتي في شهرى أغسطس وسبتمبر بتحرير مولدافيا السوفياتية ، وأرغم رومانيا وبلغاريا على الانسحاب من الكتلة الفاشية في سلسلة من العمليات الهجومية التي شهينا على الجناح الجنوبي للقوات الألمانية ، وغير الزحف السوفياتي الصورة السياسية والعسكرية في بلاد جنوب شرق أوربا ،

فلقد أصبحت عمليات النزول البريطانية والأمريكية في البلقان على ضوء هذه الظروف غير ضرورية على الصعيد الاستراتيجي ، وضارة على الصعيد السياسي .

وكانت عملية ياسى - كيشينيف السوفياتية التى قلبت الموازين عند الطرف الجنوبى من الجبهة السوفياتية الألمانية ، اهم تطور عسكرى وقع فى هذه الآونة . فقد واجهت القوات الألمانية الدمار هناك على أيدى وحدات الجبهات الأوكرانية الثانية والثالثة والرابعة ، واسطول البحر الأسود وأسطول نهر الدانوب . وكان الهدف ابادة مجموعة ضخمة للعدو فى منطقة كيشينيف ، وازالة مؤخرة هتلر البلقانية من الوجود ، وتحرير شعوب جنوب شرق أوربا .

واشتبكت القوات السوفياتية مع مجموعة جيوش جنوب أوكرانيا

النازية المؤلفة من جيشين ألمانيين وجيشين رومانيين والتى تضم نحوا من خمسين فرقة كانت في أسوأ حالاتها المعنوية .

وارتكزت الخطة على توجيه ضربتين قويتين متزامنتين ، هدفهما حصر القوة الألمانية الرئيسية وتحطيمها . وسار الهجوم الذى بدأ فى العشرين من أغسطس من عام ١٩٤٤ فى أتجاهين . فقد قامت وحدات الجبهة الأوكرانية الثانية بالاندفاع الى فوسكانى بينما قامت وحدات الجبهة الأوكرانية الثالثة فى الهجوم على « غلطة اسماعيل » . والتقى الهجومان الى الجنوب الغربى من كيشينيف ، مما أدى الى تطويق قوة معادية ضخمة فى منطقة كيشينيف ، وتمت عمليات تطهير الجيب المحاصر فى التاسيع والعشرين من أغسيطس ، وانتهت بذلك المرحلة الأولى من العملية الاستراتيجية .

وقام الجيش السهوفياتي في المرحلة الثانية بتحرير رومانيا وبلغاريا ويقول تيبلسكيرش عن الهجوم السوفياتي في رومانيا: «تحولت الجبهة الى حالة من الفوضى . واندفعت القوات المعادية على القوات الألمانية . وكأنها أمواج المحيط » (1) .

وقامت وحدات مسلحة من الوطنيين الرومانيين في الثالث والعشرين من أغسطس من عام ١٩٤٤ ، باعتقال انطونيسكو الديكتاتور الفاشى وأعضاء حكومته وقيادته العسكرية كما اعتقلت الضباط الألمان والانطاليين في رومانيا .

واراد الملك ميشيل أن ينقذ عرشه الرجعى ، وكان قد أتصل بالحكومتين : البريطانية والأمريكيه ، فراح يعلن أنسحاب رومانيا من الحرب . وعهد إلى الجنرال الرجعى قسطنطين ساناتيسكو بتأليف الحكومة الجديدة ، وقد عهد هذا بعدد من المناصب المهمة في الوزارة الى عدد من الساسة البورجوازيين البارزين من أمثال مانيو وبراتيانو ، وراح الحزبان البورجوازيان الملكى الوطنى ، والأحرار الوطنى اللذان بتزعمهما هذان الوزيران ، يظهران ميلا واضحا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا ، ويقاومان بعناد واصرار تحول رومانيا إلى الديمقراطية . وهكذا أرادت البورجوازية الرومانية الرجعية التعلق بأهداف السلطان عن طريق ارتكاب خيانة وطنية جديدة .

وأعلنت الحكومة السوفياتية في الخامس والعشرين من أغسطس

<sup>(</sup>١) تىبلسكىرش \_ نفس المصدر ٠ ص ٤٨٤

من عام ١٩٤٤ ، أنها لا تنوى الحصول على أى جزء من الأرض الرومانية أو تغيير نظامها الاجتماعى ، أو الانتقاص من استقلالها . وأضاف البيان السوفياتى : « وتعتبر الحكومة السوفياتية على النقيض من ذلك أن من الضرورى ، اعادة الاستقلال الى رومانيا بالتعاون مع الرومانيين ، عن طريق تحريرها من النير الألمانى ألفاشى » .

ومضى البيان السوفياتي يقول: « ولا شك في أن المساعدة التي تقدمها القوات الرومانية الى قوات الجيش الأحمر في تصفية القوات الألمانية هي الوسيلة الوحيدة المؤدية الى الاسراع في وقف العمليات العسكرية في أراضي رومانيا » (١) .

واعلنت رومانيا في السادس والعشرين من اغسطس بصورة رسمية . أنها قبلت شروط الهدنة التي عرضتها الحكومة السوفياتية في الربيع . وقام النازيون بقصف بوخارست من الجو كما حاولوا الاستيلاء عليها . ولكن قوات الجبهة الأوكرانية الثانية توغلت في رومانيا واستولت على بلويستي قاعدة صناعة الزيت في رومانيا في الثلاثين من اغسطس . ثم احتلت بوخارست في اليوم التالي . واستمر الهجوم عبر ترانسلفانيا ، لتخرج القوات السوفياتية الى مؤخرة القوات عبر اللهائية والمجرية التي كانت تدافع عن ممرات جبال الكربات . وكانت وحدات الجبهة الأوكرانية الثالثة . قد تقدمت في غضون ذلك مع نهر الدانوب باتجاه الجنوب عبر رومانيا الى دبروجه والحدود البلغارية .

وأعلنت رومانيا الحرب على ألمانيا وعلى المجر ، ودفعت الى الميدان باثنتى عشرة فرقة اشتركت فى العمليات تحت امرة القيادة السوفياتية ضد المانيا والمجر .

وتم التوقيع في موسكو في الثاني عشر من سبتمبر من عام \$ 19 اعلى اتفاق هدنة مع رومانيا . وقد وقع هذا الاتفاق ، مالينو فسكى ، ماريشال الاتحاد السوفياتي نيابة عن الأمم المتحدة ، وبتخويل من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وبريطانيا .

وأقام هذا الاتفاق الدليل على كرم الاتحاد السوفياتي وتسامحه، فقد انحصرت طلبات الاتحاد السوفياتي من رومانيا المهزومة في بعض الاسس اللازمة لتحقيق الانتصبار النهائي على الكتلة الفاشسية ، ولاستكمال الرسالة السوفياتية في تحرير أوربا ، وتضمن الاتفاق أن

<sup>(</sup>١) السياسة الخارجية السوفباتية ــ المجلد الثاني ص ١٠٣

في وسع رومانيا التي أوقفت عملياتها العسكريه ضد الاتحاد السوفياني في الساعه الرابعة من صباح الرابع والعشرين من أغسطس والتي انسحبت من الحرب ضد الامم المتحده ، أن تشترك الآن في الحرب ضد ألمانيا والمجر ، تحت أمرة الفيادة السوفياتيه العليا ، بقصد استعادة استقلالها وسيادتها . وتمت تسوية مشاكل الحدود بين الاتحاد السوفياتي ورومانيا ، على أساس الاتفاق السوفياتي \_ الروماني ألموقع في الثامن والعشرين من يونيو من عام . ١٩٤ . ونصت الهدنة على أعادة شمال ترانسلفانيا التي كان هتلر قد « أعطاها » إلى المجر ، الى رومانيا .

وتعهدت رومانيا بأن تسلم الى القيادة السوفياتية العلبا كفنائم حرب جميع المواد الحربية التى كانت ملكا لألمانيا والدول التابعة لها على الأرض الرومانية وتحددت التعويضات التى « توجب » على رومانيا دفعها الى الاتحاد السوفياتي مقابل جزء مما أنزلته قواتها من خسائر بالاتحاد السوفياتي أثناء احتلالها لأراضيه ، بثلتمائة مليون دولار ، تدفع على شكل سلع في غضون ست سنوات ، وتعهدت رومانيا أيضا بأن تعيد الى الاتحاد السوفياتي جميع الأشياء الثمينة والمواد التي كانتعقد نهبتها القوات الرومانية من الأراضي السوفياتية ابان الحرب، والتي تعود ملكيتها الما الى الدولة السيوفياتية أو الى المنظمات والمشروعات والمؤسسات العامة والتعاونية ، أو الى الأفراد ، وتعهدت والمشروعات والمؤسسات العامة والتعاونية ، ومنع عودتها الى الظهور الحكومة الرومانية أيضا بالتعاون مع القيادة السوفياتيه في اعتقال مجرمي الحرب ، وحل المنظمات الفاشية ، ومنع عودتها الى الظهور في المستقبل ، ونص الاتفاق على اقامة لجنة اشراف من الحلفاء ، تتولى مراقبة تنفيذ شروط الهدنة وتنظيمها (۱) .

وطلبت الحكومة الفنلندبة فى الخامس والعشرين من أغسطس من عام ١٩٤٤ ، وعن طريق ممثلها الدبلوماتى فى السويد ، بدء مفاوضات الهدنة مع الاتحاد السوفياتى . وعادت الحكومة السوفياتية فى التاسع والعشرين من أغسطس ، فكررت شروطها التى كانت قد أعلنت عنها فى وقت سابق من هذا العام .

لكن موقف فنلنده لم يتبلور الا بعد الهجوم السوفياتي في منطقة البلطيق الذي بدأ في شهر أغسطس من عام ١٩٤٤ . وقد أدى هــذا

<sup>(</sup>١) السياسة الخارجية السوفياتية \_ المجلد الثاني ص ١٢٤ \_ ١٢٥

الهجوم فى نهاية أغسطس وبداية سبتمبر ألى تقهقر مجموعة جيوش الشمال النازية ، ولجوئها إلى مراكز دفاعية جديدة على الشاطىء الجنوبى لخليج فنلنده ، والشواطىء الغربية لبحيرتى شودسكويبى وفورتسجارفى ، وانهار جوجا وميميل ولييلوبى ، وفى أقصى الجنوب عنه فنيتا ودوبيسا حتى النييمين ،

وقد دفعت هذه الانتصارات السوفياتية ، الحكومة الفنلندية الى العمل ، وراحت تعلن فى صباح الرابع من سلمتمبر قبولها الشروط السوفياتية ، للهدنة ووقف اطلاق النار ،

وتم التوقيع في موسكو في التاسع عشر من سبتمبر من عام ١٩٤٤، على اتفاق للهدنة ، وقد وقعه الجنرال جدانوف نيابة عن الأمم المتحدة وبتخويل من حكومتي بريطانيا والاتحاد السوفياتي .

وسحبت فنلندة قواتها ، الى الحدود السوفياتية للفناندية السابقة ، أى الى خطوط عام . ١٩٤ ، وقامت بنزع السلاح من القوات الألمانية المسلحة فى أراضيها ، وسلمت أفرادها الى القيادة السوفياتية كأسرى حرب . وأصبحت معاهدة الصلح التى عقدت بين الاتحاد السوفياتي وفنلندة فى الثاني عشر من مارس من عام . ١٩٤ سهارية المفعول من جديد .

وتعهدت فنلندة بأن تعيد الى الاتحاد السوفياتى منطقة بتسامو ، التى كان الاتحاد السوفياتى قد تخلى عنها طوعا لفنلندة بموجب معاهدتى الرابع عشر من اكتوبر من عام ١٩٢٠ والثانى عشر من مارس من عام ١٩٤٠ و وتخلى الاتحاد السوفياتى عن حقوقه فى استئجار شبه جزيرة هانكو ، وتعهدت فنلنده بتأجير أراضى ومياه بوركالا \_ أود ، الى الاتحاد السوفياتى ليستخدمها كقاعدة بحرية ، وحددت التعويضات التى ستدفعها فنلندة الى الاتحاد السوفياتى بثلثمائه مليون دولار ، التى ستدفعها فنلندة الى الاتحاد السوفياتى بثلثمائه مليون دولار ، تدفع فى شكل سلع فى مدة ست سنوات (۱) ، وكانت الشروط الآخرى مماثلة للشروط التى تضمنها اتفاق الهدنة مع رومانيا .

ومثل اتفاق الهدنة مع فنلندة من جديد تسامح الاتحاد السوفياتى ، واحترامه لحقوق البلاد والشعوب الأخرى القومية وسيادتها ، ومع ذلك فقد حاولت الحكومة الفنلندية العدول عن تنفيذ بعض شروط

<sup>(</sup>١) السياسة الخارجية السوفياتية به المجلد الثاني ص ١٢٩ - ١٣٠ •

الهدنة . فقد حاولت الابقاء على بعض التنظيمات الفائسية . وكبح التطلعات الديمقراطية للجماهير ، كما أظهرت ميلها الواضح الى تبنى الدعايات المعادية للاتحاد السوفياتى . ولكن الطبقة العاملة الفنلندية والجماعات التقدمية في البلاد هاجمت هذا الخط الرجعى ، وراح باسيكيفى : يعلن في السادس من ديسمبر من عام ١٩٤٤ ، بلسسان الجماهير الفالبة من الشعب الفنلندى رأيه فيقول : « علينا أن نزيل الشكوك ، وأن ننمى الصداقة مع الاتحاد السوفياتى . وأنا على يقين من أن مصلحة شعب فنلندة ، ألا توجه سياسة بلادنا الخارجية ضد الاتحاد السوفياتى في المستقبل . ويجب أن تسود بيننا وبينه علاقات السلام والوئام وحسن الجوار ، وأن يكون هذا الشعار الأول لنشاطنا السباسى بالنسبة الى الاتحاد السوفياتى » (۱) .

وشن الجيش السوفياتي في سبتمبر من عام ١٩٤٤ ، هجوما جديدا في منطقة البلطيق ، وتمكن في غضون اسبوعين من تحطيم خطوط العدو الدفاعية على جبهة تمتد اربعمائة كيلو متر ، ومن تحرير ايستونيا السوفياتية ، ودفع العدو الى مسافة تتردد بين خمسة وعشرين وستين كيلو متر من ريجا ، وعاد الجيش السوفياتي فحرر في المرحلة الثانية القسم الأكبر من لاتفيا السوفياتية ، بما فيها مدينة ريجا ، وأجبر ما تبقى من خمس وثلاثين فرقة من مجموعة جيوش الشمال على التراجع نحو البحر بين توكومز وليباجا ،

وكان الشعب البلفارى الذى لا يزال يئن تحت نير الحكم النازى، يواجه فى هذه الآونه تهديدا جديدا بالسيطرة الأجنبية .

ففى الرابع والعشرين من يوليو من عام ١٩٤٤ ، قدمت الولايات المتحدة ، مسودة شروط استسلام بلغاريا الى المجلس الاستشارى الاوربى ، واقترحت فيها أن تقوم القوات الانجليزية ـ الأمريكية باحتلال للغاريا ، وأن يظل الاتحاد السوفياتي بعيدا عن الصورة .

وتألفت فى بلغاريا فى الثانى من سسبتمبر من عام ١٩٤٤ ، وزارة جديدة « برئاسة » مورافييف . ومضى ديمترى جيشيف وستويشو موشانوف ، وهما وزيران فى الوزارة الجديدة الى القاهرة حيث وضعت الخطط لاحتلال انجليزى سامريكى ، وتركى سيونانى لبلغاريا . وتقرر ان يبدأ غزو بلغاريا فى أواسط سبتمبر من عام ١٩٤٤ ، لاقامة حسكم

<sup>(</sup>۱) برافدا \_ عدد دیسمبر ۱۹۵۸ .

احتلالى يتولى سحق الحركة القاومة للفاشية . وبينما كان هـذان الوزيران يتفاوضان فى القاهرة ، كان وزير آخر هو ديمتروف جيمينو يفاوض فى استمبول . ووصلت الى بلفاريا فى مستهل شهر سبتمبر بعثة عسكرية بريطانية سرية وتفاوض رئيس البعثة فى بلدة بلوفديف مع ممثلين للحكومة البلفارية ، وأبلفهم أنه بالنسبة الى سرعة الزحف السوفياتى الى الحدود البلغارية ، فقد توصلت الحكومة البريطانية الى تفاهم مع الاتراك الذين سيبادرون الى دخول بلغاريا فورا .

ولم تكن الحكومة البلغارية تطمع فى القدرة على الصحود فى وجه الضغط الشعبى دون مساعدة خارجية ، ولذا فقد واصحات الاحتفاظ بعلاقاتها الوثيقة مع النازيين وقد كشفت الحكومة السوفياتية فى سلسلة من المذكرات الدبلوماتية ، السياسة اللاوطنية التى تتبعها الحكومة البلغارية ، والدور الذى لعبته فى العدوان النازى وبينت هذه المذكرات أن ماكان يصدر عن حكام بلغاريا من تأكيد الحياد بين وقت وآخر كان تضليلا وكذبا وأكدت الحكومة السوفياتية أن سياسة بلغاريا كانت تنطوى على العون المباشر لألمانيا ، وأن هذا العون وصل الى حد التعاون الفعلى فى الحرب مع ألمانيا وأكدت المذكرة السوفياتية التى صدرت فى الخامس من سبتمبر من عام ١٩٤٤ أن «الموضوع لم يعد يقتصر على أن بلغاريا فى حالة حرب مع الاتحاد السوفياتى ، بل أن الاتحاد السوفياتى ، بل أن الاتحاد السوفياتى نفسه أصبح منذ اليوم فى حالة حرب مع بلغاريا » (١) و

واجتاز الجيش السوفياتي في الثامن من سبتمبر من عام ١٩٤٤، الحدود البلغارية ، من رومانيا على جبهة واسعة • ورحب الشعب البلغاري الذي كان الجيش السوفياتي قد حقق له استقلاله في حربه مع تركيا في عام ١٨٧٧ ـ ١٨٧٨ بالقوات السوفياتية ، على أنها جيش التحرير ، وقدم اليها كل صورة من صور العون يستطيعها • ولم تؤد الحرب السوفياتية ـ البلفارية الى مقتل أى جندى من الجيش . وذكر جورجي ديميتروف في أحدى خطبه أن «دخول القوات السوفياتية الى الارض البلغارية ساعد الشعب البلغاري على الاطاحة بالديكتاتورية الفاشية في بلادنا ، وضمن الشعبنا مستقبله ، ولدولتنا حريتها واستقلالها » (٢) وكتبت صحيفة الشعبية ، اليومية في عددها الصادر في الثاني عشر من سبتمبر

<sup>(</sup>١) السياسة الخارجية السوفباتية المجلد الثاني ص ١١٩

<sup>(</sup>٢) السياسة الخارجية السوفاتية المجلد الثاني ص ١١٩

أن « طريق الجيش الأحمر في دخوله الى قلب البـــــــلاد وعاصمتها كان مفروشا بالزهور والرياحين » ٠

وأنقذ دخول القوات السوفياتية بلغاريا من عملية التدخيل الانجليزى \_ الأمريكى \_ انتركى ، ومن الوفوع تحت سيطرة احتكارات وول ستريت الامريكية وحى السيتى البريطانية ، ومن المصير المحيزن الذى سرعان ما واجه شعب اليونان . وكتب فاسيل كولاروف يقول : «حال الجيش السوفياتى الباسل دون تحول بلغاريا ألى فريسة تنتهبها المطامع الامبريالية المتنافسة . ولو لم يدخل الجيش السوفياتى لعانت بلغاريا مصيرا أسوا من مصير اليونان» (۱)

وكانت اللجنة المركزية للحزب السيوعي البلغاري تعد منذ سهر يونيو من عام ١٩٤١ العدة لثوره مسلحة على المحتلين الألمان وعلى عملائهم من البلغاريين . ومثلت الجبهة الداخلية التي نظمها الشيوعيون قوة فوية معادية للفاشية وشاملة البلاد كلها . وأنزل الانصار البلفار . حسائر فادحة بالعدو وبسلاحه وعتاده ، وقد اعتمدوا في ذلك على ما كانت الطائرات السوفياتية تسقطه لهم من أسلحة وذخائر . ولم يحل مطلع عام ١٩٤٤ حتى كان هناك نحو من ٦٣ وحدة من وحدات الانصار الكبيرة في بلغاريا ، وأوضحت الاحصاءات الالمانية الرسمية أن ١٨٧ اشتباكا قد وقع مع الأنصار في شهر يونيو من عام ١٩٤٤ وحده ، وقال ديميتروف أن سنوات النضال التي قضاها الشعب البلغاري في حربه ضد الغزاة ، ستظل « منقوشسة الى الأبد بأحرف من ذهب في تاريخ حزبنا وشعبنا ، الذي يستطيع أن يفخر عن حق بعشرات الألوف من الانصار الابطال ، ومن الذين كانوا يساعدونهم ، بعد تنظيمهم في وحدات تولت أعمال الكفاح المسلح ضد المحتلين الالمان والفاشيين البلغار » (٢) ،

وبدأت اللجنة القومية للجبهة الداخلية في الساعات المبكرة من صباح التاسع من سبتمبر من عام ١٩٤٤ ، هجومها النهائي . وتمكنت القوى المستركة المؤلفة من الشعب ومن الانصار ومن القطاع التقدمي في القوات المسلحة من الاطاحة بالديكتاتورية الفاشية . وأزالت نفوذ العملاء الألمان وعهدت بادارة البلاد الى حكومة تمثل الجبهة الداخلية . ومثل الحزب الشيوعي البلغاري ولجنته المركزية العمود الفقرى للشورة المسلحة التى فتحت صفحة جديدة في تاريخ بلغاريا .

<sup>(</sup>۱) صحفه رابونسسسکو دیلو عدد ۲ ایریل ۱۹۶۸

<sup>(</sup>۲) براقدا ـ عدد ۹ سنمبر ۱۹۵۶

وتم الامتزاج بين التقدم الظافر للجيش السوفياتي وبين التسورة الشعبية المناهضة للفاشية • واستغلت الجماهير البلغارية الأوضاع المواتية وتولت اتمام تورة الشعب الديمقراطية • ومهد انتصارها الطريق أمام تطورات ثورية أخرى في بناء الاشتراكية •

وأوقفت القوات السوفياتية في التاسع من سبتمبر من عام ١٩٤٤، العمليات الحربية في بلغاريا وأعلنت حكومة بلغاريا الديمقراطية الشعبية الحرب على ألمانيا والمجر وعبأت بلغاريا جيشا قوامه نصف مليون رجل لمحاربة الالمان الغزاة وظل هذا الجيش يقاتل زهاء ثمانية أشهو في يوجوسلافيا والمجر والنمسا الىأن وصل الى سفوح جبال الألب النمسوية وأطرت القيادة السوفياتية العليا اطراء بالغا سهلوك ضهاط الجيش البلغارى وجنوده وقد ساعد هذا الجيش في تطهير جنوب أوربا الشرقي من النازيين وأسهم اسهاما ملحوظا في الهزيمة النهائية التي لحقت بألمانيا الهتلرية .

ورفضت الحكومتان: البريطانية والأمريكية الاعتراف بحقوق بلغاريا الشرعية كدولة شريكة في الحرب • وتحدث تشرشل في مجلس العموم في الثامن والعشرين من سبتمبر من عام ١٩٤٤ ، فقال : قد ترغب بلغاريا في أن تعامل كدولة شريكة في الحرب • ولكن عليها ، بالنسبة الى قبول بريطانيا بهذا الوضع ، أن تدلل على حقها فيما تطلبه بتصر فاتها عبر مدة طويلة ، وبصورة لالبس فيها ولا ابهام » (١) •

وتميزت محادثات الهدنة التي بدأت بعد تحرير بلغاريا ، بكثير من الاصطدامات الحادة بين ممثلي الاتحاد السوفياتي من ناحية وممثلي بريطانيا والولايات المتحدة من الناحية الأخرى ، فقد تضيايق حكام بريطانيا والولايات المتحدة من فشل مخططاتهم في بلغاريا ، ومالوا الى التشدد مع بلغاريا ، وفرض شروط قاسية عليها مع الاصرار على الحصيول على تعويضات كبيرة منها ، وقامت القاذفات الامريكية بين النامن والعاشر من سبتمبر بقصف الأحياء المأهولة بالسكان في صوفيا ،

ووقف الاتحاد السوفياتي موقفا صـــامدا في الدفاع عن حقوق بلغاريا ومصالحها ، محبطا المخططات الأمريكية والبريطانية ٠ لكن معارضة الغرب ، حالت على أي حال دون الوصول الى أي اتفاق بشأن التعويضات

<sup>(</sup>١) عدد التايمز في ٢٩ سبتمبر ١٩٤٤

واكتفى اتفاق الهدنة بالنص على غرامات سيقرر قدرها فى وقت لاحق (١) وكان الشعب البلغارى فى قبوله لهذا التعهد على تقية من آن الاتحاد السوفياتى نن يسمح للامبرياليين بأن يثقلوا كاهل بلغاريا بتعويضات ضخمة • وباستنناء هذا النص ، فقد كان اتفاق الهدنة المعقود مع بلغاريا مماثلا فى بنوده للاتفاق المعقود مع رومانيا •

ووقع الماريشال تولبوخين اتفاق الهدنة البلفارية في الشامن والعشرين من اكتوبر من عام ١٩٤٤ في مدينة موسكو ، نيابة عن الأمم المتحدة وبتخويل من حكومات الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وبريطانيا .

ونفذت حكومة بلغاريا الشعبية الديمقراطية شروط الاتفاق بكل صدق واخلاص . ولكن الحكومتين البريطانية والأمريكية ظلتا تعاملان بلغياريا الجديدة ، بكثير من عدم الرضا أسوة بمعاملتهما لجميع الديمقراطيات الشعبية ، ولقد حاولتا التدخل في شئون بلغاريا الداخلية وفرض شروطهما على الانتخابات العامة ، ولكن الحكومة البلغارية بدعم من الاتحاد السوفياتي تمكنت من الصمود ومن حماية سيادة البلاد واستقلالها ،

## - Y -

لم يكد الجيش السوفياتي يحرر رومانيا وبلغاريا ، حتى كان قد أعد العدة للقيام بهجوم استراتيجي جديد واسع النطاق ، هدفه تحطيم الجناح الجنوبي للجيش الالماني الفائي ، وتحرير أوكرانيا ما وراء الكربات ، ومساعدة شمعيي تشيكوسلوفاكيا ويوجوسلافيا وقطم المواصلات الالمانية الى ألبانيا واليونان ، واخراج المجر ، آخر دولة حليفة لألمانيا من ميدان العمل •

واتجه الهجوم الى الجنوب الغربى ، تقدوم به قدوات الجبهات الاوكرانية الثانية والثالثة والرابعة التى اشتبكت مع مجموعة جيوش هينريكى التى تضم عشرين فرقة ألمانية ومجموعة جيوش الجنوب التى تضم أكثر تضم ستا وثلاثين فرقة ومجموعة جيوش الجنوب الشرقى التى تضم أكثر من ست وعشرين فرقة ٠

<sup>(</sup>١) السياسة الخارجية السوفياتية \_ المجلد الثاني \_ ص ١٧٢

وتمكنت قوات الجبهتين الاوكرانتين الثانية والرابعة في المرحلة الاولى من الهجوم التي دامت بين الثامن والعشرين من سبتمبر والشامن والعشرين من اكتسوبر من عام ١٩٤٤ ، من تحرير جبال الالب الترانسلفانية ، ومنطقة ترانسلفانيا • وأدت هذه الخطوة الى التقليل من طول الجبهة الى حد كبير • واحتلت قوات الجبهة الاوكرانية الثانية مدينة ديبريشين واندفعت باتجاه بودابست • وأظهرت القسوات الرومانية ، ولا سيما من فرقة متطوعي تيودور فلاديميريسكو التي شكلت في أراضي الاتحاد السوفياتي في عام ١٩٤٣ ، شجاعة فائقة في معركة ديبريشين •

وتقدمت قوات الجبهة الاوكرانية الثالبة من حدود يوجوسلافيا التى كان أهلها ينتظرون ساعة التحرير بفارغ الصبر • وبالرغم من شدة حركة الانصار في البلاد ، الا أن الشعب اليوجوسلافي لم يكن قد تمكن بعد من طرد المحتلين الالمان • فكانت معظم المدن وأكتر من ثلاثة أرباع البلد لا تزال تحت نير السيطرة النازية •

وطلبت القيادة العليا السوفياتية من السلطات اليوجوسلافية أن تسمح لها بدخول البلاد بصورة مؤقتة لتتولى سحق القـــوات الالمانية والمجرية • وقد قبلت لجنة التحرير الوطنى اليوجوسلافي وقيادة جيش التحرير هذا الطلب فورا •

وعبرت قوات الجبهة الاوكرانية الثالثة نهر الدانوب على مقربة من بلدة تورنو \_ سيفيرين ، وراحت تندفع عبر جبال الصرب الشرقية ، لتصل في التاسع من اكتوبر من عام ١٩٤٤ الى وادى مورافا · وبدأت القوات السوفياتية في الرابع عشر من اكتوبر هجومها على بلجراد ، وتم حصار قوة ألمانية كبيرة كانت تتراجع مسرعة من جنوب يوجوسلافيا الشرقي الى بلجراد ، في الجنوب الغربي من المدينة · ولم يحل اليوم التاسع عشر من اكتوبر حتى كانت هذه القوة قد أبيدت عن بكرة أبيها · وقامت القوات السوفياتية في اليوم التالى ، بالتعاون الوثيق مع الانصار اليوجوسلاف ، بسحق العدو في بلجراد ، وتحرير العاصمة من الغزاة · وكانت القوات البلغارية في غضون ذلك قد حررت مدينة نيش · وأدى التحالف الاخوى بين الجيش السوفياتي وبين جيش التصحرير الشعبي اليوجوسلافي والجيش البلغاري الى مساعدة شعوب يوجوسلافيا في الخلاص من النر الفاشي ·

وكان نضال الشعوب المسلح ضد الغزاة الالمان الفاشيين ينسع يوما بعد آخر · وكان النازيون أضعف من أن يصمدوا للجماهير في البلاد الاوربية التي ألهبها الجهد الحربي السوفياتي ·

واتسعت حركة النحرر في نسيكوسلوفاكيا بسرعة البرق وكانت ألمانيا الفاشية قد بعنت في مستهل الحرب ، بالسلوفاكيين الذين جندتهم عن طريق القوة الى الجبهة الالمانية \_ الفاشية ولم يكن السلوفاكيون راغبين في محاربة الاتحاد السوفباتي ، مما أرغم القيادة الالمانية على سحبهم من الجبهة في شهر أغسطس من عام ١٩٤١ ولكن الخسائر الهائلة التي منى بها الالمان في معركة العولجال ، عادت فأرغمت القيادة النازبة على ارسال السلوفاكيين الى الجبهة من جديد .

وكان الضباط والجنود السلوفاكيون يعبرون حطوط القتال لينضموا الى الجيش السوفياتي والانصار السوفيات وعبرت فرقة المشاة السلوفاكية الاولى هده الخطوط بكاملها عند ميلتيول في النالاين من اكتوبر من عام ١٩٤٣ ، حاملة معها جميع أسلحتها وشكل الجنود السلوفاك ، في أوكرانيا وروسيا البيضاء ، جماعات من الانصار ، حاربت جنبا الى جنب مع الانصار السوفيات وانضم أكنر من خمسمائة جندي سابق من الجيش السلوفاكي الى الانصار في روسيا البيضاء ، كما انضم ثمانمائة منهم الى الانصار في أوكرانيا و ١٥٠ الى الانصار في القرم ، وقد اعترف الشعب السوفياتي بالشحاعة الفائقة التي أبدتها وحدة من الانصار السلوفاكي ، بقيادة النقيب جان ناليبكا ،

فقد انضمت وحدة جان ناليبكا الى تشكيل الانصار الذى يقوده سابوروف فى الثامن عشر من مابو من عام ١٩٤٣ . وقامت وحدات سابوروف فى السادس عشر من نوفمبر من عام ١٩٤٣ بمهاجمة بلاة أوفروش ، لتسهيل مهمة الجبش السوفياتى فى زحفه على كوروستين وأوفروش ، وحاربت وحدة جان نالببكا ببسالة ، وأدت الواجد الذى عهد البها القيام به بمنتهى الكفائة . وقد قتل نالبكا نفسه فى الع كة، ومنح وسام بطل الاتحاد السوفياتى فى حفل مهبب ، ومنح أبضا وسام الاسد الابيض الذى بعتبر أرفع وسام فى تشيكوسلوفاكيا ، كما وزعت أوسمة أخرى على عدد من الانصار التشيكيين ،

وشق الانصار السلوفاك طريقهم عبر المؤخرة الالمانية الى وطنهم، حسن كانت جماعات أخرى من الانصار تألفت هناك قد بدأت بالعمل .

ولم نحل نهاية شهر أغسطس من عام ١٩٤٤، حتى كانت هناك أكنر من ٤٠ من تشكيلات الانصار في سلوفاكيا ولعب الرجال السوفيات الذين اوفدوا الى سلوفاكيا من الاتحاد السوفياتي ، والذين فروا من معسكرات الاعتقال الالمانية دورا بارزا في حركة الانصلار السلوفاك وأسقطت الطائرات السوفياتية في النامن من أغسطس من عام ١٩٤٤ على الاراضي السلوفاكية النقيب يوجوروف ومعه ٢٢ رجلا من الانصار وسرعان ما أصبح لواء يوجوروف يضم أكثر من خمسة آلاف رجل ، يمتون الى ما أصبح لواء يوجوروف يضم أكثر من خمسة آلاف رجل ، يمتون الى والروس البيض والمجريون وغليرهم ووصلت الى سلوفاكيا قادمة من والروس البيض والمجريون وغليرهم ووصلت الى سلوفاكيا قادمة من كارازييف سعيبانوف ، بعد أن شقت طريقها عبر بولنده ، وألفت هذه الوحدة نواة ما أصبح بدعى فيما بعد بلواء أنصار « نيترا » .

وحاولت الجماعات المهاجرة في لندن اضعاف نضال الشعب السلوفاكي ضد النازيين وانضم عملاء الحكومة السلوفاكية المهاجرة بقيادة المقدم جوليان الى المجلس العسكرى لحركة الانصار السلوفاك وكتب جوليان في تقاريره الى لندن أن عمليات العصابات ضد الالمان « تسبب لنا ضيقا شديدا » وطلب من الحكومة المهاجرة اصدار أمر بمنع عمليات الانصار و

وفامت قوات هتلر فى التاسع والعشرين من أغسطس من عام ١٩٤٤ ، بغزو سلوفاكيا فى حملة تأديبية ضد الانصار . ورد الوطنيون السلوفاك ، باعلان نورة عامة فى البلاد · وقد سهلت هذه الثورة على الجيش السوفياتى زحفه عبر جبال الكربات · وانتشرت الثورة فى اليوم التالى فعمت أرجاء سلوفاكيا الوسطى وبعض أجزاء سلوفاكيا الشرقية ، التداء من حدود الدولة الى الجنوب من مالايا تاترا ، وجبال تاترا العالية وبلدة ليفيس فى الشمال ، ومن نهرى نيترا وريشانكا فى الغرب حتى سبيشكا نوفافر فى الشرق · وأقام الثوار مقر قيادتهم فى بانسكا بيسترىكا ،

وكانت الثورة النتيجة الطبيعبة والنهائية لكفاح التحرر الوطنى الذي أعلنه الشعب السلوفاكي ، والذي بدأ منذ اتفاق مونيخ • وهكذا ألقى السلوفاك بداوهم مع دلاء القوى الدبمقراطية التقدمبة التي تقاتل الفاشية في ظل القيادة السوفياتية •

ومل الانصار لباب الثورة ونواتها وقادوها ، وضربوا أمثلة بارزة على شجاعتهم • وكانت جماعات الأنصار تتألف في الغالب من العمال وفقراء الفلاحين •

وقدم الاتحاد السوفياتي للشائرين السلوفاك كل مايستطيعه من عون • وكانت الطائرات السوفياتية تحمل لهم الأسلحة والذخائر والمعدات الطبية ، وتنقل المجرحي والمرضي والنساء والاطفال . وتولت هذه الطائرات نقل لواء من المظليين التشيكوسلوفاكيين كان قد تألف في الاراضي السوفياتية لمساعدتهم .

وسرعان ما أعدت الحكومة السوفباتية حملة عسكرية لمساعدة الثوار السلوفاكيين و ففى النامن من سبتمبر من عام ١٩٤٤، هاجمت قوات الجبهة الأوكرانية الأولى، وقوات الفيلق التسيكوسلوفاكى، التحصينات الألمانية الى الشمال من بلدة كروزنو البولندية ووصلت هذه القوات فى السادس من أكتوبر الى الحدود التشيكوسلوفاكية عند ممر دوكلا، ورفعت عليها العالم التشيكوسلوفاكي وتحتفل تشيكوسلوفاكيا بهذا اليوم من كل عام حتى الآن كعيد جيشها الوطنى و

واجتازت الحملة جبال الكربات ودخلت أراضى سلوفاكيا ، وحال دخولها دون المذابح التى كانت ألمانيسا النازبة قد أعدتها لسفك دماء السلوفاك والأنصار في الجبال · وواصل الوطنيون النشيكيون والسلوفاك مساعدة الجيش السوفياتي ·

وتمثل الثورة الشعبية فصلا لا ينسى فى تاريخ الشعب السلوفاكى • فقد عملت الكثير لحشد شعب تشيكوسلوفاكيا فى الكفاح ضد الفاشية وساعدت كثيرا على اقامة الحكم الديمقراطى الشعبى فى البلاد • وكانت عملية دوكلا جزءا من رسالة التحرير التى حملها الاتحاد السوفيانى على عاتقه فى الحرب ضد هتلر ، كما كانت عرضا للصحداقة بين الشعبين التشيكوسلوفاكى والسوفياتى • ويقول كلبمنت جوتوولد : ان الشعار الشعبى « الى الأبد مع الاتحاد السوفياتى » ولد فى دوكلا •

وأنزلت النورة الاضطراب في المخططات النسازية ، اذ قضت على منطقة مهمة تقع في مؤخرة القوات الألمانية ، وأجبرت القيادة النازية على الاحتفاظ بثماني فرق ألمانية مختارة في البلاد ، وأنزلت بالنازيين اصابات بلغت ٥٥٨٠٠ من الجنود والضباط • وحطمت النورة للنازيين الكثير من المدرعات والسيارات الحربية •

وأظهرت الثورة للشعب التشيكوسلوفاكي ، أن له صديقا مخلصا يمكن الاعتماد عليه وهو الاتحاد السوفياتي ، وكانت الحكومة المهاجرة في لندن في غضون ذلك قد حسرت النفاب عن حقيقة اتجاهاتها ، وأظهرت عداءها لمصالح البلد ، ومضت الى حسد الاحتجاج على عملية الجيش السوفياتي في جبال الكربات ،

وبدأت المرحلة الثانية من الهجوم السوفياتي على الجناح الجنوبي من الجبهة في التاسع والعشرين من أكتوبر من عام ١٩٤٤، ودامت حتى الثالث عشر من فبراير من عام ١٩٤٥.

ففى التاسع والعشرين من أكتوبر بدأت قوات الجبهة الأوكرانية الثانية هجومها على بودابست ، ووصلت في الثامن من نوفمبر الى الخطوط الدفاعية الخارجية للمدينة ، وأدت المعارك اللاحقة الى عزل سطر كبير من قوات العدو عن العاصمة المجسرية وتطويقها في منحنى نهر الدانوب وابادتها في الثلاثين من ديسمبر وتم في السادس والعشرين من ديسمبر تطويق قوات العدو في بودابست التي تعد ١٨٠ ألف رجل تطويقا كاملا ، وتحطمت محاولات الألمان المتكررة لرفع الحصار عن العاصمة ، وحاولت حامية بودابست في الثاني عشر من فبراير من عام ١٩٤٥ ، وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة ؛ الحروج من الطوق ؛ فتمكنت بعض وحداتها من الوصول الى منطقة الغابات الواقعة الى الشمال الغربي من المدينة ، ولكنها سرعان ما وقعت في الفخ هناك ودمرت عن بكرة أبيها ،

وانعقدت الجمعية الوطنية المؤقتة المجرية في بلدة ديبريتين في الواحد والعشرين من ديسمبر من عام ١٩٤٤، حين أقامت حكومة وطنية مؤقتة ولبت هذه الحكومة رغبات الشعب المجرى فانسحبت من الحرب وهكذا فقدت ألمانيا الدولة الأخيرة التابعة لها وأعلنت المجر في الثامن والعشرين من ديسمبر من عام ١٩٤٤ الحرب على ألمانيا وانضمت الى الحلف والعشرين من ديسمبر من عام ١٩٤٤ الحرب على ألمانيا وانضمت الى الحلف المعادى للفاشية وهكذا أنقذ الجيش السوفياتي الذي حطم القوات الألمانية في المجسر ، الشعب المجسرى من الكارثة ، وأعاد له استقلاله وسيادته .

وبالرغم من الجهد الهائل الذي كان الاتحاد السوفياتي يبذله في القيام بهذه الهجمات العظيمة ، فانه لم يأل جهدا عن تقديم المساعدات الكبيرة والملحوظة للبلاد المحررة لاعادة بناء اقتصادها ، وعودتها الى الأوضاع الحياتية العادية ، فقد أرسل الاتحاد السوفياتي في شهرى أغسطس

وسبتمبر من عام ١٩٤٤ ، الأدوية والمواد الغذائية والسلع الضرورية ، وبينها عشرة آلاف طن من الدقيق الى الأجزاء المحررة من بولندة ، على شكل هدية ، ودون مقابل • وتم فى شهه أكتوبر من عام ١٩٤٤ ، عقد أولى المعاهدات التجارية بين الاتحاد السوفياتي وبولنده ، وقد تعهد الاتحاد السوفياتي بموجبها بتزويد الصسناعة البولندية بالخامات والوقود الضروريين لها .

وقدم الانحاد السوفيااني مسساعدات مماثلة لسكل من بلغاريا ورومانيا •

وبعن الانحاد السوعيائي أيصا بالمواد الغذائية الى يوجوسلافيا وارتفع مستوى الحياة في تلك البلاد في غضون سنة واحدة من تحريرها ارتفاعا ملحوظا بفضل المساعدات السوفياتية وقام الاتحاد السوفياتي بانشاء جسر كبير للسكك الحديدية على نهر الدانوب على مفربة من مدينة بلجراد ، كما أقام جسرا آخر على نهر مورافا على مفربة من جاجودينا ، وبعض المنشآت الأخرى وأفادت المجر المحررة أيضا فوائد كبيرة من المساعدات السوفياتية الشاملة في عام ١٩٤٥ .

وتم التوقيع في موسكو في العشرين من يناير من عام ١٩٤٥ . على اتفاق الهدنة مع المجر ، وقد وقعه فوروشيلوف نيابة عن الأمم المتحدة ، ولم بختلف هذا الاتفاق في بنوده كنيرا عن الانفاقات السابقة التى عقدت مع الدول الأخرى ، ونصت المادة الثانية عشرة على أن تدفع المجر تعويضان قدرها تلمائة مليون دولار عن الحسائر التى أنزلتها بالاتحاد السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا ويوجوسلافيا ، وأن تدفع هذه التعويضات على شكل سلع في غضون ست سنوات ، وكانت حصة الاتحاد السوفياتي من هذا المبلغ مائتي مليون دولار .

وأدى التقدم الظافر للجيش السوفياتي في عام ١٩٤٤ الى تفسخ الكتلة النازية . وهكذا ظلت ألمانيا النازية وحيدة ، مما أدى تصورة طبيعية الى الاسراع في تحقيق النهاية الظافرة للحرب في أوربا .

وكانت جيوش الدول التابعة قد مالت بميزان القوى الى جانب المعتدين الفاشيين في البداية ، كما كانت موارد هذه الدول الاقتصادية عونا ضخما لالمانيا الهتلرية ،

وبدأ الانتاج الحربى الألمانى فى التقلص فى النصف الأخير من عام ١٩٤٤ . و فقدت الصناعة الألمانية بين شهر مايو من عام ١٩٤٥ وشهر بناير من عام ١٩٤٥ نحوا من خمسة عشر فى المائة من مصانعها المنتجة.

وأصبح سبع عمال ألمانيا الصناعيين مقيمين فى المناطق التى تحتلها القوات السوفياتية كبروسيا الشرقية ودانزيج وبروسيا الغربية وبوزنان (١) .

ويظهر الجدول التالي الهبوط المخيف في انتاج المانيا الصناعي(٢).

#### الانتساج

| بالنسبة المئوية الى انتاج<br>يناير ـ فبراير ١٩٤٢ | الماركات     | 1988    |
|--------------------------------------------------|--------------|---------|
| 477                                              | 99ر۲         | يوليــو |
| <b>191</b>                                       | ۲۷۷۲         | أعسطس   |
| 4.1                                              | ۰ ۸ د ۲      | سبتمبر  |
| 777                                              | ٤٥ر٢         | أكتوبر  |
| ۲٦٨                                              | <b>93ر</b> ۲ | توفمبر  |
| 777                                              | ٥٤ر٢         | ديسمبر  |
|                                                  |              | 1980    |
| 777                                              | ١١٠٢         | بنــایر |
| 140                                              | ۲۲ د ۱       | فبراير  |
| 180                                              | ۲۳٤ ا        | مارس    |

ومع ذلك فقد ظل الانباج الحربي الألماني في شهر مارس من عام ١٩٤٥ يزيد بنسبة ٥٠ في المائة عما كان عليه في مطلع عام ١٩٤٢ . وكانت ألمانيا بالرغم من خسائرها الرهيبة لاتزال تحنفظ بقوات مسلحة قوية ٠ وكان لابد من بذل مجهود ضخم وشامل ، لسحق عتلر سهوكاملا ، ولاتمام تحرير الشعوب الأوربية ٠

وكان الشعب السوفياتى وجيسه يعدان العدة لتوجيه الضربة العاضية ٠

<sup>(</sup>١) الصناعه الالمانية في الحرب ١٩٣٩ ــ ١٩٤٥ ص ٩١

<sup>(</sup>٢) الصناعة الالمانية في الحرب ١٩٣٩ ــ ١٩٤٥ ص ٩١ ·

كان تحرير أوربا الغربية من النير الهتلرى نتيجة مباشرة للانتصارات السوفياتية • فلقد كتب جان كاثالا يقبول: « يعرف كل فرنسى شريف أنه مدين بتحريره للجيش الأحمر » (١) فقد اندمجت الحرب الوطنية العظمى التى خاضها الاتحاد السوفياتى مع كفاح الشبعوب الاوربية من أجل الحرية والاستقلال الوطنى •

ولا شك في أن الجيش السوفياتي الذي كان يشغل القوات الهتلرية الرئيسية ، والوطنيين الفرنسيين ، قد ساعدا القوات الانجلو \_ أميركية على التقدم في فرنسا .

وكان الوطنيون الفرنسيون يهاجمون الحاميات الالمانيــة على طول طريق الزحف الانجليزي \_ الأمريكي ، ويمهدون سبيل هذا الزحف • ومع ذلك فقد ظلت الجيوش الامريكية والبريطانية سواء منها ما هبط في نورمانديا أو في جنوب فرنسا في الخامس عشر من أغسطس ، لاتتقدم الا على الطرق الرئيسية • وهكذا نراها تترك الجزء الاكبر من الأرض الفرنسية دون أن تطهر الالمان منها ٠ فلم تكن الجهات الحاكمة في بريطانيا وأمريكا راغبة في الاسراع في تدمير القوات النازية على الارض الفرنسية، بل انها على النقيض من ذلك • تريد الاحتفاظ بها لتستخدمها في كبح الجماهير الفرنسية التي كانت « نشاطاتها » التحررية تزداد يوما بعد آخر٠ وجرت محادثات سرية بين الانجليز والامريكيين من ناحية وبين القيادات الهتلرية في فرنسا لوضع الخطط المستركة لمقاتلة الوطنيين الفرنسيين وتوقفت الجهات البريطانية والامريكية رغبة منها في ارباك الحركة التحررية في فرنسا ، عن اذاعة أي شيء عن الانتصارات السوفياتية ، وعن عمليات القوات الانجلو \_ أمركية • وهكذا جرت المحاولة في تلك اللحظ\_ات العصيبة للحيلولة دون وصول المعلومات عن الوضع العسكرى الى قادة حركة المقاومة السرية والى شعب فرنسا ٠

وأغارت الطائرات البريطانية والامريكية على مناطق الطبقة العاملة في المدن الفرنسية • وقد آلمت هذه الغارات ــ التي لم تكن الضرورات العسكرية تفرضها ــ الشعب الفرنسي أشد الايلام • وكانت الطائرات الامريكية تغير أيضا على المواني ومصانع الطائرات الفرنسية وغيرها من

<sup>(</sup>۱) جان کاٹالا فی کتابه « انهم بکرهون السلام » ـ موسکو ۱۹۵۱ ۰ ص ۸۰ ۰

مراكز الصناعة ، لاضعافها ، ولاخراج فرنسا من ميدان منافسة الصناعة الامريكية ، وقصفت الطائرات الامريكية في خريف عام ١٩٤٤ أحياء العمال في مدينة مارسيليا في الوقت الذي كانت فيه قوات الانصار تقترب منها .

واستوحى الوطنيون الفرنسيون العبرة من كفاح الاتحاد السوفياتى البطولى ، فحزموا أمرهم على أن يتولوا تحرير أنفسهم بأنفسهم وبالرعم من افتقارهم الى السلاح واللباس والغذاء • فقد أنزلوا الرعب بقوات الاحتلال ، وحرروا مدنا كبيرة بل ومفاطعات بأسرها • وكتب موريس توريز يقول: « ولقد شهدنا ثورة ضخمة تمتد من بريتانى الى جبال الألب ، ومن جبال البيرينيز الى جبال جورا • وهكذا تحررت محافظات بكاملها • فلفد كانت التورة ثورة شعب بأسره • وكان الشيوعيون فى طليعة النضال » (١)

واشترك أكنر من نصف مليون في المعارك لتحرير البلاد ، في الوحدات المنظمة التي أطلق عليها اسم « قوات الوطن » الفرنسية وفي واشترك الملايين من الوطنيين بالإضافة الى ذلك في الثورة الوطنية وفي المجهود التحريري • ولم يكن هناك مثيل من قبل لهذه الثورة الوطنية الضخمة في تاريخ فرنسا •

واشتد فزع الامبرياليين الامريكان والبريط انيين والجماعات الفرنسية المهاجرة من تزايد نفوذ الشيوعيين • واتحدت الرجعية الدولية ضد الوطنيين الفرنسيين المناضلين ، وظهر اتحادها في الطربقة التي التبعتها في معاملة ثورة باريس •

ففى الرابع عشر من أغسطس ، بدأ عمال باريس اضراباتهم الضخمة لمسل حركة قوات الاحتلال الالمانية ، ووزعت فى باريس فى التامن عشر من أغسطس منشهورات تحمل نداء وقعه موريس توريز وجاك دوكلو ومارسيل كاشان وغيرهم من القادة الشيوعيين ، ودعا النداء الى شنها نورة عارمة فى العاصمة ، وبدأ ثوار باريس فى اليوم التالى بشن هجوم علم على النازيين ، بقيادة رول ـ تانجوى ، الذى اختهارته لجنة تحرير باريس قائدا للثورة ، وكان هذا الرجل عاملا شيوعيا قضى فترات طويلة من التدريب ابان الحرب الاسبانية ضد الفاشية ، واشترك معه عدد من

<sup>(</sup>۱) موریس توریز « أبناء الشعب » ص ۱۵۳ ـ ۱۵۶

الاسرى السوفيات الذين كانوا قد فروا من معسكرات الاعتفال ، وقد حاربوا جنبا الى جنب مع العمال الفرنسيين وتمكن التائرون من تحرير معمارة » السفارة السوفياتية ورفعوا العلم السوفياتي عليها ، كما حرروا المعتقلين السياسيين في سنجن فريزنيس ٠

ووربيتان ولافال وغيرهما من وزراء حكومة فيشى الى ألمانيا وكان ثوار باريس أكثر من ند لأفراد الحامية الالمانية مع أنهم كانوا يفوقونهم عددا وعدة وهرع دانييل ماير الاستراكى اليمينى وجورج بيدو الكاثوليكى الرجعى الى مساعدة النازيين ، واقترحا للحيلولة دون الحاق الهزيمة الكاملة بالالمان ، أن يعقد الثوار هدنة مع الحامية الالمانية وعندما رفض الوطنيون الفرنسيون الفكرة ، حشد ماير وبيدو مجموعة من الناس تنكروا في لباس الشرطة ، وأمروهم ، بأن يلصقوا اعلانات على جدران «العمارات» في باريس بأن الهدنة قد وقعت ، وأن يصيحوا في الشوارع «اوقفوا اطلاق النار و لقد وقعت الهدنة » وقد مكن هذا الإجراء العدو من الإنسحاب من العاصمة (۱) و

واستغل النازيون الى أقصى حدود الاستغلال هذه المبرة التى قام بها ماير وبيدو ، وراحوا يخلون ما تبقى من قواتهم من باريس فى الواحد والعشرين من أغسطس وحاولوا وهم ينسحبون تدمير العاصمة ، ولا سيما مصانعها وجسورها وتماثيلها . وكان الجنرال دبتريش فون جوليتز ، القائد الالمانى فى باريس قد تلقى فى العاشر من أغسطس « أوامر من برأين بتدمير جميع مصانع العاصمة » (٢) ولكن التوار الفرنسيين أحبطوا الخطة الالمانية وهى فى مهدها .

وعاد الالمان بعد أن تلقوا النجدات الى مهاجمة باريس من جديد وكانت القوات الامريكية على بعد نسانين كيلومترا من العاصمة فى تلك الآونة وكان فى وسعها أن تصل الى نجدتها ، لو أن القيادة العليا الامريكية رغبت فى انجادها ولكن الجنرال جورج باتون ، كان قد تلقى الأوامر بأن يتباطأ فى مسيرته وقد اعنرف فى مذكراته بأنه كان فى وسعه أن يستولى على باريس « لولا أن الأوامر صلىدرت اليه بتأجيل ذلك » (٣) ويتضح من هذا ان الجهات الحاكمة فى الولايات المتحدة

<sup>(</sup>۱) فرانس دانورد فی ۱۹ أعسطس ۱۹۶۸

<sup>(</sup>٢) الفنجارو عدد ٢١ يولنو ١٩٥١

<sup>(</sup>۳) حبرال خورج بانون می کتابه « الحرب کما عرفیها » نوسطن ۱۹۶۷ · ص ۱۱۷

وبريطانيا كانت تريد اعطاء النازيين فرصة للعودة الى العاصمة ، وتسويه حساباتهم مع ثوارها · ولكن هؤلاء النوار صمدوا للنازيين ·

وعندما رأت الحكومتان البريطانية والامريكية أن هجمات النازيين قد أخفقت في استعادة باريس ، راحتا تفاوضان القيادة الالمانية ، على السماح لقواتهما بالمرور الى العاصمة ، ومنل الجنرال فون جوليتز ، الالمان في هذه المحادثات التي قام راؤول نوردلينج قنصل السويد العام في باريس بدور الوسيط فيها ، وراح يو فد شقيقه رالف نوردلينج الذي كان يستخدمه كضابط اتصال إلى القيادة الامريكية في الميدان ، ١١) وسمحت القوات الالمانية التي كانت تحيط بباريس لفرقة ليكليرك البوليسية بدخول العاصمة الفرنسية أولا ، وكانت هذه الفرقة قد شكلت خصيصا لمقاومة القوات الديمقراطية العرنسية ومحاربتها ، ووصلت القوات البريطانية والأمريكية في أعقابها الى المدينة ، وكانت الجيوش الإلمانية تواصل طيلة تلك المدة محاصرة باريس تنفيذا للخطة التي تم عليها التفاهم بين الالمان والانجليز والأمريكان ،

ونال الحزب السيوعى تأييدا أكبر لدى الجماهير العرنسية بنضاله الصادق الذى لا يكل ولا يمل ولتحقيق تحرير البلاد ومنل موقفه البطولى فى الدفاع عن استقلال البلاد الدليل على وطنيته واخلاصه للشعب ولبادى الدولية العمالية وكتب ديجول فى أحد أعداد مجلة فرنسا الحرة والصادر فى شهر سبتمبر من عام ١٩٤٤ أن « الحزب الشيوعى كان الوحيد بين الأحزباب القديمة الذى عزز مكانته لدى الجماهير واكتسب الأنصار والفوة من جهديد ولا سيما بعد عام ١٩٤١ و ١٩٤٨ الدعاية والنضال والحرب الشعبية ولا سيما بعد عام ١٩٤١ و

وتألفت حكومة مؤقتة للجمهورية الفرنسية في باريس بزعامة ديجول واعترف بها الاتحاد السوفياتي وألولايات المتحدة وبريطانيا بصورة رسمية في الثالث والعشرين من اكتوبر ومع ذلك فقد اختلف موقف بريطانيا والولايات المتحدة من فرنسا الجديدة عن موقف الاتحاد السوفياتي فقد أعلنت هاتان الحكومتان وبصراحة ، نظرا للخسائر البالغة التي منيت بها فرنسا في الحرب ، أنهما لا تريدان عودة فرنسا كلولة عظمي من جديد ونسا في الحرب ، أنهما لا تريدان عودة فرنسا كلولة عظمي من جديد

أما السياسة السوفياتية ، فقد ارتكزت من الناحية الاخرى على الاحترام العميق لحقوق فرنسا القومية • وكان الاتحاد السوفياتي راغبا

<sup>(</sup>۱) برادلی به نفس المصدر به ص ۲۸۸ به ۳۹۰

حقا في مساعدة الشعب الفرنسي على أن يبعث فرنسا كدولة عظمى مستقلة وذات سيادة • وكان في تقديمه كل عون ومساعدة ودية لفرنسا يعتقد أن هناك مصالح مشتركة لبلاده ولفرنسا ، تنبع من الحقيقة الواقعة وهي أن خطر العدوان الالماني كان موجها دائما اليهما.

وكان الاتحاد السوفياتي قد اعترف منذ عام ١٩٤٣ باللجنة الوطنية لتحرير فرنسا • وكان رئيس الحكومة انسوفياتية قد بعث برسالة الى رئيس وزراء بريطانيا يقول فيها : اننى أريد تمنيل اللجنة الوطنية للحرير فرنسا في وفد الحلفاء للتفاوض مع ايطاليا » (١) •

وكان اصرار الاتحاد السوفياني هو الذي أدى الى توجيه الدعسوة لفرنسا للائستراك في محادثات دومبارتون أوكس التي أدت الى صياغة ميثاق الأمم المتحدة • وقد ضمن هذا الاشتراك لفرنسا مقعدا بين الدول العظمي الخمس التي تحتل مراكز دائمة في مجلس الأمن • وكان اصرار الاتحاد السوفياتي أيض هو الذي أدى في الحادي عشر من نوفمبر من عام ١٩٤٤ الى دعوة الحكومة الفرنسية المؤقتة للاشتراك في المجلس الاستشاري الأوربي كالدولة الدائمة الرابعة في عضويته • وقد عنى اشراكها هذا ، أن تشترك في احتلال ألمانيا وفي مجلس الاشراف عليها •

وطالب الوطنيون الفرنسيون بتوثيق علاقات التحالف مع الاتحاد السوفياتى ، مدفوعين الى ذلك باعترافهم بجميل الاتحاد السوفياتى واحترامهم له ولم يكن فى وسع ديجول أن يتجاهل هذه المطالبة وقد قال فى الخامس والعسرين من يوليو من عام ١٩٤٤ « اننى أرى أن الموقف الودى الذى تقفه الحكومة السوفياتية منا منذ أمد بعيد وهى التى ستلعب فى أحلال السلام دورا لا يقل عن أهمية دورها فى الحرب، يوحى لنا بالأمل فى أن تقرر فرنسا وروسيا حالما تتاح الفرصة ، نموذج التعاون الوثيق الذى يعتمد عليه كما اعتقد أمن أوربا وتوازنها فى المستقبل » (٢)

ووجهت الحكومة السوفياتية في شهر نوفمبر من عام ١٩٤٤ ، في اطار تأييدها الصادق لفرنسا ، الدعوة آليها لايفاد بعثة تتولى اجراء المفاوضات لعقد معاهدة صداقة ومعونة متبادلة بن الدولتن •

ووقعت الحكومة السوفياتية مع فرنسا في العاشر من ديسمبر من عام ١٩٤٤ ، معاهدة تحالف ومساعدة منبادلة ، انسجمت مع المسالح

<sup>(</sup>١) مراسلات الحكومة السوفياتية - المجلد الاول • ص ١٥٢

<sup>(</sup>٢) مد ترات ديحول ـ الوحدة ١٤٩٢ ـ ١٩٤٤ ٠ ص ٨٦٥

القومية المتشابهة للدولتين في مجالات سلامتهما ، ومنع تكرر العسدوان الالماني . وتضمنت المعاهدة نصوصا تقضى بالمعونة المتبادلة والتحالف في الحرب ضد ألمانيا الهتلرية ، وأكدت أن أيا من الفريقين المتعاهدين لن يفاوص الغزاة الالمان الا بموافقة الفويق الآخر ، ونصت المعاهدة على توسيع العلاقات الصديقة بين الدولتين بعد الحرب · ووعد الفريقان بألا ينضما الى أية أحلاف أو تحالفات موجهة ضد أى منهما ، وأن يعملا معاعلى نزع سلاح ألمانيا · وان تقدم الواحدة منهما للآخرى كل مساعدة حتى العسكرية منها في حالة وقوع عدوان ألماني جديد · ونصت المعاهدة على أن تظل سارية المفعول لمدة عشرين عاما · (1)

وعززت المعاهدة السوفياتية \_ الفرنسية احتمالات السلام والأمن في أوربا • فقد انسجمت مع المصالح القومية الاساسية لبلاد الدولتين ، ولذا استقبلها التبعب الفرنسي بكثير من الحماسة • ومع ذلك ، لم تكن الجهات الحاكمة في فرنسا مخلصة في نواياها وفي رغباتها بالوفاء بشروطها ، فلم تكد الحرب تنتهي حتى أقامت فرنسا حلفا عسكريا مع ألمانيا الغربية، وسهلت لها اعادة الروح العسكرية والتأرية الى صفوفها •

ففي عام ١٩٦٣ ، خطت الدوائر الحاكمة في فرنسا ، خطوة خطرة بعقد اتفاق عسكرى مع ألمانيا الغربية موجه ضد الاتحاد السوفياتي والبلاد الاستراكية الآخرى • وكان هذا الاتفاق هو الصيغة الشكلية للتحالف السياسي ـ العسكرى بين الامبرياليين في فرنسا وألمانيا الغربية ، مما خلق تهديدا خطيرا لسلام أوربا ، ومناقضة عملية للمصالح القومية الحيوية للشعب الفرنسي •

وقامت في شهر سبتمبر من عام ١٩٤٤ ، نورة عامة مسلحة في بلجيكا بقيادة الحزب الشيوعي واشترك في هذه الثورة لواء من الأنصار أطلق عليه اسم « في سبيل الوطن » ، وقد ألفه أسرى الحرب السوفيات الذين فروا من المعسكرات النازية وسلاعدت هذه الثورة في تحقيق تحرر بلجيكا وقد صمد الأنصار في مواقعهم بعد معركة الاردين في مستهل عام ١٩٤٥ وبعدما حققه الالمان من اختراق خطوط الحلفاء الغربين وأوقفوا الزحف النازى و

واشتدت حركة الانصار في ايطاليا في مستهل عام ١٩٤٤ بصورة

<sup>(</sup>١) السياسة الخارجية السوفيانية المجلد الناني • ص ١٩٣ \_ ١٩٥ •

متدرجة • وكان الأنصار الايطاليون ينسفون عملياتهم مع الأنصار في البلاد المجاورة وعقدوا في شهر مايو من عام ١٩٤٤ اتفاقين مع الانصار الفرنسيين والسلوفينيين •

وانعقد المجلس الوطنى البولندى في مدينسة لوبلين في الواحد والتلاثين من ديسمبر من عام ١٩٤٤ وأعلن بوليسلاف بيروت رئيس. المجلس في خطابه الافتتاحى أن « بولنده ما كانت لتستطيع تحرير نفسها على الاطلاق من عبودية هتلر لولا المساعدة السوفياتية » وأضاف أن بولندة التي شملها الدمار الرهيب ، قد تلقت المعسونة من الاتحاد السوفياتي لاعادة بناء جيشها واستقلالها ، (1) .

واستجاب المجلس الى الرسائل العديدة التى تلقاها من العمال. والفلاحين والمنقفين ، لتحويل اللجنة البولندية للتحرير الوطنى الى حكومة مؤقتة لبولندة • وحاول حكام الولايات المتحدة وبريطانيا التدخل للحيلولة دون ذلك ، ولكن الشعب البولندى احتفظ بهدوئه ، لأنه كان واثقا من حماية الاتحاد السوفياتى لاستقلاله ، ولحقه فى حل مساكله الداخلية على النحو الذى يريده •

ونمت الصداقة السوفياتية \_ البولندية · وكان الانحاد السوفياتي أول دولة اعترفت بحكومة بولندة الوطنية المؤقتة ، وذلك في الرابع من بناير من عام ١٩٤٥ · كما أقام على الفور علاقات دبلوماتية معها ·

وسن الجيش السوفياتي وأسطول الشمال في شهر أكتوبر من عام ١٩٤٤ هجوما في المحيط المتجمد الشمالي . وكان الهدف من هذا الهجوم تدمير قوات العدو المقيمة في خنادقها هناك وتحرير منطقة بتسامو ونوغلت القوات السوفياتية في حصون العدو المنيعة والعميقة وتم نحطيم الالمان وتحرير منطقة بتسامو واجتازت القوات السوفياتية في الماني والعشرين من اكتوبر حدود النروج ، وبعد أن تمكنت من تحرير فطاع كبير في شمال البلاد ، راحت تقدم المعونات الاخوية الى النروجيين وفقدت ألمانيا عددا من المواني الصالحة ، واضطر أسطولها الى مغادرة مضائق بارينتس ، والقواعد البحرية النرويجية وأتاح هذا الفرصة للوطنين النروجين و بعد أن طال انتظارهم لها ، لاستكمال تحرير بلادهم من الاحتلال الالماني في أواخر عام ١٩٤٤ ومستهل عام ١٩٤٥ و

<sup>(</sup>١) ترافدا \_ أول يناير ١٩٤٥

وحسرت تطورات عام ١٩٤٤ النقاب عن اختالاف الانجاهات بين الشعب السوفياتي ، من ناحياة ، وبين الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة وبريطانيا من الناحية الاخرى ، فقد بذلت هاتان الدولتان قصاري جهودهما ، لفرض النظم الرجعية على البلاد الاوربية ، ولم تتورعا عن الافادة من خدمات النازيين لتحقيق بفيتهما ، وكان الاتحاد السوفياتي في غضون ذلك يحارب الجيش الفاشي الألماني بكل ما لديه من قوة ، ويمهد الطريق لتحرير الشعوب من النير الفاشي .

وبينت كل خطوة خطاها الاتحاد السوفيانى فى طريق النصر على ألمانيا الفاشية الأهداف الحربية التحررية والعادلة التى تبناها ، واحتراهه العميق لحقوق الدول الاخرى فى استقلالها وسيادتها · وكان الجيش السوفيانى يحس بمشاعر التضامن العميقة مع القوى الديمقراطيه التقدمية وأقام طريق النصر الذى سار الاتحاد السوفياتى فيه ابان الحرب الدليل على مزايا الاشتراكية وتفوقها على الرأسمالية · وليس غريبا والحالة هذه أن تزداد مكانة الاتحاد السوفياتى لدى جميع الشعوب .

ومهد الاتحاد السوفياتى الطريق لتحقيق الانتصارات الشعبية فى بعض بلاد أوربا الشرقية والجنوبية الشرقيية وكان الجهد البطولى السوفياتى من أجل التحرير والاستقلال ومن أجل مكاسب الاشنراكية العظمى ، مثلا للشعوب الأخرى تسير على منواله .

### - ٤ -

خلفت العمليات السوفياتية في عام ١٩٤٤ ، الأوضاع المواسيسة لتحرير اليونان ، وكان الجيش السوفياتي في شهر أكتوبر مشستبكا مع العدو في وجوسلافيا والمجر ، وراحت القيادة الالمانية الفاشية توفد على جناح السرعة كل ما تستطيع تجميعه من بقايا قواتها في جنسوب شرق أوربا لوقف التيار الجارف في المجر ، واضطرت القوات الالمانيسة التي تحتل اليونان على ضوء هذه الأوضاع ، إلى التراجع بسرعة نحو الشمال وكانت قوات جيش تحرير الشعب اليوناني ( ايلاس ) ، تنزل العنداب بالمنسحبين الالمان شبرا فشبرا ، وكان هذا الجيش قويا الى حد ما ، وقد تمرس بالحرب ابان نضاله المستمر ضد النازيين .

وبدت الطريق ممهدة أمام التطور الديمقراطى الحر والمستقل للأمة اليونانية · وتم تحرير معظم أجزاء البلاد بما فيها عاصمتها أثينا · ولكن

الرجعيين البريطانيين والامريكيين ، لم يكونوا ميالين الى التسامح فى قيام اليونان الديمقراطية . وخصصت الحكومة البريطانية فى شهر اغسطس من عام ١٩٤٤ ، قوة بريطانية لتتدخل فى اليونان ضد الشعب اليونانى (١) .

وكانت الحكومة البريطانية قد احتفظت طيلة الحرب بعلاقاتها الوثيقة مع الملكيين اليونانيين من ذوى الاتجاهات الفاشية سواء فى خارج البلاد أو فى داخلها ولفت الملكيون اليونانيون انتباه البريطانيين الى أن جيش التحرير الشعبى (ايلاس) يشترك فى معارك طاحنة مع الالمان فى القسم الشمالي من البلاد، بينما يفتقر قسمها الجنوبي الى وسائل الدفاع وراح أحد هؤلاء، وهو جورج باباندريو، يبعث برسالة مسبقة الى تشرشل، يدعوه فيها بصورة مباشرة الى ارسال قوات بريطانية، والتسدخل فى شئون اليونان الداخلية (٢) ٠

وهبطت القوات البريطانية في الساعات المبكرة من صباح اليوم الرابع من أكتوبر من عام ١٩٤٤ ، دون معارضة في جنوب اليوان و وتمكنت الحكومة البريطانية في غضون شهرين من تعزيز قواتها المسلحة في تلك البلاد ، وراحت تثير في الثالث من ديسمبر من نفس العام صراعا في أثينا ، لتشن حملة عسكرية ضخمة ضد الشعب اليوناني وأمطر تشرشل الجنرال سكوبي قائده في اليونان بسلسلة من الأوامر ، يحثه فيها على اتخاذ الاجراءات الصارمة ، وتضمن أحد هذه الاوامر مابلي : «لا تتردد على أي حال في التصرف وكأنك في بلاد محتلة ، تواجه فيها ثورة محلية (٣) ، وقال تشرشل في رسالة أخرى : « علينا أن نصمد وأن نسيطر على أثينا ، وقد يكون مفيدا أن تنجح في تحقيق أهدافنا ، بدون أي سفك للدماء ، ولكن عليك أن تنجح ، ولو اضطرك الأمر الى بسفكها » (٤) .

واستعاد تشرشل في مكان آخر ، ذكرى برقية أرثر بلفور المشهورة

<sup>(</sup>١) تشرشل \_ مذكراته \_ المجلد السادس ص ٢٥٢

<sup>(</sup>٣) تشرشل نفس المصدر ٠ المجلد السادس ص ٢٥٢

<sup>(</sup>٤) تشرشل ـ نفس المصدر

فى ثمانيات القرن الماضى الى السلطات البريطانية فى ايرلنده وقال : « لا تترددوا فى اطلاق النار » (١) •

وأتار الاحتلال البريطانى لليونان موجة من السخط فى العالم الديمقراطى كله . واشتد غضب الشعب البريطانى أيضا . ولكن الاحزاب البريطانية الثلاثة أجمعت على دعم السياسة البريطانية المخزية فى اليونان . وتحدث بيفن بصراحة ، مدافعا عن سسياسة تشرسل فى اليونان فى مؤتمر حزب العمال فى عام ١٩٤٤ ، وقال : ليس « فى وسع الامبراطورية البريطانية أن تتخلى عن مواقعها فى البحر الابيض المتوسط » (٢) .

وكانت الفئات البريطانية الحاكمة بتدخلها في اليونان تسابق الزمن لتتغلب على منافستها ، الولايات المتحدة الأمريكية • ولكن بالرغم من التناقضات الامبريالية الواضحة ، فقد رحبت الحيكومة الامريكية بالتدخل البريطاني • وكانت تأمل في أن تتمكن في النهاية من اخراج البريطانين من اليونان والسيطرة على الوضع هناك •

وشنت القوات البريطانية المتدخلة حربا شريرة على الشعب اليونانى مدة ثلاثة وثلاثين يوما ، مستخدمة أساليب لا تقل فى سوئها عن أساليب النازيين ، وأشتملت هذه الاساليب على الاعتقالات والاغتيالات بالجملة للعزل من الناس مع غارات وحشية على بعض البلدان والقرى اليونانية ، وقصف عنيف من السفن الحربية .

وأجبرت السلطات البريطانية جماعات « ايام ، المسلحة في الثاني عشر من فبراير من عام ١٩٤٥ ، على عقد اتفاق معها في بلدة فاركيزا ، ونص الاتفاق على حل جيش تحرير الشعب اليوناني وعلى توطيد أقدام قوات الاحتلال البريطانية وأنصارها من الملكيين اليونانيين ٠

وحاول الامبرياليون البريطانيون والأمريكيون أن يفرضوا سيطرتهم على ألبانيا أيضا • فقد أرغم الزحف السوفياتي في جنوب أوربا الشرقي ، الألمان على الفرار من البلاد . وتمكن جيش تحرير الشعب الألباني أثناء مطاردته الألمان من تحرير البلاد كلها تقريبا • وراح الامبرياليون البريطانيون والأمريكيون ، بدعم من عملائهم من الألبانيين يضربون

<sup>(</sup>١) مذكرات تشرشيل \_ الجزء السادس \_ ص ٢٥٢

<sup>(</sup>۲) دی ۰ شبغریبه و ای ۰ ماران « الدیمقراطیة أو الفاشیة فی البونان » ۱۹۶۲ باریسی ۱۹۶۳ می ۱۹۶۳ میلیست

الوطنيين الألبانيين فى ظهورهم . وشرعت الوحدات الخاصة التى ألفها الامبرياليون بمعونة عميلهم ابازكوبى ، وبقيادة الجنرال فيتزروى ماكلين ، فى حرب قناصة ضد الالبانيين .

وعندما تفجر الصراع ، بعث الماريشال اليكزاندر ، القائد العام البريطانى فى البحر الأبيض المنوسط ، بانذار الى حكومة البانيا المؤقتة ، يطلب منها فيه أن يوقف جيش تحرير الشعب الألبانى عملياته ضد ابازكوبى . وعرضت الحكومة البريطانية عضلانها عندما حملت طائرانها قوات كبيرة من المظليين الى ألبانيا ، وعندما أنزلت سنفنها الحربية قوات احتلت ميناء ساراندا الألبانى .

ومع ذلك فقد صمد الوطنيون الألبان ، ورفصوا انذار اليكزاندر. وشنوا عمليات واسعة النطاق على وحدات كوبى . وأصدرت الحكومة المؤقتة بيانا طلبت فيه باصرار ، سحب القوان البريطانبة من ساراندا. وخشيت الحكومة البريطانية أن يتسع نطاق الصراع ، فاستجابت للطلب . وأكمل الشعب الألباني الباسل في التاسع والعترين من نوفمبر من عام ١٩٤٤ ، تحرير بلاده ، بمساعدة الانتصارات السوفياتية الباهرة .

وتطلعت عيون حكام بريطانيا وأمريكا أيضا الى رومانيا ، ودبروا مؤامرة انقلاب فاشى فى تلك البلاد بمعونة الملك ميخائيل . وحلت حكومة الجنرال راديسكو فى السادس من ديسمبر من عام ١٩٤٤ ، محل حكومة الجنرال ساناتيسكو وكان نيقولاى راديسكو من المتطرفين فى رجعيتهم وقد قضى سنوات طويلة فى لندن ، يعمل ملحقا عسكربا لرومانيا فى العاصمة البريطانية . ولذا فقد كانت له علاقات وثيقة مع الحكومة البريطانية التى أصرت الآن على تعيينه رئيسا للحكومة .

وبادرت حكومة راديسكو الى مهاجمة القوى الدبمقراطبة فى رومانيا . وهوجمت مكاتب الصحف الشيوعية ، ودمرت محتوياتها . كما ارتكت أعمال ارهابية عدة ضد الشيوعيين والقالين العماليين التقدميين . وقامت الوحدات الفاشية التى نظمها رادسكو بمهاحمة الضباط والجنود السوفيات أيضا . وحشد رادسكو ، اتنفيذ انقلابه الفاشي ، قوات عسكرية كبرة ، يتولى قيادتها الضياط الفاشيون حول العاصمة وخارست ،

وخيل الى البورجوازية الرجعية الرومانية التى كانت قد خانت مصالح البلاد من قبل من أجل النازبين ، والتى اظهرت استعدادها

الآن لخيانتها من أجل الامبرياليين الانجليز والامريكان ، أن في وسعها سحق المقاومة الشعبية عن طريق الفوة الوحشيه ، وشرع راديسكو بموافقة بريطانيا والولايات المتحدة ، في عملياته الثارية الدموية في شهر فبراير من عام ١٩٤٥ .

وظهرت سيارات الجيس ودباباته في شوارع بوخارست في الحادي عشر من فبراير. واستعد الرجعيون للشروع في عمليات القتل، وحاولت جماعة من « الكتائبيين » الفاشيين في العشرين من فبراير الاستيلاء على مصنع ملاكسا في بوخارست . وردت جماعات العاملين في شيئ أنحاء البلاد ، بالمطالبة باستقالة راديسكو ، واجراء اصلاحات دبمقراطية . وعقدت الجبهة الديمقراطية الوطنية الرومانية التي تم تنظيمها بمبادرة من الحزب الشيوعي الروماني في شهر اكتوبر من عام تنظيمها بمبادرة من الحزب الشيوعي الروماني في شهر اكتوبر من عام المابع والعشرين من فبراير من عام ١٩٤٥ ، لتأكيد مطالب الجماهي من جديد .

وقاوم الشعب الأعمال الفاشية التي ارتكبتها حكومة راديسكو . واحنسد مئات الألوف في الميدان الرئيسي في بوخارست في الرابع والعشرين من فبراير ، وطالبوا باقامة حكم ديمقراطي . وردت حكومة راديسكو بوابل من الطلقات ، صدرت عن نوافذ القصر الملكي ووزارة الداخلية .

ولكن الجيس السوفيائي كان يتولى بموجب سروط الهدنة ، حماية الحفوق السرعية للسعب الروماني . وأندرت الفياده العسكرية السوفياتية حكومة راديسكو ، بأنها لن تسمح باستخدام العنف مع السعب . واستبد الخوف براديسكو من نقمه الشعب ، فراح يلجأ الى مبنى السفارة البريطانية في بوخارست ، وقام الدبلوماتيون الأمريكيون بنقله بحرا الى الولايات المتحدة ، ولم تجرؤ الحكومتان : البريطانية والأمريكية على التدخل السافر ضد رومانيا .

وعمت مظاهرات السخط انحاء رومانيا ، عندما سمع الشعب باطلاق النار على المتظاهرين في بوخارست . وطالبت جماعات العاملين باقامة حكم للجبهة الوطنية الديمقراطية . وكانت هزيمة راديسكو حاسمة . والف بيترو جروزا في السادس من مارس من عام ١٩٤٥ ، حكومة ديمقراطية شعبية . وانتصرت الثورة على الامبريالية ، وأكدت

الحكومه الرومانية الجديدة في الخطاب الذي وجهته الى الاتحساد السوفياتي ، تصميمها الثابت ، على ازالة كل آنار الماضي البغيض ، والوفاء بالتزامات رومانيا تجاه حلفائها نصا وروحا ، والعمل على استمرار أصدق علاقات الود مع جارتها الشرقية الكبرى .

وهكذا حاول الامبرياليون البريطانيون والأمريكيون ، تطلعا منهم لتحقيق أهدافهم الأنانية الخاصة ، استغلال الوضع العسكرى للسيطرة على أوربا الجنوبية الشرقية . ولكن الجيش السوفياتى حال دون ذلك بتحريره للبلاد البلقانية من النير الفاشى فى الوقت المناسب ، وخلق الأجواء الصالحة لتمكين الشعوب من التعبير بحرية عن ارادتها . وهكذا أقيمت حكومات ديمقراطية أصيله فى عدد من بلاد أوربا الوسطى والجنوبية الشرقية ، وقد فرضتها الشعوب اعتمادا منها على قوة الأوضاع الداخلية فى بلادها .

# مؤتمر القرم

## -1-

مثلت الحربالعالمية الثانية منجما من الذهب للرأسسماليين المحتكرين .. وكان المحتكرون الامريكان ، بوجه خاص ، يجنون أرباحا ضخمة منها . وسارت طلبات الحكومة للحصول على أسلحة ومعدات حربية جديدة ، جنبا الى جنب مع اقامة المصانع الجديدة . وأنفقت الحكومة الامريكية نحوا من ٢٢ ألف مليون دولار في بناء هذه المصانع . وكان الاحتكاربون يقدمون اليها مواد البناء بأسعار متضخمة هائلة . وكانت الحكومة بعد أن تتم البناء ، وكان هؤلاء الاحتكاريون يدفعون ايجارات تافهة ، ويبيعون الحرب . وكان هؤلاء الاحتكاريون يدفعون ايجارات تافهة ، ويبيعون منتجاتهم بأثمان عالية . وعادت الحكومة الامريكية بعد انتهاء الحرب، فباعت هذه المصانع الجديدة الى نفس المحتكرين بأثمان زهيدة .

واستخدم الصناعيون البريطانيون والأمريكان ، الحرب كذريعة لتخفيض الأجور الفعلية ، والخفض من دخول « المزارعين » . وهكذا حققوا أعظم الارباح من استفلالهم المستمر للعمال في الداخل والخارج على حد سواء .

وعقدت الحكومتان: البريطانية والأمريكية في نهاية عام ١٩٤٤، سلسلة جديدة من المحادثات السرية مع الزعماء الفاشيين البريطانيين، وكان الكونت برنادوت ، الأمير الذي ينتمى الى الاسرة المالكة السويدية، هو الوسيط ، في المفاوضات التي دارت بين مقر قيادة أيزنهاور ، وبين هملر ، الزعيم القيادي النازي ، وجرى البحث ابان هذه المفاوضات

فى شروط وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة وبريطانيا من ناحية ، وبين المانيا من الناحية الأخرى ، بدافع اعطاء المانيا النازية الفرصة للتركيز بشكل كامل على مقاومة زحف الجيش السوفياتى .

وامرت الحكومتان: البريطانية والامريكية بخلق فترة من الهدوء في الجبهة ابان هذه المفاوضات. وراحت قواتهما تحفر الخنادق على حدود المانيا الفربية في أواسط شهر ديسمبر . وسمح لضباط وجنود الجبهة من البريطانيين والأمريكان بأجازات قصيرة .

واهتبلت القيادة الفاشية الألمانية الفرصة لشن هجوم مضاد على القوات الانجليزية ـ الأمريكية . وكتب جودريان يقول فيما بعد: ان هتلر « أمل عن طريق هذا الهجوم ، في كسب الوقت ، وتحطيم أمل العدو في تحقيق نصر شامل ، واقناعه بالتخلي عن مطالبته بالاستسلام اللامشروط ، ودفعه الى عقد صلح عن طريق الاتفاق » (1)

وتشاور كبار قادة الجيش الألمانى فى مقر قيادة هتلر فى الحادى عشر والثانى عشر من ديسمبر ، وقرروا الشروع فى هجوم فى منطقة الاردين .

ويحاول كثيرون من الجنرالات الفاشيين السابقين ، رغبة منهم في التقرب اليوم الى حكام بريطانيا والولايات المتحدة ، رفع المسئولية عن أنفسهم بالنسبة الى هجوم الاردين . وهم يغالون في ذلك الى الحد الذي يدفعهم الى القول بأن هتلر أصلدر أمره بالهجوم بالرغم من معارضتهم الاجماعية له . ولكن الجنرال يودل يكذبهم اذ يقول : « لقد وافقت هتلر تمام الموافقة ، على أن مغامرة انتويرب تمثل عملية في منتهى الجرأة . ولكننا كنا في وضع يائس ، وكان السبيل الوحيد لتخفيفه ، هو أن نقوم بعمل يائس أيضا . فلم يكن في امكاننا عن طريق البقاء في موقف الدفاع،أن ننجو من المصير السبيء المعلق فوق رءوسنا وقد نتمكن عن طريق القتال بدلا من الانتظار ، من انقاذ شيء ما» (١).

وتحولت الخطة العملية الألمانية الى تكرار عملية الاختراق التى كان هتلر قد حققها فى الجبهة الغربية فى شهر مايو من عام ١٩٤٠ . وقطع قوات وهكذا تقرر من جديد الزحف بسرعة باتجاه الساحل . وقطع قوات

<sup>(</sup>۱) جودریان \_ نفس المصدر ص ۳٤٤

<sup>(</sup>۲) ميلنون شومان د الهزيمة في الغرب ۽ \_ لندن ٩٤٧ . م ر٢٣٦ .

الحملة البريطانية ـ الأمريكية وتدميرها . وكان الفرق الوحيد بين الخطتين ، هو أنه كان على القوات الألمانية . ان تقوم بانحناء صغير . وتقرر أن تجرى عملية الاختراق في الاردين بين مونشاو وايسترناخ ، أى في نقطة تلاقى القوات البريطانية والأمريكية . وكان على الهجوم أن يتحول بعد ذلك باتجاه دينانت ـ نامور ـ لييج ، ومنها الى انتويرب التى كانت تمثل مركز التموين الرئيسي للحلفاء . وكان الألمان يأملون في أن يتزودوا بالتموينات من أكوام المؤن المكدسة للحلفاء في انتويرب. وخصص لهذه العملية ثلاثة جيوش يقودها فون رونشتادت وتضم عشر فرق مدرعة وأربع عشرة فرقة مشاة وآليه .

وبدأ الهجوم الألماني المضاد في السادس عشر من ديسمبر من عام 19 18 . وكان مفاجأة كاملة ومذهلة للقيادة الانجليزية ـ الأمريكية ، ولم يكن ذلك ناتجا عن ضعف المخابرات الانجلو ـ أمريكية ، وانما تسأل عن ذلك الاعتبارات السياسية التي دفعت قيادة الحلفاء الى عسدم تصديق قدرة الألمان على القيام بهجوم مضاد . ويوجه فولر في كتابه اللوم الى القيادة الفاشية الألمانية لتهورها، ويقول: انها لم تعمل ما كان يجب عليها أن تعمله لمصلحتها . ويمضى بعد ذلك قائلا: « وكان خير السبل أمامها من الناحية السياسية أن تتخلى عن الجبهة الغربية كل التخلى ، وأن تركز كل شيء على الروس . وكان مثل هذا الاجراء التخلى ، وأن تركز كل شيء على الروس . وكان مثل هذا الاجراء وتوجيه ضربة ساحقة الى هيبة الروس » (١) • ولا شك في أن هذا الفرض الخادع من جانب حكام بريطانيا والولايات المتحدة ، كان السبب المؤسى في نجاح الهجوم الإلماني المضاد في الاردين .

وكان لبريطانيا والولايات المتحدة ، التفوق العددى الهائل . وكانت لديهما ، تسعون فرقة منها ٢٤ فرقة مدرعة ، ولديهما ثلاثة أضعاف ما لدى الألمان من المشاة ، واضعاف أضعاف ما لديهم من الدبابات والمدافع والطائرات . ومع ذلك فقد سار هجوم الألمان المضاد في الأردين سيرا ناجحا ، وبدت الاستراتيجية البريطانية ـ الأمريكية مهتزة ضعيفة . ولا شك في أن سوء التقدير من جانب الحسكومتين البريطانية والأمريكية على الصعيد السياسي ، كان المسئول عن هذا الفشل .

 <sup>(</sup>١) قولر ٠ نفس الصدر \_ ص ٣٢٤ ٠

وحققت القيادة الألمانية ما توخته من أهداف في الشطر الأول من خطتها . وتحققت عملية الاختراق بسهولة نسبية . وتراجعت القوات البريطانية والأمريكية بسرعة هائلة ، بعد أن فقدت القيادة السيطرة عليها ويقول عمر برادلي : أن أركان حرب ايزنهاور « أظهروا علائم وحلاناها نحن في مجموعة جيشنا بأنها دليل على وجود حالة عصيبة من النردد » (1) .

واستولى الألمان فى اليوم الثانى على مدينتى مالميدى وفييلسالم ودخلوا مدينة سبا . وتم اختراق الجبهة فى نهاية الأسبوع الأول على مسافة مائة كيلو متر . وازداد عمق الثغرة الى مسافة . ١١ كيلومترات وعبرت طلائع الألمان فى الثالث والعشرين من ديسمبر نهر الماس عند دبنانت ووصلت الى ضفة النهر الى الغرب من لييج . وتخلت القوات الانجلو \_ أمريكية فى تراجعها الذى سادته الفوضى عن كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد والوقود ،

وظهرت الخلافات بين الحكومتين البريطانية والأمريكية وبين قبادتيهما العسكربتين وكانت هذه الخلافات لمصلحة الألمان أيضا ، فقد سمحت لهم بأن يحققوا تقدما ملحوظا وواضحا . وأصبحت مجموعة جيوش الشمال وهي بريطانية في غالبها مقطوعة عن مجموعة جيوش الجنوب ، وهي أمريكية . وظهر الالمان وكأنهم يوشكون على تحقيق دنكرك ثانية . وظهرت العمليات الألمانية وكأنها ستنزل الكارثة مشطر كبير من قوات الحملة البربطانية – الأمريكية في فرنسا .

وبدا أن القوات البريطانية والأمريكية عاجزة عن وقف الهجوم الألماني في الغرب ، بما لدبهما من موارد · وراح تشرشل يناشد رئيس الحكومة السوفياتية ، انقاذ القوات الانجليزية ـ الأمريكية بهجوم جديد يشنه الجيش السوفياتي في الشرق . وكان هذا الجيش قد أتم قبل فترة قصيره هجومه الشتوى الكبير ، كما كان الطقس في الجبهة غير موات . ومع ذلك فقد أبرقت الحكومة السيوفياتية في اليوم التالي أي في السابع من بناير من عام ١٩٤٥ الى الحكومة البريطانية تقول أن القيادة السوفياتية العليا ، قررت نظرا للوضع السيىء في الجبهة الغربية أن تسرع في استعداداتها ، وأن تشن عمليات هجومية واسعة النطاق ، مهما كان وضع الطقس قبل النصف الثاني من شهر بناير ،

<sup>(</sup>١) عمر برادلي \_ نفس المصدر ص ٤٧٥

اى قبل الموعد المقرر بمدة طويلة للفاية (١) . ومع ذلك فقد كان التردى السريع في الوضع في الجبهة الغربية مرغما للقياده السوفياتية على المزيد من الاسراع ، اذ أن الحلفاء كانوا في حاجة الى معونة عاجلة ، ولم يفع الهجوم في النصف الثاني من يناير كما وعدت الحكومة السوفياتية من قبل ، وانما وقع قبل ذلك أى في الثاني عشر من يناير على طول الجبهة الالمانية السوفياتية الممتدة من البلطيق حتى جبال الكربات .

وأحبطت المضربة السوفياتية الني جاءت في حينها هجوم الألمان في الفرب ، وأنقذت القوات البريطانية والأمريكية من الكارتة . واضطر هتلر ، لمواجهة الهجوم السوفياتي القوى الى التحول الى الدفاع في الفرب ، وارسال النجدات السريعة الى الشرق (٢) ، ولم تحل نهاية شهر يناير حتى كانت القبادة الألمانية قد سحبت قواتها في الاردين الى مواقعها الأصلية . وأن كانت القوات البريطانية والأمريكية لم تستطع استئناف بفدمها البطىء باتجاه نهر الراين الا في مهر فبراير .

وأظهر الهجوم السوفياتي الذي انقذ القوات البريطانية والأمربكية من ورطتها ، من جديد ، أن الاتحاد السيوفياتي ينظر الى واجباته بحو حلفائه ، نظرة أكثر جدية من تلك التي يحملها حكام بربطانيا والولابات المتحدة . وأدى الاتحاد السيوفياني واجباته دون أئرة أو أنانية ، وباصرار وبصدق ، مقدما مساعدة ضخمة لحلفائه .

ومع ذلك يحاول المؤرخون البريطانيون والأمريكان بكثير من النجهد والعناء ، اخفاء اخلاص الاتحاد السوفياتي الكبير لواجباته تجاه حلفائه . فهم يتحدثون بكثير من الافاضة عن الهجوم الألماني في الاردين ولا يشيرون الا اشارات غامضة الى الهجوم السوفياتي في الشرق ، والى الدور الذي لعبه في انقاذ قوات الحملة البريطانية للأمريكية من الكارثة . ولا يتردد مؤرخو المانيا الغربية في الانضام اليهم في هذا التزييف المتعمد للتاريخ ، وأن كان عمر برادلي ، قد ضرب الرقم القياسي في التزييف عندما عزا نجاح الهجوم السوفياتي في شهرى بناير وقبراير من عام ٥١٩٥ الى ما أسماه « بالأثر الاستراتيجي » لصمود الحلفاء في الاردين (٣) .

<sup>(</sup>١) مراسلات الحكومة السوفياتية \_ المحلد الاول ٠ ص ٢٩٤ \_ ٢٩٥

<sup>(</sup>۲) جودریان \_ تفس المصدر • ص ۳۵۷

<sup>(</sup>٣) عمر برادلي \_ نفس المصدر ٠ ص ٤٩٣ ٠

وَلَكن الحقائق تتحدث عن نفسها بنفسها ، فقد كتبت صحيفة «داجينز نايهتر » السويدية على سبيل المثال فى الرابع والعشرين من يناير من عام ١٩٤٥ ، فى معرض المقارنة بين نطاق الهجوم السوفياتى والعمليات الأنجلو ـ امريكية فى الغرب تقول : «يشبه الهجوم السوفياتى العملاق البرق فى سرعته ، وقد فاق كل ما عرفه التاريخ العسكرى من «هجومات » مماثلة . وتكاد هجمات الألمان الصاعقة فى بداية الحرب تكون تافهة اذا ما قورنت بالهجوم السوفياتى الذى اندفع بقوة لا مثيل لها على طول الجبهة » .

واطرى قادة بريطانيا والولايات المتحدة ، الجيش السوفياتى والشعب السوفياتى على جهودهما الحربية العظيمة . وقعد اعترف هؤلاء القادة بأن الجبهة الألمانية السوفياتية كانت حاسمة حتى بعد نزول قواتهم فى غرب اوربا . وكتب تشرشل فى شهر فبراير من عام 1980 يقول : « يحتفل الجيش الأحمر بعيده السنوى السنابع والعشرين . فى قلب الانتصارات التى تحققت وسط هتافات حلفائه وتقديرهم ، والتى قررت مصير الروح العسكرية الألمانية . وستعترف الأجيال القادمة بما عليها من دين الى الجيش الأحمر ، بدون تحفظ ، كما نعترف نحن الذين عشنا لنرى هذه الإنجازات العظيمة » (1) . وقد جاءت هذه الرسالة فى وقت واحد مع رسالة أخرى بعث بها الرئيس روز فلت يقول : « اكتسب الجيش الأحمر والشعب السوفياتى الاعجاب الدائم من شعب الولايات المتحدة » (٢) .

### - Ť -

قربت الانتصارات السوفياتية الباهرة على المانيا الفاشية . من نهاية الحرب . ومهدت المساعدة السوفياتية التى جاءت في حينها للقوات البريطانية والأمريكية ابان معركة الاردين ، وتزايد حركات التحرر الوطنى في البلاد الأوربية المحتلة ، الجسو لعقد مؤتمر جديد لرؤساء الدول العظمى الشلاث في جزيرة القرم ، بين الرابع والشاني عشر من شهر فبراير من عام ١٩٤٥ . ولا شك في أن انعقاد المؤتمر على

<sup>(</sup>١) مراسلات الحكومة السوفياتية \_ نفس المصدر \_ المجلد الاول \_ ص ٣٠٥ \_ ٣٠٦

<sup>(</sup>٢) مراسلات الحكومة السوفياتية المجلد الثاني ص ٥٧ ــ ٥٨

الأراضى السوفياتية دليل كاف على تزايد مكانة الاتحاد السوفياتي ونفوذه الدولي .

وكان الموضوع الأول الذى ناقشه مؤتمر يالطا ، يتعلق بألمانيا الفاشية كدولة محاربة . ووضعت الخطط العسكرية المشتركة لتحقيق النصر النهائى . وكان المجلس الاستشارى الأوربى قد وضع صورة اتفاق بين الاتحاد السوفياتى وبريطانيا والولايات المتحدة لتحديد مناطق الاحتلال فى ألمانيا ، ولادارة منطقة برلين الكبرى ، وقد تم التوقيع عليه فى الثانى عشر من سبتمبر من عام ١٩٤٤ . وأقر مؤتمر القرم هذا الاتفاق محددا خطوط مناطق الاحتلال الثلاث فى ألمانيا ، كما وضعت فى اللدائة .

ودعيت فرنسا بعد ذلك ، بمبادرة من الاتحاد السوفياتي الى الاشتراك في احتلال المانيا . وكان لابد من تحديد منطقة الاحتسلال الفرنسي ، واستفرقت المحادثات حول هذا الموضوع عدة أشهر ، أمكن بعدها الوصول الى اتفاق في السادس والعشرين من يوليو من عسام ١٩٤٥ . وهكذا حدد الشمال الغربي من ألمانيا للاحتسلال الانجليزي والجنوب الغربي للاحتلال الأمريكي ، والغرب للاحتلال الفرنسي .

وقدمت الحكومتان: البريطانية والأمريكية خططهما لاقتسام المانيا وعكست هذه الخطط بوضوح أهدافهما الامبريالية . وكانت المشروعات الأمريكية والبريطانية الضخمة تعتبر الاحتكارات الألمانية منافسة خطرة لها ، ولذا فقد كانت راغبة في تحطيم سلطان ألمانيا الاقتصادي ، واخراج المانيا من الأسواق العالمية ، ونشر سلطان تلك المشروعات الأنجلو – أمريكية لتحل محل الألمان فيها . ووقع روز فلت وتشرشل بالأحرف الأولى في اجتماع كويبك الذي عقداه في الخامس عشر من سبنمبر من عام ١٩٤٤ ، اتفاقا عرف باسم مشروع مورجنتاو، كان هدفه تقسيم المانيا ، وتصفية تصسنيعها ، وتحويلها الى دولة زراعية . وتضمن الاتفاق النص على وقف الصناعات في حوضي الروهر والسار عن العمل ، وذكر مشروع مورجنتاو في جزئه الخطير ان « هدفه تحويل المانيا الى بلد للزراعة والمراعي بصورة رئيسية » (۱) . وذكر

<sup>(</sup>۱) ويليام نيومان « صنع السلام ۱۹۶۱ ــ ۱۹۶۵ دبلوماتية مؤتمرات أيام الحرب » ــ واشتطون ۱۹۰۰ ص ۷۳

مورجنتاو ، أن « التعامع مع دولتين ألمانيتين أسهل من التعامل مع دولة ألمانية واحدة » (1) .

وكان من الحتمى أن يقاوم الشعب الألمانى تقسيم بلاده . وكتب سمنر ويلز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية يقول : « أن الألمان . سيجدون الوسائل ألمرضية السريعة للالتفاف حول تقسيم بلادهم ، ويعدون محاولة جديدة لتوحيدها ، عند ما تصبح الفرصةمواتية» (٢). واقترحت صحيفة الايكو نوميست فرض « فترة من العبودية التأديبية على الشعب الألمانى ، تكون أوضاعها ، من الحدة على النحو الذي يرغب فيه كل انسان » (٣) . وذكرت صحيفة «نيوريبابليك» الامريكية في أنوقت نفسه أن « السياسة البريطانية والأمريكية تهدف الى تحطيم النظام النازى والحزب النازى ، ولكنها لا تعمل مطلقا على اجراء أي تبدل في التركيب الطبقى الإلمانى » (٤) .

وكان الاتحاد السوفياتي تواقا من ناحيته الى تطبيق الاجراءات الديمقراطية في عالم ما بعد الحرب، ولذا فقد صمد في دفاعه عن مصالح الأمة الألمانية ووجودها القومي المستقل . وكانت المكانة الدولية للاتحاد السوفياتي قد نمت الى الحد الكافي لتحويل كفة الميزان لمصلحة وحدة ألمانيا وسيادتها كدولة . ولذا فقد ارتكزت قرارات مؤتمر القرم على الاعتراف بأن احتلال المانيا مؤقت ، ويجب ألا يكون وسيلة لتفسيخ وحدتها . وقبلت الاقتراحات السوفياتية في المؤتمر لضمان نزع السلاح من المانيا وتحولها الى الديمقراطية كأساس لسللم دائم . واتخذ المؤتمر قرارات تحدد الأهداف السياسية لاحتلال المانيا والاشراف عليها . وكانت هذه القرارات تمثل حلولا وسطى بالطبع ، الا أنها عكست الاقتراحات السوفياتية الى حد كاف . فقد نصت على خلق أوضاع لا تمكن ألمانيا من استئناف العدوان ، وتوجه التطور الألماني في شكل دولة دبمقراطية محبة للسلام . وقرر مؤتمر القرم ، رغبة منه في دعم وحدة المانيا أثناء فترة الاحتلال ، واتباء سباسات مشتركة في ألمانيا ، واقامة مجلس مركزي للرقابة ، مقره في برلين لتولى عملية التنسيق في ادارة البلاد .

<sup>(</sup>۱) هنری مورحنتاو « آلمانیا هی مشکلتنا » ـ نیویورك ولندن ۱۹۶۰ ص ۱۹۵

<sup>(</sup>۲) سمنر ویلز « وقت الفرار » ـ نیوپورك ولندن ۱۹۶۶ · ص ۳۶۹

<sup>(</sup>٣) عدد الایکونومست فی ٣١ مارس ١٩٤٥

<sup>(</sup>٤) نبوريبابلنك عدد ١٠ يوليو ١٩٤٤

وكان من العدل فرض تعويضات عن الاضرار التي ألحفها الهيجوم الالماني الغادر بالاتحاد السوفياتي ، واحتلال القوات الالمانية لجزء من أراضيه ، ومع ذلك فقد عارض الاتحاد السوفياتي المحاولات الامبريالية لاستعباد ألمانيا المهزومة اقتصاديا ، ولذا فقد كان حريصا عند تقدير التعويضات على مصلحة الشعب الالماني ، آخذا بعين الاعتبار أوضاع ألمانيا نفسها ، وكان راغبا في قبول تعويض جزئي ، كما أشار في مطالبه ، على ما أصابه من أضرار ،

وأصر الاتحاد السوفياتى ، فى عمله لمصلحة الشعوب الاوربية ، على وجوب اصدار اعلان ثلاثى لأوربا المحررة يؤكد حق شعوبها المحررة من النير النازى ، فى تحطيم صور الفاشية فى بلادها ، وفى خلق النظم الديمقراطية التى تخنارها ، وفى أن تكون لها الحرية المطلقة فى اختيار نظم الحكم التى تود العيش فى ظلها(١) • ولا شك فى ان هذا الموقف مثل عونا عظيما للشعوب الاوربية فى نضالها من أجل الحرية والاستفلال •

وأنبتت التطورات اللاحقة أن الولايات المتحدة وبريطانيا ، وافقتا على النص المتفق عليه للاعلان على مضض ، ولم تكونا تعتزمان مطلقا الوفاء به • فقد كانت سياسنهما متعارضة مع هذا الاعلان ، ومع كل الالتزامات الاخرى التي تعهدتا بها ، والمتعلقة بحقوق الشعوب • فقد فرضتا في جميع البلاد التي احتلتها قواتهما ، كايطاليا وفرنسا وبلجيكا وهولندة ولكسمبورج واليونان ، نظام التدخل المسلح ، وحالتا عن طريق القدوة المسلحة دون تحقيق التطلعات الجماهيرية الى النظام الديمقراطي الشعبي وهكذا كان النسدخل المسلح منهما هدو الذي حال دون نصر القدوى الديمقراطية في بلاد أوربا الغربية •

ورفض الممثلون البريطانيون والامريكيون فى مؤتمر يالطه ، البحث فى موضوع الوضع فى اليونان ، حيث كان التدخل الامبريالى سافرا وعنيفا .

وحلت مشكلة يوجوسلافيا التي نوقشت في المؤتمر ، حلا في صالح الشعب اليوجوسلافي • وقد نص القرار المتخذ بشأنها على اقامة حكومة يوجوسلافية موحدة مؤقتة ، تضم قادة حركة التحرير الوطني وبعض الممثلين من الجماعة المهاجرة في لندن •

<sup>(</sup>١) وثائق الحكومة السوفياتية ١٩٤٧ ـ المجلد النالث رص ١٤٠ ـ ١٠٦

واستغرق بحث المشكلة البولندية وقتا طويلا ، فقد ناقش المؤتمر مستقبل بولندة ، وتأليف الحكومة البولندية المقبلة •

ودافعت الحكومة السوفياتية دفاعا حارا عن الدولة البولندية القوية والمستقلة ، وأعربت عن ايمانها بأن بولندة ستعود دولة أقوى مما كانت عليه ، لا عن طريق اغتصاب أراضى أوكرانيا وروسيا البيضاء ، وليتوانيا، بل عن طريق ضم الاراضى البولندية التقليدية فى الفرب اليها ، وهى الاراضى التى كانت ألمانيا قد اغتصبتها .

وأيد الممثلون البريطانيون والامريكيون مطالب الاقطاعيين البولنديين في استعادة أراضي أوكرانيا وروسيا البيضاء • وأصر روزفلت على وجوب ضم لواو والمناطق المجاورة لها الى بولندة • ولكن مؤتمر يالطة ، أقر في النهاية أن تسير الحدود البولندية السوفياتية مع الطابع القومي ، وأن تكون محاذية لخط كيرزون مع بعض الانحرافات عنه لمصلحة بولندة في بعض المناطق ، ولمسافات تتراوح بين « الخمسة والثمانية كيلومترات، • وظلت قضية حدود بولندة الغربية موضوع النقاش ، فقد بينت الولايات المتحدة وبريطانيا ، أنهما لا ترغبان في أن تساتعيد بولندة أراضيها التفليدية في الغرب ، لان البولنديين سيعجزون عن تطويرها وتنميتها ،

واقتصر مؤتمر القرم فى قراراته على القول بأن «من الواجب حصول بولندة على توسعات اقليمية كبيرة فى الشمال والغرب» على أن تتقرر هذه التوسعات فى الوقت المناسب •

ونشب صراع عنيف حول موضوع تأليف الحكومة البولندية وحاولت بريطانيا وأمريكا في البداية ، تجاهل وجود الحكومة البولندية الوطنية ، واعتبرتا الحكومة البولندية المهاجرة ، كالهيئة الوحيدة الممثلة لبولندة ، ولكنهما ما لبثتا أن تراجعتا أمام المعارضة السوفياتية العنيدة التي تهدف الى الحفاظ على مصالح الشعب البولندي الذي كان قد اختار طريق تطوره الديمقراطي ، وراحتا تقترحان اقامة حكومة مشتركة ، ورضي الاتحاد السوفياتي بهذا الاقتراح من ناحية المبدأ كحل وسط ، وان رفض قبول الزمرة المهاجرة في لندن كنواة لمثل هذه الحكومة المشتركة ،

وفشلت الجه ود المتواصلة آلتى بذلها المشلون الامريكيون والبريطانيون ، لاقامة حكومة رجعية فى بولندة «برياسة» ستانسلاف ميكولايشك ، واضطروا فى النهاية الى الاعتراف بالفشل الكلى الذريع

الذي منيت به الحكومة البولندية المهاجرة • ولذا لم يرد أي ذكر لهذه الحكومة في البلاغ الذي صدر عن مؤتسر القرم • وتم الاعتراف بالحكومة الديمقراطية الشعبية البولندية المؤقتة كنواة لحكومة بولندية مقبلة ، مع النص على أن توسيعها سيؤدي الى ضم «عناصر قيادية ديمقراطية من داخل بولندة وخارجها » • وتقرر أن يطلق على هذه الحكومة الجديدة اسم «حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في بولندة» • وتعهدت بريطانيا والولايات المتحدة باقامة علاقات دبلوماتية معها •

ويبدو أن الدوائر الحاكمة في بريطانيا والولايات المتحدة كانت تعنى « بالعناصر القيادية الديمقراطية » تلك الفئة الفاشية البولندية ويبدو أنها تجاهلت حقيقة الوضع الفعلى في بولندة والعلاقات الطبقية فيها ، وتصورت أن في امكان الرجعيين استعادة السلطة المطلقة في البلاد في الوقت المناسب و أما الاتحاد السوفياتي ، فكان على ثقة من قوة الديمفراطية في بولندة ، ومن أنها ستنتصر في نضالها ضد العملاء الانجلو المريكيين ضمن اطار الحكومة ولا شك في ان التطورات اللاحقة أظهرت أن تقدير السوفيات للتوازن بين القوى الطبقية في بولندة، ولنظرة الشعب البولندي للديمقراطية كان سليما كل السلامة ولنظرة الشعب البولندي للديمقراطية كان سليما كل السلامة و

ولكن تنفيذ قرار مؤتمر يالطه بانشاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في بولندة ، لم يكن سهلا كما تصور المؤتمرون ، فقد بذلت الحكومتان البريطانية والامريكية كل ما في وسعها لاحباط التنفيذ . فقد تنكرتا لقرار يالطه ، وحاولتا حل الحكومة البولندية بدلا من اعادة تشكيلها ، وكانت محاولاتهما تتركز في اقامة حكومة رجعية جديدة .

وحاولت الحكومة السوفياتية بمنتهى الصدق والاخلاص ، تنفيذ قرارات المؤتمر الثلاثى مع حرصها البالغ والشديد على حماية المسالح القومية والمكاسب الديمقراطية للشمعب البولندى • وحقق الموقف السوفياتى الصامد ما أراد • ونفذت قرارات بالطه حول موضوع بولندة بحذافيرها •

واستأنف المؤتمر النقاش في موضوع اقامة منظمة دولية تضمن السلام والأمن لجميع الشعوب وكان هذا الموضوع قد أثير لأول مرة في مؤتمر وزراء خارجية الدول الكبرى الثلاث الذي عقد في موسكو في خريف عام ١٩٤٣ ، ثم استؤنف البحث فيه في اجتماعات دومبارتون وكس في شهرى أغسطس وسبتمبر من عام ١٩٤٤ .

وأرادت الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة ، وضع نظام لما بعد الحرب يضمن لها الاحتفاظ بالزعامة العالمية وكانت في الايام الاولى من الحرب قد اقترحت انشاء «قوة بوليسية دولية » وكان روزفلت في اجتماعه مع تشرشل في شهر أغسطس من عام ١٩٤١ ، قد ذكر « أنه لا يؤيد خلق جمعية جديدة لعصبة الأمم ، الى أن يكون بعض الوقت قد انقضى على انتهاء الحرب ، شريطة أن تكون هناك في هسنده الفترة قوة بوليسية دولية تتألف من الولايات المتحدة وبريطانيا ، وأن تكون الفرصة قد أنيحت لها للعمل»(١) ، أما الحسكومة البريطانية فكانت تريد من ناحيتها اعادة عصبة الامم الى الوجود ، وقد أولت صحافتها هذه الرغبة اهتماما كبيرا في تعليقاتها ،

أما الانحاد السوفياتي ففه اقترح اقامة منطمة دولية جديدة ، تختلف عن عصبة الامم ، في ألا تكون أداة للسياسات الامبريالية ، وانما هيئة فعالة تتولى الحفاظ على السلام • وتغلبت فكرة اقامة هذه المنظمة الجديدة في مفاوضات دومبارتون اوكس ، وأنمرت هذه المفاوضات وضع صيغة ميناق للمنظمة المفترحة •

وأصر الاتحاد السوفياتي على أن يؤكد المياق مبدأ سيادة جميع أعضاء المنظمة وتساويها ، وأن يستبعد أى ندخل من جانب المنظمة فى الشئون الداخلية للدول الاعضاء • وتحققت رغبة الاتحاد السوفياتي فى وجه معارضة قوية من الدول الامبريالية • وركزت مسودة المياق اهتمامها على الهدف الاول للمنظمة وهو الحفاظ على الامن والسلام • ووضعت أعباء هذه المهمة على عاتق مجلس الامن الدولى الذي يضم خمسة أعضاء دائمين هم الاتحاد السوفياتي والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ، وستة أعضاء غير دائمين ينتخبون لمدة سنتين من بين الاعضاء الآخرين في المنظمة •

واقترح الاتحاد السوفياتي شرط الإجماع بين الدول الخمس الكبرى في مجلس الامن ، اذ أن هذا الاشتراط ، يرغمها على البحث عن حلول مشتركة ، تقبل بها الدول الخمس الدائمة في المجلس .

ولم يكن في وسع الوفدين: الامريكي والبريطاني أن يقدما حججا قوية في معارضتهما لاقتراح اجماع الدول الكبرى • وبدا وكأن الولايات

<sup>(</sup>۱) تشارلز ۱۰ ای ۱۰ بیرد فی کتابه « الرئیس روزفلت وحلول الحرب ۱۰ دراسة للظواهر والوقائع » حامعة یبل ... ص ۲۷۳

المتحدة كانت راغبة في قبول هذا الشرط • وذكر الاتحاد الامريكي للامم المتحدة في عام ١٩٤٥، أن قاعدة الاجماع كانت لازمة لتأمين موافقة مجلس الشيوخ الامريكي على ابرام ميثاق المنظمة الدولية(١) • وأعلنت الحكومة البريطانية رسميا أيضا أنها تؤيد مبدأ الاجماع(٢) • ولكن المحاولات ما لبئت أن اشتدت لتحديد استخدام هذا المبدأ في نقطة جوهرية للغاية، وهي آلا يطبق على الدولة الدائمة العضوية في مجلس الامن اذا كانت طرفا في النزاع المعروض على المناقشة ، ولو طبق هذا التحفظ ، لكان في امكان الامبرياليين ، أن يقرروا اعتبار الاتحاد السوفياتي طرفا في أي نزاع قد ينشأ ، ولكان في وسعهم اتخاذ أية قرارات يشاءونها عن طريق مجلس الامن • وروي جيمس • يي روستون أحد مراسلي النيويورك تايمز في هذا الصدد أنه « في الوقت الذي كانت فيه عصبة الامم السابقة دائمة العجز عن الحصول على الأجماع لاتخاذ اجراء ضد ألمانيا أو اليابان ، تمكنت من الحصول على التأييد الكافي لاخراج روسيا السوفياتية من عضويتها أيام الحرب الفنلندية الاولى (٣) » . ولم يتوصل مؤتمر يالطه الى اتفاق حول موضوع الاجراء الاقتراعي في مجلس الامن ، ولذا فقد ظل معلقا .

و نوقش موضوع عدد الاصوات في الجمعية العامة للمنطمة المفترحة، وطلب المفاوصون الامريكيون أن يكون لدولتهم ثلاثة أصوات نطرا لوزنها الضخم في الشئون الدولية • وتقرر بعد نفاش طويل أن يكون لكل دولة عضو في الامم المتحدة صوت واحد •

وبالرغم من الخلافات في وجهات النظر ، فقد كان مؤتمر دومبارتون اوكس متناهيا في أهميته ، فقد بين أن التعاون الدولي ميال الى تقوية الحلف المعادى للفاشية ، وأخيرا وليس آخرا ، كان مؤتمر دومبارتون أوكس ، المجال العملي لممارسة مشروع المنظمة العالمية ، اذ تم فيه الوصول الى حلول مرضية لسلسلة من القضايا الهامة ، وقد حلت في اطار روح من الوحدة والتعاون ،

وراحت الصحافة البريطانية تندب مصير عصبة الامم و توصى بالافادة الى أقصى حد من تجاربها · وحثت صحيفة التايمز اللندنية على ضرورة التفاوض مع زعماء عصبة الامم السابقة · وراحت تنشر رسالة بعث بها

<sup>(</sup>۱) كناب « نحن والشعب » للاتحاد الامريكي للامم المنحدة ... نبويورك ١٩٤٥ ص ٣٦

<sup>(</sup>۲) كتاب « تعليق على مبياق الامم المتحدة » ـ ليدن ١٩٤٥ ص ١٦ - ١٧ ·

<sup>(</sup>٣) صحيفة النيوبورك تابين في ٢٩ سبيمبر ١٩٤٤ .

اليها اللورد ليتون الرئيس البريطاني للجنة العصبة التنفيذية وقد ذكر اللورد في رسالته ، أن من الواجب عدم خلق منظمة جديدة ، والاكتفاء بادخال بعض التعديلات على اسم العصبة وصورة تشكيلها ودستورها ، وأن يعمل على تحقيق ميثاقها بحيث يتلاءم مع الوضع الحالى وأضاف اللورد أن من الواجب اعادة تنظيم العصبة لتلائم الشكل المقترح للمنظمة الجديدة ، ولكن حل العصبة كان أمرا حتميا و

ولم يثر موضوع عصبة الامم مرة أخرى فى مؤتمر القرم و وتم الوصول الى اتفاق وسط فى موضوع الاقتراع فى مجلس الامن ، وهو الموضوع الذى ظل معلقا منذ مفاوضات دومبارتون أوكس ، حيث كان الممئلون الامريكيون والبريطانيون ، بالرغم من موافقتهم على مبدأ الاجماع، يحاولون ادخال مجموعة من الاشتراطات عليه و وتقدم الرئيس روزفلت فى مؤتمر القرم باقتراح جديد ، ضغط فيه هذه القيود الى الحد الادنى الذى يمكن قبوله وهكذا تمت الموافقة على اقتراح روزفلت ، وتبين من ذلك أن فى وسع البلاد اذا توافر حسن النية ، كالشعوب أن تحل كافة القضايا والمشاكل القائمة بينها و

وارتكز عمل مجلس الامن على مبدأ اجماع الدول العظمى ، أى أن تحظى القرارات المتعلقة بالقضايا المهمة بموافقة الدول الخمس الأعضاء الدائمين ، على أن يكون اتخاذ القرارات الاجرائية بموافقة سبعة أعضاء من أحد عشر ، وأن تمتنع الدولة العضو من غير الدائمين عن التصويت اذا كانت طرفا في أى نزاع يعرض على مجلس الامن .

وتم الاتفاق في مؤتمر القرم على توجيه الدعوة لمؤتمر للأمم المتحدة في مدينة سان فرانسيسكو في الخامس والعشرين من ابريل من عام ١٩٤٥ ، لاستكمال اعداد ميثاق الامم المتحدة • ودعيت جمهورية أوكرانيا السوفياتية الاشتراكية وجمهورية روسيا البيضاء السوفياتية الاشتراكية الى سان فرانسيسكو للاشتراك في المنظمة الدولية المقترحة ، كعضوين كاملين بالنظر الى ضخامة عدد سكانهما ، وأهميتهما السياسية ، ولما قامتا به من دور في الجهد الحربي المشترك ضد المانيا الهتلرية .

وكان هناك قرار اتخذ في يالطة ، ولم ينشر علنا في حينه ، وهو تعهد الاتحاد السوفياتي بدخول الحرب ضد اليابان • وقد أبقى على هذا الاتفاق في طي الكتمان بعض الوقت ، لأسباب مفهومه ، ولم ينشر الا بعد سنة كاملة أي في الحادي عشر من فبراير من عام ١٩٤٦ • وقد نص القرار

على أن يشترك الاتحاد السوفياتي في الحرب ضد اليابان ، بعد شهرين أو ثلاثة من استسلام ألمانيا ، ومن انتهاء الحرب في أوربا ، شريطة الحفاظ على « الوضع القائم » لجمهورية مغسوليا الشعبية ، واستعادة الحقوق السوفياتية في جنوب سخالين وجزر كوريل ، واسستئجار الاتحساد السوفياتي لميناء بورت آرثر ، واعطائه حقوق الاولوية في ديرين ، وفي تشغيل سكة حديد شرق الصين ، وسكة حديد جنوب منشوريا بالاشتراك مع الصين ،

ويشير هذا الاتفاق على شاؤن الشرق الاقصى الى أن بريطانيا والولايات المتحدة ، لم تكونا عند عقد مؤتمر يالطة ، واثقتين من قدرتهما على تحطيم اليابان الامبريالية وحدهما • وقد وافق الاتحاد السوفياتي على مساعدتهما في تحطيم العدو الشرقي ، حرصا منه على مصالح الشعوب الشرقية والتعاون الدولي •

واعتبرت لندن وواشنطن الاتفاق مقبولا ، طالما أنهما كانتا مهتمتين بادخال الاتحاد السوفياتي الحرب ضد إليابان • وكتب سمنر ويلز يقول: « تعتبر استعادة الحكومة السوفياتية لجنوب سخالين وجزر كوريل ، أمرا حيويا لها ، ولضمان سلامة حدودها في سيبربا(١) » • ولكن عندما تم تحطيم اليابان ، راح الرجعيون في الولايات المتحدة وبريطانيا ، يشنون حملة شعواء على الاتفاق الذي تم الوصول اليه في مؤتمر يالطة في موضوع الشرق الاقصى •

وانتهى مؤتمر القرم باعلان صدر عن الدول الشكلات حمل اسم « الاتحاد في السلم كما في الحرب » • وقد أطرى الاعلان ما أبداه الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وبريطانيا من تعاون دولي في الحرب ، كما ظهر في مؤتمر يالطة ، واستخلص من ذلك أن هناك التزاما مقدسا على هذه الحكومات بأن تحافظ على وحدتها بل وتقويها ، هدفا وعملا ، في أوقات السلم القادمة •

ولا شك فى أن المؤتمر وقراراته يحتلان مكانة بارزة فى صراع الامم المحبة للحرية من أجل الوصول بالحرب الى نهاية سريعة ، والى تحقيق تنظيمات دولية ديمقراطية لعالم ما بعد الحرب ، وقد هيأ المؤتمر للعالم

<sup>(</sup>۱) سمنر ويلز في كتابه « الى أين لسير ؟ » نيويورك ١٩٦٤ ــ ص ٢٩٩

برنامجا للسكل الذى سيتم فيه تنظيم السلام بعد انتهاء الحرب ، والذى سيقوم في جوهره على أسس الاقتراحات التي قدمها الاتحاد السوفياتي •

وحطم مؤتمر القرم أيضا آمال ألمانيا الفاشية في احتمال نشوب نزاع بين الدول الاعضاء في حلف مقاومة الفائسية ، وأكد رأى الاتحاد السوفياتي في أن في وسع التحالف السوفياتي \_ الامريكي \_ البريطاني أن يجتاز متاعب المرحلة الاخيرة من الحرب ، وكان من حق العاملين في الاتحاد السوفياتي وفي خارجه أن يعتبروا هذا المؤتمر ، معلما في منتهي الاهمية من معالم الطريق المؤدية الى هزبمة الفاشيين الالمان هزيمة نهائية، والى اقامة سلم ديمقراطي دائم ،

ولكن رأى الجهات الحاكمة فى الولايات المتحدة وبريطانيا كان يختلف بالنسبة الى قرارات يالطة عن رأى الاتحاد السوفياتى • فقد اعترف تشرشل فيما بعد أنه كان ينشد الاتفاق مع الاتحاد السوفياتى ، لسبب واحد ليس الا ، وهو أن بريطانيا كانت لا تزال فى حاجة الى جهده الحربى ضد ألمانيا • وكتب تشرشل يقول : « ترى ماالذى كان سيحدث، لو اننا وقعنا فى خلاف مع الاتحاد السوفياتى ، فى الوقت الذى كانت ألمانيا لا تزال تحتفظ فيه بمائتى أو ثلنمائة فرقة فى جبهات القتال؟»(١) وبالرغم من أن بريطانيا والولايات المتحدة كانتا ملزمتين بقبول القرارات المنفقة مع مصالح الشعوب ، الا أنهما كانتا لا تزالان تخفيان بعض المناورات فى أكمامهما •

وكانتا تعمقدان أن الحرب صد ألمانيا في أوربا وضد اليابان في الشرق ، ستطول أمدا آخر ، يكفى اضعاف الاتحاد السوفياني في النهاية ، مما ينيح لهما الفرصة لاخضاع أوربا وآسيا لارادتهما ، خلافا لما قرره مؤتمر يالطة • وكان هذا ما قاله تشرشل في خطاب طويل ألفاه في بلدة فولتون الامريكية في ولاية ميسورى • • فقد قال : « كان الاتفاق الذي عقد عام دناه في يالطة ، والذي كنت طرفا فيه ، مواتيا كل المواتاة للاتحاد السوفياتي ، وسيظل كذلك طيلة صيف عام ١٩٤٥ وخريفه ، وطيلة المسوفياتي ، وسيظل كذلك طيلة صيف عام ١٩٤٥ وخريفه ، وطيلة الحرب مع اليابان بعد انتهاء الحرب مع ألمانيا» (٢)

وكان الاتحاد السموفياتي الدولة الوحيدة من دول مؤتمر بالطة ،

<sup>(</sup>١) تشرشل \_ نفس المصدر \_ المجلد السادس \_ ص ٣٥٢

<sup>(</sup>٢) صحبفة النايمز عدد ٦ مارس ١٩٤٦

التى نفذت قراراته بمنتهى الدقة والاخلاص والوفاء · ولقد أصبح الجهد لتحقيق قرارات يالطة تحقيقا كاملا ، وأمينا بعد الحرب ، أحد المهمات الرئيسية التى أخذتها السياسة الخارجية السوفياتية على عاتقها .

ولم يكد مؤتمر القرم ينتهى ، حتى راحت القيادة البريطانية، تحديا منها لقراراته ، تؤلف قوة متحركة خاصة ، بأمر من تشرشل نفسه ، لتقوم بالزحف سريعا على ألمانيا الشرقية ، ولتدخل برلين من الاتجاه الشمالى الغربى قبل وصول القوات السوفياتية اليها ، وقال تشرشل لأفراد بطانته : أن من الضرورى الوصول الى نهر الالب ، أو حتى برلين « قبل اللب »(۱) وبذلت الحكومة البريطانية جهودا ضخمة للابقاء على مخططاتها تجاه برلين طى الكتمان ، لا عن الاتحاد السوفياتي وحده ، بل وعن الولايات المتحدة أيضا ، وأصدرت الحكومة الامريكية بدورها أوامرها الى ايزنهاور وبرادلى ، لارسال القوات الامريكية الى برلين ودريسدن من الجنوب الغربى ، وكان هذا دليالا جديدا على وجاود التناقضات بين الولايات المتحدة وبريطانيا ،

### -4-

عقدت الولايات المتحدة الامريكية في مستهل عام ١٩٤٥ ، مؤتمرا جديدا في مدينة المكسيك لدول القارة الامريكية • وقد افتتح المؤتمر في الواحد والعشرين من فبراير وانتهى في الثامن من مارس •

وأيد مؤتمر المكسيك قرارات مؤتمر وزراء الخارجية في موسكو حول موضوع مجرمي الحرب ، كما أيد قرارات مؤتمر يالطة المتعلقة باقامة منظمة دولية جديدة • لكن هذا المؤتمر ، قرر في الوقت نفسه ، وبضغط من الولايات المتحدة ، أن تقف الدول الامريكية كلها في صف واحد في مؤتمر سان فرانسيسكو • وكانت هذه هي الخطوة الاولى التي خطاها حكام الولايات المتحدة في اقامة «أغلبية» آلية لها في الامم المتحدة ، مما مثل وضع العراقيل في طريقها حتى قبل قيامها •

وفرضت الولايات المتحدة أيضا ضغطها لعفد ميثاق عسكرى مع الدول الامريكية الاخرى، وكان هذا الميناق واحدا من المعاهدات العسكرية العدوانية التى عقدتها الولايات المتحدة قبل نهاية الحرب، وفي الفترة التي

<sup>(</sup>١) تشرشل \_ نفس المصدر \_ المجلد السادس • ص ٣٩١

تلت انتهاءها • وقد نص الميثاق تحت ستار «الدفاع المسترك» على اقامة هيئة أركان حرب مشتركة للدول الامريكية للمدة المتبقية من الحرب، ولتعمل بعد انتهائها ، لتضمن من جميع الدول الموقعة عليه ، أن تقدم الى الولايات المتحدة كل ما يتوافر لديها من موارد ومواد أولية استراتيجية ، وذلك للسير بصورة مشتركة في أية حرب قد تخوضها القارة الامريكية • ولا شك في أن هذا الميثاق وطد سيطرة الولايات المتصحدة على أمريكا اللاتنية •

وكانت الاحتكارات الامريكية تعلق أهمية بالغة على الثروات الطبيعية في أمريكا اللاتينية وقد تقدمت بمشروع كلايتون ، الذي تحقق عن طريق هذا الميثاق العسكرى ولم يمض عامان حتى كانت البورجوازية الوطنية في المكسيك ، تعكس الرأى التالى عن مشروع كلايتون في تقرير رسمي قدمته الى المؤتمر القومي الاول لتمويل الصناعات في مدينة المكسيك في ابريل من عام ١٩٤٧ ، اذ قالت : « لا يعني مشروع كلايتون سوى مخطط لضمان السيطرة على العالم ، والقضاء على المنافسة والحرية ولبس الدور الذي تمثله الولايات المتحدة في هذا المخطط ، الا دور الدولة الام بينما يكون دور الدول الاخرى ، دور الدول التابعة لها ولا شك في أن الولايات المتحدة تدافع عن هذه الليبرالية الجديدة وحدها»(١)

وأرادت الولايات المتحدة تعزيز مركزها في بلاد الشرق الاوسط ، فراحت تطبق قانون الاعارة والتأجير على الكثير منها ، اذ شملت العراق بنصوصه في الاول من مايو من عام ١٩٤١ ، وايران في الحادى عشر من مايو من آلسنة نفسها ، وتركيا في السابع من نوفمبر ومصر في الحادى عشر من نوفمبر والمملكة العربية السعودية في السابع من ديسمبر من عام عشر من نوفمبر والحبشة في الثامن عشر من فبراير من عام ١٩٤٣ (٢) ، وكانت تركيا أكثر دولة أفادت من هذا القانون ، ولم يكد ينتهي مؤتمر القرم ، تركيا أكثر دولة أفادت من هذا القانون ، ولم يكد ينتهي مؤتمر القرم ، ولم تعدادها كأحدى الدول المنتصرة، ولتشترك في مؤتمر سان فرانسيسكو ، مع أنها كانت تساعد ألمانيا بحماسة واضحة في وقت سابق من الحرب ، وكان حكام تركيا يطمعون في أن يضموا الى بلادهم بمعونة بريطانيا والولايات المتصحدة مساحات

<sup>(</sup>۱) ريشارد بيرنهاردت في كتابه « العلاقات الاقتصادية بين دول القارة الامريكية ـ مشاكلها وآمالها » ـ نيويورك ١٩٤٨ ٠ ص ٥٤

<sup>(</sup>۲) الدليل الامريكي ـ واشنطون ١٩٤٥ ٠

واسعة من الاراضى في جنوب شرق أوربا · لكن هذه المخططات لم تكن أكثر من مجرد قصور يبنونها في الهواء ·

### - 2 -

انعقد في لندن في نفس الوقت الذي كان فيه مؤتمر يالطة معقودا ، مؤتمر عالمي للحركة النقابية ، ودآمت اجتماعاته بين السادس والسابع عشر من شهر فبراير من عام ١٩٤٥ وقد تمثلت في المؤتمر الحركات النقابية على أوسع نطاق عالمي ، اذ ضم ممثلي النقابات السوفياتية ، والحركات النقابية في المستعمرات والبلاد غير المستقلة وكان هناك نحو من ٤٠٠ أعضاء يمثلون نحوا من ستين مليون عامل نقابي في أكثر من خمسين بلدا ورفض الاتحاد الامريكي للعمل الاستراك في المؤتمر وكان ويليام جرين رئيس الاتحاد الامريكي ، والمرتبط بالاحتكارات الامريكية يحث على بعث الحركة الدولية النقابية في امستردام ، التي المرتكن تمثل الا قلة من العمال النقابيين المنظمين ، نظراً لرفض الحركة قبول النقابات السوفياتية ونقابات بلاد أمريكا اللاتينية والمستعمرات والبلاد غير المستقلة ، أعضاء فيها وحث جرين أيضا النقابات على الاشتراك ، خلافا لمصالح الطبقات العاملة ، في الحملة الرجعية الصليبية ضد الشيوعيين و

وقد حال ممثلو المنظمة النقابية الامريكية النانية ، والمسماة بمؤتمر المؤسسات الصناعية ، وممثلو مؤتمر الاتحادات العمالية البريطانية دون نجاح المؤتمر في أعماله • وعارض وولتر سيبترين الزعيم النقابي البريطاني الاقتراح بأن يقيم المؤتمر لجنة تنظيمية • وعارض كذلك جدول أعمال المؤتمر ، كما عارض في اشتراك ممئلين فيه عن الحركات النقابية في رومانيا وبلغاريا والمجر وبولندة • واقترح أن يكون للمؤتمر طابع استشارى محض ، وأن يمهد الجو للاندماج في الحركة الدولية النقابية في أمستردام •

ولكن الوفد البريطانى ، مالبث بعد مضى المؤتمر فى طريقه ، أن خرج على خطة سيره الاولى ، وانتهى المؤتمر نهاية ناجحة • ويرجع الفضل فى هذا النجاح الى جهود معظم الحركات النقابية ، ولا سيما النقابات السوفياتية ، فقد تمكن المؤتمر من وضع الاسس الراسخة للوحدة العمالية على الصعيد العالمى ، فى النضال من أجل السلام والديمقراطية • ورحب المؤتمر بقرارات يالطة ، وناشد حكومات الاتحاد السوفياتى

وبريطانيا والولايات المتحدة أن تسمح لمثلى الحركة النقابية العالمية بالاشتراك في مؤتمر سان فرنسيسكو ولا شك في ان هذا المؤتمر ، كان ذا أهمية تاريخية ، اذ وضع الاسس لمنظمة دولية قدوية للعمال المنظمين ، أطلق عليها اسم الاتحاد الدولي للنقابات .

#### -0-

وشهد ربيع عام ١٩٤٥ تبدلا تاريخيا في مصير تشيكوسلوفاكيا وكان هذا التبدل نتيجة الانتصارات السيوفياتية ، واستثارة الحوافز الثورية الضخمة عند الشعب التشيكوسلوفاكي ، تماما كما حدث في البلاد الاخرى في أوربا الوسطى والجنوبية الشرقية وحدنت ابان الاحتلال الألماني الفاشي ، تبدلات واسعة للغاية في التركيب السياسي للطبقة العاملة التشيكوسلوفاكية و فقد أدركتهذه الطبقة أن الرأسماليين والاقطاعيين ليسوا مجرد مستغلين لا يرحمون فحسب ، وانما هم خونة أيضا أسلموا بلادهم الى أيدى الالمان ورحمتهم ، وهكذا نارت جماهير السعب التشيكوسلوفاكي بقيادة الشيوعيين ، في نضال تحرري لا ضد المتعاونين معهم أيضا من البورجوازيين الطغاة الالمان فحسب ، وانما ضد المتعاونين معهم أيضا من البورجوازيين التشيكوسلوفاكين و وظهرت سلطة تسورية جديدة تمثلت في اللجان الوطنية التي تألفت في المحان والقرى التي حررها الجيش السوفياتي والانصار ،

ووضع الحزب الشيوعي تنفيذا لارادة الشعب ، برنامجا لقيام حكم ديمقراطي شعبي • وكان هدف هذا البرنامج اقامة جبهة ديمقراطية معادية للفاشية ممثلة للشعب تمثيلا واسعا ، ودعى الدكتور بنيش للاشتراك فيها ، ولكن بنيش عارض هذه الاقتراحات اذ كان مخلصا لوجهات نظره الغربية ، ولميوله الى الولايات المتحدة وبريطانيا ، وللمصالح الطبقية للبورجوازبة النشيكوسلوفاكية • ولكنه تبين على أي حال ، أن الشعب لن يعهد اليه بأي منصب قيادي الا اذا قبل هذا البرنامج • ولذا فقد تظاهر بالقبول • وراح يقطع علاقاته مع زعماء الحكومة المهاجرة الآخرين في لندن ، ويعود الى تشيكوسلوفاكيا المحررة • وكان هدفه من العودة ، أن يستعيد قيادته للبلاد ، وأن يعيد في النهاية السلطة للاقطاعين والرأسمالين ، وأن يخضع البلاد لارادة الامبرياليين الغربين •

وتم التوقيع على برنامج الديمقراطية الشعبية في بلدة كوجيس،

كما تم اعلانه فى الخامس من ابريل من عام ١٩٤٥ • وقد حدد البرنامج، طرق استكمال النضال الوطنى التحررى ووسائله ، كما حدد البادىء الاساسية للديمقراطية الشعبية •

وتحدث البرنامج عن السياسة الخارجية، فطالب بمزيد من التطوير للصداقة السوفياتية ـ التشيكوسلوفاكية ، كأساس للوجود الفسومى التشيكوسلوفاكي ، وللاستقلال • ولما كان المؤتمر الاول للجان الشعب في أوكرانيا الكرباتية قد قرر في السسادس والعشرين من نوفمبر من عام ١٩٤٤ ، تحقيق الحلم الطويل لشعبها في الوحدة مع أوكرانيا السوفياتية، فقد ذكر البرنامج أن القضية « ستفرر طبقا لارادة الشعب في أوكرانيا الكرباتية ، بعد التعبير عنها بصورة ديمقراطية ، وبروح من الصداقة التامة بين تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفياتي»(١)

وتم التعبير عن المساعر السوفياتية الصديقة تجاه سعب يوجوسلافيا الذى تم تحريره بمساعدة الاتحاد السوفياتي في معاهدة صداقة وعون متبادل ، وتعاون فيما بعد الحرب تم التوقيع عليها بين الاتحاد السوفياتي ويوجوسلافيا في الحادي عشر من ابريل من عام ١٩٤٥ و وتعهدت الدولتان الموقعتان على المعاهدة ، بمواصلة الجهود الحربية المستركة ضد ألمانيا حتى النصر النهائي ، وبتقديم كل منهما المعونة الممكنة للأخرى في حالة تعرضها لهجوم من ألمانيا أو من أية دولة أخرى قد تنضم اليها في عمل من أعمال العدوان ، ونصت المعاهدة على الاتصال السياسي والاقتصادي والثقافي الواسع بين الاتحاد السوفياتي ويوجوسلافيا ، وقوبلت هذه المعاهدة بالترحاب في كل من الاتحاد السوفياتي ويوجوسلافيا ،

وتم التوقيع على معاهدة صداقة وعون متبادل وتعاون بعد الحرب بين الاتحاد السوفياتي وبولندة في الواحد والعشرين من ابريل من عام ١٩٤٥ ، في مدينة موسكو ونصت المعاهدة على بذل الجهود السوفياتية البولندية المشتركة ضد ألمانيا الهتلرية الى أن يتم تحقيق النصر النهائي ، وعلى التعاون الودي بين البلدين بعد الحرب وتعهدت الدولتان بأن تعملا في انسجام واتفاق على منع العدوان من جانب ألمانيا أو جانب أية دولة حليفة لها واذا اشتبكت أي من الدولتين في عمليات حربية ضد ألمانيا أو ضد أية دولة حليفة لألمانيا ، فان الفريق الآخر ، ملزم بأن يقدم للدولة

<sup>(</sup>۱) برافدا \_ فی ۱۰ ابریل ۱۹۵۰

الثانية كل عون عسكرى أو غيره فورا · ونصت المعاهدة على اقامة علاقات سياسية واقتصادية وثقافية واسعة بين الدولتين ، كما نصت على أنها سيظل سارية المفعول مدة عشرين عاما ·

ومثلت المعاهدة السوفياتية \_ البولندية، تطورا جذريا في العلاقات السوفياتية \_ البولندية • ويقيم تاريخ العلاقات بين الشعبين : الروسي والبولندي الدليل على أن ما كان يسود بينهما من شكوك وتباعد وعداء، كان نافعا دائما لمصالح أعدائهما ، وقد استغلت الامبريالية الالمانية دائما هذا العداء بينهما ، كما استغلت التوتر في علاقاتهما • ولا شك في أن الموقف العدائي الذي اتخذه حكام بولندة من الاتحاد السوفياتي كان من الاسباب الرئيسية التي أدت الى الكارثة التي حلت ببولندة في شهر الاسباب الرئيسية التي أدت الى الكارثة التي حلت ببولندة في شهر سبتمبر من عام ١٩٣٩ • وكان الافتقار الى تحالف سوفياتي - بولندي فعال قد سهل على ألمانيا هجومها الغادر على الاتحاد السوفياتي • وكان فعال قد سهل على ألمانيا هجومها الغادر على الاتحاد السوفياتي • وكان الامبريالي الالماني باتجاه الشرق ، وتسهم في ضمان الامن الاوربي •

ولم يكتف الاتحاد السهوفياتي بمساعدة بولندة على التحرر ، والحيلولة دون تعرض الشعب البولندي للتدخل الانجليزي للامريكي المسلح ، وانما تعهد بأن يقدم اليها عونا سياسيا ومعنهويا واقتصاديا واسعا وليست المعاهدة السوفياتية للبولندية الا الضمان لاستقلال الديمقراطية الشعبية البولندية الجديدة ، والضمان لقوتها وازدهارها والديمقراطية الشعبية البولندية الجديدة ، والضمان لقوتها وازدهارها والديمقراطية الشعبية البولندية الجديدة ، والضمان لقوتها وازدهارها والديمقراطية الشعبية البولندية الجديدة ، والضمان لقوتها وازدهارها ولديمة والمنابعة البولندية البولندية المنابعة البولندية البولندية البولندية المنابعة والمنابعة البولندية البولندية المنابعة والمنابعة والم

# عملتهرلين وستسلامأ لمانيا

### - 1 -

عندما بدأ الهجوم السوفياتى الجديد فى الثانى عشر من يناير من عام ١٩٤٥ ، لم تتبين الا قلة من أهل ألمانيا نفسها ، ومن أهل بريطانيا والولايات المتحدة أيضا ، المدى الكامل لوضع ألمانيا الهتلرية • فلقد كان جيشها لا يزال قويا من الناحية العددية ، وكان انتاجها الحربى لا يزال ضخما • ومع ذلك ، فلم تمض أربعة أشهر على هذا التاريخ ، حتى كانت ألمانيا قد قهرت •

ولا شك في أن الاتحاد السوفياتي هو الذي لعب الدور الحاسم في الهزيمة الساحقة التي منيت بها ألمانيا • فهو الذي احتمل أعباء القتال ، وهو الذي وجه ضرباته المضادة ، منزلا الهزيمة بالرايخ الفاشي •

واشتركت الجيوس البولندية والتشيكوسلوفاكية والبلغارية والرومانية في الهجوم السوفياتي الاخير الذي أدى الى نهاية الحرب، وأسهمت اسهاما كبيرا في النصر الذي تحقق على الفاشية ولا شك في أن الوطنيين البولنديين والتشيكوسلوفاك والبلغار والرومانيين الذين حاربوا جنبا الى جنب مع الوحدات السوفياتية ضد العدو المشترك، قد أظهروا شجاعة فائقة وبسالة وبراعة في القتال وكانت البلاغات الحربية التي تصدرها القيادة العليا السوفياتية لا تنفك عن الحديث عن هذه السالة .

وكانت الهزائم الاولى التي منى بها الالمان في الجبهة السوفياتية مع

النكسات المؤلمة الجديدة ، قد أضعفت المعنويات في الجبهة الالمانية وفي مؤخرتها وهكذا فقد دحر الهجوم السوفياتي ، النازيين الى الوراء ·

واتخذت القيادة العليا الالمانية قرارا قاسيا ، باحالة المنطقة الشرقية من البلاد الى أراض خربة ، وكتب وولتر جورليتز ، المؤرخ الالمانى الغربى للحرب يقول : «كان لا بد من تحويل كل منطقة تتخلى عنها القدوات الالمانية الى أرض خربة ، وكان لا بد من تدمير جميع المصانع والمواد الغذائية ، والجسور ، والسكك الحديدية والسدود ، وأعمدة البرق ، ومحطات اللاسلكي والمناجم فيها ، وأصدر الماريشال كايتل ونائب هتلر الهربورمان ، أوامر صارمة بوجوب الدفاع عن كل مدينة حتى النفس الاخير ، وكانت المحاكم العسكرية تعقد جلساتها في الميدان لمحاكمة القادة العسكريين الذين يعصون هذه الأوامر ، وكان القتلة يحصدون الارواح حصدا ، اذ كانوا يقتلون كل من يرفعون الرايات البيض طلبا للتسليم أمام العدو الزاحف ، وكان الجنود الذين يتخلون عن وحداتهم يشنقون علنا في الشوارع ، وهكذا راح ملاك الموت يطوف في البلاد متنكرا في علنا في الشوارع ، وهكذا راح ملاك الموت يطوف في البلاد متنكرا في صور شتى » (۱) ،

ولم يكد الهجوم السوفياتي يبدأ ، حتى راحت المقاومة في الجبهة الغربية تضعف الى حد كبير ، أما في الجبهة الشرقية ، فقد أصبحت هذه المقاومة يائسة ، وكانت أحلام التسليم للرأسمالية الغربية تداعب خيالات الامبرياليين الألمان ، بينما كانوا قد عقدوا العزم على محاربة الاشتراكية الشرقية حتى النفس ا خير ، واجتازت القوات الانجليزية والأمريكية في أواخر شهر فبراير من عام ١٩٤٥ ، خطوط التحصينات الألمانية المسماة بخط سيجفريد بمنتهى السهولة ،

وقطعت هذه القوات نهر الراين الذي يؤلف حاجزا طبيعيا بمنتهى السهولة أيضا ، اذ أن القوات الألمانية المتقهرة لم تقم بنسف الجسور على النهر •

وخولت القيادة الألمانية الجنرال وولف فى مطلع شهر مارس من عام ١٩٤٥ حق التفاوض مع الممثلين البريطانيين والأمريكيين فى سويسرا وأصرت الحكومة السوفياتية على اشتراك القيادة السوفياتية فى هسذه

<sup>(</sup>۱) وولتر جورليتز « الحرب الثانية » \_ المجلد الثاني ص ٥٤٣ \_ ٤٤٥

المفاوضات • ولكن رئيسى الحكومتين البريطانية والأمريكية رفضا هــذا الطلب المشروع • واآثرا أن يقوما بمفاوضات مستقلة مع الألمان ، خارقين بذلك تعهداتهما لحليفهما الاتحاد السوفياتي •

ودارت المحادثات في مدينة بيرن السويسرية وقد أحيطت بستار كيف من السرية ، واستمرت زهاء أسبوعين ، وتشير الحقائق المتعلفة بهذه المفاوضات الى انها انتهت الى اتفاق مع الألمان يقضى بأن يفتح الماريشال كيسلرنج قائد الجبهة الغربية ، جبهته أمام الفوات الانجليزية \_ الأمريكية ليسمح لها بالزحف شرقا ، وأن تتعهد بريطانيا والولابات المتحدة ، مقابل ذلك بنخفيف شروط الهدنة التي ستعرض على ألمانيا » (١) .

وعندما بين ستالين في رسالة بعث بها الى الرئيس روزفلت ، أن المفاوضات تهدف الى هذه الغاية ، رد روزفلت بنفى قاطع • لكن الواقع يشير الى أن الألمان لم يحاربوا بعد هذا التاريخ في الغرب الاحربا رمزية وكانت القوات القليلة الباقية في الجبهة الغربية تتخلى عن مواقعها دون مقاومة تذكر ، وتستسلم بالجملة • بينما ظل العدو يقاوم في الجبهة الشرقية بضراوة •

ومن الصحيح أن يقال تبعا لذلك أن ستالين قد قدر الوضيع نقديرا صحيحا ، فقد كتب الى روزفلت يقول : « وكل ماهو حادث الآن أن الألمان توقفوا عن القتال في الغرب ضد بريطانيا وأمريكا ، بينما هم يواصلون الحرب في الشرق ضد حليفهما الاتحاد السوفياتي » (٢) .

وأخذ الانتاج الحربى فى ألمانيا يضعف نتيجة توغل القوات السوفيتية فى الأراضى الألمانية ، ويزعم المؤرخون الأمريكيون والبريطانيون، أن ألمانيا هزمت نتيجة ما أنزلته الطائرات البريطانية والأمريكية من اضطراب فى الصناعة الألمانية و لكن الواقع أن ضعف الانتاج الحربى الألماني لم يكن هو الذى ساعد الجيش السوفياتي على تحقيق انتصاراته ، وانما كانت هذه الانتصارات هي التي أضعفت انتاج ألمانيا الحربي .

<sup>(</sup>١) مراسلات الحكومة الإلمانية \_ المجلد الثاني ٠ ص ٢٠٦

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر

وهناك عوامل عدة أسهمت في عملية الاضعاف هذه • فقد خسرت ألمانيا ما كانت تفيده من الأراضي المحتلة ، كما خسرت جميع الدول التابعة لها • يضاف الى هذا أنها خسرت عدداً من المقاطعات الألمانية ، وقد قامت القيادة الألمانية بنقل عدد من المصانع من الأقاليم الشرقية ، أما ما تبقى منها فقد دمرته قبل انسحابها • وأخذت قوة العمالة تضعف في ألمانيا ، كما انتشرت عمليات التخريب التي يقوم بها العمال الأجانب وعدد كبير من العمال الألمان ، وأحست ألمانيا بالنقص في المواد الأولية ، اذ أنها خسرت جميع مصادر تموينها بها • ولحق الاضطراب بالاقتصاد الألماني بوجه عام نتيجة انتشار العمليات الحربية ووصولها الى ألمانيا نفسها •

ولكن العمال في المؤخرة السوفياتية ، كانوا قبل أمد طويل من بداية التدهور في الاقتصاد الألماني ، قد حققوا نصرا ضخما على ألمانيا الفاشية • فلقد أخذت عمليات التصنيع السوفياتية تسير بخطوات سريعة وبلغت الاستثمارات في الصناعة بين عامي ١٩٤٢ و ١٩٤٤ نحوا من ٧٩ ألف مليون روبل • وتم بناء نحو من ٢٢٥٠ مصنعا جديدا في الأقاليم الشرقية في الاتحاد السوفياتي في هذه الفترة • وبدأ العمل في أكتر من مائة ألف آلة جديدة ، و ٢٤ فرنا لصهر الصلب و ١٢٨ فرنا لصهر الحديد (١) وبدأت المصانع الضخمة التي أنشئت في الشرق انتاجها في مطلع عام ١٩٤٤ ، وكانت كلها مزودة بأحدث المعدات المصنوعة محليا • وبلغت نسبة ارتفاع مجمل الانتاج في الأقاليم الشرقية من البلاد ١٨٠ في المائة في عام ١٩٤٤ ، عما كانت عليه في عام ١٩٤٠ (٢! ، بينما زاد مجموع الانتاج الحربي في البلاد كلها بنسبة ٥٦٠ في المائة ٠ وأنتجت مناطق الأورال وحدها من الألومنيوم ، أكثر مما كانت تنتجه صناعة الألومنيوم في البلاد كلها قبل الحرب • وتم انشاء فرن ضخم لصهر الصلب في شهر ديسمبر من عام ١٩٤٣ في مصانع ماجنتو جورسك للصلب • وبدأ العمل في فرن ثان في عام ١٩٤٤ ، وكان هذان الفرنان أكبر من أية أفران مماثلة في أوربا كلها •

وبدأ العمل في عام ١٩٤٤ في فرن ضخم آخر للصلب في بيسيمر في الأورال ، وفي فرن للحديد في مصانع اوزبكستان ، وفي مصنع لانتاج الجرارات في الطاي • ويتضمن جدول التطور الصناعي في عام ١٩٤٤

<sup>(</sup>١) وثائق الحكومة السوفياتية عن الحرب ص ٤٦

<sup>(</sup>٢) وثائق الحكومة السوفياتية عن الحرب سـ ص ١٧٤

أيضا انشاء أظران جديدة للصلب والحديد والفحم الحجرى فى شسيليا بينسك ونوفور تاجيلسك وكراجاندا ، وانشاء مصانع للسيارات فى الأورال ، ومصانع للطائرات والدبابات فى سسيبريا ، ومصانع للمواد « الكيماوية » ، ومصانع للتوربينات ومحطات توليد الطاقة الحرارية ، وتم أيضا تشغيل نحو مائتى منجم جديد فى مناطق الفحم بالإضافة الى مئات المشروعات المهمة الأخرى ،

وبدأت البلاد أيضا منذ الواحد والعشرين من أغسسطس من عام ١٩٤٢ ، وبقرار من اللجنة المركزية للحزب ومجلس الوزراء ، باعادة بناء الاقتصاد في البلاد التي تم تحريرها من نير النازيين وبدأ العمل في شهر ديسسمبر من ذلك العام في فرنين للصلب في مصانع يينانكيفو للصلب وعادت الى العمل في عام ١٩٤٤ ، توربينات محطة زوييف لتوليد الكهربا في حوض الدونيتس ، ومؤسسات الطاقة الكهربية في باكسان ومحطة كراز نوجورسك ، ومصانع الحديد والصلب في فولجوجراد ، وأفران الصلب والفحم في مصانع الدونيتس ، ومصانع المواد «الكيماوية» وأفران الصلب والمحديد في مارايوبول ، وأفران الصلب في قسطنطينوفكا ، والمصانع الميكانيكية في نوفو كراما ماتورسك وعادت مصطفة لينين لتوليد الطاقة الكهربية في فولخوفو الى العمل ، كما عادت أحواض الفحم في موسكو الى سابق عهدها و وتمت اعادة أكتر من ستة أحواض الفحم في موسكو الى سابق عهدها و وتمت اعادة أكتر من ستة أكلو مصنع الى العمل في المناطق المحررة بين عامي ١٩٤٢ و ١٩٤٤ (١) ،

وهكذا تبين العالم كله ، ما يتمتع به الاقتصاد الاشتراكى من مزايا التفوق على الاقتصاد الرأسهالى • ولا شك فى أن نجاح الاقتصاد السوفياتى فى اعادة اصلاح ما خربته الحرب ، يظهر بوضوح عند مقارنة النتائج ، بما وقع فى البلاد الرأسمالية فى أوربا الغربية • ولا سك فى أن اقتصاد أوربا الغربية قد تأثر الى حد كبير ، ولحقت به أضرار بالغة من نتائج السياسة العشواء التى اتبعتها القيادة السياسية والعسكرية فى بريطانيا والولايات المتحدة • فقد ضاعفت هذه السهاسات من شقاء الشعوب • وكانت المشروعات البريطانية والأمريكية الكبرى ، تعسرقل عمليات اعادة بناء أوربا الغربية ، لأنها لم تكن تتوقع نفعا منها •

<sup>(</sup>١) وثائق الحكومة السوفياتية ـ ص ٤٦

حطم الجهود السوفياتي لعام ١٩٤٤، جبهة العدو بين بارنتيز والبحر الأسود ، وعندما بدأت الاعدادات الجديدة على الحدود السوفياتية الألمانية ،كانت هذه الاعدادات تهدف الى تحقيق القفزة النهائية التى ستؤدى الى نهاية الحرب •

وبدأ الهجوم السوفياتي الأخير بالاشتراك مع القوات البولندية والتسيكوسلوفاكية والبلغارية والرومانية في الثاني عشر من يناير من عام ١٩٤٥ و وتمثل هنذا الهجوم في سلسلة من العمليات المنرابطة ذات النطاق والاتر الاستراتيجي البالغ وقدقامت بالعملية الأولى بين الفستولا والأودر ، قوات جبهة روسيا البيضاء الأولى ، والجبهة الأوكرانية الأولى ، والجبهة الأوكرانية الرابعة وكان هدف العملية تحطيم مجموعة (أ) من الجيوش الألمانية التي تضم ستا ونلاثين فرقة ، وتحرير بولندة وجزء من تشيكوسلوفاكيا ، والوصول الى نهر الأودر والمشارف البعيدة لبرلين .

وتمكنت قوات الجبهة الأوكرانية الأولى من تخطى الخطوط الدفاعية الرئيسية للعدو في اليوم الأول من الهجوم • وانضمت اليها في الرابع عشر من يناير قوآت جبهة روسيا البيضاء الأولى ، ولم يحل اليوم السابع عشر من الشهر ، حتى تم اختراق خطوط العدو الدفاعية على جبهة طولها خمسمائة كيلو متر • وتمت ابادة القسم الرئيسي من مجموعة (أ) الألمانية ، وأصبحت الطريق مفتوحة أمام اندفاع سوفياتي سريع باتجاه الغرب • وتم تحرير وارشو عاصمة بولندة في نفس اليوم ، بينما تعاونت قوات الجبهة الأولى في الكربات الغربية •

وواصلت القوات السوفياتية في المرحلة النانية من العملية ، أي بين الثامن عشر من يناير والثالث من فبراير ، مطاردة العدو المتراجع بسرعة ، ووصلت الى نهر الاودر على جبهة عريضة ، ولم يتوقف الهجوم السوفياتي عند هذا الحد ، وانما استولت الوحدات السوفياتية على عدد من رءوس الجسور على الضفة الغربية من النهر ، وطهرت الأرض البولندية كلها من العدو ، وتم في الوقت نفسه تحرير قسم كبير من تشيكوسلوفاكيا ، وانتقلت الحرب بذلك الى الأرض الألمانية نفسها ،

واستولت القوات السوفياتية على معسكر الاعتقال النازى «أوزوييسم»

وظهرت للعيان لأول مرة الكثير من الحقائق البشعة التى تعمد النازيون اخفاءها وعثر الجنود السوفيات فى مستودعات المعسكر على سبعة آلاف كيلو جرام من الشعر المقصوص من رءوس (١٤٠) ألفا من النسوة اللائمي تم اعدامهن، وعلى صناديق من العظام البشرية المسحوقة ، و « بالات »من الملابس والأحذية ،وكميات كبيرة من الأسنان الذهبية والنظارات والحاجات الأخرى التي انتزعت من ضحايا المعسكر بعد قتلهم ٠

وقتل النازيون في موتهاوزن الجنرال كاربيشيف في شهر فبراير من عام ١٩٤٥ ، بعد أن حملوه الى ألعراء في النلج ، وأخذوا يصبون عليه الماء الى أن تحول الى عمود من الجليد •

وتحدى المسجونون والأسرى فى هذا المعسكر ، المعاملة اللا انسانية التى أصابتهم من وحوش النازية • وهناك أمنلة لا عد لها ولا حصر ، منها أن الوطنيين السوفيات فى بينيموند ، تمكنوا بقيادة الطيار السوفياتى ديفيانييف ، من الاستيلاء على قاذفة قنابل ألمانية ، طاروا بها عبر الخطوط لينضموا الى القوات السوفياتية •

واشتبكت قوات الجبهتين النالئة والمانية في روسيا البيضاء مع العدو في عملية في بروسيا الشرقية • كانت لها صلتها بعملية الفستولا \_ والأودر ، وخاضت المعارك ضد مجموعة جيوش الوسط الألمانية الني كانت تضم ٣٨ فرقة •

وبدأت قوات جبهة روسيا البيضاء المالثة هجومها في النالث عشر من يناير من عام ١٩٤٥ ، ولم تحل نهاية الشهر حتى كانت تطوق مدينة كونجسبرج • وكانت قوات الجبهة المانية التي بدأت هجومها في الرابع عشر من يناير ، قد تقدمت باتجاه الشمال الغربي ، ووصلت في نهاية الشهر الى ماريينبرج • وهكذا وقعت مجموعة جيوش الوسط في الفخ في بروسيا الشرقية ، ونمت ابادتها في سلسلة من المعارك العنيفة •

واستولت القوات السوفياتية في التاسيع من ابريل على مدينة كونجسبرج ، كما استولت في الخامس والعشرين منه على قلعة بيلا النازية المنيعة ، بعد أن أتمت تطهير شبه الجزيرة الواقعة الى الشمال من كونجسبرج ، والاستيلاء على بروسيا الشرقية كلها ، وهكذا أصبح الطريق الشمالي الغربي الى برلين مفتوحا ،

وقامت قوات الجبهتين : الأولى والثانية في روسيا البيضاء في

العاشر من فبراير من عام ١٩٤٥ ، بهجوم جديد أطلق عليه اسم عملية بوميرانيا الشرقية ، على الجناح الشمالي للجبهة الألمانية – السوفياتية واشترك في هذا الهجوم ، الجيش البولندي الأول ، وأبلي بلاء حسنا وكان الهدف منه حماية الجناح الأيمن للقوات السوفياتية الزاحفة على برلين بعد تحطيم جيوش الفيستولا ، التي حشدها الألمان للدفاع عن بوميرانيا الشرقية ،

وكان تقدم القوات السوفياتية سريعا للغاية في المراحل الأولى • ولكن العدو ما لبث أن دفع الى هذه الجبهة بعد بدء العمليات فيها بامدادات جديدة ، لتصبح قواته فيها مؤلفة من اثنتين وأربعين فرقة • وتركزت هذه القوات في خط دفاعى منيع يمتد بين الفسستولا والأودر وفي منطقة جدينيا ـ دانزيج الحصينة •

ووصلت القوات السوفياتية بعد معارك طاحنة الى بحر البلطيق ، فاستولت على بلدة كوزالين ، وشلطرت مجموعة جيوش الفستولا الى شطرين ، مكملة اطباقهما على مشارف مدينة كولبيرج ، وتطورت عمليات التطهير الى معركة ضارية ، ووصل الجيش السوفياتي في الثالث عشر من مارس الى خليج ستيتين ، وهاجم بلدة اولتدام ، واستولى عليها في العشرين منه ، وتم احتلال كولدبرج أيضلا ، وان ظلت معركة دانزيج وجدينيا مستعرة مدة أسبوعين آخرين ، وقدم اسطول البلطيق السوفياتي للقوات الزاحفة مساعدات كبيرة ، وأغرق للعدو ١٥١ من سفن النقل و ١٩ سفينة حربية وعددا من السفن المساعدة ،

وحاولت القيادة النازية وقف الهجوم السوفياتي ، فبادرت الى شن هجوم مضاد ، وتلقت الحكومة السوفياتية في العشرين من فبراير من عام ١٩٤٥ ، معلومات من الجنرال جورج مارشال تقول : ان المخابرات الأمريكية علمت أن الألمان ينوون القيام بهجومين في قطاعين على الجبهة الألمانية السوفيانية وأولهما على تورون في جبهة بوميرانيا والثاني على لودز في مورافسكا اوسترافا ، وأضافت الرسالة أن الجيش الألماني المدرع السادس من رجال الحرس النازي ، قد خصص لعملية لودز ،

لكن هذه المعلومات ، لم تكن مطابقة لما وقع فعلا • وكتب الجنرال انتونيف ، رئيس هيئة أركان حرب الجيش السوفياتي بهذا الصدد الى الجنرال دين ، رئيس البعثة العسكرية الأمريكية في الاتحاد السوفياتي في الثلاثين من مارس من عام ١٩٤٥ يقول : « يبدو لي أن هناك مصادر

معنية أرادت بهذه المعلومات تضليل القيادة الأنجلو \_ أمريكيه ، ومقر القيادة السوفياتية العليا عن المنطقة التي كان الألمان يحشدون فيها قواتهم ، للقيام بعملياتهم الهجومية الكبرى على الجبهة الشرقية » • (١)

ووقع الهجوم الألمانى المضاد في منطقة بعيرة بالاتون ، ضد قوات الجبهة الأوكرانية الثالثة ، وكان هدف القيادة الألمانية اشسخال القوات السوفياتية الزاحفة على برلين ، وتحويلها الى المنطقة الجديدة ، والاحتفاظ بما تبقى لدى ألمانيا من منابع البترول في المجر ، وكان الألمان يؤملون أيضا أن يؤدى هجومهم الى وقف اندفاع القوات السوفياتية في الجنوب، والى ارغامها على التوقف لاعادة تجميع صفوفها ، وكان الهجوم المضاد ضخما في نطاقه وا متركت فيه وحدات الجيش المدرع السادس من الحرس النازى التي نقلت من الجبهة الغربية ،

وبدأت المعركة الكبرى فى السادس من مارس عام ١٩٤٥ ، ودامت عشرة أيام ، فشلت ابانها الهجمات الألمانية العنيفة فى اختراق الحطوط الدفاعية السوفياتية والبلغارية عند بحيرة بالاتون · وتمكنت القوات السوفياتية فى السادس عشر من مارس من الشروع فى عملية فيينا · وكان هدفها ، تحطيم مجموعة جيوش الجنوب ، وتحرير المجر ، والجزء الاكبر من النمسا بما فيه العاصمة فيينا ، وتطهير تشيكوسلوفاكيا ·

واشتركت في عملية فيينا قوات الجبهة الأوكرانية الثانية بفيادة الماريشال روديون مالينوفسكي ، وقوات الجبهة الأوكرانية الثالنة بقيادة الماريشال فيودور تولبوخين ، وأسطول الدانوب السوفياتي ، وحققت القوات السوفياتية تقدما ملحوظا بالرغم من مقاومة العدو العنيفة، ووصلت في الخامس من ابريل الى مداخل فيينا ، وأطبقت الحلقة الفولاذية في السابع من الشهر على العاصمة النمسوية ، وتم تحريرها في الثالث عشر منه ، وهكذا حطمت القوات السهوفياتية المخططات النازية لشن حرب عصابات واعاقة في الجنوب ، وتم تطهير المجر والقسم الشرقي من النمسا بكاملها من العدو ،

وأعلنت الحلومة السوفياتية في التاسع من ابريل من عام ١٩٤٥

<sup>(</sup>١) مراسلات الحكومة السوفياتية ... المجلد الثاني ... ص ٢١١

أنها لا تعتزم أن تستولى على أى جزء من الأرض النمسوية • أو أن تغير النظام الاجتماعى فى البلاد ، وأنها ستقوم بمساعدة سكان البلاد على الغاء الاحتلال الفاشى ، واعادة النظام الديمقراطى الى النمسا • واستقبل شعب النمسا ، هذا البيان بمنتهى الرضى والتقدير •

وقامت قوات الجبهة الأوكرانية الأولى ، بقيادة المارنسال ايفان كونييف بين الخامس عشر من مارس والواحد والثلاثين منه بعملياتها في سيليزيا العليا ضد مجموعة جيوش الوسط التي كانت تضم ثلاثا وأربعين فرقة ، وكان هدفها تدمير هذه المجموعة والوصول الى سفوح جبال السوديت ، وتمت ابادة العلو الى الجنوب من أوبيلين بعد مناورة تطويقية بارعة ، ووصلت القوات السوفياتية الى السفوح المذكورة ، وأصبحت عملية برلين التي تعتبر أكبر العمليات الاستراتيجية في الحرب النانية ، هي العملية التالية في المخطط السوفياتي ،

وكانت نفاط البدأية تفع على نهر الأودر الذى يبعد ستين كيلو منر عن العاصمة الاللانية • وفد حشد العدو فى هذه الجبهة قوات ضخمة وقوية • وكانت المنطقة الواقعة بين الأودر وبرلين تؤلف جزءا من منطقة العاصمة الحصينة ، التى تضم خطوطا دفاعية قوية وعميقة •

وقامت بالهجوم الاستراتيجي على برلين قوات جبهتي روسيا البيضاء: الأولى والثانية وقوات الجبهة الأوكرانية الأولى على جبهة يزيد طولها على « الأربعمائة كيلو متر » • وكانت الفوة المسوفياتية الضاربة قد بلغت الذروة في قوتها • واستخدم الجيس السوفياتي ١٦٠٠٥ مدفع وقاذف للألغام وأكنر من ١٣٠٠ دبابة ، و ١٤٠٠ طائرة حربية ، وعددا من أدوات الحرب الأخرى ، لحرق خطوط العدو الدفاعية في المعركة •

وبدأت العملية في السادس عسر من أبريل من عام ١٩٤٥ ولم ينته اليوم الأول من الهجوم حتى كان الخط الدفاعي الرئيسي للعدو قد اخترق و ونشبت المعركة دفاعا عن الخط الشاني و وتمكنت قوات جبهة روسيا البيضاء الأولى ، في الأيام الأربعة الأولى من الهجوم من التقدم مسافة ثلانين كيلو متراً على جبهة يبلغ طولها سبعين كيلو متراً و وتمكنت قوات الجبهة الأوكرانية الأولى التي شرعت في الهجوم في نفس اليوم من اختراق خطوط العدو الدفاعية في غضون ثلائة أيام من القتال ، وشرعت في عملية التفاف من ناحية الجنوب وهكذا تم احباط المخطط

النازى للاحتفاظ بخط الأودر والنييسى الى أن تصلل القوات الأمريكية والبريطانية الى برلين •

وكان التكاسل السابق من جانب القيادتين : الأمريكية والبريطانية قد اختفى الآن ، لتحل محله سرعة فائقة في الزحف • وكان القــادة العسكريون الألمان ، رغبة منهم في مساعدة الزحف الانجليزي ـ الامريكي ، على الاسراع باتجاه برلين ، قد أضعفوا القطاع الأوسط من الجبهة الغربية ، وبعنوا بالقوات التي استبعدوها منه الى الجبهة الألمانية - السوفيانية • ولم يحتفظ الألمان على طول الجبهة الغربية التي يزيد طولها على النمانمائة كيلو متر ، والممندة من بحر الشمال الى الحدود السويسرية ، بأكثر من ٣٥ فرقة غير كاملة ، ولا تصلح لخوض القتال • وكانت الحكومتان : البريطانية والائمريكية لا تنفكان عن حن قادتهما العسكريين على دخول المناطق المخصصة لاحتلال القوات السوفياتية • وكتب تشرشل في الواحد والنلاثين من مارس من عام ١٩٤٥ الى روزفلت يقول : « يبدو من المؤكد أن جيوش الجنوب السوفياتية ستقتحم فيينا وتحتل النمسا • ولو أننا تعمدنا أن ندع لهم احتلال برلين ، حتى ولو كانت في متناول أيدينا ، فان احتلالها واحتلال فيينا ، سيقويان من اعتقاد الروس الواضح ، بأنهم قاموا بكل شيء في تحقيق النصر ٠٠٠ ولو أن مقاومة العدو لنا قد ضعفت كما نتوقع ، وكما يجب أن يتحقق ، فانا لا أرى مايحول دون عبورنا لنهر الألبوالزحف الى أبعد مسافة ممكنة باتجاه الشرق • ولا شك في أن لمثل هذا العمل أهمية سياسية كبرى » (١) •

ولا شك فى أن هذه الرسالة تلقى ضوءا على حقيقة ما كان يهدف اليه حكام بريطانيا والولايات المتحدة فى المرحلة الحتامية من الحرب فقد كان هدفهم ، التقليل من اسهام الاتحاد السوفياتى فى تحقيق النصر، ومن مكانة الاتحاد السوفياتى وسمعته على الصعيد الدولى •

وتلقت الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة ، برقية تشرشل بكثير من التفهم • فقد أصر تشرشل على وجوب الاسراع في الزحف على برلين • وراح يقول لايزنهاور في الثاني من ابريل • • «أرى من المهم كل

<sup>(</sup>۱) تشرشل ... مذكراته ... المجلد السادس ... ص ٤٠٥

الأهمية ، أن نلتقى مع الروس فى أبعد نقطة ممكنة فى اتجاه الشرق»(١) وعاد فى الخامس من ابريل فتحدث الى روزفلت فى نفس الموضوع (٢) •

وتوفى الرئيس الأمريكى فى النانى عشر من ابريل ، وخلف فى « الرئاسة » ، نائبه هارى ترومان ، وتحدث الرئيس الجديد فى الجتماع خاص عقده فى النانى والعشرين من ابريل مع كبار رجال الدولة عن العلاقات السوفياتية الأمريكية ، ودون الأميرال ليهى ، مستشار روزفلت ومن بعده ترومان فى يومياته يقول : « ، ، ، وقد أجمع الذين دعاهم ترومان الى الاجتماع ، على أن الوقت قد حان لاتخاذ موقف حازم من جانب الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفياتى » (٣) ،

ويعتقد المؤرخ الأمريكي فليمينج ، أن قرارات هذا الاجتماع كانت عاملا مهما في شن أمريكا الحرب الباردة على الاتحاد السبوفياتي • وهو يقول : « ان المؤتمر قضى على السنوات الطويلة من الجهود الكبيرة التي بذلها روزفلت وكوردل هل ، لاقامة أساس للتفاهم مع القادة السوفيات، يمكن « له » أن يستمر ابان وضع السلام » (٤) •

وأفرطت الحكومة الأمريكية وأجهزة مخابرانها في محاولة الافادة من خدمات أجهزة الجاسوسية الألمانية • وأوفدت أكنر من مائة مجموعة من العملاء الأمريكيين الى ألمانيا ، لتستولى على وثائق وزارة الخارجية الألمانية ، وادارة الجستابو ، ولتضع يدها على كل ما فيها من ملفات ، وقوائم بأعضاء الحزب النازى ، والعلامات التجارية السرية للاحتكارات الألمانية • وأوفدت مجموعة خاصة من العملاء ، يطلق عليها اسم «السوس» ، لتقوم بالاستيلاء على جميع الأوراق الألمانية الخاصة بالاسلحة النووية ، وعلى المختبرات الخاصة بها ، ولتضع يدها على جميع العلماء والخبراء الفنيين وغيرهم (٥) •

وكانت القيادة الفاشية تعرف تمام المعرفة الخطوط التي يضعها القادة الأمريكيون والبريطانيون وكان هؤلاء القادة مصممين على مساعدتها وكان النازيون يعتفدون أنه في حسالة احتلال القسوات

<sup>(</sup>١) تسرشل بفس المصدر \_ الجرء السادس ، ص ٤٠٩

<sup>(</sup>٢) تشرشيل بفس المصدر ـ الجزء السادس • ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٣) ويليام ليهي في كتابه « كتت هناك » ... نفس المصدر ص ٣٥١

<sup>(؟)</sup> دى ٠ اف ٠ صلىمى ٢٠٠ فى كنانه « الحرب الباردة وجنورها ١٩١٧ ... ١٩٦٠ ... لندن ١٩٦١ ٠ ص ٢٦٨

<sup>(</sup>۵) حولد سمنت « السوس » \_ سويورك ١٩٤٧ .

البريطانية والأمريكية لبرلين ، فان قيادتها لن تعاقبهم على الجرائم المرعبة التى ارتكبوها • وكانوا يأملون فى أن يؤدى دخول الروس الى برلين من ناحية ودخول الأمريكان والانجليز اليها من الناحية الأخرى ، فى وقت واحد ، الى وقوع الاصطدام بينهم ، والى نشوب الحرب العالمية النالية • ويعنرف ويرنربيست مؤرخ الحرب ، أن الجنود الألمان كانوا متأترين بالأمل الذى ظل يراودهم حتى اللحظة الأخيرة فى «حماية ألمانيا ، وبالتالى حماية أوربا • وكان هذا الواجب يدعوهم الى المضى فى المقاومة ، بالرغم من ادراكهم الكامل للحقيقة الواقعة ، وهى أنهم قد خسروا هذه الحروب » (١) •

وكان هتلر يعتزم « مواصلة الصمود الى أن يقع الخلاف المتوقع فى صفوف أعدائه » (٢) • وكان هتلر يواصل التحدث فى ملاجىء دار المستشارية ، حيث رابط القادة العاشيون الى رفاقه : « بأن الحرب قد تنشب على أى حال بين البلاشفة والانجلو سكسون فى أية لحظة ، بل وفى أى يوم » (٣) •

وأرادت القيادة العليا الألمانية أن تحقق للانجليز والأمريكان خططهم ، فراحت توقف مقاومتها في الغرب ، وتفتح أبواب الجبهة فيه أمام القوات الانجلو – أمريكية ، وتم سحب الجيش الثاني عشر الذي يقوده الجنرال وينك من الجبهة الأمريكية ، وأرسل على جناح السرعة الى الشرق ، لمحاربة القوات السوفياتية ، وتعمد جوبلز أن ينشر الأمر الذي صدر بنقل هذا الجيش في الصحف ، وأن تذيعه الاذاعات الألمانية ، وقال جوبلز في بيانه : ان « القوات الالمانية على نهر الألب ، أدارت ظهورها الى الأمريكيين » (٤) ،

وكانت القوات البريطانية والامريكية تقترب بسرعة من برلين دون أن تلقى أية مقاومة ووصلت وحسدات الجيشين الأمريكيين الأول والتاسع ، الى نهر الألب في الواحد والعشرين من أبريل ، أى في نفس اليوم الذي باتت فيه القوات السوفياتية تحارب في شسوارع برلين وأرادت الفيادة الامربكية أن تواصل تقدمها ، ولسكنها خافت من الحالة النفسية التي بدت على جنودها وضباطها .

<sup>(</sup>١) ويرريشب في كتابه « بنيجه الحرب الثانية » ص ٤٤

<sup>(</sup>۲) سلسكيرس \_ نفس المصدر ٠ ص ٥٦٦

<sup>(</sup>۳) برافدا ـ عدد ۳۱ دیسمبر ۱۹٤۷

<sup>(</sup>٤) سلسكيرش \_ نفس المصدر ص ٧٧٥

واندفعت قوات جبهة روسيا البيضاء الأولى الى برلين فى الواحد والعشرين من أبريل من الشمال والشمال الشرقى ، كما شقت طريفها لتفتح ثغرة فى الخطوط الدفاعية للمدينة من ناحية الشرق • واجتازت بعض القوات برلين من ناحية الشمال ، منجهة الى بوتسدام ونهر الألب وزحفت قوات الجبهة الأوكرانية الاولى على برلين فى غضـــون ذلك من ناحيتى الجنوب والجنوب الغربى • ووصلت هذه القوات فى العشرين من أبريل الى الخط الدائرى الاول من خطوط الدفاع • وسرعان ما وقع هجوم عنيف يهدف الى تطويق قوة ألمانية كانت تحارب فى الجنوب الغربى من برلين ، والى التحرك باتجاه الغرب الى نهر الألب • وكان على جيش الجبهة الاوكرانية الاولى بالاضافة الى ذلك أن يصد هجوما شنه الجيش الالمانى عشر الذى كان يحاول فتح الطريق أمام القوات الامريكية •

وأتمت القوات السوفياتية في الخامس والعشرين من أبريل تطويق العدو في برلين وتم تطويق ثلاث عشرة فرقة للعدو الى الجنوب الشرقي من العاصمة الالمانية وعبرت طلائع الجبهة الأوكرانية الاولى في نفس اليوم نهر الألب عند تورجاو وعبث تم اللهاء بين القوات السوفياتية والامريكية وجرى الاتصال بعد بضعة أبام بين القوات السوفياتية والبريطانية على نهر الالب عند شفيرين وروستوك وهكذا جزئت القوات الالمانية المسلحة الى عدة أجزاء منفصلة وعن بعضها واضطرت واضطرت القيادتان والامريكية والبريطانية الى وقف تقدمهما باتجاه برلين والتيادتان والمريكية والبريطانية الى وقف تقدمهما باتجاه برلين والتيادية والبريطانية الى وقف تقدمهما باتجاه برلين والتيادية والبريطانية الى وقف تقدمهما باتجاه برلين والتيادة والتيادة والبريطانية الميادة والبريطانية الى وقف تقدمهما باتجاه برلين والتيادة والبريطانية الميادة والبريطانية والبريطانية الميادة والبريطانية الميادة والبريطانية الميادة والبريطانية الى وقف تقدمهما باتجاه برلين واليه والبريطانية الميادة والبريطانية والبريطانية والبريطانية والبريطانية والبريطانية والبريادة والبريطانية والبريطانية

ولفد نفذت الحطة التي وضعتها القيادة السوفياتية العليا للطويق قوات العدو في برلين تنفيذا رائعا وكان التقدم السوفياتي الشاق الى العاصمة الالمانية منسجما مع الفرارات التي اتخذها مؤتمر القرم ، كما قلب خطط القيادة الفاشية الالمانية رأسا على عقب وهكذا مثل تطويق برلين ، أمرا في منتهى الاهمية لاعلى الصعيد العسكرى وحده ، بل وعلى الصعيد الدولى أيضا ، فقد أحبط المخططات المعادية للشعوب التي كان القادة البريطانيون والامريكيون قد رسموها .

وكانت الحكومتان: البريطانية والامريكية تجريان في غضون ذلك مباحثات سرية مع القادة النازيين عبر طرق شتى • وكانت احدى هذه الطرق ، المهمة التي عهد بها الى برناردوت عندما قام بزيارة مقر قيادة ابزنهاور في فرساى في الناني من نوفمبر من عام ١٩٤٤ • ومضى برنادوت بعد أن تلقى التعليمات الواضحة من ايزنهاور الى برلين حيث قابل ريبنتروب وكالتنبرونر وغيرهما في السادس عشر من فبراير من عام

۱۹٤٥ و وتحدث برنادوت في الناسع عشر من فبراير الى هملر و ودام الحديث بينهما ساعتين ونصف الساعة وراح هملر يستغل المساعر المعادية للسوفيات لدى القيادات البريطانية والامريكية ويعزف على نغمة الحاجة الى الدفاع عن أوربا التي لابد من سقوطها في أيدى البلاشفة « اذا انهارت الجبهة الشرقية » وعاد برنادوت الى الاجتماع بهملر في الناني من أبريل وراح يستحثه على ضرورة السرعة في التخلص من هملر » و

واجتمع برنادوت وهملر للمرة الأخيرة في الساعات المبكرة من صباح الرابع والعشرين من ابريل من عام ١٩٤٥ في مدينسة لوبيك وكان ثمة ضوء خافت ينبعث من شمعتين صغيرتين في مكان الاجتماع ، اذ كان الظلام قد خيم على العهد الفاشي وقال هملر لبرنادوت: أن من المحتمل أن يكون هتلر قد مات واذا لم يكن قد مات فعلا ، فان موته متوقع في الأيام القليلة القادمة وأنا أعترف بأن ألمانيا قد قهرت وفي وسعى في منل هذه الظروف أن أعتبر نفسي مطلق الحرية وأنا على استعداد للحفاظ على أكتر ما يمكن من ألمانيا بعيدا عن متناول الغزو الروسي ، وأن آمر بالتسليم في الجبهة الغربية لأعطى قوات الدولتين الغربينين الفرصة للتقدم شرقا بأقصي سرعة ممسكنة ، ولكنني أدفض التسليم في الجبهة الشرقية رفضا باتا ٠ » (١) وقدم برنادوت اقتراحات هملر الى حكومتي الولايات المتحسدة وبريطانيا عن طربق الحسكومة السويدية ٠

وتشاور ترومان ومارشال وليهى وغيرهم من قادة الولايات المتحدة السياسيين والعسكريين مع تشرشل عن عن طريق الهاتف في الخامس والعشرين من أبريل بصدد اقتراحات همل (٢) ولكن هملر كان رجلا كريها الى الحد الذي لا يمكن عقد أية صفقة معه وراحت الحكومتان البريطانية والامريكية تبلغان الحكومة السوفياتية في نفس اليسسوم ، اقتراحانه واعنرفنا بان « رفض هملر اصدار الامر بالتسليم في الجبهة الشرقية يعنى فعلا القيام بآخر محاولة لبذر الخلاف بين الحليفتين الغربيتين وروسيا » (٣) .

ورد رئيس الحكومة السوفياتية قائلا ٠٠ « أعتبر أن ردكم عسلي

١١) مرنادوت في كتابه « البهاية » ــ لوزان ١٩٤٥ ٠ ص ١٠٣

<sup>(</sup>٢) ليهي في كبابه و كبت هناك ، ٠ ص ٣٥٤

<sup>(</sup>٣) مراسلات الحكومة السوفيائية ... المجلد الاول ... ص ٣٣٤

هملر · بالمطالبة بالاستسلام دون قيد أوشرط في جميع الجبهات بما فيها الجبهة السوفياتية هو الرد الصحيح » (١) ·

وأذاعت وكالة رويتر للأنباء في التامن والعشرين من أبريل من عام ١٩٤٥ بيانا رسميا عن اقتراحات هملر (٢) • وعندما سمع هتلر بسلوك مساعده الذي كان يثق فيه ، استشاط غضبا ، وأمر بطرد هملر من الحزب النازى •

وأبرق هرمان جورنج في الثالث والعشرين من أبريل ،وكان في جنوب ألمانيا آنذاك ، عن طريق الراديو الى هتلر ، يبلغه اعتزامه ، اعلان نفسه رئيسا للدولة الألمانية ، طالما أن حكومة هتلر في برلين المحاصرة لم تعد قادرة على ممارسة الحكم بصورة صحيحة · وحذا جورنج حدو هملر ، فعمل على الاتصال بايزنهاور ، والوصول معه الى اتفاق حول وقف اطلاق النار في الغرب · وأصدر أمره الى كارل كولر رئيس هيئة أركان حرب السلاح الجوى بأن يضع نص بلاغ حازم يعتزم توجيهه الى الشعب الألماني والقوات المسلحة وروى كولر ، أن جورنج ، قال له : الشرق والغرب على السواء ، ولكن يجب أن يفهم الامريكان والانجليز ، اننا لا نعتزم مواصلة القتال في الغرب ، وأننا نريد الاستمرار في الحرب السرفيات · ويجب أن يفهم جنودنا أن الحرب ستستمر ، وان وقعوا تحت الانطباع بأنها باتت وشيكة على الانتهاء ، وبصرورة أكثر مواتاة تحت الانطباع بأنها باتت وشيكة على الانتهاء ، وبصرورة أكثر مواتاة لنا ، مما كانت عليه في أي وقت مضى » (٣) ·

وعندما نقلت نوایا جورنج الی هتلر ، أمر بطرده من الحزب النازی ، کما أصدر أمرا باعنقاله ، واعتقال کولر ، وآخرین معه ۰

وكان الفتال الشاق العنيف لا يزال دائرا في برلين في غضون ذلك وأحالت قوة ألمانبة تقدر بمائتي ألف جندي ، ومعهم نحو من ثلاثة آلاف مدفع وقاذف للألغام ، ومائتان وخمسون دبابة ، وقعت كلها في فخ برلين ، العاصمة الى منطقة محصنة وكان هتلر يتولى القيادة الفعلية ، وان كان الجنرال ويدلينج ، قائد المدفعية ، هو القائد الرسمى ، وفرض النازيون حكما ارهابيا على الجنود وعلى سكان برلين لحملهم على

<sup>(</sup>١) مراسلات الحكومة السوفياتية \_ المجلد الاول ، ص ٥٣٥

<sup>(</sup>٢) عدد البايمز اللندنية في الثاني من مايو ١٩٤٥

<sup>(</sup>٣) كارل كولر في كمانه « اللحطات الاخيرة » مانهايم \_ ١٩٤٩ · ص ٣٩ \_ ٤٠

مقاومة القوات السوفياتية حتى اللحظة الأخيرة • وارتفعت فى الرابع والعشرين من أبريل الاعلانات فى كل مكان من برلين ، تحمل أوامر هتلر ، باعتبار كل من يعمل على اضعاف المقاومة ، أو يسكت عمن يحاولون اضعافها ، خائنا ، يقتل أن يشنق فورا • وذكرت الاعلانات أن نفس المصير ينتظر أيضا ، كل من يزعم أن عمليات اضعاف المقاومة تجرى بأمر من حاكم برلين ووزير الرايخ جوبلز أو من الفوهرر نفسه •

وكان العالم يتابع أنباء معركة برلين بأنفاس لاهتة متقطعة وكتبت صحيفة النيويورك تايمز تقول ٠٠ « لقد عاد اللهب الذي أشعلته برلين ، الله المدينة التي أشعلنه ليحرقها ، وها ان الحريق الذي انتشر في أكثر من ألفي ميل من أراضي أوربا ، بم انتقل منها الى العالم كله ، يجتاح الآن العاصمة التي أوقدته ، وها ان البقية الباقية من تلك الجيوش المتغطرسة ، التي خرجت من برلين ، لتدوس بأقدامها بلاداعدة ، تعمل فيهاالقتل والنهب والسلب ، تدفن الآن تحت أنقاض تلك العاصمة التي قضي عليها بالدمار » (١) .

ووصل القتال في السابع والعشرين من أبريل الى قلب العاصمة الألمانية وتم حصر العدو في منطقة ضيقة من الارض لا يزيد طولها المهتد من الشرق الى الغرب على « الخمسة عشر كيلو متراً » ولا يربو عرضها المهتد من الشمال الى الجنوب على « الخمسة كيلومترات » وأمر هملر باغراق شبكة المواصلات تحت الارض في برلين بالماه ، دون أن يكترث بالالوف من النسوة والاطفال والجرحي من الجنسود والضباط ، الذين آووا الى أنفاق هذه الشبكة وفي الثامن والعشرين من أبريل كانت القوات السوفياتية قد احتلت بوتسندام ، وجزأت المدينة الى ثلاثة جيوب منفصلة تفتقر الى القيادة الموحدة و

وهاجمت الفوات السوفياتية بعد ظهر الثلاثين من أبريل ، مبنى الرايشستاج ( البرلمان ) واستولت عليه • ورفع جنديان سوفياتيان هما ييجوروف وكانتاريا ، علم النصر فوق المبنى ، وأدرك هتلر آنذاك أن مصيره بات محتوما ، وأن الساعة قد حانت ليدفع ثمن جميع الجرائم الرهيبة التي ارتكبها • وسمعت طلقة في المقر الذي كان فيه تحت الارض في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر ذلك اليوم • ووجد المرافقون العسكريون الذين هرعوا الى المكان بعد سماع الطلقة ، الفوهرر ، وقد

<sup>(</sup>١) عدد النبويورك تايمز في ٢٣ ابريل من عام ١٩٤٥

-فارق الحياة ، وحمل الضباط بأمر من بورمان جثة هتلر الى حديقة دار المستشارية ، حين صب سائفه ومرافقه الخاص ، الجازولين عليها ، وأشعلوا فيها النيران • وكتب تشرشل يفول : « ووضعت محرقة جئمان هتلر ، ودوى المدافع الروسية الذي تزايد هديره بين ساعة وأخرى ، نهاية مكفهرة للرايح النالت » (١) • وقتل جوبلز زوجته وأطفاله ، ثم انتحر •

ورحبت لندن وواشنطن بالجبن الذى انهى به هتلر حيانه ، ليخلص من العفوبة على الجرائم التى ارتكبها ، فقد كانت العاصمتان الغربيتان ، تخسيان ما ستفضحه محاكمة هتلر من أسرار • وكتب تشرسل بمنتهى الصراحة يقول : « وكان السبيل الذى اتبعه هتلر ، أكثر ارضاء لنا من السبيل الآخر الذى كنا نخساه • • ولست أسك فى أنه كان سيلقى نفس المصير الذى لقيه مجرمو الحرب فى نورمبرج » (٢) •

وكانت المحادثات السرية الني أجراها الانجليز والامريكيون مع عملر وغيره من قادة الفاشية الالمانية قد قررت مسبقا من سيكون خليفة متلر • ووقع الاختيار على الاميرال الاكبر دونيتز الذي تولى قيادة الأسطول النازي بعد الامرال ريدر • وخيل للكتبرين ان دونيتز هو خبر من يصلح في تلك الظروف لانقاذ ما تبقى من العهد الفاشي • وتلقى مقر قيادة دونيتز في مدينة بلون في مقاطعة شلزويج \_ هو لشتاين ، برقية من المستشارية في الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والثلاثين من بعسد ظهر النلاثين من أبريل ، وقد وقع عليها بورمان ، جاء فيها مايلي : « يعينك الفوهرر أيها الاميرال الأكبر ، خليفة له ، بدلا من ماريشكال الرايخ السابق جورنج • وسيصلك الأمر الخطى ، الذي مضى في طريقه اليك • وعليك أن تتخذ على الفور ، الاجراءات الكفيلة بمواجهة الوضع ، (٣) • وهكذا تم خلق مظهر الشرعية ، للحكومة الفاشية الجديدة ، عن طريق تخويلها السلطة باسم هنلر ، الذي كان في تلك الآونة في عداد الاموات ٠ ولم بكن دونينز قد عرف شبئا بعد عن موت هنار فابرق يقول: «مازلت على ولائي الذي لا يتزعزع لك يا زعيمي • وسأعمل كل ما في وسعى ، لرفع ما تحس به من ضيق ، ونجدتك في برلين • أما اذا شاء القدر أن

<sup>(</sup>١) تشرشل \_ نفس المصدر ، المجلد السادس ... ص 272

١(٢) نفس المصدر المجلد السادس ص ٤٦٥

يرغمنى على تولى زعامة الرايخ الالمانى خلفا لك · فسأواصل هذه الحرب الى، نهاية تتناسب مع الكفاح البطولى الفريد الذى خاضه الشمعب، الألمانى » (١) ·

ووصلت الى بلون فى الساعة العاشرة والدقيقة الثالثة والخمسين من صباح الأول من مايو ، برقية أخرى من بورمان عن طريق الراديو ، تقول : « أصبحت وصية الفوهرر نافذة المفعول » . وأعلنت اذاعات شلزويج \_ هولشتاين أن هتلر قد انتحر فى الأول من مايو من عام ١٩٤٥ ، بعد أن عين الأميرال دونيتز خليفة له . وأعلن دونينز نفسه زعيما للرايخ الالمانى ، وقائدا أعلى للفوات الالمانية المسلحة ، ثم راح يشكل حكومته من النازيين من أمثاله .

وحاولت الدوائر البريطانية والامريكية الحاكمة ، بكل ما أوتيت من قوة أن تجعل حكومة دونيتز ، مصدر السلطة في ألمانيا كلها . واستقر دونيتز وبطانته في بلدة فلينزبرج الصغيرة الواقعة على حدود الدانيمارك ، وتوصل مع مونتجوميرى ، القائد البريطاني الى الفاق ، يقضى بعدم احتلال منطفة فلينزبرج ، وأن يعهد الى « يودل والفائد البريطاني في المنطفة بوضع خطوط الحدود فيها » ، وأعلن مرافق دونينز السابق أن مقر الحكومة والقيادة العليا ، ظل سليما وفي مأمن من التعرض لأية عمليات . وسمح لجميع الضباط الألمان ورجال فوج الحرس بأن يحملوا السلاح ، وظل الوضع على هذا النحو دور أي تغيير أمدا ما بعدالتوقيع على الاستسلام بلا قيد أو شرط في الناسع من مايو (٢) ،

واجنمع فى فلينزبرج نحو من خمسمائة من كبار الفادة النازيين من أمثال دونيتز وبودل وهملر . وضمت الحكومة الألمانية الجديدة ، شفيرين فون كروزيج ، وزير مالية هتلر السابق ، وزيرا للخارجبة ، ويودل رئيسا لهيئة أركان الحرب ، وسبير وزيرا للاقتصاد وباك وزيرا للزراعة ، وسيلدت وزيرا للعمل ، وستوكارت وزيرا للتعليم . وكلبم وزيرا للعدل . ولم يخجل أى من هؤلاء ، من الحقيقة الواقعة ، وهى أن المنطقة التى يمارسون سلطتهم فيها لا تعدو حدود منطقة فلينزبرج ، وكانوا يأملون فى توسيعها بمعرفة بريطانيا والولايات المتحدة ،

<sup>(</sup>۱) يواكم شوليز في كيابه « الإيام الثلاثون الاخيرة » ــ شنوتجارت ١٩٥١ ــ ص ٥٩ ــ ٥٠ ــ م. ٦٠

<sup>(</sup>۲) وولنر لودی ـ نبوارث فی کتابه « حکم دونیتز » جوتینحن ـ ۱۹۵۰ ص ۷۰

وكان القادة النازيون الذين التفوا حول دونيتز يأملون فى أن تنقذهم الحماية البريطانية من العقوبة على الجرائم التى لا عد لها ولا حصر والتى ارتكبوها •

وبذل دونيتز فصارى جهده لمساومة بريطانيا والولايات المتحدة ، وللحصول منهما على الاذن بمواصلة العمليات الحربية ضد الاتحاد السوفياتى . وذكر فى خطاب ألقاه فى جماعة من الضباط: «علينا أن نسير الى جانب الدولتين الفربيتين وأن نتعاون معهما فى المناطق المحتلة فى الغرب ، اذ أن هذا التعاون يمثل لنا الأمل الوحيد فى أمكان انقاذ بلادنا من الروس » (١) وحمل الخطاب الذى وجهه عن طريق الاذاعة الى الشعب الألماني فى الأول من مايو من عام ١٩٤٩ ، نفس المعنى وهكذا انسجمت سياسة دونيتز مع مخططات الامبرياليين البريطانيين والامريكيين .

وبدأت القوات الفاشية في برلين تستسلم جماعة اثر أخرى ، عند حلول الظلام في الأول من مايو . واستسلمت وزارة الدفاع في برلين في اليوم التالي . واستسلمت الجيوش النازية في برلين كلها في الساعة الثالثة من بعد الظهر الثاني من مايو . وهكذا أكمل الجيش السوفياتي ابادة القوات الألمانية المسلحة في برلين ، وأصبح مسيطرا تمام السيطرة على العاصمة الألمانية كلها وهي قلب الامبريالية الألمانية، ومركز العدوان الألماني . ولا شك في أن احتلال برلين مثل نصرا بطوليا للجيش السوفياتي والشعب السوفياتي .

وعنى سقوط برلين نهاية الحرب التى بدأتها الامبربالية الألمانية. وكان سقوطها ، عقابا استحقه المعتدون النازيون ، وانذارا صارما لجميع أولئك الذبن بحلمون بالسيطرة على العالم والذى يتعبدون فى هيكل الحرب العالمية الجديدة .

## - 4 -

فى الوقت الذى كان فيه الجيش السوفياتي يطبق فى شهر ابريل ومستهل مايو من عام ١٩٤٥ . على ما تبقى من القوات الألمانية المسلحة تمهيدا لتوجيه الضربة القاضية ، عمت موجة عارمة من الثورات

<sup>(</sup>١) عدد النايمر في ١٧ أعسطس من عام ١٩٤٨

الشعبية المسلحة جميع أرجاء أوربا ضد قوات الاحتلال الألمانية .

ففى الثانى عشر من شهر مارس من عام ١٩٤٥ ، وجه الحزب الشيوعى الإيطالى نداء الى الشعب ناشده فيه القيام بالثورة المسلحة ضد الألمان وقال: « وهذه الثورة التى تمثل المعركة الحاسمة لابد أن تعبىء جميع الشعب حول الطبقة العاملة التى تمثل الطليعة الشريفة والشجاعة للأمة ، والتى تملؤها الثقة والبسالة والحيوية » (١) وأقرت اللجنة المركزية للحزب في العاشر من ابريل من عام ١٩٤٥ ، الأمر التاريخى الموجه للثورة وقد نص على ما يلى : « لقد حان الوقت الآن لا لتشديد حرب الانصار ونوسيعها فقط بل وللشروع في نورة حقيقية»(٢) ومنن الأنصار في اليوم التالى هجوما عاما على الغزاة الإلمان وأجبروا حامية المانية قوية في بورجوتارو على الاستسلام ، كما استولوا على كميات ضخمة من السلاح . وقطعوا في الثالث عشر من أبريل ، خطوط المواصلات الرئيسسية التى كانت القوات الفاشية تسستخدمها في انسحابها شمالا .

وصدرت الاشارة ببدء الثورة المسلحة في صورة أعمال عسكرية وقعت في ثلانة من أهم مراكز تجمع الطبقة العاملة وهي جنوة وميلان وتورين • واضطر أكبر من ثلاثين ألف جندي ألماني الى الاستسلام في حنوه وحدها .

وكانت هناك صورة مماطة في ميلان . فقد سحق عمال المدينة حامية فاشية كبيرة وحاول موسوليني الذي كان يعيم في المطفة ، عبور الحدود الى سويسرا مننكرا في زي جندي ألماني ، ولكن الأنصار ألقوا القبض عليه في السابع والعشرين من ابريل وسط مجموعة من الفاشيين الهاربين و ونفذ حكم الاعدام في موسوليني وعدد من زعماء الفاشية بقرار من فيلق مطوعي الحرية ، ولجنة ميلان للنحرر الوطني واستقبل الرجعيون في كل مكان في العالم ، أنباء اعدام موسوليني بكثير من الأسي ولم يتمكن تشرشل من مقاومة حوافزه لاطراء الديكتاتور الفاشي الايطالي في مذكراته ، وقال معزيا نفسه : « وعلى أي حال ، فقد نجا العالم من محاكمات لمجرمي الحرب الإيطاليين كمحاكمات نورمبرج » (٣) وأعرب البابا بيوس الثاني عشر عن تعازيه لأسرة نورمبرج » (٣) وأعرب البابا بيوس الثاني عشر عن تعازيه لأسرة

<sup>(</sup>١) « ثلاثون سنة من نضال الحزب الشيوعي الايطالي ، ـ ص ٢٠٠

<sup>(</sup>۲) روبرنو باباجليا \_ نفس المصدر \_ ص ٥٤٢ \_ ٥٤٣ ـ

<sup>(</sup>٣) سرشل \_ نفس المصدر \_ المجلد السادس • ص ٤٦١ •

موسولینی ، وخصص لأفرادها معونات مالیة • (۱) وقامت حسکومة دی جاسبیری المشایعة للامریکیین بتخصیص مرتب شسهری لورثه موسولینی .

ولقيت نورة العمال الإيطاليين في تورين مقاومة نازية عنيفة ، ومع ذلك فقد تم تحرير المدينة نهائيا في الثلاثين من ابريل .

وهكذا تم تحرير مدينة أتر أخرى فى شمال أيطاليا . وأنقذ الأنصار الايطاليون المراكز الصناعية والمبانى ووسائل النقل من التدمير على أيدى الألمان المنسحبين . وتسلمت لجنة التحرير الوطنى زمام السلطة تنفيذا لارادة الشعب .

ولم يحل الثانى من مايو حتى كانت ايطاليا كلها قد تحررت وراحت البقية الباقية من القوات الألمانية تنشد الملجأ الأمين في حماية الجيوس البريطانية والامريكية وشهده الماريشال كيسلرينج ان القيادة الألمانية كانت تجرى مفاوضاتها مع القيادة الانجلو له أمريكية في هذا الشأن منذ عام ١٩٤٤ ، وعن طريق الكنيسية الكاثوليكية وسوبسرا (٢) .

واشترك نحو من ٢٥٦ ألف ايطالى من الأنصار ضمتهم ١٠٩٠ لواء ، فى الحرب ضد الألمان وأطلق على ٥٧٥ من هذه الألوية ، اسم الوية جاريبالدى التى نظمها الشيوعيون وتولوا قيادتها . وكان نحو من ٢١٠ آلاف من مجموع ٣٥٠ ألها اشنركوا فى الكهاح التحررى طبلة سنوات الحرب ، أعضاء فى الحزب الشيوعى . وكان عدد قتلاهم فى النضال ١٥٥ ر٢٤ من مجموع ٢٠٩٠ ر٧٠ خسرهم الانصار الايطاليون (٢) ويمول لويجى لونجو : ان «حركة المفاومة الشعبية وحرب التحرر الوطنى مدينتان الى حد كبير فى اتساع نطاقهما وعمقهما ونجاحهما ، الى أعمال الحزب الشيوعى وسعياسته ، وألى قواعد هذا الحزب وجماهيره الشعبية » (٤) ، وكسب الشيوعيون الايطاليون حب الشعب الايطالى ويقنه ، بما أبدوه من نضال صادق ضد الغزاة الالمان ،

<sup>(1)</sup> السافدا عدد ٢٩ سيسمبر ١٩٤٦

<sup>(</sup>٢) منزان الحرب النائلة ص ٣٨

<sup>(</sup>٣) « من أحل سلام دائم وديمفراطنه سعسه » عدد ٦ مابو ١٩٥٥.

<sup>(</sup>٤) « تلاثون سنه من نضال الحزب السنوعي الإيطال » ـ المحلد الباني ١٩٥٤ · ص ١٧٣.

وزاد نفوذ الأحزاب الشيوعية التى لعبت الدور البارز فى حركات المتحرر الديمقراطية ، فى معظم بلاد أوربا الغربية . ولسكن تدخل الولايات المتحدة وبريطانيا هو الذى حال بين شعوب فرنسا وأبطاليا وبلجيكا وبين اعطاءهذه الأحزاب الدور القيادى الذى تستحقه فى حكم هذه البلاد .

وينهى روبرتو باتاجليا مؤرخ حركة الطبقة العاملة الإيطالية كتابه الذى خصصه للحديث عن حركة المقاومة الإيطالية بالعبارة التالية: « مهما كانت النكسات التى يخبئها المستقبل لايطاليا ، فليس نمة من شك فى أن طريق المستقبل ، يمر عبر حركة المقاومة ، اذ أن القوى الشعبية اقامت جدورها العميقة فى البلاد . . . وليس فى امكان أية محاولة للسيطرة ، أجنبية كانت أم محلية ، أن تسرق فى المستقبل من الشعب الإيطالى ، وطنه الذى أنقذه بالرغم من جميع المتاعب التى واجهها . » (۱)

وهاجم عمال تريستا الحامية الألمانية في الثامن والعشرين من البريل وأتموا تطهير المدينة في غضون يومين • وقدم لهم جيش تحربر الشعب اليوجوسلافي الذي كان يقترب من المدينة من جنوبها الشرقي مساعدة كبيرة • ولكن ترييستا كانت تمثل مركزا استراتيجيا في منتهي الاهمية للامبرياليين الامريكان والبريطانيين ، ولذا فقد اندفعت اليها الدبابات البريطانية في الثاني من مايو • وأغارت الطائرات الامريكية على أحباء العمال في المدينة • وأوصى تشرشل ، قائده الماربشلل اليكزاندر ، رغبة منه في تشلسديد قبضته على المنطقة ، بأن « يحشد قوات كبيرة في المنطقة ، يعززها تفوق ضخم في الاسلحة الحديثة ، وأراد تشرشل أيضا أن تكون هناك قوة بحرية كافية على مقربة من وأراد تشرشل أيضا أن تكون هناك قوة بحرية كافية على مقربة من المنطقة ، وأعاد اليكزاندر تطبيق قوانين موسلوليني الفاشلية في المنطقة ، وأعاد اليكزاندر تطبيق قوانين موسلوليني الفاشلية في المنطقة ، وأعاد اليكزاندر تطبيق قوانين موسلوليني الفاشلية في المنطقة ، وأعاد اليكزاندر تطبيق قوانين موسلوليني الفاشلية في المنطقة ، وأعاد اليكزاندر تطبيق قوانين موسلوليني الفاشلية في المنطقة ، وأعاد اليكزاندر تطبيق قوانين موسلوليني الفاشلية في المنطقة ، وأعاد اليكزاندر تطبيق قوانين موسلوليني الفاشلية في المنطقة ، وأعاد اليكزاندر تطبيق قوانين موسلوليني الفاشلية في المنطقة ، وأعاد اليكزاندر تطبيق قوانين موسلوليني الفاشلية في الإسلام فيها ، وأقام دبكتاتورية عسكرية أنجلو لهناك وقوانين موسلولية وغيها ،

وقامت ثورات عديدة في ألمانيا نفسها • ولعل من أبرزها ، ثلك الثورة البطولية التي قام بها أسرى معتقل بوخنفيلد في الحادي

<sup>(</sup>١) روبرتو باتاحلها ـ نفس المصدر ـ ص ٥٧٥

۲۷) تشرشل \_ نفس المصدر \_ المجلد السادس ص ٤٨٢ \_ ٤٨٣

عشر من أبريل . وتولى الأسرى الروس قيادة العملية التى انتهت بنجاح كامل (١) .

### - { -

أجهدت القيادة البريطانية والامريكية نفسها ، رغبة منها فى متابعة مخططاتها المعادية للشعوب والاتحاد السوفياتى ، فى انقاذ أكثر ما يمكن من التشكيلات الألمانية العسكرية الصالحة للحرب ، وتجنيبها خطر التدمير على ايدى الجيش السوفياتي وآوت هذه العيادة تلك التشكيلات فى مناطق احتلالها فى ألمانيا ، هادفة من ذلك الى اعادة تشكيل القوات الألمانية المسلحة فى النهاية .

وأسرعت القوات الألمانية التي كانت تحتتد الى الشمال الغربي من برلين : السير متراجعة الى مقاطعة شلزوبج - هولتستابن . وانطلفت قيادتها السي يرأسها الماريشال بوش الى فلينزبورج · وظل جيش ألمساني كبير يقسوده الماريشال شويرنر ، صامدا أمام الجيش السوفياتي على الجناح الآخر من الجبهة السوفياتية - الألمانية . داخل تشيكوسلوفاكيا ، وعلى مقربة منها . واستغل الألمان طبيعة الارض الجغرافية هناك لاقامة جبهة أمام الجيش السوفياتي ، مع التفاوض على الاسستسلام في الوقت نفسه مع مقر قيادة ايزنهاور . وأوفد الجنرال فون ناتزمير رئيس هيئة أركان حرب مجموعة جيوش الوسط، لهذه الغاية الى فلينزبورج ، ولاقت هذه الحركة هوى في نفس الأميرال دونيتز اذ انسجمت مع مخططانه وتعليماته · فقد ذكر في الامر الذي دونيتز اذ انسجمت مع مخططانه وتعليماته · فقد ذكر في الامر الذي العليا لجميع وحدات القوات الألمانية المسلحة ، مستهدفا مواصلة العليا لجميع وحدات القوات الألمانية المسلحة ، مستهدفا مواصلة العليا ضد البلاشفة ، . . . وسسيتحتم على أن أحارب البريطانيين والامريكيني ، اذا حاولوا منعي من مواصلة الحرب صد البلاشفة » (٢) ،

وقررت حكومة دونيتز في الثاني من مايو ، الاسراع في استسلام القوات الألمانية للولايات المتحدة وبربطانيا ، ومواصلة العمليسات العسكرية ضد الجيش السوفياتي • وكان من المتوقع أن تتم عملبات التسليم سرا ودون علم القيادة السوفياتية • (٣) ووصل مبعوثو

<sup>(</sup>١) وثانق الحكومة السوفيانية رقم ٤ لعام ١٥٩٧ . ص ٩٦

<sup>(</sup>۲) بواکسم سولز ـ نفس المصدر ـ س ۱۲ ـ ۹۳

<sup>(</sup>۳) لودی - بوراب ، نفس المصدر ، ص ۷ه

الماریشال فون بوش فی الیوم التالی الی مقر فیادة مونتجومری علی مقربة من لونیبرج الوافعة الی الجنوب من همبورج ، و کانوا « برناسة » الأمیرال هانز فون فرایدبورج ، وعارض مونتجومیری فی بدایة الأم العمل سرا ، دون معرفة الجیش السوفیاتی ، الذی کان من المتوقع أن یکون هو الذی یتولی عملیة استسالام جیش بو س ، ولکن مونتجومیری ، مالبث أن وافق ، وأعلن قبوله استسلام جمیع الوحدات والتشکیلات العسکریة الألمانیة التی تؤثر الوقوع فی أسر البریطانیین علی التسلیم للقوات السوفیاتیة ، (۱)

ونفل فرايدبورج نتيجة محادثاته مع مونتجوميرى الى مؤتمر عقد فى فلينزبورج فى الرابع من مايو وشهده دونيتر وشفيرين فون كروزيج وكايتل ويودل وخول المجتمعون الأمبرال بأن يوقع وبيقة التسليم، ولذا عاد الى مقر قيادة مونتجوميرى - حيث تم التوقيع على الوثيقة ، وأصبحت سارية المفعول بالنسبة الى تسليم قوان بوش فى الساعة الثامنة من صباح الخامس من شهر مايو · وأحس دونيتز بالارتياح ، فرأح بصدر بموافقة بطانته أمرا جديدا الى القوات المسلحة الألمانية في نفس أليوم ، يقول فيه : « اننا نضع سلاحنا فى شمال غرب المانيا والدنيمارك وهولنده · لأن الحرب ضد الدوالتين الغربيتين فقدت كل والدنيمارك وهولنده · لأن الحرب ضد الدوالتين الغربيتين فقدت كل مدلول لها · أما فى الشرق ، فستظل المعركة مستعرة على أى حال» (٢)

وصدرت الأوامر من فلينزبورج الى فرايدبورج ، بأن يمضى الى ريمز بعد محادثاته مع موننجوميرى ، وأن يتفاوض مسع مقر قيسادة ايزنهاور في موضوع استسلام مجموعة الجيوش الألمانية في الجنوب ، للجيش الامريكى ، وأراد دونيتز تمهيد الجو لهذه الصفقة الجديدة ، فأصدر أوامره بوقف حرب الفواصات ضد الدول الفربية فورا ، وبمنع الحركات الفاشية السرية من العمل ضد الولايات المتحدة وبريطانيا في المناطق التى تحتلانها ، (٣)

واستفبل الجنرال بيدل سميت ، الموفد الالماني فرايدبورج في مقر قيادة ايزنهاور ، وراحت القيادة الامريكية التي يمثلها الجنرال

<sup>(</sup>۱) لودی ـ نورات ـ نفس المصدر ص ٦٢ ـ ٦٣

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ١٣٧

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ص ٦٦

باتون ، تضم فى ذلك اليوم تحت جناحها الاكاديمية العسكرية الألمانية -بعد أن تم نقلها من برلين (١) ·

ورفضت الحكومة الامريكية خوفا من لوم الرأى العام ، أن توقع على أى اتفاق مكتوب مع أية تشكيلات ألمانية متفرقة تطلب التسليم ، وأصرت على أن يكون الاستسلام عاما ، ودون قيد أو شرط • وكان هذا الموضوع محل مناقشات مستمرة في البيت الابيض بين الرئيس ترومان ومستشاريه • وتغلبت على المجنمعين وجهة نظر تشرشل التي تقول : ان استسلام ألمانيا بوجه عام الى القوات البريطانية والاعريكية ، سيزيد من مكانة الدولتين الغربيتين ، ويفلل من مكانة الجيش السوفياتي (٢) •

وعارض دونيتز فكرة التسليم العام ، وأوفد الجنرال يودل ، الى. ريمز ، لمساعدة فرايد بورج ، وسرعان ما نشبت مشادة عنيفة ، ولكن دونيتز تبين أخيرا ، أن التوقيع على اتفاق للتسليم العلم أفى ريمز ، سيحفظ الجيش الفاشى الالمانى ، ويدعم بالتالى موقف حكومته ، وتلقى يودل فى الساعة الواحدة والنصف من صباح السابع من مايو تعليمات دونيتز بالتوقيع على اتفاق النسليم وسرعان ما أصدرت حكومة دونيتز أمرا عن طريق الاذاعة الى جميع قادة الجيش الالمانى هذا نصه : « على جمبع القوات فى الجبهات المواجهة لإعدائنا فى الشرق أن تنسحب فورا باتجاه الغرب ، وعلى هذه القوات أن تشق طريقها بالقوة اذا نطلب الامر محاربة السوفيات » (٢) ،

وتم التوقيع في ريمز على انفاق التسليم ، ووقعه كل من بيدل سميث ويودل ، ونص الاتعاف على أن «حكومة دونيتز خولت الجنرال يودل ، القائد العام للقوات الالمانية المسلحة ، تسليم جميع القسوات الالمانية للقوات الامربكية والبريطانية ، والفوات السوفياتية منالناحية الاخرى وفي وقت واحد » • وكان القصد من اتعاق ربمز ، اضفاء صفة الشرعية على حكومة دونيتز ، والابقاء على حكم العصبة الفاشية في ألمانيا وكان الفصد منه أيضا ، التقليل من أهمبة الدور الذي منله الاتحاد السوفياتي في هزم المانيا • وحقق الاتفاق للحكومتين البريطالية والامريكية أهدافهما المعادية للسوفيات • وتميز مستهل شهر مايو من عام ١٩٤٥ ، باتجاهات متزايدة ضد السوفيات في بريطانيا والولايات

<sup>(</sup>١) السوتايمز \_ موسكو \_ عدد ٣٩ لسبة ١٩٥٠

<sup>(</sup>۲) لبهی فی کنابه « کنت هناك » ص ۳۵۷

<sup>(</sup>٣) شولز \_ نفس المصدر \_ ص ٨٧

المتحدة وظهرت هذه الاتجاهات بوضوح فيما كتبه تشرشل وعمله فقد كتب في يومياته يقول: « لاشك في أن الخطر السوفياتي ، حل في نظرى محل العدو النازى » (١) وراح يبرق الى مونتجوميرى بأن يتم تجميع الاسلحة الالمانية وتخزينها بحيث يكون من السهل اعادة توزيعها على الجنود الالمان » (٢) وأبرق تشرشل الى ايزنهاور مشيرا الى الاسلحة الالمانية ، فقال: « انها قد تكون نافعة حتى في هذه اللحظة في فرنسا ولا سيما في ايطاليا » • (٣) ولعل ما يعهمه الانسان من هنذا القول هو أن حكام بريطانيا والولايات المتحدة كانوايخططون لاسستخدام الاسلحة والقوات اللهانية ضد الحركات الشعبية في فرنسا وايطاليا •

ورفضت الحكومة السوفياتية الاعتراف بالصفقة الني تم النوقيع عليها في ريمز ، لا سيما وانها مثلت انحرافا ضخما عن مبدأ الاستسلام بلا قيد أو شرط الذي أقره مؤتمر الدار البيضاء • وأصرت الحكومة السوفياتية على وجوب التوقيع على اتفاق رسمى للاستسلام بلا قيد أو سرط ، في برلين المفهورة • واضطرت بريطانيا والولايات المتحدة بعد أن أحبط الانحاد السوفياتي خطتهما الى الموافقة •

وتم النوقيع في برلين في الساعات المبكرة من صباح الماسع من مايو عام ١٩٤٥، على اتفاق الاستسلام بلا قيد أو شرط واستهل الاتفاق بالعبارات التالية: « نحن الموقعين أدناه ، نوافق باسم الفيادة العليا الالمانية على الاستسلام بلا قيد أو شرط ، بالنسبة الى جميع القوات المسلحة في البر والبحر والجو ، والى جميع الفوات الموجودة الآن تحت المرة القيادة الالمانية الى الفيادة العلبا للجيش الاحمر ، والى قوات حملة الحلفاء المستركة في الوقت نفسه » •

وكان هذا الاتفاق النهاية الرسمية للحرب في أوربا · ولعد حقق الانحاد السوفياتي نصرا تاريخيا على ألمانيا الهتلرية والدول التابعة لها وحرر الجيش السوفياتي بسحقة للجيش الالماني ، الامة الالمانية في النير الهتلري ·

وكانت معاملة الاتحاد السوفياتي للالمان ولا سيما من سكان برلين منسجمة معرسالة التحرير التي أخذها على عاتقه وفقد وصل انسطاس ميكويان

<sup>(</sup>١) نشرشل نفس المصدر \_ المجلد السادس \_ ص ٤٩٥

<sup>(</sup>٢) الديلي ميرالد ... عدد ٢٤ نوفمس ١٩٥٤

<sup>(</sup>٣) تشرشيل \_ نفس المصدر \_ المجلد السادس ص ٤٩٩

بأمر من الحكومة السوفياتية الى ألمائيا ، ليساعد أهلها ، بالمواد الغذائية وغيرها • وخصصت الحكومة السوفياتية ستة ملايين كيس من الدقيق والحنطة ، وكميات كبيرة من المواد الأخرى التى أخرجت من مستودعات الجيش لهذه الغاية • ولم تحل نهاية شهر مايو ، حتى كانت القيادة السوفياتية قد أصدرت بطاقات التموين لثلائة ملايين من الناس الذين يعيسون في برلين ، وزودتهم بالغذاء ، والمواد الطبية ، وأعادت الحياة في المدينة الى أحوالها الطبيعية • ولم يحل أول شهر يونيو ، حتى كانت طرق المواصلات تحت الارض قد عادت الى العمل في العاصمة ، كما استأنفت الحافلات الكهربية أعمالها ، وتم اصلاح الجسور في المدينة • وتم كذلك ، تزويد المدينة بالماء والغاز والكهرباء •

وكان السكان الالمان في المناطق التي ظلت المنطمات الشيوعية السرية تعمل فيها ضد الدعايات الفاشية ، يرحبون بالقوات السوفياتية وقد وقع هذا في بلدة ايزليبين ، حيث كان السكان قد أخفوا علما كانوا قد تلفوه هدية من عمال منجم كريفوى روج ، فعادوا الى اخراجه ، كما نصبوا تمثالا للينين تعبيرا عن ترحيبهم بالقوات السوفياتية ،

ويقول شاهد عيان: «كانت هناك أمواج منلاحف، ومن الاعلام الحمراء في سوق البلدة وكانت سلطة ديمقراطية جديدة تمثل جماعات العمال، قد تولت شئون الحكم، في قاعة بلدية المدينة الفسديمة وارتفع على دار البلدية علم عمال المناجم في كريفوى روج والذي كان المناضل أوتو بروزوفسكي، قد حفظه وأخفاه عن الفاشيين بالرغم مما عاناه من تعذيبهم في السجون ووقف نمال لينين في وسط ساحة المدينة ، وكان بعض الناس قد أخفوه طيلة العهد الفاشي والاحتسلال الامريكي ولا شك في أن وجود هذا التمنال دليل ظاهر وواضم على أن مشعل الدولية العمالية لم ينطفيء في ألمانيا حتى في أحلك ليالى الحكم الفاشي ، وأن الالمان لم يننكروا لشعارات ابرنست ثيلمان بل ظلوا أوفياء لها (۱)

<sup>(</sup>١٠) بشرشيل \_ يفس المصدر \_ المجلد السيادس - ص ١٤٢

استقبل مقر قيادة شويرنر نبأ التوقيع على الاستسلام في برلين بكثير من عدم التصديق والشك • وراح هذا يصدر بيانا لقى التأييد من سياسة بريطانيا والولايات المتحدة اذ قال : « أذاعت محطات الاذاعة المعادية ، أن الحكومة قد استسلمت بلا قيد أو شرط للاتحاد السوفياتي • ولكن هذا النبأ لايصدق على الاطلاق ، وانما مجرد دعاية معادية تهدف الى تحطيم روح المقاومة لدى قواتنا • ولم توقف الحكومة الالمانية الحرب الاضد الدول الغربية ، •

وقررت القيادتان العسكريتان: الامريكية والبريطانية ارسال قواتهما الى نشيكوسلوفاكيا لاحتلال براغ، وقبول استسلام شويرنر وكان تشرشل يلحف بوجه خاص على وجوب القيام بهذه الخطوة وراح يحث ترومان في الثلاثين من ابريل على وجوب « الاستيلاء على براغ وعلى أكبر جزء ممكن من غرب تشيكوسلوفاكيا » (١) وعاد فكرر الحافة في برقية بعث بها الى ايزنهاور في السابع من مايو، حاتا اباه على الزحف على براغ (١) .

وتقدم الجيش الامريكي النالث بقيادة الجنرال باتون في مطلع شهر مايو من عام ١٩٤٥ الى تشيكوسلوفاكيا ، وراح يحل اللجادة الوطنية في المدن التي احتلها بما فيها مدينة بيلزين ، وأقامت القيادة الامريكية حكم احتلال بالتعاون مع التشيكوسلوفاكيين الذين كانوا قلا تعاونوا في السابق مع الالمان ، وقامت المدفعية الامريكية قبل احتلال بيلزين بقصفها مما أدى الى انزال الدمار الكلى أو الجنزئي ، بنلني مساكنها ،

ووصل ضباط القيادة الامريكية في السادس من مايو من عام ١٩٤٥ الى مصح فيلشوفكا حيث كان شويرنر قد أقام مقر قيادته ، وحصلوا على موافقة شويرنر على اخماد الحركة الثورية في تشيكوسلوفاكيا ، واطالة مقاومته للجيش السهوفياتي ، على أن يستسلم في النهاية الى القيادة الأمر بكمة (٢) .

وكان الوطنيون التشبيكوسلوفاك ، جد متلهفين على تحرير عاصمتهم

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ـ المجلد السادس ـ ص ٤٤٢ ـ ٤٤٣

<sup>(</sup>۲) ازفسسا عدد ۱۹ یبایر ۱۹۵۳

وسد الطريق أمام الألمان المنسحبين ، فأعلنوا الثورة المسلحة على المحتلين الهتلريين في الخامس من مايو من عام ١٩٤٥ · واشتبكت وحدات من الحرس الثورى ، وجماعات مناضلة من سكان براغ مع العدو ، وكان الشيوعيون في الطليعة · وراحت قوات شويرنر تزحف على العاصمة التشيكية ، وعندما عجز الوطنيون فيها عن وقف زحف العدو ، راحوا يطلبون عن طريق الاذاعة ، المساعدة العاجلة ·

وعندما بدأت القوات الألمانية الفاشية زحفها على براغ ، أوقفت القيادة الأمريكية تقدم قواتها باتجاه المدينة • وكان حكام أمريكا يريدون أن يقوم الهتلريون بابادة الوطنيين في براغ ، ليستطيعوا فرض اتفاقهم على القيادة الألمانية ، وقبول استسلامها في العاصمة النشيكية •

ولكن الاتحاد السوفياتي سارع الى نجدة الوطنيين التشيك وكانت مجموعة جيوش شويرنر التي تضم تسعمائة ألف جندي وضابط مي القوة الألمانية الفاشية الوحيدة القادرة في مستهل شهر مايو من عام ١٩٤٥ ، على ابداء أية مقاومة ولذا قررت القيادة السوفياتية العليا أن تشتبك معها قبل اكمال عملية برلين وتنفيذا لهذا القراد ، فقد بعنت القيادة بقوات الجبهات الأوكرانية الأولى والثانية والرابعة للقيام بهجوم حاسم على جيس شويرنر وكان الفيلق التشيكوسلوفاكي يؤلف جزءا من جيوش الجبهة الأوكرانية الرابعة ، وحثت التطورات التي وقعت في براغ الجيش السوفياتي على الاسراع في العمل ، فبادر الى الهجوم في السادس من مايو ،

وتم اختراق خطوط الدفاع الالمانية في السابع من مايو ، وتمكنت مدرعات الجبهة الأوكرانية الأولى من عبور جبال الحديد بسرعة خارقة ، والوصول الى براغ في الساعة الرابعة من صباح اليوم التاسع من مايو٠

وأحبط الهجوم السوفياتي السربع مخططات الالمان والامريكيين وواصلت القوات السبوفياتية مطاردة العدو المنهزم باتجاه الغرب واتصلت بالفوات الأمريكية في تشيكوسلوفاكيا في العاشر والحادي عشر من شهر مابو وأخذت قوات مويرنر تستسلم على طول الجبهة وأسر الجيش السوفياتي أكثر من ثمانمائة ألف من الألمان في عملية براغ ولم تتمكن الاجماعة صغيرة من جنود العدو من الهروب الى الغرب واستسلم الماريشال شويرنر في الثامن عشر من مايو الى الأمريكيين بعد أن فر الى مقر قيادتهم في احدى الطائرات و

وأنقذ الهجوم المسوفياتي الخاطف مدينة براغ من الدمار ، وثائريها من الموت الحتمى • وأكمل هذا الهجوم تحرير تشيكوسلوفاكيا ، وأحبط مخططات الاميرياليين الأمريكيين الهادفة الى الاستيلاء على براغ واحتلال تشيكوسلوفاكيا • وهكذا أنهت العملية السوفياتية الرائعة ، وهزيمة مجموعة جيوش شويرنر ، الحرب في أوربا •

وعادت الخلافات الجذرية بين سياسات الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة إلى الظهور من جديد و كتب مؤرخان تشيكيان يقولان : « لم تفكر القيادة العسكرية الامريكية المنهمكة في دسائسها مع بقايا العسكريين النازيين ضد الاتحاد السوفياتي في تحرير مدينتا من الاحتلال الهتلري كما لم تبد أي اهتمام بالموضوع و وكانت تريد على ضوء الاتفاق الذي عفدته مع الفيادة الهتلرية و أن تتيح لشويرنر السفاح النازي في مورافيا كل فرصة لمقاومة الجيش السوفياتي الذي كان يواصل تقدمه طيلة الوقت بعد معارك مريرة وأتاحت لشويرنر أيضا الفرصة لتطبيق سياسة «احراق المزرع والمضرع » ، في المناطق التي ينسحب منها ، واخماد الموجة النورية التي كانت قد اجتاحت البلاد كلها و وفسيحت المجال لفرانك ، ليفي بالوعد الذي قطعه الى الأمريكيين ، وهو أن ينفذ نيابة عنهم « الاعمال المقذرة » ، وأن يقتل جميع المعتقلين من القادة الشيوعيين (۱) و

وأدى الاتحاد السوفياتي رسالته التحررية ، وواجباته الدولية تجاه شعب تشيكوسلوفاكيا ، وغيره من الشعوب ·

### - 7 -

تحطمت الفاشسية الألمانية على الصبعيد العسكرى وكان لابد لتحطيمها سياسيا ، من ازالة حكومة دونيتز التى خلفت الفاشية الألمانية وكان دونيتز يلقى التأييد الكبير من جانب الانجليز والامريكان وقد انعكس هذا التياييد في مواقف الغربيين في مجلس اشراف الحلفاء الذي بدأ عمله في فلينزبورج في الثالث عشر من مايو وكتب المؤرخ لودى – نوراك المدافع القوى عن حكومة دونيتز : ان هذه الحكومة رحبت بقيام مجلس أشراف الحلفاء في فلينزبورج » (٢)

<sup>(</sup>۱) کی بازرنوسنگ وکی نشلنگ فی کتابهما « دور الاحبلال الامریکی » ــ نراغ ــ ۱۹۵۱ (۳) لودی توراث فی کنابه « نهایهٔ حکم الرایخ » ص ۶۳۷

وسلام الأعضاء البريطانيون والأمريكيون في المجلس الى عقد صفقات جديدة مع دونيتز قبل وصول الاعضاء السوفيات وقد اتففوا معه على التعاون مع حكومته ، وأقروا تعيين يودل ، رئيسا لهيئة أركان حرب القيادة العليا الألمانية خلفا لكايتل وكان يودل ، يحل القضايا التنظيمية المتعلفة بمنصبه، بالفوات الألمانية، مع القيادة الأنجلول أمريكية وأخيرا ، وليس آخرا ، قام المشلون الانجليز والأمريكان في مجلس اشراف الحلفاء بزيارة رسمية لدونينز الذي أكد لهم اخلاصه « لوجهه نظره الغربية » (١) وحاول دونتيز أن يقنع زائريه و بأن الصراع المسترك مع الاتحاد السوفياتي ، أمر لابد منه ويقول لودي \_ نوراث: المسترك مع الاتحاد السوفياتي ، أمر لابد منه ويقول لودي \_ نوراث: أن « قوله ترك انطباعا قويا في نفوس المنلين الغربيين » (٢)

وراح تشرشل يعلن في السادس عشر من مايو ، وبصورة رسمية ، مناقضا التزاماته التي تعهد بها في اتفاقات يالطة ، أن « بريطانيا لا تعتزم تحمل أعباء ادارة ألمانيا » (٣) وكان يعني هذا السماح « لحكومة دونيتز بتولي الادارة في المانيا » • وأذاعت وكالة رويتر للأنباء في نفس اليوم ، بيانا صدر عن مقر القيادة العليا للحلفاء يقول : ان « رجال حكومة دونيتز وغيرهم من الضباط الألمان ، لا يستخدمون الا في تقديم الغداء والمعونة الطبية ، وعمليات نزع السلاح في القوات الألمانية تحت اشراف الحلفاء » (٤) ولم يكن هذا البيان الا محاولة جديدة لاضفاء صفة الشرعية على « نشاطات » حكومة دونيتز • ووصفت صحيفة الديلي هيرالد العمالية البريطانية سلوك بريطانيا والولايات المتحدة تجاه دونيتز « بالشرير » الذي بهدف الى خلق حكومة كويزلنجية خائنة في ألمانيا •

وتغير الوضع تغييرا كليا عندما وصل الأعضاء السوفيات في مجلس أشراف الحلفاء الى فلينزبورج في السابع عشر من مايو وراح المندوب السوفياتي يعلن بكل اصرار وجوب حل حكومة دونيتز ولا شك في أن الموقف السوفياتي الصارم وثورة الرأى العام في الولايات المتحدة وبريطانيا وافتقار حكومة دونيتز الى أي تأييد شعبي في ألمانيا ، اذ كان الألمان يصفونها « بحكومة الشبح » قد قرر مصير هذه الحكومة وتم في النالث والعشرين من مايو من عام ١٩٤٥ ، حل حكومة دونيتز واعتفل النالث والعشرين من مايو من عام ١٩٤٥ ، حل حكومة دونيتز واعتفل

<sup>(</sup>۱) اودی نوراب فی کتابه « حکم دونسز » ص ۱۰۵ ·

<sup>(</sup>۲) لودی د اِت = « حکم دونبنز » ص ۱۰۵ ·

<sup>(</sup>٣) صحب البايمز - ١٧ مايو ١٩٤٥ .

<sup>(</sup>٤) الديلي هيرالد \_ ١٧ مايو ١٩٤٥ ٠

اعضاؤها كمجرمى حرب و وتم اعتقال نحو من ثلنمائة ضابط وزعيم آخرين فى فلينزبورج ، بينهم هملر وطلب هذا أنناء اعتقاله ، مقابلة مونتجوميرى ، قائلا : انه كان قد تفاهم مع القائد البريطانى على الاستعداد لحرب جديدة مع الاتحاد السوفياتى ، وانه تمكن من اعداد عدة فرق من الحرس النازى لهذه الغاية وعندما أحسس هملر أنه لن ينجو من العقاب على ما ارتكبه من جرائم بادر الى الانتحار بالسم فى الرابع والعشرين من مايو و

ولم تكد ألمانيا تستسلم ، حتى راحت الحكومتان : الأمريكية والبريطانية تحاولان تقسيم البلاد ، لتفعلا بألمانيا الغربية ما تريدان وكان هدفها اقامة منطفة تأهب عسكرى في أوربا ولكن الاتحاد السوفياتي أصر على تنفيذ مقررات مؤتمر القرم وعلى ضرورة الوحدة الألمانية على أن تقوم الدول الاربع بادارنها بصورة مشتركة و المدول الاربع بادارنها بصورة مشتركة و المدول الاربع بادارنها بصورة مشتركة و الدول الاربع بادارنها بوربا و الدول الدول الاربع بادارنها بوربا و الدول الارباء بادارنها بوربا و الدول الارباء بادارنها بورباء بادارنها بورباء بورباء و الدول الارباء بورباء و الدول الارباء بادارنها بورباء و الدول الارباء بورباء و الدول الارباء بادارنها بورباء و الدول الارباء بورباء و الدول الارباء بورباء و الدول الارباء و الدول الارباء بورباء و الدول الارباء و الدول الارباء بورباء و الدول الارباء و الدول الارباء و الدول الارباء و الدول الدول الارباء و الدول الارباء و الدول الدول الارباء و الدول الدول

وكانت القوات الأمريكية والبريطانية قد دخلت ، والحرب لا تزال دائرة ، بعض الأقسام من ألمانيا التي كانت قرارات مؤتمر القرم قد نصت على أن تكون تحت الاحتلال السوفياتي • وطلبت الحكومة السوفياتية انسحاب هذه القوات من تلك المناطق • وكان تشرشل على استعداد لاثارة صراع واسع النطاق مع الاتحاد السوفياتي ، من أجل احتفاظ بريطانيا وأمريكا بالسيطرة على أكبر قسم ممكن من ألمانيا • وأبرق في الرابع من مايو الى ايدن الذي كان يشهد مؤتمر سان فرانسيسكو يقول ان « الانسحاب المفترح من جانب الجيش الأمريكي يعنى انتشار السيطرة الروسية ، مسافة مائة وعشرين ميلا الى الأمام وعلى جبهة يتراوح طولها بين « الثلثمائة والأربعمائة ميل » • ولا شك في أن مثل هذا الحادث لو وقع ، كان سيؤدى ، الى حالة مؤلمة لم يسبق لها منيل في التاريخ» (١) وراح تشرشك يحث ايدن ومن يحملون منل آرائه من أعضاء الحكومة الأمريكية على سرعة البيت في هذه القضيية · وراح يقول: « أن الوقت صالح الآن لفرض تسوية عامة ٠ اذ أن الجيوش البريطانية والأمريكية وقواتها الجوية مازالت تمثل قوة مسلحة هائلة ، اذ لم تضعفها بعد عمليات التسريح ، ولا المتاعب الثقيلة التي ستواجهها في الحرب مع اليابان » (٢)

ولو قرأنا ما بين السطور في هذه الأقوال ، لتبين لنا أن تشرشل

<sup>(</sup>۱) نشرشل \_ نفس المصدر \_ المجلد السادس \_ ص ٤٣٨

<sup>(</sup>٢) نشرشل \_ نفس المصدر \_ المجلد السادس ص ٥٣٢

لم يكن ليخجل من الدعوة الى استخدام القوة المسلحة لتنفيذ مخططاته التى وضعها لأوربة بعبد الحرب • هكذا نجد دعاة العبدوان يطالبون بمحاربة الاتحاد السوفياتي الذي بذل الكثير لتحقيق النصر على المانيا •

ووقع ممثلو الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الخامس من يونيو من عام ١٩٤٥ اعلانا يقول: ان « هزيمة ألمانيا أدت الى تسلم حكومات اتحاد الجمهوريات الاشستراكية السوفياتية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية زمام السلطة العليا في البلاد »، وأكد الاعلان أن الدول الكبرى « تسلمت تتولاها الحكومة الألمانية ، والقيادة العليا وأية حكومة أو سلطة من سلطات الولايات والبلديات والمجالس المحلية » وقرر الاعلان نزع السلاح من جميع قوات ألمانيا المسلحة ، ووضع جميع الأسلحة والصناعات الحربية تحت اشراف الدول الأربع ، ونص الإعلان على اطلاق سراح جميع أسرى وجوب اعتقال جميع كبار الفادة النازبين وغيرهم من مجرمي الحرب ، فورا ودون ابطاء ، ونصت المادة التانبة عشرة من الاعلان على أن بضع ممثلو ودون ابطاء ، ونصت المادة التانبة عشرة من الاعلان على أن بضع ممثلو الحلفاء ، قوات لهم ، أو أجهزة مدنية ، في أي جزء من ألمانيا ، أو فيها الحلفا المقرار الذي ينخذونه » ،

وتم التوقيع على اتفاقين آخرين يتناول أولهما جهاز الاشراف على ألمانيا كما يتناول النانى تحديد مناطق الاحتلال • ونص الاتفاق على أن «يفوم الفسادة العامون للقوات السبوفياتية والبريطانية والأمريكية والفرنسبة ، منفيذا لأوامر حكوماتهم ، وفي الفنرة التي تقوم فبها ألمانيا بتنفيذ المتطلبات الأساسية للاستسلام بلا قيد أو شرط ، بممارسة السلطة العليا في ألمانيا ، كل في منطفة احتلال قوانه أو بصورة مستركة في الفضايا التي تخص ألمانيا كلها ، ويؤلف القادة الأربعة مجلس اشراف الحلفاء » • وبعمل هذا المجلس الذي تتخذ قراراته بالاجماع على ضمان التناسق في العمل بين القادة الأربعة في مناطق احتلالهم ، وعلى الوصول الى قرارات جماعية حول القضايا الرئيسية المتعلقة بألمانيا كلها • وعهد بادارة منطقة برلين الكبرى الى سلطة حاكمة للحلفاء ، تعمل تحت اشراف المجلس ، وتتألف من القادة المحليين الأربعة في المنطقة •

وحدد اتفاق مناطق الاحتلال ، الحدود بين منطقة الاحتلال السوفياتي وبين مناطق احتلال الدول الغربية التي لم يكن الصراع بينها على تخطيط

حدود كل منطقة قد انتهى بعد • وضحت منطقة الاحتلال السوفياتى مقاطعان ميكلينبرج وبراندنبرج ، وسكسونيا \_ انهولت ، وسكسونيا وثورينجيا • وكانت هناك أراض أخرى تقع ضحن منطقة الاحتلال السوفياتى قبل مؤتمر برلين ، ولكنها ما لبئت وبقرار من هذا المؤتمر ، وانسجاما مع العدل الناريخى ، أن نقلت الى أصحابها السلاف الشرعيين أى الى الاتحاد السوفياتى وبولندة •

ونص الاتفاق الذي وقع عليه في برلين أيضا على انسحاب القوات الأنجلو \_ أمريكية دون ابطاء من بعض الأراضي النابعة لمنطقة الاحتلال السوفياتي كما نص أيضا على تجزئة برلين الى أربعة قطاعات ، تحتل كل دولة من الدول الأربع ، واحدا منها ٠

وانسحبت قوات الاحتلال البريطانية والامريكية في مستهل شهر يوليو من المنطقة المخصصة لاحتلال القوات السوفياتية وتسلمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الوقت نفسه الاشراف على مناطق احتلالها في برلين وعقد في النلائين من يوليبو من عام ١٩٤٥ ، أول اجتماع رسمي لمجلس اشراف الحلفاء في برلين ، كما عقد في الحادي عشر من يولبو ، وفي برلين أيضا أول اجتماع لسلطة الحلفاء الحاكمة في منطقة برلين الكبرى .

وكان هناك خلاف مماثل على المشكلة النمسوية أيضا • وكان الامبرياليون الامريكان جد متلهفين على تحقيق حلمهم القديم في اقدامة دولة كاثوليكية كبرى في الجنوب الشرقي من أوربا ، تحت اشرافهم وكان حكام بريطانيا يريدون بدورهم نوحيد النمسا وجزء من جندوب المانيا مع دول الدانوب في اتحاد فيدرالي •

ودفضت الحكومة السوفياتية بصرامة هذه المخططات البريطانية والامريكية التى كانت متعارضة مع المصالح القومية للشعب النمسوى وشعوب أوربا الاخرى •

وأعلن الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في التاسع من أغسطس من عام ١٩٤٥ ، نصوص الاتفاق حول مناطق الاحتلال وجهاز الاشراف في النمسا • وقد اعترف هذا الاتفاق بحق الشعب النمسوي في الوجود القومي المستقل ضمن دولته الخاصية الموحدة • وتم تقسيم النمسا الى مناطق احتلل • وضمت منطقة الاحتلال السوفياتي ، الأقسام الشمالية الشرقية من النمسا بما فيها

النمسا السفل وقسم من النمسا العليا على الضفة اليسرى لنهر الدانوب وبيرجنلاند ، وقسمت فيينا نفسها الى أربع مناطق احتلال • وأقيم مجلس للحلفاء للاشراف على النمسا ، ومهمته معالجة كافة القضايا المتعلفة بالنمسا كلها •

وسارت العلاقات بين الاتحاد السوفياتي وبلاد أوربا الشرقية في طريق التطور الديمقراطي سيرا سريعا ودارت المفاوضات السوفياتية التشيكوسلوفاكية في موسكو في النصف الثاني من شهر يونيو من عام ١٩٤٥ ، في جو من الصداقة الخاصة والعودة الى العدل التاريخي بالنسبة الى الاجزاء الاوكرانية فيما وراء الكربات وهي الاجزاء التي أعرب أهلها بالاجماع عن رغبتهم في الانضمام الى أوكرانيا السوفياتية وانتهتهذه المفاوضات في التاسع والعشرين من يونيو من عام ١٩٤٥ الى معاهدة سوفياتية تشيكوسلوفاكية حول المنطقة الاوكرانية فيما وراء الكربات ونصت هذه المعاهدة على أن تعود هذه المنطقة الى « وحدتها الطبيعية مع أن تعود هذه المنطقة الى « وحدتها الطبيعية مع لرغبة أهلها في العودة الى وطنهم العريق ، وعلى أساس الاتفاق الودى بن الجانبن المنعاقدين السامين » •

وكان الاتحاد السوفياتي يعمل باصرار لمصلحة السلام الديمقراطي الدائم ، ولمصلحة وحدة ألمانيا واستقلالها القومي .

ونفذت سياسة الاحتلال السوفيياتي ، عن طريق السلطات السوفياتية ، وبالاتصال الوثيق مع الشعب في المناطق المحتلة ، وبتأييده الكامل · وكانت تعمل على تقوية روح الاستقلال الوطني والديمقراطي ونشرها بين السكان · ودعمت سلطات الاحتلال السوفياتي جميع المشروعات الديمقراطية التي تقرم بها الجماهير ، وساعدتها الى حد كبير في تحقيق الاصلاحات الاجتماعية \_ الاقتصادية ·

وهكذا منل احتلال الاتحاد السوفياتي لبعض الاجزاء من ألمانيا والنمسا ، الرغبة الايثارية في تقديم العون للشعب لتمكينه من تحقيق تطلعاته القومية والاجتماعية • وكان هذا العون المتفق تمام الاتفاق مع المصلحة العامة يهدف الى توطيد دعائم السلام والامن بين الامم •

## مؤتمر سان فرانسیسکو وبوتسدام

#### - 1 -

اجتمع فى الخامس والعشرين من ابريل من عام ١٩٤٥ . وكانت رحى المعارك لاتزال دائرة على أشدها فى المسرح الاوربى، ممثلو ٤٦ دولة فى مدينة سان فرنسيسكو للبحث فى تنظيم أوضاع السلام، بعد انتهاء الحرب .

وقرر الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الامريكيسة وبريطانيا والصين ، وهي الدول الاربع الاولى صاحبة الفكرة ، أن تتضمن قائمة الدعوات جميع البلاد التي وقعت على اعلان الامم المتحدة في الاول من يناير من عام ١٩٤٢ ، وكذلك تلك التي انضمت اليه فيما بعد ٠

وكان الاتحاد السوفياتي في موافقته على دعوة عدد كبير من البلاد متأثرا برغبته في تطوير التعاون الدولي وتنميته واعتفد أن المنطمة الدولية الجديدة يجب ان تكون ممثلة للدول على أوسع نطاق ممكن وأن تضم أكبر عدد ممكن منها باستثناء تلك التي تتحكم فيها الانظمة الفاشية وكانت لدى الحكام الغربيين ولا سيما حكام الولايات المتحدة آراء أخرى وكان ما ينشدونه أن يجعلوا من المنظمة أذاة مسخرة في يد السياسة الخارجية الامريكية مستطيع الولايات المتحدة عن طريقها متحقيق أعدافها في السيطرة على العالم بصورة سهلة وكان عن طريقها متحقيق أعدافها في السيطرة على العالم بصورة سهلة وكان على المسلطرة على العالم بصورة سهلة وكان على السيطرة على العالم بصورة سهلة وكان على العالم بصورة سهلة وكان على المسلطرة على العالم بصورة سهلة وكان على العالم بعدول به تحقيق العالم بعدول بعدول

وكانت الولايات المتحدة رغبة منها في تحقيق هذا المخطط ، قد تبنت كما سبق لنا « وقلنا » ، الدعوة الى مؤتمر في مدينة المكسيك في وقت سابق من مستهل عام ١٩٤٥ ولذا فقد جاءت مجموعة الوفود الامريكية اللاتينية التى الفت نصف عدد أعضاء لوفود في مؤتمر سلام فرنسيسكو، تعمل بالاتصال الوثيق مع الوفد الأمريكي وطبقا لتعليماته وتقدمت الحكومة الامريكية بالاشتراك مع الحكومتين اليريطانية، والفرنسية، قبيل انعقاد المؤتمر، بأساس جديد لتوجيه الدعوات، اذ أعلنت أن ليس في الامكان توجيه الدعوات الى الدول التى لم تقم علاقات دبلوماسية مع بريطانيا والولايات المتحدة والمواسية مع بريطانيا والولايات المتحدة والمناس المتحدة والمواسية مع بريطانيا والولايات المتحدة والمول التي لم تقم المول التي لم تقم والمول التي لم تقم والمول المول الم

وكان هذا الاقتراح ، عملا من أعمال التحيز ضد جمهورية مغوليا الشعبية ، والبانيا وبولندة ، كما كان ظلما صارخا لا يطاق ، اذ كانت هذه الدول الثلاث قد عملت الكبير للاسهام في هزم العدو المسترك ، فلقد قدمت بولندة التضحيات البالغة ، واشتركت في الحرب ضلفا الفاشيين ، واحتجت الحكومة البولندية المؤقتة على هذا الاقتراح ، وقالت في احتجاجها : ان « عقد مؤتمر سان فونسيسكو دون اشراك بولندة ، سيمثل ظلما ينزل بالشعب البولندي ، واساءة بالغة له ولا مبرر لها ، اذ أن هذا الشعب لم يهدف الا الى تأمين استقلاله ، وقد حمل رسالتلا السامية في الدفاع عن سلام أوربا والحضارة العالمية ضلم البربرية الفاشية والتطلعات الالمانية العدوانية » (۱) ، الفاشية والتطلعات الالمانية العدوانية » (۱) ،

وأثير موضوع دعوة بولندة في الجلسة العامة التي عفدها المؤتمر ووقف الوفد السوفياتي موقفا صليلا في الدفاع عن حقوق بولندة الديمقراطية المشروعة ولكن عند ما حان موعد التصويت ، قام جهاز الافتراع الذي هيأه الوفد الامريكي بمهمتة ، وحذل الاقتراح السوفياتي ، بدعوة بولندة وقرر المؤتمر على أي حال و وتحت تأثير الالحلاقة السوفياتي ، أن بولنده ستكون احدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة ، وأن مكانها سيظل محفوظا في وثائقها ، لتوقع عليه بولندة فيما بعد و

واعترفت الولايات المتحدة وبريطانيا بالحكومة البولنسدية في مستهل شهر يونيو من عام 1920، وذلك بعد اشتراك ممثلين عن القوى الرجعية في الوزارة الجديدة اذ أصبح ميكولاجيك نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للزراعة •

ودرس مؤتمر سان فرنسيسكو الطلب الذي تقدم به المؤتمر العالمي

<sup>(</sup>۱) برافدا عدد ۲۷ مارس ۱۹۹۵

للنقابات ، لاشراك ممثل النقابات فى منظمة الامم المتحدة وأيد الاتحاد السوفياتى هذا الاقتراح تأييدا حارا ، ولكن رفضته أغلبية «التصويت» بأمر من الولايات المتحدة وبريطانيا ، وعندما قررت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية دعوة ممثل عن الحركة النقابية الدولية لحضور جلساتها ، تمكن الوفدان البريطانى والامريكى من رفض هذا القرار فى الجلسسة العامة ،

ودعيت جمهويت أوكرانيا وروسيا البيضاء الاستراكيتان السوفياتيتان الى مؤتمر سان فرنسيسكو كدولتين مؤسستين ·

وعرض المندوبون السوفيات آراءهم في الطريقة التي تمكن المنظمة الدولية الجديدة من تحمل مسئولياتها ، وكانوا لاينفكون عن تأييد رغبة الاتحاد السوفياتي النابتة في السلام ٠

وحذرت الحكومة السوفياتية الدول الاخرى من ان الامم المتحدة لن تحقق النجاح ، الا اذا قامت على أسس ديمقراطية ، تضمن المساواة بين جميع الدول الاعضاء فيها ، والتعاون الدولى ، والتطبيق الدولى الصادق لمبدأ اجماع الدول الكبرى · وطلب الاتحاد السوفياتي من المنظمة الدوليسة الجديدة أن تعمل بثبات واصرار من أجل السلام والامن الدولى ولمصلحة جماعات العاملين في العالم كله ، وحذر من التساهل والتهاون في النضال من أجل السلام ٠

واستغل الوفد الامريكي فكرة العالمية البورجوازية في المطالبة بأن تصبح الامم المتحدة « برلمانا عالميا » يقضى على الاستقلال القومي لدولها الاعضاء وسيادتها • وكان القصد من هذا الاقتراح في الواقع ، استخدام الامم المتحدة في اخماد حركات التحرر الوطني والحركات الشموية الديمقراطية ، ودوس حقوق الأمم المشروعة ، واقامة نظام للسيطرة على العالم •

وعارض الاتحاد السوفياتي هذا المخطط الرجعي للاحتكارات الأمريكية ، وقدم مشروعه الذي يجعل من الأمم المتحدة أداة للسلام والأمن عن طريق التعاون الدولي الديمقراطي ٠

واقترح ادخال تعديلات جوهرية في ميناق الأمم المنحدة ، هدفها مضاعفة المكانة الدولية للمنظمة والحيلولة دون احتمال قيام المعتدين الامبريالين باستخدامها لتحقيق أغراضهم • وكان المقصود من هذه

التعديلات أن تصبح الأمم المتحدة هيئة تدافع عن الديمقراطية وحقوق الأمم والحقوق الانسانية الاساسية وكان الاتحاد السوفياتي في تقديمه لهذه التعديلات انما يعمل على حماية استقلال الشعوب والسلم والأمن العالمين .

وكان النقاش في جلسات مؤتمر سان فرنسيسكو يجتد في حالات كثيرة وتشنرك فيه جميع الوفود التي ضمت اكثر من ٢٨٢ عضوا وأكثر من ١٥٠٠ من المستشارين والخبراء والسكرتيرين واجتذب المؤتمر بالاضافة الى هذا العدد الكبير نحوا من ٣٥٠٠ من رجال الصحافة ومعلقي الاذاعة والمصورين ، بالاضافة الى أعضاء سكرتارية المؤتمر ، وممثلي مختلف المنظمات والجماعات القومية والسياسية في العالم وأفرط الصحفيون البورجوازيون في تشويه وقائع المؤتمر وتوقع فشله والصحفيون البورجوازيون في تشويه وقائع المؤتمر وتوقع فشله

وقدم أكتر من ألف ومائتى تعديل واضافة وتغيير الى مؤتمر سان فرنسيسكو على ما سبق اتخاذه من قرارات فى مؤتمرى دومبارتون أوكس ويالطا • وتركز الصراع فى الغالب حول تلاث قضايا ، وهى : مبادى المنظمة الدولية الجديدة وأهدافها ، ودور مجلس الامن والجمعية العامة • ونظام الوصاية الدولى • ولا شك فى أن المناقشات التى دارت حول مجلس الامن والجمعية العامة ، كانت أكنرها عنفا •

وتقدم الوفد السوفياتي باقتراحين أساسيين حول مبادى، الأمم المتحدة وأهدافها وأول هذين الاقتراحين ، أن ترتكز العلاقات الودية بين الدول على أساس « احترام مبدأ المساواة بين الدول وحفها في تقرير مصيرها » وأما الاقتراح الثاني فكان في « وجوب التعبير عن التعباون الدول » وفي تسجيع احترام حقوق الانسان ولاسيما في العمل والتعليم وضمان الحريات الأساسية لجميع الناس على اختلاف اجناسهم وعناصرهم ولغاتهم وأديانهم » (١).

ونشب صراع عنيف في المؤتمر · فقد عارضت بعض الوفود من ذوات العلاقة بالولايات المتحدة مبدأ المساواة بين الأمم · وعارضت غالبية الوفود البورجوازية ، وفي مقدمتها وفدا بريطانيا والولايات المتحدة في أن بنضمن ميناق الأمم المتحدة النص على حق الانسان في العمل والتعليم ولكن المؤنمر أقر بالرغم من هذه المعارضة ، الاقتراح السوفياتي الأول ، وأصبح مدرجا في الفقرة النانية من المادة الأولى للميثاق · وأقر المؤتمر

<sup>(</sup>١) وثائل الحكومة السوساسة لعام ١٩٤٩ ــ ص ٩٠

الافنواح السوفياتي الثاني آيضا وأصبح مدرجا في الفقرة الىالنة من المادة نفسها ، وان حذفت الاشارات الى حقوق الناس في العمل والتعليم واكتفت المادة باشارات غامضة الى « الحقوق الانسانية ، والحريات الأساسية للجميع ، دون تمييز في العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين »

ولما كانت أهدف مجلس الأمن واجراءات الاقتراع فد ضمنت في الاتفافات السوفياتية \_ الانجليزية \_ الائمريكية السلمابقة ، فقد اكتفى الوفد السوفياتي باقتراح نعديلين ليس الا • ونص التعديل الأول على وجوب تسوية النزاعات الدولية التي قد تؤدى الى الاخلال بالسلام ، بالأساليب السلمية « طبقا لمبادىء العدل والقانون الدولى » • ونص التعديل الناني على تحريم الأعمال التعسفية التي تنفذها الاتفافات أو الهيئات الاقليمية دون تخويل من مجلس الأمن ، باستنناء الاجراءات التي نصت عليها المعاهدات الفائمة قبل اقرار الميثاق والهادفة الى مقاومة أي استئناف للسلوك العدواني من الدول المعتدية في الحرب الراهنة (١) •

وهدفت النعديلات التى اقترحتها الولايات المتحدة الى اضعاف مجلس الأمن ، ونقوبة الجمعية العامة من الناحية الاخرى ، اذ كانت الحكومة الأمريكية نعتمد فيها على المزايا الكبرى التى يؤمنها لها « جهاز الاقتراع » الذى ضمننه الى جانبها • ولكن لما كانت الولايات المحدة ملزمة بقرارات مؤنس القرم ، فلم يكن فى وسعها أن تعارض نصوصا سبق لها أن أقرتها فى يالطا ، وهى النصوص التى تحدد دور مجلس الأمن وأهميته • وهكذا فقد أوعزت الى الوفود الأخرى التابعة لها بأن تقوم عنها بهذا الدور ، وراح وفد بيرو ، مدعوما من بعض الوفود الأخرى، يهاجم مبدأ اجماع الدول الكبرى فى مجلس الأمن •

وكان الوفدان الامريكي والبريطاني على استعداد تام للخروج على القرارات التي اتخذها رؤساء الدول الكبرى الثلاث في هذا الصدد في مؤتمر القرم • ولكن الوفد السوفياتي تمكن من احباط المحاولة ، وأقر مؤتمر سان فرنسيسكو نفس التعبيرات التي سبق الاتفاق عليها بين الدول الثلاث ، حول تحديد أهداف مجلس الأمن واجراءات الافتراع فيه وأقر المؤتمر كذلك الاقتراحين السوفياتيين حول عمل مجلس الأمن ، بعد أن طرأ على الأول منهما فقط شيء من التعديل •

واستغرقت المناقشات التي دارت حول موضوع الوصاية الدولية:

<sup>(</sup>١) وثائق الحكومة السوفيانيه \_ ص ١٥٣

أمدا طويلا • وقدمت عدة مشروعات عن هذا الموضوع من وفود الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وغيرها من الدول • وحدد المشروع السوفياتي الهدف الأساسي لوصاية الأمم المتحدة، بأنه اعداد الشعوب المحرومة من الحكم اللااتي ، عن طريق « اشراكها الفعلي ، للحكم الذاتي وتقرير المصير ، لتصل في وقت قريب الى مركز السيادة المستفلة الكاملة » (١) •

وحددت الاقتراحات الامريكية والبريطانية والفرنسية الوصاية من الناحية الاخرى ، بأنها السلطة المطلقة للدولة الوصية على أهل البلاد الخاضعة للوصاية • وكان هدفها بعبارة أخرى ، حماية النظام الاستعمارى القديم تحت لافتة «الوصاية الدولية» • وتصور المشروع الأمريكي أيضا ، اعادة توزيع المناطق الواقعة تحت الوصاية • وكان هذا التصور هادفا الى الاضعاف من مراكز بربطانيا وفرنسا الاستعمارية •

وعارضت الدول الاستعمارية الاقتراح السوفياتي كما كان متوقعا منها أن تعمل و ولكنها لم تنجح في حمل المؤتمر على اقرار مشروعاتها وتم الوصول الى تسوية تمثلت في الفقرة (ب) من المادة السادسة والسبعين من ميثاق الأمم المتحدة و تقول هذه الففرة: ان الأهداف الأساسية لنظام الوصاية هي حث التفدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي لسكان البلاد الواقعة تحت الوصاية ، وتطويرها تطويرا متدرجا في طريق الوصول الى الحكم الذاتي أو الاستقلال ، مما يتفق والظروف الخاصة بكل بلاد منها وبأهلها ، وتمكينهم من التعبير عن رغباتهم بحرية ، طبقا لما ينص عليه كل اتفاق من اتفاقات الوصاية » و

وكانت الناحية الايجابية في هذه التسوية أنها ذكرت الاستقلال ، كهدف أساسي للوصاية • ومع ذلك فقد أرفق بكثير من التحفظات •

وكانت نتائج مؤتمر سان فرانسيسكو في مجموعها طيبة ، ويرجع الفضل الى الجهود السوفياتية في أن مبادىء التعاون الدولى الديمقراطي أصبحت الأساس للأمم المتحدة ، وانتهى المؤتمر في السادس والعشرين من يونيو من عام ١٩٤٥ ، بعد أن أقر ميثاق الأمم المتحدة الذي ارتكز الى هذه المبادىء بالاجماع ،

وأبرمت جميع الدول التي اشتركت في مؤتمر سان فرانسيسكو ميثاق الأمم المتحدة قبل نهاية عام ١٩٤٥ ٠

<sup>(</sup>١) وثائق الحكومة السوفيانية ص ١٥٣٠

دعا الاتحاد السوفيانى الى مبادىء التعاون الدولى الديمقراطى ، وسعى الى افرار الحلول المستركة لمساكل بعد الحرب ، ويرجع الفضل الى الاتحاد السوفياتى فى عقد اجتماع آخر فى بوتسدام لقادة الدول الكبرى بالرغم من المحاولات التى بذلتها بريطانيا والولايات المتحدة لتحطيم النعاون الدولى ٠

وكانت سياسة الولايات المتحدة الخارجية ، قد تحولت في غضون ذلك الى المزيد من الاتجاهات الرجعية ، مما أتر بالطبع على العلاقات الدولية وكانت نهاية الحرب قد باتت متوقعة ، ولذا فقد غدت الاحتكارات الأمريكية تواقة الى تحقيق أهدافها في السيطرة العالمية ، وعبأت وراءها جميع القوى الميالة الى العدوان في الولايات المتحدة ، ومنل الاتحاد السوفياني العقبة الكأداء التي كان عليها أن تصطرع معها ، اذ أنه خرج على النقيض من توقعات الامبرياليين الأمريكان والبريطانيين أكنر قوة من أي وقت مضى ، وكان هذا هو السبب في تركز كراهية الرجعيين ألامبرياليين على الانحاد السوفياتي وعلى القوى الوطنية في البلاد الاخرى، وهكذا وجهت حكومة ترومان التي نفذت للاحتكارات رغباتها ، سياساتها صد الانحاد السوفياني وضد حركات التحرر الوطني والطبقات العاملة في البلاد الأخرى ،

وهدفت الحكومة الأمريكية من موافقتها على عقد مؤنمر بوتسدام ، الى توجيه هجوم جديد على المصالح السوفياتية ، ومصالح البلاد المحبة للحرية • وركز الامبرياليون الأمريكيون آمالهم فى السيطرة على العالم ، على القنبلة الذرية ، التى اعتبروها وسليلة للارهاب والابتزاز • وكان من المقرر أن تجرى تجربة القنبلة الذرية الاولى فى الخامس عشر من يوليو فى صحراء « الاموجوردو » الواقعة فى ولاية « نيو مكسيكو » ، ولذا فقد أصرت الحكومة الأمريكية على أن يعفد مؤتمر بوتسدام أولى جلساته فى ذلك التاريخ •

وذهل تشرشل ، من هذا الاصرار الأمريكي على هذا الموعد ، اذ أنه لم يكن على علم بالمخطط الامريكي ، وأعرب عن دهشته هـــذه في رسالتين بعث بهما الى رئيسي الحكومتين : السوفياتية والامريكية في الاول من يونيو أنهاها بقوله : « اقترحت الخامس عشر من يونيو لا من يوليو ، واذا كان هذا متعذراً فلم لا يكون الموعد الاول أو الناني أو الثالث من

يوليو ؟ » (١) • ولكن عندما عرف تشرشل سبب اصرار الحكومة الامريكية على ذلك التاريخ سارع الى موافقتها عليه •

ووصل نبأ تفجير القنبلة الذرية الى الوفد الامريكى في بوتسدام في السادس عشر من يوليو من عام ١٩٤٥ ، وقبيل افتتاح المؤتمر بساعات قليلة • وبدأ أعضاء الوفد الأمريكي بما فيهم الرئيس ترومان وكبار ساسة أمريكا منذ تلك اللحظة ، يشغلون أنفسهم في المناقشة عن المزايا التي سيحققها امتلك الأسلحة الذرية لهم ، في الصراع على السيطرة العالمية • ويستذكر ترومان في مذكراته ، أن بيرنز وزير خارجيته قال: « قد يكون السلاح الجديد من القوة بحيث يكون في وسعه أن يمحو مدنا بكاملها من الوجود ، وأن يقتل من الناس أعدادا على نطاق لم يسبق له منيل » •

وكتب ترومان يقول أبضا: « وأضاف بيرنز أنه يعنفد أن القنبلة ستضعنا في مركز يمكننا من املاء شروطنا في نهاية الحرب » (٢) • وكان ستيمسون وزير الحربية يشاطر بيرنز رأيه فقد ذكر أن القنبلة الذرية « ستترك أثرا حاسما على علاقاتنا مع البلاد الأخرى » (٣) •

وكتب ستيمسون وهو في بوتسدام ، بطلب من ترومان تقريرا بعنوان : « انطباعات عن المشاكل الأساسية التي تواجهنا » • ولقد حث ستيمسون في « انطباعاته » هذه على استخدام القنبلة الذرية دون ابطاء في الاصطراع مع الاتحاد السوفياتي ، وفي التهيئة لحرب عالمية جديدة ، وفي السير في حملة من الابتزاز السياسي لم يسبق لها مثيل • وكان شطر من تقرير ستيمسون موجها بصورة خاصة ضد فكرة التعايش السلمي للدول ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة •

وكتب سنيمسون يقول: « ومن الواضع أيضا ، أن ليس فى الامكان توطيد أية علاقات دولية سليمة ودائمة ، بين نظامين قوميين لختلفان « عن بعضهما » منل هـنا الاختلاف الجوهرى • ولعل كل ما نستطيع أن نفعله مهما بذلنا من جهد • أن نفهم بعضنا البعض » (٤)

<sup>(</sup>١) مراسلات الحكومة السوفياتية \_ المجلد الاول ٠ ص ٣٦٢

<sup>(</sup>۲) هاری ترومان ـ مذکراته ـ المجلد الاول ـ نیویورك ـ دابلدای ۱۹۵۰ ۰ ص ۸۷

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٨٧

<sup>(</sup>٤) هنرى ستمسون وماكجورج بوندى عن « الخدمه الفعلبه في السلم والحرب » نيويورك ما ١٩٤٥ ص ١٩٤٩

واقترح ستيمسون استخدام السر الذرى فى « كسب التنازلات من القادة الروس بالنسبة الى دولتهم التى يعبدونها » (١) •

ولكن القادة العسكريين والسياسيين الأمريكيين لم يكونوا على ثقة تامة من ان القادة السوفيات سيستخذون أمام حملة ابتزازهم الذرى وأرادوا أولا استطلاع الأمر ، وقرروا السماح للرئيس ترومان بأن يبلغ ستالين ، اسنحواذ الولايات المتحدة على القنبلة الذرية ، ليرى أثر ابلاغه هذا النبأ عليه ، وبادر ترومان الى تنفيذ المخطط في مؤتمر بوتسدام ، ولكنه سرعان ما رأى أن ستالين تلقى النبا بمنتهى البرود وعدم الاكنراث (٢) ، وأضعف رد الفعل هذا معنويات الزعامة الامريكية ، ولا سُك في أن برودة الزعيم السوفياتي نبعت من صلابة السياسة السوفياتية التي لا تتزحزح ، بالنسبة الى جميع المحاولات التي يقوم بها الإمبريالبون لاملاء ارادتهم على الاتحاد السوفياتي ، ومن ثقته المطلقة بفدران بلادء وشعبه ،

ولما تبين القادة الأمريكيون عجزهم عن ارهاب الاتحاد السوفياتى وتخويفه ، راح أعضاء الوفد الأمريكي يناقشون احتمالات العدوان المباشر عليه وبحث المندوبون البريطانيون والأمريكيون مختلف الخطط الرامية الى شن حرب عالمية في أسرع وقت ممكن وحدث في أثناء هذه المناقشات ، أن اتفقت وجهات نظر الجنرال الأمريكي أرنولد صاحب نظرية الضربة الحاسمة من الجو ، وماريشال الجو البريطاني تشارلز بورتال وافذ ذكر أرنولد في كتابه « رسالة كونية » مانصه : « واعتقدنا معا ، أن روسيا ستكون عدوتنا المقبلة ، ولذا فقد برز اتجاه فكري مشترك في أحاديثنا » و وتوصل القائدان العسكريان الى النتيجة القائلة بأن استخدام القوة الاستراتيجية الجوية بنجاح ، يتطلب « أن تكون هناك قواعد ، موزعة حول العالم ، تمكننا من أن نصل الى الهدف الذي يتحتم علينا اصابته » .

وأحس أعضاء الوفدين: البريطاني والأمريكي، بالأسى لمصير هتلر، وبفشله في حربه ضد الاتحاد السوفياتي ومضى أفريل هاريمان الى حد القول بأن « الجريمة الكبرى » التي ارتكبها هتلر هي أن تصرفاته

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٦٤١٠٠

<sup>(</sup>٢) رالف ١٠ اى ١٠ لاب ١٠ مى كمامه « القوة الجديدة ١٠ قصة الذرة والشعب » تيويورك ١٩٥٣ من ٥٥

أدت الى « فتح أبواب أوربا الشرقية للآسيويين » (١) • ووصلت الحالة في بوتسدام الى الحد الذي دفع بعض كبار المسئولين في الحكومة الأمريكية الى « توزيع مذكرة سرية على أعضاء الوفدين: البريطاني والأمريكي تقول: ان الطريقة المتبعة في المؤتمر خاطئة من أساسها ، اذ أن مصلحتنا الفعلية تمنل في اعادة بناء ألمانيا بأسرع مايمكن لتكون سدا منيعا في وجه الشيوعية » (٢) وكانت الفكرة التي تدعو اليها هذه المذكرة ، استخدام الروح العسكرية الألمانية ، وروح الثأر لدى الألمان كوسيلة لتنفيذ المخططات الأمريكية المعادية للاتحاد السوفياتي •

وكان الاحنكاريون الأمريكيون وحكومتهم معهم ، يعنقدون أن عرض الأسلحة الذرية ، سيدفع العالم الى الاذعان للسيطرة الامبريالية الأمريكية ، ولعل هذا هو السبب الذى دفع الحكومة الأمريكية الى تقرير استخدام السلام الذرى ضد السكان اليابانيين المسالمين ،

واختار الخبراء والمستشارون الأمريكيون تلبية لتعليمات الرئيس ترومان المدن اليابانية المكتظة بالسكان لتكون ضحية هذا السلاح • ووقع الاختيار على مدينني هيروشيما وناجازاكي • وورد في التقارير الرسمية لعملية القصف بالقنابل الذرية، أن الاختيار وقع على هاتين المدينتين لأنهما حائدتان بالسكان « والنشاطات » الفعلية » (٣) •

وكتب الرئيس ترومان متبجحا في يومياته يقول: « وكان على أن أتخذ القرار النهائي في موضوع تحديد زمان ومكان استخدام القنبلة الذرية ٠٠ واتخذ القرار بالفعل ٠٠ وكان هذا أعظم حادث في التاريخ » (٤) ٠

عقدت الجلسة الأولى لمؤتمر بوتسدام فى السابع عشر من يوليو من عام ١٩٤٥ واستمر انعقاده حتى الخامس والعشرين منه ٠ اذ عقد تسع جلسات متوالية ٠ وفى هذا الناريخ انفض المؤتمر لفترة راحة قصيرة بمناسبة الانتخابات العامة فى بريطانيا النى فاز فيها حزب العمال ٠

<sup>(</sup>۱) وولتر میلبس فی کتابه « یومبات فوریسول » مطبعه الفایکبیج ــ نبویورك ۱۹۵۱ · ص ۷۹

<sup>(</sup>٢، جوسيالاونوا في كتبانه ( كيمياويو الشيطان ) ... بوسطن ... مطبعة بيكون ١٩٥٤ . ص ٢٦١

<sup>(</sup>٣) بى ١٠ ام ١٠ اس ، بلاكيت ( النتائج السياسية والعسكرية للطاقة الذرية ) لندن ١٩٤٨ ، ص ١٢٧

<sup>(</sup>٤) هاری ترومان « مذکراته ـ سنة الفرارات » ـ نیویورك ۱۹۵۵ ص ۱۹ و ۲۹۹ .

وعندما عاد المؤتمر الى الانعقاد فى الثامن والعشرين منه ، أصبح كليمنت اتلى ، رئيس وزراء بريطانيا الجديد هو الذى يتسول « رئاسة » الوفد البريطانى بدلا من تشرشل · ولكن هذا التبدل لم يحفق أى تغيير فى سياسة الوفد البريطانى ، ولا فى السياسة الخارجية البربطانية بوجه عام · وكتب روى جينكينز ، صديق اتلى الجميم ومؤرخ حياته يقول : « لم يكن هناك أقرب لتشرشل من زملائه ، أو أكثر ولاء له من قادة حزب العمال » (١) ·

وبعد أن تم نشكيل الحكومة العمالية في بريطانيا ، وصل اتلى الى بوتسدام رئيسا للوفد البريطاني في المؤتمر الذي عفد أربع جلسات أخرى بين الثامن والعشرين من يوليو والثاني من أغسطس من عام ١٩٤٥٠

وهكذا دارت جلسات مؤتمر بوتسدام فى جو من الخلافات الحادة • ولم يظهر الممتلون البريطانيون والأمريكيون فى المؤتمر أية رغبة فى الاهتمام بالمصالح المشروعة للاتحاد السوفياتي والدول الديمقراطية •

ولعل هذا هو السبب الذي دعا الى بقاء عدد من القضايا معلقة دون حل ومع ذلك فقد تم الاتفاق على عدد منها ، وذلك لأن المندوبين : البريطان والامريكان كانوا يأملون عن طريق استخدام الاسلحة الذرية في الوقت المناسب ، في تجاهل قرارات بوتسدام • وكان حكام بريطانيا والولايات المتحدة لايزالون يأملون أيضا في أن تؤدى الحرب بين الاتحاد السلوفياتي واليابان الى اضعاف الأول الى الحد الذي لا يغدو فيه من الصعوبة بمكان بعد ذلك ، اعادة النظر في أبة قرارات سابقة •

وأقر مؤتمر بوتسدام تأليف مجلس لوزراء الخارجية ، وعهد اليه ، بوضع مسودات معاهدات الصلح مع الدول المهزومة · وكان هذا المجلس سيتألف من وزراء خارجية الدول التي وقعت اتفاقات الهدنة مع الدول العدوة المعنية ، كلا عن حدة ، وكانت هناك حالة اسننائية واحدة ، وهي أن تعتبر فرنسا ، شريكة في التوقيع على شروط الاستسلام التي فرضت على ايطاليا ·

واحتلت المشكلة الألمانية بطبيعة الحال ، مكان الصدارة في مؤتمر بوتسدام • وجاء الوفد الأمريكي الى المؤتمر يحمل مشروعا جديدا لتقسيم ألمانيا أعده ممثلو الاحتكارات والمصارف الألمانية • ونص المشروع على

<sup>(</sup>۱) روی جبنکبنز فی کتابه « المستر اللی ـ الریخ مؤقت لحاله » لندن هاینسمان ۱۹۶۸ . ص ۲۳۰

اقامة دولة في جنوب ألمانيا تكون فيينا عاصمتها ، وتضم ثلاث مقاطعات ألمانية هي بافاريا ودرتمبورج وبادن ، بالاضافة الى النمسا والمجر ، كما نص على اقامة دولة في شمال ألمانيا تكون برلين عاصمتها ، ودولة ثالنة في غرب ألمانيا وتضم حوض الروهر والسار •

وكتب ويليام ليهى يقول: « وكان الرئيس يعتقد أن تقسيم ألمانيا الى عدة دول مستقلة ، سيكون مفيدا لمسلحة السلم والأمن فى المستفبل » ومضى ليهى يقول: « وكان الرئيس يرى أن من الضرورى وضع حوض الرابن مع حوضى الروهر والسار تحت اشراف دولى ، مع اعلان العزم على منحهما السيادة والاستقلال كدولتين مستقلتين فى وقت لاحق » (١) ولا شك فى أن هذه الاقتراحات الأمريكية حسرت النقاب بوضوح أكثر من أى وقت مضى عن حقيقة مخططات الحكومة الأمريكية وفقد كان من السهل على أمريكا أن تخضع الدويلات الألمانية فرادى الى سيطرتها ، اذ أنها تكون أراضى أكتر صلاحا ، لبذر بذور الرغبة فى المأر والتطلع الى مغامرات مسلحة جديدة ، وكان الهدف من السيطرة أمريكية ، الدولية على حوض الروهر ، أن تتحول الى سيطرة أمريكية ،

ولكن هذا المخطط الأمريكي لتقسيم ألمانيا وتجزئتها ، فشل بفضل الجهود السوفياتية • واتخذ مؤتمر بوتسدام تنفيذا لاقتراح سوفباتي قرارات للحفاظ على ألمانيا وتطورها كدولة ديمقراطية ومسالمة واحدة • وعاد المؤتمر فأكد حق الشعب الألماني في الوجود القومي المستقل مع صياغة حياته من جديد على أسس من المبادئ الديمقراطية والسلمية •

وتم التوقيع في بوتسدام على أسس من المبادئ السياسية والاقتصادية للتحكم في ألمانيا في فترة الاشراف الأولى و وتضمنت هذه المبادئ براميج واسعة لازالة الصبغة النازية عن ألمانيا وتحويلها الى النهيج الدبمقراطي بعد انتزاع الروح العسكرية منها ، وفرض الاشراف الصارم عليها و وحددت هذه البرامج أهداف الاحتلال بأنها نزع السلاح الكامل من ألمانيا ، وازالة الروح العسكرية منها ، واقناع شعبها بأنه قد مني بهزيمة عسكرية شاملة وكاملة ، والقضاء على الحزب الوطني الاشستراكي المازي ، وجميع نظمه ومؤسساته ، ومنع الدعايات «والأنشطة» العسكرية والنازية ، وتمهيد الجو لاعادة بناء الحياة السياسية في ألمانيا على أسس دبمقراطية ، ولضمان تعاون ألمانيا السلمي في الحياة الدولية ،

<sup>(</sup>۱) ویلیام لیهی فی کنانه " کست هناك " ص ۳۹۰ .

وركز الاتفاق تركيزا شديدا وأوليا على تطوير الصناعات والزراعات المدنية وتنميتها • وتقرر أيضا اغلاق المؤسسات الاحتكارية الألمانية • واتخذت الاجراءات لمعاملة ألمانيا كوحدة اقتصادية واحدة بالرغم من وجود مناطق الاحتلال الراهنة فيها • وأعد الاتفاق أيضا برنامج استيفاء التعويضات من ألمانيا •

وأقر المؤتمر وجوب اعتقال مجرمى الحرب ومحاكمتهم أمام محكمة دولية خاصة يتم تنظيمها لمحاكمة المجرمين الرئيسيين الألمان •

ونشب النزاع فى المؤتمر من جديد حول حدود بولندة الغربية ووصل الى بوتسدام وفد من الحكومة البولندية للاشتراك فى المحادثات وقدم بيروت وجومولكا المبررات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية الشاملة والواسعة ، لمطالب بولندة المشروعة فى الأراضى المتنازع عليها وكان ميكولاجيك الذى شهد المؤتمر أيضا ، على ثقة من أن الشعب البولندى مهتم اهتماما بالغا بالمناطق الغربية ، ولذا فلم يكن فى وسعه أن يعارض فى نقل هذه الاراضى الى بولندة ، ومع ذلك فلم يعلق ميكولاجيك بشىء عندما ذكره تشرشل بأن الحكومة البولندية المهاجرة فى لندن لم تكن قد تقدمت بمطالب كهذه من قبل (١) ،

وأعيدت العدالة الى مكانها الطبيعى فى موضوع حدود بولندة الغربية وتم ذلك بفضل اصرار الاتحاد السوفياتى على أن تكون الحدود بين ألمانيا وبولندا على طول نهرى الأودر والنييسى وتم نقل جزء من بروسيا الشرقية يقع على مقربة من بحر البلطيق ، ويضم كونجسبرج التى أصبح اسمها كالينجراد الى أراضى الاتحاد السوفياتى وانتقل القسم الباقى من بروسيا الشرقية وأراضى منطقة دانزيج الحرة السابقة الى بولندة وأقر مؤتمر بوتسدام نقل السيكان الألمان من بولندة وتشيكوسلوفاكيا والمجر الى وطنهم فى ألمانيا و

وهكذا أعيدت الأراضى السلافية السابقة التي كان المحتلون الألمان قد استولوا عليها ، الى أصحابها الشرعيين ·

ومثلت قرارات بوتسدام نصرا جدیدا للمبادی الدیمقراطیة ، للسلام الذی دعا الاتحاد السوفیاتی الی تحقیقه بعد الحرب و راح الاتحاد السوفیاتی حفاظا علی التزاماته الدولیة ، ینفذ قرارات مؤتمر بوتسدام ، تنفیذا واعیاً ، نصا وروحا •

<sup>(</sup>۱) عدد ازنستا في ۲۵ نونمبر ۱۹٤۷ -

وسارت الولايات المتحدة وبريطانيا في غضون ذلك على سياسة مغايرة تماما • ولم تكن موافقتها على برنامج بوتسدام ، الا موافقة سكلية • وكانتا منذ البداية قد قررتا السير في نهج بعيد كل البعد عن كل ما أقر في مؤتمر بوتسدام •

وتم فى السادس عشر من أغسطس من عام ١٩٤٥ · التوقيع على معاهدة ود وصداقة بين الاتحاد السوفياتى وبولندة ، قررت الحدود بين البلدين على ضوء قرارات مؤتمرى القرم وبوتسدام · ونصت المعاهدة على أن نسير الحدود متمشية مع الخط المسمى بخط كيرزون ، مع شىء من التعديلات الني تسردد بين خمسة وثمانية كيلو مترات في بعض المناطق الصلحة بولندة · وتخلى الاتحاد السوفياتي أيضا عن المناطق الواقعة الى الجنوب من مدينة كريلوف الى بولندة ، مع تعديلات تبلغ ثلاثين كيلو منرا الصلحنها ، وعن جزء من منطقة بيلوفيشسكايا بوششا ، مع انحرافات نصل حدود سبعة عشر كيلو متر لصلحة بولندة · وتم وضع خط الحدود أيضا في منطقة بروسيا الشرقية السابقة ·

وتم التوقيع على اتفاق بين الاتحاد السوفياتي وبولندة في موضوع المعويضات على الأصرار التي أنزلها الاحتلال الألماني • ونخلت الحكومة السوفياتية لمصلحة بولندة ، عن مطالبها في الممنلكات والموجودات الألمانية في الأراضي البولندية بما فيها الأراضي الألمانية في الغرب التي تم نقلها الى بولندة • ووافق الاتحاد السوفياتي أيضا على السماح لبولندة بأن تأخذ ١٥ في المائة من التعويضات السوفياتية •

وكان الاتفاق السوفياتي ـ البولندي ، رمزا للصداقة النامية المتزابدة بين شعبي الاتحاد السوفياتي وبولندة .

# استسلام اليابان ونهائية الحسرب

### -1-

بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا عملياتهما الهجومية في المحيط الهادى في عام ١٩٤٣ ، وخلقت الانتصارات السوفيانية على ألمانيا الهتلرية التي تعنبر العضو الرئيسي في الكتلة الفانسية ، جوا مواتيا للدولتين • ولكن الحسكومتين : البريطانية والأمريكية

لم تركزا جهودهما على القوة الرئيسية الضاربة لليابان ، وانها اكتفنا بالعمل في قطاعات نانوية من الناحية الاستراتيجية ، أى ضلط الحاميات اليابانية في المستعمرات التي كان اليابانيون فد استولوا عليها من البريطانيين والامريكيين والهولنديين ، ولم يكن اخراج اليابانيين من هذه المستعمرات هو الهدف الوحيد ، وانها كان هدف هذه العمليات سحق حركات المقاومة الوطنية أيضا ،

وكان أحد أهداف « عمليات القفز على الجزر » ، التى قام بها الانجلير والأمريكيون ، بنبيت أقدام الحكم الاستعمارى فى المحيط الهادى • وكنب المؤرخ الأمريكي فربد ايلدريدج يقول : « تخوض بعض البلاد كبريطانيا والصين والولايات المتحدة الحروب ، للحفاظ على سبطرنها الاقتصادية والسياسية وامبراطورياتها » (١) •

<sup>(</sup>۱) فريد ايلدريدج في كنانه « النفية في توزما ب القصة الصحيحة للجنرال استبلويل والمناورات الدولية في الشرق الافضى » بي تنويورك ١٩٤٦ ، ص ٢١٤٠ .

وكانت الخطة الأمريكية الرئيسية في المحيط الهادى تهدف الى احنلال المواقع الاستراتيجية المهمة وتثبيتها ، وخلق القواعد التي يمكن الاعتماد عليها لمناهضة حركات التحرر الوطنى في شرق آسيا وجنوبها الشرقي •

ونزلت القوات الأمريكية في شهر نوفمبر من عام ١٩٤٣ في جزر ماكين وتاراوا من مجموعة جزر جلبرت ، لتطهير الأراضي في الجزء الأوسط من المحيط الهادي وعادت هذه القوات فاحتلت في عام ١٩٤٤ ، قواعد مساندة في جزر مارشال وماريانا وبالاو • ولم يقاوم اليابانيون مقاومة فعالة وعنيدة • وانتقلت الولايات المتحدة بعملياتها في المرحلة الثانية الى جزر الفليبين • وكان أول ما قامت به القيادة العسكرية الأمريكية بعد نزولها في الجزيرة اعتقال قادة حركة المقاومة الوطنية الذين كانوا قد نظموا حرب عصابات واسعة النطاق ضد اليابانيين وكانوا قد استنزفوا قوة اليابان على القتال ، مما سهل على الولايات المتحدة مهمة غزو الجزر •

ولم تخف الصحف الأمريكية ماكانت تعلقه حكومتها من أهمية على جزر الفليبين بالنسبة الى أطماع الاحتكارات الأمريكية ومخططاتها وكتب وولنر ليبمان يقول: « تضم الدائرة التى تكون مانيلا مركزها والتى يبلغ نصف قطرها نحوا من ألف وخمسمائة ميل ، المنطقة الصناعية فى اليابان وجميع أرجاء كوريا ، وجميع الصيني ، والهند الصينية الفرنسية وبورما البريطانية والملايو وجزر الهند الهولندية وهكذا تكون الولايات المتحدة قد وضعت نفسها فى المركز الجغرافي لامبراطوريات آسيا الشرقية ، وفى مفارق الطرق الاستراتيجية لحطوط مواصلات هذه الامبراطوريات » (١) .

وتدهور الوضع في الصين في عام ١٩٤٤ تدهورا خطيرا · ونجم هذا عن الحكم الكربه لشيان كايشيك ، وعن الامتهان البالغ من جانب الكومنتانج لمصالح الشعب والبلاد · ووصف الجنرال الأمريكي ستيلويل الذي عين رئيسا لأركان حرب جيوش تشيان كايشيك ، حكم الكومنتانج، بأنه مزيج من « الفساد والاهمال والفوضي والبخل والضرائب والأقوال والانتخال والابتزاز والاستغلال والانسواق السوداء والاتجار مع العدو، (٢)

<sup>(</sup>١) وولنر لبيمان في كبانه « سياسه الولايات المنحدة الخارجية درع الجمهورية، نوسطن ١٩٤٣ . ص ٢٤ ٠

 <sup>(</sup>۲) جوزیف سنبلویل فی کنامه « أوران ستیلوبل » می برنیب واعداد تبودور وایت •
 نبویورك – ویلنام سلون ۱۹۶۸ • ص ۳۱۳ •

وتحدث ستيلويل عن تشيان كايشيك نفسه الذى أسماه « حبة الفول السودانى » فقال : « تعرف حبة الفول السودانى وحدها ، كل ما يحدث حولها فورا ، ولا شك فى أن البلاد من الاتساع بحيث تعجز عن السيطرة عليها بنفسه ، ولا شك فى أن تشيان عنيد وجاهل ، ولا يعرف التسامح وحرون ، ومستبد برأيه ، وغير منطقى ، وغير معقول ، ولا يعرف الاعتراف بالجميل » (١) ولكن هذه الصفات هى التى ساعدت الاحتكارات الائمريكية على تحقيق أهدافها ،

وأدت سياسات الكومنسانج الداخلية المرتكزة على عيسوب النهب والفساد والرشاوى الى وفوع مجاعات رهيبة فى مقاطعات كوانتونج وهونان وشيكيانج فى عامى ١٩٤٢ و ١٩٤٣ و لكن هذه المجاعات لم تحل بين سلطات الكومنتانج وبين المضى فى عملياتها فى المصادرة الجماعية لما يملكه الأهلون وفوبلت هذه العمليات بمقاومة من الأهلين الجائعين ، تولت السلطات اخضاعها بقوة السلاح وكانت قوات الكومنتانج المحاورة وكان ضباط الكومنتانج يسرقون ما يملكه الجنود الذين يعانون سوء التغذية ورداءة الثياب ، وسوء العناية الصحية والاهمال و

وبالرغم من الروابط الوثيقة التي كانت تسد تشبان كايشيك الى عجلة الاحتكاريين الأمربكيين ، الا أن وجهات نظره السياسية كانت تميل الى الكتلة الفاشية ، ويقول ستيلويل : ان كايشيك كان يؤثر « فوز ألمانيا في الحرب على أن يرى روسيا القوية تقف على عتبات بابه » (٢) ، ولم تكن قواته مهتمة بمحاربة اليابان ، اذ أن الفيادة الأمريكية كانت قد نصحته بأن يوفر قواته لخوض الحرب الأهلية الحتمية ، ويقول ايلدريدج : ان خطط الكومنتانج الاستراتيجية كانت تهدف الى « تعبئة أكثر مايمكن من القوى البشرية والمعدات الحربية المتيسرة لاستخدامها ضد الشيوعيين وغيرهم من القوى الخارجة على الكومنتانج ، بعد أن تكون الولايات المتحدة قد حققت فوزها في المحيط الهادى » (٣) ،

وقررت القيادة اليابانية الافادة الى أقصى حد ممكن من موقف تشيان كايشيك ، لتشن هجوما ضخما فى الصين فى عام ١٩٤٤ • وكان الهدف من هذا الهجوم ، اقامة مؤخرة ضخمة لليابان فى الصين ، تشن منها

<sup>(</sup>۱) نفس المصدر ص ۲۱۰ •

<sup>(</sup>٢) بقس المصدر ص ١٢٥٠

<sup>(</sup>٣) فريد ايلدريدح ٠ نفس المصدر ٠ ص ١٤٥٠

حربا طويلة مضنية حتى ولو خسرت المناطق التى تحتلها فى المحيط الهادى • وشرع اليابانيون فى هجومهم فى صيف عام ١٩٤٤ فى هونان وعلى طول سكة حديد كانتون مانكاو ، وتمكنوا من الاستيلاء على مقاطعة هونان ، كما وسعوا المنطقة التى يسيطرون عليها فى أواسط الصين •

وأقام اليابانيون جبهة واحدة متصلة من بكين عبر كويلين الى كوانجشوان بعد أن استولوا على السكة الحديدية الرئيسية في الشمال الغربي وهكذا تم عزل القسم الساحلي الذي يضم نحوا من مائة مليون من السكان عن القسم الداخلي في البلاد وفقدت حكومة الكومنتانج سيطرنها على الكنير من مصادر المواد الأولية والغذائية وعلى معظم المناطق الصناعية ، ولم يبق لديها أكثر من مائة ميل من السكك الحديدية وفقدت القوات الصينية أكثر من مليون رجل بين قتيل وجريح وأسير ، وان كانت الحسارة الكبرى قد تمثلت في أولئك الذين ألقوا سلاحهم ، وفروا في حالة من الاضطراب والفوضي أمام اليابانيين أو أولئك الذين تم عزلهم في المناطق المحاصرة ، وشهدت هذه الأيام عددا من قادة الكومنتانج ، بغيرون أزياءهم وينضمون الى صفوف اليابانيين ،

ولكن بالرغم من هذه الانتصارات اليابانية العظيمة في الصين ، فان الانتصارات السوفياتية الضخمة في أوربا التي قربت هزيمة القوات الفاشية النهائية، حالت بين الكومنتانج وبين الاستسلام النهائي للعسكريين البابانيين و لا شك في أن معارضة الولايات المتحدة وبريطانيا لمثل هذا الاستسلام قد تركت أئرا كبيرا في تحول الصورة أيضا و

واستغلت الامبريالية الأمريكية المناعب التى واجهتها حكومة الكومنانج الصينية ، وقام هنرى والاس نائب رئيس جمهورية أمريكا بزيارة الصين فى صيف عام ١٩٤٤ ، كما وصلت اليها فى خريف العام نفسه بعنة خاصة من الاحتكاريين الأمريكيين « برياسة » دونالد نيلسون رئيس مجلس الانتاج الحربى لدراسة الاقتصاد الصينى • وأدت هاتان الزيارتان الى مفاوضات مهمة بين الولايات المتحدة وبين الكومنتانج ، ليضمن الأمريكيون بعض المراكز المهمة فى الاقتصاد الصينى • وتم الوصول فى عام ١٩٤٤ الى سلسلة من الاتفاقات التى تعطى كبار رجال المال والاحتكار فى الولايات المتحدة ، مطلق الحرية فى استغلال الصينى ، وتم النوقيع عليها فى عام ١٩٤٥ •

وأفاد جيش تحرير الشعب الصينى من التحول المهم في طوالع الحرب، الذي حفقته الانتصارات السوفياتية الضخمة وفي الوقت الذي

كانت قوات تشيان كايشيك تترنح متراجعة تحت وطأة ضربات الهجوم الياباني ، مخلفة وراءها للعدو مناطق في منتهى الأهمية ، كان جيش تحرير الشعب الصيني ، يواصل تقدمه بنجاح ، وان كان عليه أن يصطرع مع قوات العدوان الصلبة المخنارة ، وقمكن جيش التحرير الذي يقوده الحزب الشيوعي من تحرير نحو من ٢٤ مدينة وثلانة عشر ألف بلدة وقرية كبيرة في غضون عام ١٩٤٤ ، وبلغت مساحة المناطق المحررة ٨٥٩ ألف كيلومنر مربع يسكنها نحو من ٩٥ مليونا من الناس ،

وأدى نزايد مكانة جيس النحرير بعد الانتصارات التى حققها فى الحرب ضد اليابان ، الى تغيير كايشيك لخططه ومواقفه ضد الشيوعيين • وأوصت القيادة الأمريكية أيضا بوجوب هذا التبدل • وكانت الغاية وراء هذا التبدل ، تحويل وطأة الحرب ضد اليابان الى حرب ضد جيش الشعب، لاضعاف القوى الديمقراطية فى الصين •

وأوصى الحزب الشيوعى الصينى الذى أدرك سر المخططات الامبريالية فى المفاوضات التى جرت مع تشيان كايشيك فى سيان فى مطلع شهر مايو من عام ١٩٤٤، بأن يتوقف الكومنتانج عن اثارة « الصدامات » المسلحة مع جيش نحرير الشعب، وأن يوافق على تشكيل حكومة ائتلافية ديمقراطية ، تقوم بحل كافة القضايا السياسية الملحة بشكل معقول وعادل •

واسنقبل الشعب الصينى هذه الاقتراحات التى عرف بها ، بحماسة منقطعة النظير فى أرجاء الصين كلها ، ولكن حكومة الكومنتانج ، ظلت نبهرب من بحت الفضية ، وراحت تطالب بحل الحكومات الشعبية فى المناطق المحررة ، وبخفض عدد القوات العاملة فى جيش تحرير الشعب وكان من الطبيعى أن يرفض الحرب الشيوعى الصينى هذه الاقتراحات كلها ٠

### **- 7 -**

لم تؤثر العملية الحربية التي وقعت في بورما والفليبين على وضع اليابان العسكرى بصورة عامة الا تأثيرا طفيفا • فقد ظلت جيوشها البرية سلبمة لم تمس • وقد يكون صحيحا أن الأسطول الياباني قد أضعف اضعافا شديدا ، ولكن هذا الأسطول لم يكن يمئل عاملا حاسما في نتيجة الحرب • وعندما وقعت حركات النزول الأمريكية في الفيلبين في خريف

عام ١٩٤٤ ، دارت أعظم معارك الحرب البحرية في المياه القريبة من الجزر وحاول الأسطول الياباني مهاجمة القوات البحرية الأمريكية التي كانت تتولى عملية تغطية حركات النزول الأمريكية ، وأسفرت المعارك عن خسائر بالغة نزلت باليابانين، فقد خسروا أربع بوارج، وثلاث حاملات للطائرات، وثلاث ناقلات خفيفة ، وناقلة حراسة واحدة ، وأربعة عشر طرادا واثنتين وثلاثين مدمرة ، واحدى عشرة غواصة ، وبلغت خسائر الأمريكيين ناقلة خفيفة وثلاث ناقلات حراسة وست مدمرات حراسة ، وسفينة نقل وسبع غواصات ، ولكن هذه المعركة البحرية لم تكن حاسمة أيضا ، وان أعطت الولايات المتحدة ، الفرصة لاستكمال عملياتها في الفلبين دون أية عقبات أو مضايقات من ناحية البحر قبل نهاية شهر ابريل من عام ١٩٤٥ ، واهتبلت الحكومة البريطانية الفرصة المواتية ، وراحت تهاجم اليابانيين في اندونيسيا ، معتمدة على مساعدة الولايات المتحدة ، وكانت هذه العملية أيضا ، ذات طابع استعمارى واضح ،

وأخذت الغارات الجوية الأمريكية على المدن اليابانية تتسع نطاقا في خريف عام ١٩٤٤ ، ثم أصبحت غارات ضخمة وهائلة في ربيع عام ١٩٤٥ ، وتعرضت ست وستون مدينة يابانية لهذه الغارات التي بلغ ما سقط عليها من القنابل نحوا من مائة ألف طن ١٥) ولكن هذه الغارات لم تختلف في طبيعتها عن الغارات البريطانية والأمريكية على المدن الألمانية و فقد كانت الطائرات المغيرة ، تتجاهل الأهداف العسكرية وتصب حممها على الأحياء والمناطق المأهولة باليابانين المساكين دون رحمة أو اشفاق و يقول تفرير للحكومة اليابانية : ان هذه الغارات هدمت أو اشفاق ويقول تفرير للحكومة اليابانية : ان هذه الغارات هدمت ألفا بجراح ،

ولم تقم الطائرات الأمريكية والبريطانية بأية غارات على الأهداف العسكرية والصناعية في منشوريا الى أن اشترك الاتحاد السوفياتي في الحرب ولم تشرع هذه الطائرات في قصف الأهداف المنشورية دون رحمة أو ،شفاق الا بعد أن أعلن الاتحاد السوفياتي الحرب على اليابانيين ، وبعد أن زحف الجيش السوفياتي على منشوريا •

وكان النزول الأمريكي في جزر أوكيناوا في الخامس والعشرين من

<sup>(</sup>۱) هالت ابنيد في كتابه و مبثاق المحيط الهادي ... مصيرنا في آسيا ، نبويورك ١٩٤٣ ص ٥٠ ٠

ابريل من عام ١٩٤٥ ، آخر العمليات الحربية التى قامت بها القوات الأمريكية في المحيط الهادى وكانت الحامية اليابانية في هذه الجزر ، تعد ثمانين ألفا من الجنود وقامت القيادة الأمريكية بانزال ٤٥١٨٦٦ جنديا في هذه الجزر ، حيث استمر القتال حتى الواحد والعشرين من يونيو من نفس العام وتوقفت الحكومة الأمريكية بعد ذلك عن كل عمل عسكرى في المحيط الهادى فلم تكن الأوساط الحاكمة في الولايات المتحدة ، راغبة في ازالة مراكز العدوان والفاشية في اليابان وكان كل ما تهدف اليه هذه الاوساط بالاشتراك مع الاوساط البريطانية ازالة خطر المنافسة اليابانية ، والسيطرة على الصين وبحار الجنوب وكانت هذه الاهداف هي التي رسمت الخطط الاستراتيجية في مسرح المحيط الهادى و التي رسمت الخطط الاستراتيجية في مسرح المحيط الهادى و التي رسمت الخطط الاستراتيجية في مسرح المحيط الهادى و التي رسمت الخطط الاستراتيجية في مسرح المحيط الهادى و التي و المدون و ال

ومثلت هزيمة ألمانيا واستسلامها ، ضربة قاصمة مدمرة للامبريالية اليابانية • وكانت خطة اليابان الحربية ترتكز الى افتراض انتصار الألمان في أوربا • وكان ثمة ارتباط وثيق بين المعتدين الألمان واليابانيين في خطط الفنح والغزو المستركة ، وان ظلت ألمانيا تمثل القوة الرئيسية في الكتلة الفاشية الألمانية اليابانية • وهكذا اعتمد اليابانيون في انتصاراتهم وهزائمهم ، على انتصارات ألمانيا وخسائرها •

وكانت هزيمة ألمانيا الهتلرية العامل الرئيسى فى هزيمة اليابان ، ومثل استسلام ألمانيا القدر الحتمى الذى نزل بخطط الامبرياليين اليابانيين العدوانية ، وان قررت الحكومة اليابانية مواصلة الحرب .

واستندت اليابان في قرارها ، على « مضامين » السياسات تفسح الأمريكية واليابانية • فقد تصورت اليابان أن هذه السياسات تفسح المجال لها ، لاجراء كثير من المناورات ، وعقد الكثير من الصفقات واعتقدت أن في امكانها أن تواصل السير بالحرب أمدا طويلا ، تبحث ابانه عن السبل والوسائل لعقد صفقة ضد الاتحاد السوفياتي مع خصومه من الامبرياليين الغربيين •

ولم تكن القوات البرية اليابانية ، قد منيت الا بخسائر تافهة فى حملة المحيط الهادى • وكان جيش كوانتونج اليابانى فى منشوريا أقوى شطر من القوات اليابانية ، وكان سليما لم يمس وعلى استعداد للشروع فى العمل •

ولم يكن الاقتصاد الياباني قد منى بخسائر فادحة في الحرب ، اذ كان الانتــاج الحربي في اليابان نفسها لايزال مرتفعا للغــاية • وكانت الصناعات المنشورية التى تمثل قاعدة اقتصادية وعسكرية مهمة للامبريالية اليابانية قد واصلت مضاعفة انتاجها • فقد ارتفع انتاج الفحم في منشوريا بنسبة مائة وخمسين في المائة على ما كان عليه في عام١٩٣٥، كما ارتفع انتاج الحديد بنسبة ٢٠٠ في المائة • وتم انشاء مجموعة من المصانع الحربية في مدينة مكدن تضم أكثر من خمسين ألف عامل • وكانت هناك مصانع حربية في أنتونج ولياديانج وفوشون وغيرها من المدن • وقام عدد كبير من رجال الصناعة اليابانية في عامي ١٩٤٤ و ١٩٤٥ بنقل مصانعهم من اليابان الى منشوريا ، رغبة منهم في تجنب الغارات الجوية • وأنشأت اليابان أيضا صناعات حربية في كوريا التي نقلت اليها عددا من مصانع اليابان نفسها •

وتوقعت الحكومتان : الأمريكية والبريطانية أن تطول الحرب مع اليابان عدة شهور بل وسنوات أخرى ، بعد أن تبيئتا أن مواردها لم ينضب بعد ٠

ووضعت هبئة أركات الحرب الأمربكية خطة عسكرية تفضى بانزال القوات الأمريكية في جزيرة كيو مو ، وهي أقصى جزر اليابان الى الجنوب في أواخر عام ١٩٤٥ وأن ينم النزول في منطقة طوكيو \_ يوكوهاما في عام ١٩٤٦ ولعل ما هو أهم من هذا أن الخطة تضمنت تحفظا بأن هذه المواعيد قد نؤجل أيضا • وكان الرأى السائد في وزارة الحرب الأمريكية أن « اليابان لن تقهر قبل عام ١٩٤٧ أو عام ١٩٤٨ » (١) وصدر عن مكنب الاستعلامات الحربي الأمريكي الاعتراف التالى : « اننا لم نقم بعد بأكتر من مجرد خدوش بسيطة في عملية تحطيم قوة اليابان على المقاومة » •

وذكر هذا التفرير أن لدى اليابان جيشا يضم أربعة ملايين رجل ، وأن هناك نحوا من ملبونين آخرين جاهزين للخدمة العسكرية ، وأن هناك مليونا ونصف المليون من الرجال ، يمكن تجنيدهم كذلك » (٢) •

ولم يكن تسرسل نفسه وانفا تمام الثقة من أن في الامكان هزم اليابان · فقد ذكر أن العمليات التي وضعت الولايات المتحدة وبربطانيا خططها صد اليابان « تنطوي على جهد لم يسبق له مسل من قبل في أوربا ، وأن ليس في وسع أي انسان تقدير ما تتطلبه هذه العمليات من

<sup>(</sup>١) فريد ايلدريدج \_ نفس المصدر \_ ص ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) عدد السويورك بايمز في ٢٨ سبتمبر ١٩٤٤ ٠

تضحیات فی أرواح الأمریكیین والبریطانیین ومواردهم • ولیس فی وسع أحد أن یعرف المدی الذی ستستمر فیه المقاومة الیابانیة فی عدد من المناطق التی سبق للیابان احتلالها بل وفی الیابان نفسها أیضا » (۱) •

وأعد حكام الولايات المتحدة تحت ستار الحرب ضد اليابان ، خطة شاملة لغزو الصين كلها ، هادفين منها الى احتلال البلاد واخضاعها لارادتهم سياسيا وعسكريا وتبين أن الخطر الذى يهدد شعب الصين كبير وبالغ وراح ممثلو الولايات المتحدة ذوو المهمات الخاصة ، يمهدون الجو فى الصين لتحقيق هسنذا الهدف و فقد كان هناك الجنرال باتريك هبرلى ، سفر الولايات المتحدة فى الصين وممثل الرئيس الشخصى ، والجنرال ألبرت ويدماير قائد القوات الأمريكية فى الصين و

وكان الامبرياليون الأمريكيون على علم بأن جيس تحرير السعب الصينى يؤلف عقبة كأداء ذات أبعاد كبيرة في طريق سياساتهم الرامية الى فرض سيطرتهم على البلاد • وكانوا يطالبون تشيان كايشيك باتخاذ اجراءات صارمة ضد مناطق الصين المحررة • وراح هذا تنفيذا لنعليماتهم بشن هجوما ضخما في شيسهر يونيو من عام ١٩٤٥ على جيشي الشعب الصيني الرابع والثامن ، وعلى وحدات الانصار في مقاطعات هنيان وهونان وشيكيانج وفوكيين وكوانجتونج وغيرها • وراحت قوات الكومنتانج في شهر يوليو من عام ١٩٤٥ ، بعد أن تزودت من جديد بالسلاح من الأمريكيين نشرع في عمليات كبيرة ضد المناطق المحررة في شينسي وكانسوو نينجسيا • ولم تكن هذه العمليات في الواقع الا اختبارا واضحا للقوى في أية حرب أهلية جديدة •

وتمكن جيش الشعب الصينى من صد هجمات الكومنتانج • ولكن كايشيك لم بتعظ بما حدث ، فراح يعد العدة لهجوم جديد أكثر طموحا ضد المناطق المتحررة فى الصين ، عملا بنصيحة هيربى ، وبدعم مادى من الولايات المتحدة •

وعلى ضوء هذه الاحداث · فقد كان دخول الاتحاد السروفياتي المتوقع في الحرب ضد اليابان حادثا دوليا ذا أهميه كبرى · وكانت الحكومتان : البريطانية والامريكية اللتان خططتا لاضهاعا الاتحاد السوفياتي عن طريق اليابان ، ترقبان هذه التطورات بفزع ظاهر · وباب

<sup>(</sup>۱) المنافشات البرلمانية \_ السلسلة الخامسة \_ المجلد ٤١٣ · ومجلس العموم \_ المجلد الأول لدورة ١٩٤٥ \_ ١٩٤٥ · ص ٧٧ ·

من المشكوك فيه بعد الانتصارات السوفياتية العظيمة في أوربا ، أن يطول أمد الحرب ضد اليابان في الشرق الأقصى • ولهـــذا فقد بذلت الدوائر الحاكمة في بريطانيا والولايات المتحدة جهدها لتحويل الرأى العام العالمي عن اشتراك الاتحاد السوفياتي في الحرب ضد اليابان ، وللتقليل من أهمية العمليات السوفياتية وأثرها ، والاستهانة بدور السوفيات في هزيمــة اليابان • وكتب توماس كي فاينــليتر وزير الطيران الامريكي في عدد اليابان • وكتب توماس كي فاينــليتر وزير الطيران الامريكي في عدد الخامس من يوليو من عام ١٩٤٦ من مجلة «ساتردي ريفيو أوف ليتريتمور» يفول : ان الهدف من القنبلة الذرية كان اخراج اليابان من الحرب قبل أن تشترك روسيا فيها ، أو قبل أن يتوافر لها الوقت لاظهار اسهامها فيها •

ولعل هذا كان الدافع الى توقيت الحكومة الامريكية لنفجيراتها النووبة مع دخول الاتحاد السوفيانى فى حرب المحيط الهادى وكانت هناك تعليمات واضحة فى هذا الصدد وجهت الى المؤسسات الامريكية العاملة فى تطوير السلاح الذرى وحدد اليوم العاشر من شهر أغسطس نفريبا على أنه ساعة الصفر السرية ، وكان من المفروض على العاملين فى النواحى التقنية فى السلاح أن يستكملوا أعمالهم قبل هذا الموعد ، مهما كان الممن ، ومهما كانت المخاطر ، والنفقات • (١) وتم استنزاف جميع المخزونات اللازمة من مواد التفجير فى جميع المختبرات والمؤسسات ، أى من الاورانيوم فى القنبلة الأولى التى ألقيت على هيروشيما ومن البلوتونيوم فى القنبلة الأولى التى ألقيت على هيروشيما ومن البلوتونيوم فى القنبلة الثانية التى ألقيت على العنبلة الثانية التى ألقيت على القنبلة الثانية التى ألقيت على العنبلة الثانية التى ألقيت على العنبلة الثانية التى ألقيت على العنبلة الثانية التى ألقيت على الجازاكى • (٢)

ولم تكن هناك ضرورات عسكرية ملحة تفرض استخدام القنبلة الذرية • وكتب الاميرال ليهى يقول : « في رأيي أن استخدام هذا السلاح الوحشى الرهيب ضد هيروشيما وناجازاكي ، لم يؤد الى أى نفع مادى في حربنا مع اليابان » (٣) •

ولكن سياسة « التلويح بالعصى الكبيرة » وهى السياسة الامريكية القديمة ، كانت قد اختفت فى هذه الآونة ، لتحل محلها سياسة «دبلوماتية الذرة » ، وهى السياسة التى توقعت الامبريالية الامريكية اخضاع العالم لمشيئاتها « بواسطتها » • وكانت الدوائر الحاكمة فى الولايات المتحدة •

<sup>(</sup>١) راجع الوثائق البابانية الرسمية ... العدد ١٣ ــ ١٩٣٠ . ص ٣٢ .

<sup>(</sup>۲) رائف اى ٠ لاب فى كتابه « القوة الجديدة ... قصة الذرة والناس » ... نيويورك ١٩٥٣ ص ٤٧ ... ٤٨ .٠

<sup>(</sup>٣) ويلام لهي \_ نفس المصدر \_ ص ٤٤١ ٠

وقد أدركت أهمية الدور الذي يمله الاتحاد السوفياتي كحام للسلام والديمقراطية واستقلال الشعوب، قد عقدت عزمها على التقليل من أهميته ومن مواقفه الدولية وكتب بي ام اس بلاكيت عالم الطبيعة البريطاني يقول: « وفي وسعنا أن نستنتج أن القاء القنابل الذرية ، لم يكن آخر عمل عسكري من أعمال الحرب العالمية الذاتية ، وانها مثل أولى العمليات الرئيسية في الحرب الدبلوماتية الباردة مع روسيا » • (١)

ولم تهدف الحكومة الامريكية ، انسجاما منها مع أساليبها المعهودة من استخدام القنابل الذرية الى تدمير الاهداف العسكرية ، اذ أنها قذفتها على المدنيين من الناس في مدينتين يابانيتين كبيرتين ومأهولتين بالناس وهكذا تم القاء القنبلة الذرية الاولى في السادس من أغسطس على ملاجيء الأطفال اليابانيين في هيروشيما ، وهي غاصة بأولئك الذين أجلوا عن طوكيو ولم يكن هذا وليد «صدفة » عارضة ، أو خطأ في الحساب ، اذ كان الهدف بالفعل تدمير الجسر المشيد من الأسمنت المسلح بين هذه اللاجيء وهكذا أظهرت الدوائر الامريكية الحاكمة امتهانا لمبادىء القانون الدولى المقررة والأولية واستخفافا بأعراف الحرب والقواعد الانسانية والدولى المقررة والأولية واستخفافا بأعراف الحرب والقواعد الانسانية

ومثل السخط المتفجر الذي سيطر على العالم بأسره بعد هذه القنبلة نكسة معنوية سياسية ضخمة للامبريالية الامريكية • وكتب هانسون بلدوين المعلق العسكري لصحيفة « نيويورك تايمن » يسجل هذه الحقيفة بقوله : « كلفنا استعمال القنبلة الذرية والحالة هذه ـ غاليا • وقد دمغنا أمام العالم بأننا من الوحوش » • (٢) وليس غريبا والحالة هذه اذا كان عدد من الذين اشتركوا في اتخاذ القرار باستخدام القنبلة الذرية ضك المدن اليابانية ، قد حاول التنصل فيما بعد من المسئولية ، واسستنكر الجريمة التي يعتبر مسئولا عنها الى حد ما • فقد كتب الاميرال ليهي على الجريمة التي يعتبر مسئولا عنها الى حد ما • فقد كتب الاميرال ليهي على القنبلة الذرية ، قد اتخذنا موقفا خلقيا يضعنا في مصاف برابرة القرون الوسطى • • • ولا شك في أن هذه الأدوات الحديثة والرهيبة في الحرب اللا متحضرة تمثل طرازا جديدا من الوحشية لا يتفق مع المسيحية » (٣) •

<sup>(</sup>۱) بى ١٠ اس ٠ بلاكنت ٠٠٠ فى كتابه « السائح العسكريه والسياسية للطنباقة النووية ، ٠ ص ١٢٧ ٠

<sup>(</sup>۲) هانسون بلدوس « الاحطاء الكبرى في الحرب » ــ لبدن ١٩٤٩ · ص ٩٩ ·

<sup>(</sup>٣) ويلمام لنهي ٠ تفس المصدر \_ ص 221 ٠

ويؤكد المؤرخون اليابانيون أن (٢٤٧) ألف انسان قضوا نحبهم في هيروشيما وأن نحوا من مائتي ألف قتلوا أو أصيبوا في ناجازاكي ٠

وهكذا راحت الحكومة الامريكية تلقى قنابلها الذرية على اليابان فى الوقت الذى استكمل فيه الجيش السوفياتي اعداداته لمهاجمة الحمابان ، لتحميل هذا السلاح الجديد ، مهمة تحقيق النصر • لكن اسمحدام السلاح الذرى لم يترك في الواقع أى أثر عسكرى •

وكتب تشرشل يقول: « وفد يكون من الحطأ القول بأن القنبلة الذرية هي التي قررت مصير اليابان » (١) • وكتب بلدوين أيضا يقول • « لم يتأثر سعب اليابان وقادتها بالفنبلة الذرية قدر تأترنا نحن بها » (٢) وراحت الصحف والاذاعات الامريكية تردد هتافات الساسسة الامريكين ، وتحاول الفاء الذعر في العالم ، وارهابه بالأسلحة الذرية وراح المنطرفون يطالبون باخضاع جميع الشعوب والبالد لمشيئة الولايات المتحدة وارادتها • وأخذوا يرفعون شعار « الدولة العالمية » التي يتوخون فرض السيطرة الامريكية عن طريقها •

### - 4 -

واصلت الحكومة اليابانية وباصرار بالرغم من هزيمة ألمانيا ، وما نشأ عنها من تدهور في موقف اليابان الدولى ، سياستها الاستفزازية المناوئة للاتحاد السوفياني وكانت اليابان لانزال تقدم طيلة أيام الحرب جميع أنواع المساعدات الممكنة لحليفتها ألمانيا ، وبينها اجبار الاتحاد السوفياتي على الانشغال بشئون الشرق الأقصى نتيجة حسد القوات اليابانية على الحدود السوفياتية المنشورية ولقد شكر رينبتروب اليابان على مساعدتها هذه ، وبين في شكره أن روسيا كانت مضطرة على الأقل الى الابقاء على بعض قواتها في شرق سيبريا ، وقاية لنفسها من أى نزاع عسكرى مع اليابان • (٣)

وكانت العقبات التي تضعها اليابان في طريق الملاحة السوفياتية ، تمنل بندا آخر من بنود العون الذي تقدمه الى المانيا • فقد أوقفت القوات

<sup>(</sup>١) تشرسل \_ نفس المصدر ٠ المجلد السادس ٠ ص ٥٥٩ ٠

<sup>(</sup>۲) هانسون بلدوین ـ نفس المصدر ـ ص ۹۲ ٠

<sup>(</sup>٣) عدد البراقدا في ٢٠ فبرابر ١٩٤٨ ٠

البحرية اليابانية بين علمى ١٩٤١ و١٩٤٤ نعوا من ١٧٨ سفينة سوفياتية تجارية ، بعد أن استعملت السلاح « ضد بعضها » • وواصلت اليابان تزويد المانيا بالمواد الاولية الاستراتيجية التي كانت تحملها الغواصات الى أوربا ، وبينها بالطبع المطاط ، والصفيح والكينا والتونجستين •

وكانت الحكومة اليابانية طيلة أيام الحرب تسستخدم موظفيها الدبلوماتين في الاتحاد السوفياتي في أعمال التجسس وجمع المعلومات لها ولألمانيا ، وكان جهاز المخابرات الياباني يهتم بالغ الاهتمام بأوضاع القوات السوفياتية المسلحة والصناعة السوفياتية .

وهكذا بينما كان الجيش السوفياتي يواجه سياعاته العصيبة وبخوض معركة واحدة ضخمة مع ألمانيا الفاشية ، كانت السياسة الامبريالية اليابانية تنقض نقضا فاضحا شروط المعاهدة السوفياتية لليابانية التي وقعت في الشالث عشر من أبريل من عام ١٩٤١ ، والتي نصت على التزام سياسة الحياد وكان هذا الموقف سببا في أن يعلن الاتحاد السوفياتي نقضه للمعاهدة في الخامس من أبريل من عام ١٩٤٥ .

وحاولت الحكومة اليابانية رغبة منها في كسب الوقت ، القيام بعملية دبلوماتية ماكرة للتفريق بين الحلفاء • ففي أواسط شهر يوليو من عام ١٩٤٥ ، اقترحت على الاتحاد السوفياتي أن يقوم بدور الوسيط بينها وبين الولايات المتحدة وبريطانيا ، ورفض الاتحاد السوفياتي هذا الاقتراح وأبلغ الحكومتين الامريكية والبريطانية فحواه •

وناقش الوفدان البريطاني والامريكي في مؤتمر بوتسدام موضوع اليابان • وكانت مكانة الاتحاد السوفياتي في تلك الآونة قد تضخمت الى حد كبير • وكانت الحركات الشعبية في أوربا وآسيا قد تزايدت وحئت خطاها • ولا شك في أن هذين العاملين أثرا على نص البلاغ الذي صدر عن المؤنمر بدعوة اليابان الى الاستسلام • ونشر هذا البلاغ الذي وقعته الولايات المتحدة وبريطانيا والصين في السادس والعشرين من يوليو من عام ١٩٤٥ ، ولم يكن في وسع الاتحاد السوفياتي أن يوقعه آنذاك ، لأنه لم يكن قد غدا بعد في حالة حرب مع اليابان •

وطلب البلاغ من اليابان أن تستسلم بلا قيد أو شرط على الفور · وأعلنت الحكومة اليابانية في اليوم الثاني أنها ستتجاهل البلاغ وتواصل الحرب حتى النهاية ، تمشيا منها مع سياستها المقررة ·

وتضمن بلاغ بوتسدام أيضا المبادىء السياسية العامة التي ستفرض

على اليابان المهزومة ، وكانت على النحو التالى : « يجب أن يزول الى الأبد نفوذ أولئك الذين خدعوا شعب اليابان وضللوه ودفعوه الى محـــاولة السيطرة على العالم ، وألا تبقى لهم أية سلطة .

« يجب تنفيذ بنود بيان القاهرة · وأن تنحصر سيادة اليابان فى جزر هونشو وهوكايدو وكيوشو وشيكوكو ،والجزر الصغيرة الأخرى التى تقرر فيما بعد ·

« يجب ايقاع العقوبة العادلة بجميع مجرمي الحرب ·

« يجب ازالة جميع العقبات التي تقف في طريق بعث الاتجاهات الديمقراطية لدى شعب اليابان وتقويتها • ويجب أن تؤكد حرية القول والدين والفكر وكذلك احترام الحقوق الأساسية للانسان •

« سيسمع لليابان بالاحتفاظ بتلك الصناعات التى تقى اقتصادها من الانهيار ، والتى توفر السبل لها لدفع التعويضات المفروضة عليها ، على أن تنتزع منها تلك الصناعات التى تمكنها من اعادة تسلحها لخوض حرب جديدة •

« سيسمح لأفراد القوات اليابانية المسلحة بعد نزع سلاحهم الكامل بالعودة الى بيوتهم •

« ستنسحب قوات الحلفاء المحتلة من اليابان بعد تحقيق هذه الأهداف ، وبعد أن تقوم في البلاد طبقا لمشيئة الشعب الياباني الذي المعطى ، الحرية الكاملة للتعبير عن ارادته ، حكومة مسئولة ، وذات اتجاهات سلمية كاملة وواضحة » (١) .

ولكن الحكومتين : الامريكية والبريطانية ، بالرغم من اصدارهما هذا البرنامج المتفق مع أهداف السلام الديمقراطي الذي ينادي به الاتحاد السوفياتي ، لم تكونا عازمتين حقا على تنفيذه • فلقد ذكر شيمسون وزير حربية الولايات المتحدة ، وهو يتحدث نيابة عن بعض الجماعات في بلاده أن من الضروري الحفاظ على « الملكية الدستورية في اليابان مع بقام أسرتها المالكة الراهنة » •

وقررت الولايات المتحدة أن تقوم باحتلال اليابان بمفردها • ولم

<sup>(</sup>١) التايمز عدد ٢٧ يولبو ١٩٤٥ ٠

يكن في الامكان حتى بعد اشتراك الاتحاد السوفياتي في الحرب ضلط اليابان ، الحصول على موافقة الولايات المتحدة على سياسة احتلال مشتركة لليابان ، ومع ذلك فقد تم الوصول الى تفاهم يقضى بأن يكون استسلام اليابان اللامشروط في كوريا تحت اشراف القيادتين : السوفياتية والامريكية ، ونص هذا التفاهم على أن يكون خط عرض ٣٨ هو الحد المؤقت الفاصل بين منطقتي الاحتلال ، الأمريكية والسوفياتية ، بحيث تستقر القوات السوفياتية الى جنوبه ،

وسلم الاتحاد السوفياتي في الثامن من أغسطس من عام ١٩٤٥ مذكرة الى الحكومة اليابانية جاء فيها: ان « اليابان أصبحت بعد استسلام ألمانيا الهتلرية وهزيمتها ، الدولة الكبرى الوحيدة التي ما زالت مصممة على الاستمرار في الحرب » • وأضافت المذكرة السوفياتية أن الحسكومة السوفياتية متلهفة على التعجيل باحلال السلام ، وانقاذ الشعوب من مزيد من التضحيات والمتاعب ، وتمكين الشعب الياباني من تجنب الأخطسار وعمليات التخريب التي حلت بألمانيا بعد رفضها الاستسلام اللامشروط، وأعلنت الحكومة السوفياتية ، أنها تنفيذا منها لهذه الرغبة ، وتحقيقا لواجباتها تجاه حليفاتها ، ستصبح في حالة حرب مع اليابان اعتبارا من التاسع من أغسطس من نفس العام • وهكذا نفذ الاتحساد السوفياتي الالتزام الذي أخذه على عاتقه في مؤتمر القرم •

وكانت الأهداف التالية هي التي وجهت الاتحاد السيوفياتي في اعلانه الحرب على اليابان ٠٠٠ « سحق المعتدين اليابانين وازالة هذه القاعدة الحربية والعدوانية في الشرق ، وتحرير شعوب آسيا من العبودية اليابانية وضمان مصالح الاتحاد السوفياتي في الشرق الأقصى ، والحيلولة دون اطالة أمد الحرب فيه ، وتحقيق سلام عالمي قريب ٠ » وكانت هذه الأهداف منسجمة مع مصالح الشعوب ، ولذا فقد قوبلت بالحماسة والتأييد على الصعيد العالمي ٠

وأعلنت حكومة الشعب المغولى فى العاشر من أغسطس الحرب على اليابان ، وتعاون جيشها مع الجيش السوفياتى ، وشن جيش التحرير الشعبى فى الصين ، وقوات الانصار هناك فى الوقت نفسه هجوما عاما على الغزاة العابانين ،

ولم يكن المراقبون العسكريون في الولايات المتحدة وبريطانيا ليصدقوا أن في وسع الجيش السوفياتي أن يحقق تقدما ملحوظا في حربه

ضد اليابان و كتب هانسون بلدوين فى صحيفة النيوبورك تايمز يقول: ان على القوات السوفياتية أن تتغلب على مشاكل المسافات البعيدة ، وعلى عقبات كأداء ليس من السهولة تذليلها و كتب الجنرال اش جى مارتن ، المعلق العسكرى لصحيفتى الديلى تلجراف والمورنينج بوست فى العاشر من أغسطس من عام ١٩٤٥ يقول: « قد تستغرق الحملة ستة أشهر أو أكثر من ذلك و قبل أن يتمكن الروس من تحقيق نصر حاسم » ولكن سرعان ما ثبت خطل هذه التقديرات كلها و فقد تمكن الجيش السوفياتى من سحق جيش كوانتونج بضربة قاضية واحدة ، وأجبر اليسابان على الاستسلام و

وسارت العمليات الهجومية في الشرق الاقصى تحت قيادة الماريشال فاسيليفسكى و وقامت بها قوات من جبهة ترانسبيكال بقيادة الماريشال مالينوفسكى وقوات الجبهة الشرقية الأولى بقيادة الماريشال ميريتسكوف وقوات الجبهة الشرقية الثانية بقيادة الجنرال بوركاييف ، ووحدات من الأسطول السوفياتي في المحيط الهادى وكان الهدف الرئيسي تحطيم القوة الضاربة الرئيسية لليابان الامبريالية والممثلة في جيش كوانتونج المنتشر في منشوريا وكوريا وكان هذا الجيش يتألف من ثمانية جيوش برية وجيش جوى يتألف من مجموعات ثلاث وعهد الى قوات جبهسة ترانسبيكال بالقيام بالمهمة الرئيسية ، فراحت توجه الضربة الرئيسية في أقصر مسافة ممكنة وهي شانشونج \_ ومكدن ، وكان على هذه القوات أن تعبر أراضي السهوب الصحراوية وسلسلة جبال حينكان الكبرى ولم تكن القيادة اليابانية تتوقع الهجوم من تلك الناحية ، اذ اعتمدت على الجبال كمانع طبيعي قوى و

ووجهت قوات الجبهتين الشرقيتين : الأولى والثانية ضرباتها عند جيرين وخاربين ، هادفة الى فصل التشكيلات اليابانية « عن بعضها » ، واغلاق طريق انسحاب جيش كوانتونج الى كوريا · وتمكنت هذه القوات من تحقيق أهدافها بالتعاون مع أسطول المحيط الهادى ·

وكانت القيادة اليابانية قد حاولت بعد استسلام ألمانيا تقدير الموعد المحتمل لشروع الاتحاد السوفياتي في عملياته في الشرق الأقصى • وحيل اليها أن ربيع عام ١٩٤٦ ، هو الموعد المحتمل لمثل هذا التطور • ولعل هذا التقدير الخاطيء هو الذي جعل اليابانيين يفاجئون مفاجأة كاملة بالهجوم السوفياتي الذي بدأ في أغسطس من عام ١٩٤٥ •

وشرع الجيش السوفياتي في هجومه في صباح التاسع من أغسطس من عام ١٩٤٥ على طول الجبهة • وقام الأسطول السوفياتي في المحيط الهادي ، بقطع خطوط تموين جيش كوانتونج البحرية • وراحت الطائرات البحرية السوفياتية تقصف القواعد البحرية اليابانية في كوريا الشمالية •

وتمكنت قوات الجبهة الشرقية الأولى ، في غضون الأيام الستة الأولى من القتال من اختراق خطوط الدفاع اليابانية ، وسحق مقاومة العدو على طول حدود منشوريا الشرقية ، وتمكنت قبل الرابع عشر من أغسطس من التقدم مسافة ١٧٠ كيلو مترا داخل منشوريا ،ومن قطع اتصال جيش كوانتونج بكوريا ، وكانت قوات الجبهة الشرقية الثانية في الوقت نفسه قد اخترقت حصون اليابانيين الدائمة ، وعبرت سلسلة جبال خينكان الصغرى وتقدمت مسافة ١٢٠ كيلو مترا مقتربة من خاربين وتسينسيهار، أما قوات جبهة ترانسبيكال ، فقد تمكنت بالتعاون مع الجيش المغولى من عبور سلسلة جبال خينكان العظمى ، والتقدم في الاتجاه الاستراتيجي الرئيسي ، وظهرت القوات السوفياتية الآلية ، في مؤخرة قوات جيش كوانتونج ، اذ تقدمت مسافة خمسمائة كيلو متر في غضون ستة أيام ، وهكذا تم تقطيع أوصال جيش كوانتونج ، وتجزئته في قطاعات متفرقة ومعزولة ،

وكان حكام اليابان في اليوم الذي شرع فيه الجيش السوفياتي في عملياته ضد اليابان ، قد جسوا نبض الحكومتين الامريكية والبريطانية ، لعقد صفقة ضد الاتحاد السوفياتي • ولم يحل مسلاء التساسع من أغسطس حتى كانت أنباء جبهات القتال في منشوريا قد وصلت الى طوكيو وأصبح من الواضح أن جيش كوانتونج ، بالرغم من قوته لايصلح ندا للجيش السوفياتي • وأعلنت الحكومة اليابانية في السلاعة الثالثة من صباح العاشر من أغسطس أنها على استعداد لقبول شروط الاعلان الصادر في السادس والعشرين من يوليو شريطة ألا تمس هذه الشروط صلاحيات الامبراطور الحاكم المطلق لليابان •

ولم يكن البيان اليابانى الذى سلم الى الدول الأربع فى نفس اليوم أكثر من منساورة بارعة • ففى الوقت الذى أعلن فيه موافقة الحسكومة اليابانية على شروط بلاغ مؤتمر بوتسدام ، كان يعنى فى الحقيقة والواقع رفضه للباب هذه الشروط ، وهى مبدأ الاستسلام اللامشروط ، وازالة الحكم العسكرى الرجعى فى اليابان • وكانت الحكومة اليابانية تتوقع من الحكومتين : الامريكية والبريطانية الترحيب ببيانها • ومن الاتحساد

السوفياتي رفضه · وكانت بهذا التوقع تحلم في ايقاع الفرقة في الحلف المناهض للفاشية ·

وكانت الحكومتان: الامريكية والبريطانية على استعداد حقا لقبول اليابان ولكن الموقف الصامد الذي اتخذه الاتحاد السوفياتي باصراره على تنفيذ مبادى، بوتسدام كاملة، أزال كل التعقيدات المتوقعة وراحت حكومات الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وبريطانيا والصين تعلن عي الحادى عشر من أغسطس من عام ١٩٤٥، رفضها للعرض الياباني وتضمن الرفض الاصرار على الاستسلام اللامشروط من جانب اليابان، وقبول جميع بنود اعلان بوتسدام، ووقف المقاومة فورا، وتسسليم السلاح والسلام والسلام والسلام

وتلقت اليابان الرد في صباح الثالث عشر من أغسطس • وعقد مجلس الوزراء الياباني جلسة لبحث هذا الرد استغرقت اليوم بطوله ، وصباح اليوم الذي تلاه • وكانت الأنباء قد وصلت الى طوكيو آنذاك عن الوضع اليائس لجيش كوانتونج ، فقررت الحكومة اليابانية اذاعة بلاع عام من الامبراطور بالاستسلام المطلق • ولكن الأوامر صدرت الى جيش كوانتونج بمقاومة الجيش السوفياتي حتى النهاية •

وأبلغت الحكومة اليابانية في الرابع عشر من أغسطس ، الحكومة الأمريكية ، رغبتها في قبول بلاغ بوتسدام • وهكذا نشدت ، شأنها في ذلك شأن النازيين من قبل ، الوصــول الى تفاهم مع الدوائر الحاكمة في بريطانيا والولايات المتحدة ، لتمكينها من الصمود أمام الاتحاد السوفياتي •

ورحبت الحكومة الأمريكية بقبول اليابان لبلاغ بوتسدام • ولم تمض خمسون دقيقة على وصول هذا الابلاغ ، حتى كان الرئيس ترومان يدعو الى مؤتمر صحفى عقد فى البيت الابيض . وأعلن الرئيس الامريكي أنه يعتبر هذا البيان الياباني بمثابة استسلام لا مشروط من جانب اليابان ، وأنه أصدر تبعا لذلك أوامره الى قوات الحلفاء المسلحة بوقف اطلاق النار • وأعلن ترومان أيضا ، تعيين الجنرال ماك أرثر قائدا أعلى للحلفاء ، وخوله صلاحية قبول استسلام اليابان •

وأقام ماك أرثر فى اليوم التالى اتصالا لاسلكيا مرسلا ومستقبلا مع اليابان · ودعى وفد عسكرى يابانى للمجىء الى مقر قيادة ماك أرثر فى مانيلا ·

وأصدر القائد الأمريكي ، في اليوم نفسه ، أمرا يقضى بوقف اطلاق النار · وسلمت القيادة الأمريكية أمر ماك أرثر الى القيادة السوفياتية عن

طريق الجنرال دين ، رئيس البعثة العسكرية الامريكية في موسكو • وكان ماك أربر يامل في أن يوفف الاتحاد السوفياتي عملياته العسكرية ضد اليابان • ولكن هذه العملية الدبلوماتية الغامضة ، لم تحفق النتائج المرجوة منها ، اذ واصل الجيش السوفياتي عملياته العسكرية •

وكان الهدف من محاوله اقناع الاتحاد السوفياتي بوفف هجومه ، انفاذ جيش كواننونج الياباني ، وان كانت هناك أهداف أخرى أبعد مدى للحكومة الامريكية . ففي التالن عشر من اعسلطس للهي الامرال نيميتر ، قائد الفوات البحرية الأمريكية في المحيط الهادي « أمرا من الرئيس ترومان ، باحتلال ميناء ديرين ، القريب من قاعدة بوررن أرس اليابانية السابقة في جنوب منشوريا ، قبل وصول القوات الروسية اليه « (۱) . وهبطت قوات المظليين الأمريكيين في السادس عشر من أغسطس ، في الشمال الغربي من مكدن ، ولاشك في أن هذه الحركات كلها ، أوضحت أن الحسكومة الأمريكية كانت ترغب في الاستيلاء على منشوريا ،

واقترحت الحكومة السوفيانية في السادس عشر من أغسطس على الحكومة الأمريكية ، أن تستسلم القوات اليابانية المسلحة في النصف الشمالي من هوكايدو الى القوات السوفياتية • ولكن الحكومة الأمريكية رفضت هذا الطلب المشروع ، وأظهرت من جديد ، تنكرها للمصالح المشروعة للاتحاد السوفياتي واستخفافها بحقوقه •

وأعلن الرئيس ترومان في مؤتمر صحفي عقده في ذلك اليوم أن اليابان لن تقسم كألمانيا الى مناطق احتلال ، وأن السلطات الأمريكية وحدها ستكون المسئولة عنها (٢) . وطلبت الحكموة الأمريكية في الوقت نفسه من الاتحاد السوفياتي السماح لها باقامة قواعد جوية في جزر الكوريل ، وأعلن الرئيس ترومان أنه لا يعتبر هذه الجزر أراضي سوفياتية بل أراضي بابانية ، وكان هذا القول في حد ذاته ، محاولة مفضوحة لتعديل قرارات مؤتمر بالطة التي نصت على اعادة جزر الكوريل الى الاتحاد السوفياتي ، صاحبها الشرعي ،

ورفض الاتحاد السوفياتي تلبية الطلب الأمريكي وأعلن أنه سيسمح

<sup>(</sup>۱) فريدريك سيرمان في كنابه « العنادة الحربية ـ حاملات الطائرات الامريكية في حرب المحيط الهادي » ـ ص ۳۷٦ ٠

<sup>(</sup>٢) عدد النبويورك تايمز في ١٧ أغسطس منعام ١٩٤٥٠

للطائرات التجارية الامريكية فقط باستعمال أحد المطارات السوفياتية في احدى جزر الكوريل ، شريطة سماح الولايات المتحدة للطائرات التجارية السوفياتية باستخدام أحد المطارات الأمريكية في احدى جزر اليوشان •

وأخيرا وليس آخرا ، شرع تشيان كايشيك في السادس عشر من أغسطس ، وبموافقة الولايات المتحدة في اجراء مفاوضات مع الجنرال أو كامور القائد الاعلى للقوات اليابانية في الصين ، وقد تركزت هذه المفاوضات على اشتراك القوات اليابانية في العمليات المسلحة ضد جيش تحرير الشعب الصيني وضد ألقوى الديمقراطية الأخرى في الصين ،

وكانت هذه الحركات الأمريكية كلها تؤلف حلفات في سلسلة واحدة • فقد هدف الامبرياليون الآمريكيون الى احتلال الفراغ الذي أخلاه العسكريون اليابانيون ، والى توطيد دعائم سلطانهم في المحيط الهادى • ووصفت فيرا ميشيلز دين ، مديرة فسم البحوث في الاتحاد الامريكي للسياسة الخارجية الوضع الامريكي في المحيط الهادى بقولها : « حصلت الولايات المتحدة على مواقع استراتيجية في الشرق الأقصى ، تتيح لها اذا ارتبطت بما لنا من تفوق لا منيل له في الموارد المالية والصناعية ، فرصة أكبر بكثير مما سبق لليابان الحصول عليها ، حتى في ذروة انتصاراتها العسكرية ، لتقرير مصير البر الآسيوى » (١) •

وكانت الامبريالية الائمريكية جد متلهفة أيضا لفرض سيطرتها على بلاد أوربا ، والافادة الى أقصى حد ممكن من المتاعب التى كانت تعانى «منها» فى نهاية الحرب ولم تتورع الحكومة الامريكية ، رغبة منها فى تحقيق هذه الغاية عن التمهل ، لتعلن حتى قبل أن تضع الحرب أوزارها نهائيا ، أى فى الواحد والعشرين من أغسطس من عام ١٩٤٥ ، وخلافا للاتفاقات الاغارة الثنائية المعقودة والقائمة ، انهاءها من جانب واحد ، لاتفاقات الاعارة والتأجير وكان الهدف من هذه الخطوة ، انزال الضرر بالاتحاد السوفياتى وبريطانيا وقد استثنى هذا الاعلان ، حكومة تشيان كابشيك ، لائه كان يعد العدة مع الولايات المتحدة الامريكية لخوض غمار حرب أهلية جديدة فى الصين و

وواصلت القوات السوفياتية في منشوريا عمليات التطهير للقضاء على ما تبقى من الجيش الياباني • وتعاونت قوآت الجبهة الشرقية الأولى مع

<sup>(</sup>۱) فيرا دين في كتابها و مستقبل أمربكا في المحيط الهادي » ــ نبوبرنزويك ١٩٤٧ . ص ٢٣٢ ٠

جماعات من الجنود أنزلتهم قطعات الأسطول السوفياتي في المحيط الهادي في تحرير كوريا الشمالية • وتم الاستيلاء بسرعة على الفواعد البحرية اليابانية في كوريا ، كما تم عزل القصوة الرئيسية لجيش كوانتونج • ورحب السكان الكوريون ترحيبا حماسيا حارا بالقوات السوفياتية • وتمكنت قوات المناضلين الكوريين العاملة في الأحراج الجبلية في الشمال بقيادة كيم الى سونج من هزم القوات اليابانية المسلحة وتحرير كوريا الشمالية •

وراح اليابانيون في السادس عشر من أغسطس يشنون هجوما مضادا عنيفا وأرادت قيادة جيش كوانتونج أن نكسب الوقت ، فتقدمت الى القيادة السوفياتية في الشرق الأقصى ، باقتراح لوقف اطلاف النار ولم يذكر اليابانيون في اقتراحهم شيئا عن الاستسلام ورد الماريشال فاسيليفسكي القائد الأعلى للقوات السوفياتية في الشرق الأقصى بأن القوات السوفياتية مستوقف اطلاق النار عندما تصدر قيادة جيش كوانتونج أمرا الى قواتها بانهاء المقاومة ، وتشرع هذه القوات في تسليم أسلحتها و

ولكن مثل هذا الأمر لم يصدر ، ومضى الهــجوم السـوفياتى فى طريقه وراح الجيش السوفياتى ينفذ قرارات مؤتمر يالطة ، وينزل قواته فى الثامن عشر من أغسطس فى جـزر الكوريل ، ودخلت القـوات السوفياتية فى العشرين منه مدن خاربين وجيرين وشانشونج ومكدن ، كما دخلت فى الثالث والعشرين من أغسطس ميناءى بورت أرثر وديرين .

وشرعت القوات اليابانية في منشوريا ، بعد أن أحست بسوء حالتها في الاستسلام ، ووافقت قيادة جيش كوانتونج على التسليم ، ولكن بعض الوحدات ظلت تقاوم حتى النفس الأخير ، وانقضى نحو من أسبوعين آخرين قبل أن يتم تحرير منشوريا وكوربا الشمالية وجنوب سخالين وجزر الكوريل تحريرا كاملا .

وأسر الجيش السوفياتي في عمليات الشرق الأقصى نحوا من ستمائة الف جندي ياباني .

وأضعفت الهزيمة الساحفة التي منى بها جيش كوانتونج ، وضياع منشوريا وكوريا من قدرة اليابان على المقاومة ، واضطرتها الى الاستسلام ٠

فقد تمكنت القوات السوفياتية المسلحة في أقل من ثلاثين يوما من تحطيم صفوة القوة اليابانية المحاربة والمتمثلة في جيش كوانتونج الرفيع التدريب •

وهندا نفدت القوات المسلحة السوفياتية التزاماتها الدولية ، ووتقت بدماء أفرادها ، عرى التحسالف الأخسوى الذى لا ينفصم بين الشعبين السوفياتي والياباني .

واعترف القادة العسكريون البريطانيون والأمريكان بوطأة العمليات السوفياتية وآبارها وذكر الميجور جنرال كلير شيينولت لصحيفة النيويورك تايمز أن « دخول روسيا في الحرب ضد اليابان مبل العامل الحاسم في الاسراع في نهايتها ، وكان سيؤدي الى هذه النهاية السريعة حتى ولو لم تلق القنبلة الذرية ٠٠٠ فقد أكملت الضربة السوفياتية السريعة حلقة الحصار حول اليابان وأجبرتها على الركوع على ركبتيها » (١) •

ووصل الجنرال كوابى توراسيرو ، نائب رئيس هيئة أركانالحرب اليابانية فى التاسع عشر من أغسطس الى مفر قيادة ماك أرثر ، وقد استقبله عقبد من رجال القائد الأمريكى ، وراح يصدر سلسلة من التعليمات ، كان بعضها متعلقا باحتلال القوات الأمريكية المقبل لليابان ، ونص البعض الآخر من هذه التعليمات على الاحتفاظ بالكادرات العسكرية اليابانية ، واستخدام القوات اليابانية فى محاربة حركات التحرر الوطنى ولاسيما فى الصين ، ونقل كوابى توراسيرو ، الى الامبراطور بعد عودته من مانيلا ، تفاصيل مهمته التىقام بها ، وراحت الحكومة اليابانية تنفذ كل ما أمرت به ، اذ أن التعليمات كانت متفقة تمام الاتفاق مع رغباتها.

ونزلت القوات الأمريكية في اليابان في التامن والعشرين من أغسطس • وأمر ماك أرتر بمحاكمة الجنرالات اليابانيين هوما وساجيما وساينو واعدامهم ، اذ كان هؤلاء قد هزموا قواته في الفلبين ، ولكنه فرض حمابته على الخبراء اليابانيين في الشئون الروسية •

وتم على ظهـر الطراد الأمريكي ميسوري ، وفي خليج طوكيو في الساعة العاشرة والنصف من صباح الثاني من سبتمبر من عام ١٩٤٥ من وقت طوكيو ، التوقيع على اتفاق استسلام اليابان .

وهكذا انتهت الحرب ، وحققت الشعوب المحبة للحرية بقيادة الاتحاد السوفياتي نصرا تاريخيا على قوى العدوان والفاشية .

<sup>(</sup>١) صحيفه السويورك تايمز عدد ١٥ أغسطس ١٩٤٥

اتضح قبيل نهاية الحرب ، وجود سياسات متعارضة تعارضا كاملا بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الامريكية ·

فقد ارتكزت السياسة الأمريكية في اليابان على الرغبة الخالصة لدى الطبقات الأمريكية الحاكمة في استخدام تلك البلاد في حرب ضد الاتحاد السوفياتي و آمنت الجماعات المفرطة في تطرفها في الولايات المتحدة ، أن وجود يابان محافطة يعتبر أحسن حليف لأمريكا في الصراع المقبل مع روسيا (۱) واختير ماك أرس ليكون الرجل الذي عهد اليه بمهمة تحويل اليابان الى قاعدة عدوانية أمريكية موجهة ضد الاتحاد السوفياني والبلاد الآسيوية وكان هذا هو السبب الذي جعل سياسة الاحتلال في اليابان تهدف الى الحيلولة دون وقوع أي تحول جذري نحو الديمقراطية ، وتحويل اليابان الى دولة ديمقراطية مستقلة ومسالمة ويقول بيان صدر عن البيت الأبيض أن السياسة الامريكية هدفت الى استخدام الشكل الراهن الحكم في اليابان في تحقيق أهداف تلك السياسة » (٢) .

ونزلت القوات الامريكية في كوريا الجنوبية في الثامن من سبتمبر من عام ١٩٤٥ وكانت الاعتبارات الاستعمارية المجردة هي السبب في هذا النزول ، اذ أن الجيش الياباني في كوريا الجنوبية ، كان قد ألفي السلاح واستسلم منذ أمد بعيد ٠

ولقد سار الهجوم السوفياتي في منشوريا بالتعاون الوثيق مع جيش التحرير الشعبي الصيني • فقد شن هذا الجيش هجوما عاما في شمال الصين في الحادي عشر من أغسطس من عام ١٩٤٥ • وتمكن الجيش الثامن من تحرير الصين الشمالية بكاملها تقريبا • وتم تطويق الحاميات اليابانية في بكين وتيانتسين وتسينجتاو • وحرر الجيش الرابع في الوقت نفسه شطرا كبيرا من أواسط الصين ووصل الى ضواحي شانجهاي ونانكين • وهكذا تمكن جيش التحرير الشعبي الصيني من تحرير أكثر من مائة مدينة في شمال الصين وأواسطها •

وكان الاتحاد السوفياتي يدعم دائما النضال البطولي الذي خاضه شعب الصين • وتم في الرابع عشر من أغسطس من عام ١٩٤٥ التوقيع على معاهدة صداقة وتحالف بين الصين والاتحاد السوفياتي لمدة ثلاثين

۱۱) مارك جاين في كتابه « يوميات اليابان » ـ نيويورك ۱۹٤۸ ٠ ص ٤٢ ٠

<sup>(</sup>۲) النيويورك تايمز عدد ۲۳ سبتمبر ١٩٤٥ ٠

عاما · وتعهد الفريقان الموقعان على المعاهدة ، بتقديم المساعدات العسكرية وغير العسكرية المتبادلة أيام الحرب ، وبعدم الدخول فى مفاوضات منفصلة مع اليابان ، وبتنسيق العمل بينهما بعد الحرب لمنع وقوع أى عدوان جديد من جانب اليابان · وتعهد كل من الفريقين المتعاقدين بتقديم المساعدة اللازمة الى الفريق الآخر ، فى حالة اشتباكه فى عمليات عسكرية ناشئة عن أى هجوم يابانى ·

ولكن حكومة تشيان كايشيك لم تكن صادقة في عزمها على الوفاء بالتزامات هذه المعاهدة • فقد راحت تتفاوض مع القيادة اليابانية في الصين دون علم الانحاد السوفياني ، ووقعت معها اتفاقا يفضي بأن تواصل القوات اليابانية مقاومة جيش التحرير الشعبي الصيني الى أن تصل قوات الحكومة الصينية ، وأن تشن هجمات تستهدف اعادة الاستيلاء على المدن التي حررها جيش النحرير الشعبي في الاسابيع الماضية • وكان هذا الترتيب عملا وضيعا من أعمال الخيانة ، اذ مثل صفقة واضحة وصريحة مع قوات الاحتلال اليابانية موجهة ضد شعب الصين • وألقى الجنرال ويدماير ، قائد القوات الامريكية في مسرح الصين بكل ثقله في دعم هذا الاتفاق ، اذ أمر القوات اليابانية بأن تحتفظ بأسلحتها حتى وصول القوات الامريكية وقوات جيش الحسكومة الصينية • ويقول ايلدريدج: ان « الطائرات والسفن الامريكية شرعت تنفيذا لفرار صدر عن الحكومة الامريكية في نقل جيوسُ الكومنتانج ، الى النقاط الاستراتيجية الهامة ، متظاهرة بالرغبة في نزع أسلحة الجيش الياباني ، وان كانت تهدف في الواقع والحقيقة الى وضع هذه الجيوش في مواقع تمكنها من مهاجمة الشيوعيين ، (١) ٠ وقد تم هذا كله قبل أن تضع الحرب أوزارها ٠

ويبدو أن الولايات المتحدة كانت تتعجل اشعال الحرب الأهلية في الصين ضد المناطق المحررة • ولكن المخططات الأمريكية منيت بالفشل الذريع ، فقد دفعت هي الرياح ، ولم تحصد الا العاصفة التي أطاحت بالأمريكيين وأخرجتهم من الصين •

ويقول الأستاذ فليمينج وهو محق تمام الحق: « ان الدليل قد قام من جديد ، كما حدث في روسيا بعد عام ١٩١٨ ، على أن استخدام القوات الاجنبية لاخماد الثورة الشيوعية يثير الشعب كله ضد الغزاة ، ويدفعه الى تأييد النورة ، ولاشك في أن موقف الجماعات المحافظة التي حاولنا

<sup>(</sup>١) فريد ايلدريدج .. نفس المصدر .. ص ٣١٠ ٠

فى كلتا الحالتين انقاذها ، قد ساء وتردى عن ذى قبل» (١) . حقا كان هذا الاستاذ مصيبا كل الاصابة فى رأيه ·

واستفرت حرب التحرير التي خاضها الانحاد السوفياتي ضد الامبريالية اليابانية حركات التحرر الوطنى في جميع ربوع جنوب شرق آسيا ، وجزر المحيط الهادى ، وهكذا ظهرت الجمهورية الأندونيسية تحقيقا لارادة الشعب في السابع عشر من أغسطس من عهام ١٩٤٥ ؛ كما تم تأسيس جمهورية فيمنام الديمقراطية في الشانى من سبتمبر من نفس العام ، و بارت مئات الملايين من الناس المضطهدين في كل مكان على القوى الاستعمارية التي تضطهدها ،

وهكذا وصل الشعب الســوفياتي البطل ؛ بالاشتراك مع شعوب التحالف المعادى للفاشية في المرحلة النهائية من الحرب أي في عام ١٩٤٤ ـ ١٩٤٥ ، بهذه الحرب ضد العدوان الفاشي الى نهاية منتصرة ، وانتهت الحرب ضد الفاشيين بالاستسلام اللامشروط من كل من آلمانيا الهتلرية واليابان الامبريالية ،

<sup>(</sup>۱) د ی ۱ اف و فلیمینج و نفس المصدر و ص ۱۸۰ - ۱۸۹ و

## والخلاصة ..

## - \ -

أصيبت البشرية في الحربين العسالميتين: الأولى بين عامي ١٩١٤ و ١٩٤٨ ، بكوارث بالغة ٠ فقد فقد الملايين من الناس ، أرواحهم ، كما دمرت ثروات مادية لا تعد ولا تحصى ، ولحق الخراب بممتلكات تنجاوز العد والحصر ٠

وكانت الظروف الني نفجرت فيها هاتان الحسربان مختلفة من الناحية التاريخية • فعندما نشبت الحرب العالمية الأولى ، كانت الرأسمالية هي وحدها ، المتحكمة في العالم • أما عند نشوب الحرب النانية ؛ ففد كان هناك نظامان اجتماعيان ؛ هما النظام الرأسمالي ؛ والنظام الاشتراكي الذي يمثله الاتحاد السوفياتي • ومع ذلك كانت أسباب الحربين تكاد تكون متشابهة •

وينبع التسابه من الحفيقة الواقعة على الغالب ، وهي أن الحربين : الأولى والنانية نشبتا ، الى حد كبير نتيجة دوافع شخصية ، وقد ظهرت هذه العوامل الشخصية على الصعيد الاقتصادى من الرأسمالية الحدينة ، فلم تكن الارادة المطلقة لأفراد يقفون في قمة البلاد الرأسسمالية كهتلر وموسوليني ، ردعاة مونيخ من البريطانيين والفرنسيين والامريكيين هي وحدها التي سببت هاتين الحربين ، فقد نبعت أعمالهم المستبدة والمطلقة من عقليتهم الامبريالية ، ومن أوضاع الرأسمالية الحدينة ، لاسيما ونحن نعرف أن الامبريالية تولد الحروب ، لكن هاتين الحربين كانتا ثمرة الصراع

بين الدول الكبرى في العالم الرأسمالي على الأسواق ومجالات الاستثمار ومصادر المواد الاولية وقوة العمالة والسيطرة على العالم •

وكان توزع القوى في الصدام المسلح بين الدول ، ظاهرا قبل نشوب الحرب العالمية الأولى بوقت طويل ، أما في الحرب العالمية التانية ، فقد كانت الخصائص الرئيسية مختلفة بعض الشيء ، وكان هناك أولا الاتحاد السوفياتي ، أول دولة اشتراكية في العالم ، وكانت السياسة السلمية التي اتبعها الاتحاد السوفياتي حاجزا يفف أمام الحرب وأمام الاطماع العدوانية للامبرياليين . وكانت الحكومات الامبريالية تنشد الاتفاق فيما بينها ، وتوجيه حراب الحرب المتوقعة ضد الاتحاد السوفياتي للقضاء على الدولة الاشتراكية الوحيدة في العالم ، ولسحق الطبقة العاملة وحركات التحرر الوطني ، ولتثبيت مواقع الرأسمالية . وكانت هذه الحكومات هي ألتي قوت الفاشية الالمانية ودعمتها ، وأعطتها السلاح الحكومات هي ألتي قوت الفاشية الالمانية ودعمتها ، وأعطتها السلاح الخدوان ، ومهدت لها طريقه . ولم تكن الفاشية الالمانية الالمانية الالمربيالية بها مشروعاتها الرئيسية .

ولكن بينما كان الامبرياليون في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يرمون الى توحيد انعالم الرأسمالي ضد الاتحاد السوفياتي عن طريق اتفاق مع ألمانيا ، فان الامبرياليين الألمان كانوا ينشدون مثل هذه الوحدة عن طريق اخضاع البلاد الرأسمالية الأخرى لارادتهم • وكان هذا هو الشكل الذي طفت فيه التناقضات الامبريالية الى السلطح ، وقسمت البلاد الرأسمالية الى مجموعات مختلفة •

وكانت الطبقات الحاكمة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا نهدف الى تسوية تناقضاتها مع الاتحاد السوفياتي على حساب ألمانيا ، وتناقضاتها مع ألمانيا على حساب الاتحاد السوفياتي وراحت هذه الطبقات تدفع ألمانيا الى مهاجمة الاتحاد السوفياتي ، أملا منها في أن تظل تمثل « الفريق النائث » ولكن الامبرياليين الألمان كانوا يريدون جني ثمار الحرب لأنفسهم ، ويهدفون ألى تقوية اقتصادهم وجهازهم الحربي على حساب بريطانيا وفرنسا ، وأن يتوجوا فرض السيطرة الألمانية على العالم ، عن طريق نصر يحققونه على الاتحاد السوفياتي ولاشك في أن هذا الاصطراع بين الخطط المتباينة ، والمرتبط بالصراع العالمي ألمتوقع ، هو المذى ألف مدلول النزاع السياسي الحاد الذي سبق نشوب الحرب المالية الثانية .

ولكن بينما كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من ناحية وألمانيا وايطاليا واليابان من الناحية الثانية منهمكة في مشاجرات حول التباينات المحتملة في أية حرب عالمية نانية ، كان الاتحاد السوفياتي ومعه جميع القوى النقدمية في العالم يقف موفف التعارض من هذه التباينات ومن الحرب العالمية بوجه عام •

وانتهت الازمة السياسية التي سبفت الحرب في شهر سبتمبر من عام ١٩٣٩ ، بالهجوم الذي شنته ألمانيا على بولندة • وكانت لهذا الهجروم أهداف بعيدة المدى • فقد كانت هزيمة بولندة ، تعنى حرمان بريطانيا وفرنسا من حليفتهما الوحيدة في أوربا الشرقية ، وخلق منطقة تهيىء لهجوم نهائي على الاتحاد السوفياتي •

وأعلنت الحكومتان: البريطانية والفرنسية الحرب على ألمانيا في تلك الأوضاع، لا بقصد انقاذ بولندة التي كانتا قد غسلتا أيديهما منها منذ أمد طويل، بل بفصد وقف التوسع الألماني الموغل في تطرفه، والحيلولة دون أي عدوان على الدول الغربية، ولارغام هتلر على الكشف عنأوراقه وكانتا تأملان في أن تؤدي خطتهما الى اجباره على تغيير خططه الحربية، وتحويل اتجاه مدافعه الى الاتحاد السوفياني وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي أملت بريطانيا وفرنسا عن ظريقها في الحصول على أجزى النتائج بأقل مايمكن في الجهود و

ولعل هذا هو السبب الذي دعا الناس الى نسمية الحرب التي شنتها بريطانيا وفرنسا على ألمانيا بالحرب الصوربة ، أي الحرب التي لاقتال فيها ، والتي تهدف الى ازالة خطر قيام الألمان الفاشيين بحملة في غربأوربا عن طريق دفعها بالجاه الشرق ، وكان هذا هو الهدف وراء سياسة مونيخ التي اتبعتها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ، اذ لم تكن « الحرب الصورية » في الواقع الا مجرد ابراز لسياسة مونيخ ،

ركانت الدولتان الغربيتان تلعبان بالنار في الواقع • فقد أدى سوء تقديرهما الى الحاق الانهيار العسكرى والاستسلام المهين والوضيع بعدد من البلاد الاوربية •

ولكن هذا الخط الرسمى الذى اتخذته الحكومات الرأسمالية فى البلاد المنافسة لألمانيا واجه مقاومة شعبية متزايدة • واستغلت الجماهير الفرص التى تتيحها الديمقراطية البورجوازية الى أقصى حدود الاستغلال

لتحويل الحرب ضد ألمانيا الى حرب صد الفاشية · وسار الاتجاه الموضوعي. للأحداث في نفس هذا الخط أيضا ·

وعندما حفق الامبرياليون الألمان وبنجاح الشطر الأول من مخططهم المسيطرة على ألمانيا ، ظنوا أنهم باتوا قادرين على تحفيق الشطر الناني والهام من هذا المخطط ، بشن الحرب على الاتحاد السوفياتي • وكانوا على نفة من أن البلاد الغربية بالرغم من وجود حالة الحرب الشكلية بينها وبينهم ، نن تقف في مناى عن الحرب التي سيخوضونها ضد الاتحاد السوفياتي • ولعل هذا كان السبب الذي حدا بالحكومة الألمانية الى أن تصدر بيانا بعد شروع جيوشها في الهجوم على الحدود السوفياتية الغربية ، يقول : ان هدفها من هذه الحرب « انقاذ العالم المتحضر من خطر البلشفية الرهيب » (١) • وهكذا لبس الذئب لباس الحمل ، وتظاهر أعداء الحضارة بأنهم حماتها •

وظن القادة الألمان جهللا منهم بالقوانين الوضعية التي تتحكم في التطورات التاريخية بأن الاتحاد السوفباتي سيصبح معزولا عن بقيلة أرجاء العالم • لكن هذا التقدير كان خاطئا •

وانهار المخطط نسن «حرب صليبية » على الاتحاد السوفياتى ، كما ينهار البيت الذى يشيد من الورق • ومنلت التناقضات الامبريالية وكفاح الجماهير عوامل وضعية أدركها الاتحاد السوفياتى واستخدمها فى سياسته الحارجية ، مما خلق تحالفا ضخما ضد الفاشية أدى وجدوده الى تمهيد الطريق لتحقيق النصر على ألمانيا •

وهكذا أصبحت الولايات المتحدة وبريطانيا خلافا للرغبات الشخصية عند حكامهما ، حليفتين للاتحاد السوفياتي ، وقد عقدتا معه العزم على تحطيم الهدف الذي كانتا قد توختاه من تسليح ألمانيا مدة سبعة عشر عاما ابتداء من وضع مشروع داوس · وهنداك مؤرخون أمريكيون وبريطانيون كنيرون مازالوا يستغربون نحقق هذا التطور · ولاشك في أن بعض الرجعيين من أمنال الفاشيين الأمريكيين يبلغون ذروة السخف عندما يزعمون أن رئيسي الحكومتين البريطانية والامريكية (١) في تلك الايام كانا من العطوفين سرا على الشيوعية ·

وهكذا ثم يكن الاتحاد السوفياتي هو الذي بات معزولا في حربه ضد ألمانيا وحليفاتها ، هي التي باتت ضد ألمانيا وحليفاتها ، هي التي باتت

<sup>(</sup>١) وثائق الحرب ٢٢ يونيو ١٩٤١ ـ برلين • ص ٥٠٧٩ •

معزولة • ويعسترف هانز آدولف جاكوبسون المؤرح الالمانى الغربى للحرب ، بأن « فى وسع الاسان أن يفول بلا تردد أو خوف أو مبالغة ، ان الحرب صد الانحاد السوفياتي ، فسلت على الصعيد السياسي حتى قبل أن تبدأ على الصعيد العسكرى » (١) •

وهناك كبيرون يفرون الآن بهده الحقيقة ، مع أن كبيرين كانوا ينكرونها من فبل ولكن المؤرخين الرجعيين مع اعترافهم بهذه الحقيقة ، ينقصون من فدرها ، اذ يصفونها بأنها عارض ناريخي وينحي بعضهم بالملامة على الصفات الشخصية للقيادة الرأسماليه ، بينما يوجه آخرون اللوم الى تهور ألمانيا ، أو الى هذا السبب أو ذاك ولكنهم يعتقدون جميعا ، أن من الحوادث العارضة المجردة أن ألمانيا الهتلرية ، واجهت في حربها مع الاتحاد السوفياتي ، وصعا دوليا غير موات لها ويبذل قادة هنار العسكريون السابقون ومساعدوهم من السياسيين جهودا ضخمة ، لاختراع الأسباب العارضة لهزيمة ألمانيا ، ولعل الحجة الشائعة لديهم ، نوجيه كل اللوم الى معبودهم السابق ، أدولف هتلر .

ولكن تطور الوضع الدولى ابان خوص الاتحساد السوفياتي لحربه الوطنية العطمى ، لم يكن وليد « صدفة » عارضة • ولا يمكن تفسير هذا التطور تفسيرا صحيحا ، باسسناد الأخطاء الى ألمانيسا ، أو الى الصفات الشخصية لأى انسان • فقد تحكمت قوانين التساريخ الحتمية في هذا التطور ، وكان من المستحيل على أى انسان أن يتجنب أحكامها •

ويمثل القانون التاريخي الأساسي للعصر الراهن ، في انطلاق ثورة أكتوبر الاشسراكية العظمي ، وفي تحول الانسسانية من الرأسمالية الى الاشتراكية ، ولم يكن هجوم ألمانيا على الاتحاد السوفياتي الاعملا جنونيا من الأعمال اليائسة التي تقوم بها الرجعية الدولية المحبة للحرب ، ومنل هذا العمل هجوما على الاشتراكية والتقدم الاجتماعي ، وبالتالي على الحضارة العالمة ،

ولقد حرر الجهد الحربى البطولى الذى قام به الشعب السوفياتى والذى سحق القبضة المدرعة الحربية للرجعية الفاشية العالمية ، الشعوب من وباء الفاشية ، وأنقذ الحضارة الانسانية والروائع التى حققها الانسان، وشكل واجبا دوليا على الطبقة العاملة وعلى الشعوب في العالم كله ،

<sup>. (</sup>۱) اش ، اى ، جاكوسنون ( ۱۹۳۹ ــ ۱۹۶۵ ) الحرب الاخيرة في التاريخ والوثائق ) دارمشتادت ۱۹۳۰ ، ص ۵۰۲ ،

وهكذا التحمت مصالح الانحاد السوفياتي في حربه ضد ألمانيا مع مصالح جميع الشعوب بما فيها الشعب الألماني نفسه .

ومنلت الاهداف الحربية السوفياتية عاملا ضخما في اقامة التحالف المناوى، للفانسية • وكانت الأسساس الذي بني عليه هذا التحالف ونما وتطور • ولاشك في أن الحرب الوطنية العظمى التي خاضها الاتحساد السوفياني ، هي الني جعلت الحرب العالمية النانية حربا عادلة ، ومناوئة للفاشية ، وبحررية •

وكان الاتحاد السبوفياتي هو الذي رفع وأكد أهسداف الحرب التحررية العادلة ضد ألمانيا وحلفائها وكان هذا هو السبب الذي أدى الى النفاف الحلف المناويء للفاشية حسكومات وشسعوبا وراء الاتحاد السوفياني ، الذي تولى طليعته الفيادية وكانت هذه النتيجة حنمية وكانت الجهود التي بذلها الاتحاد السوفياتي لدعم هذا الحلف ونشره وجعله فعالا ، هادفة الى نصر الديمقراطية والاشتراكية على الفاشية والرجعية ، والى دعم حرية الشعوب واستفلالها ، والاسراع في هزيمة البلاد الفاشية ، وتقصير أمد الحرب والتخفيف من متاعبها وأهوالها ،

ولم يكن في وسع أى بلاد أن تحافظ على استقلالها الوطني ضد الغزاة الفاشيين الا اذا انضمت الى الحلف المنساوى، للفاشية ، شكلا أو واقعا ٠

ولم يكن من المحتمل قط أن تترك الدولة الاشتراكية وحيدة لتواجه الغزو الفاشى المسلح • وحقا لم يكن الاتحاد السوفياتي وحيدا • فقد حمل نضال الشعوب ابان الحرب من أجل حريتها واستقلالها الوطني ، الطابع القومي والدولي في آن واحد ، اذ تلاحم مع الجهود التي بذلها الاتحاد السوفياتي ، وبذلتها جميع البلاد الاخرى المحبة للحرية • وكان الدعم الذي لقية الاتحاد السوفياتي من الشعوب ، ولا سيما من الطبقة العاملة في البلاد الرأسمالية ، صورة حية للدولية ، وهي في مجال العمل ، بالنسبة الي

الدولة الاشتراكية الني تمثل حصين القوى الثورية في جميع البلاد، وطليعة حركة النضال الوطني والنوري الدولي وقلعته الحصينة •

وتركت الطبيعة العادلة للحرب ضد الفاشية أثرا ضخما على بريطانيا والولايات المتحدة وفقد اشتعلت الحماسة لدى شعبيهما اللذين تعرض استقلالهما القومى للخطر من عدوان الفاشية الألمانية ، والتفاحول أهداف الحرب التحررية التى حمل الاتحاد السوفياتى بعزيمة واصرار لواءها وشعاراتها وكان الصراع ضد الفاشية الذى خاضه شعبا بريطانيا والولايات المتحدة ، نضالا من أجل الحرية والديمقراطية ، داخل بلاديهما وخارجهما ، ولم يكن ثمة خيار لدى واضعى السياسات في بلاد الدولتين ، سوى قبول الوضع كأمر واقع ، وكان من المجنون والخطورة الى حد كبير ، مقاومة ارادة هذى الشيبين ويضاف الى هذا أن واضعى السياسات هؤلاء ، كانوا يرغبون أبضا في هزيمة ألمانيا الفاشية واليابان العسكرية .

وكانوا على أى حال يخفون نواياهم فى تنبيت أقدام سيطرتهم الطبقية ، متسنرين وراء ستار الولاء للأعداف التحررية للحرب المناهضة للفاشية ، ومع ذلك فقد كان استغلالهم السياسي للطبيعة النحررية للحرب ، علامة واضحة على وجود الأزمة العامة للرأسمالية ، فلم يعد فى وسع المدافعين عن الرأسمالية ، ذلك النظام الاجتماعي المحتضر ، أن يجهروا بحقيقة تطلعاتهم وأهدافهم ، وباتوا مرغمين على اخفاء نواياهم ، والعمل متنكرين في زى المحررين ،

وبالرعم من تحالف حسكام الولايات المتحدة وبريطانيا مع الاتحاد السوفياتي ، فقد ظلوا يتابعون أهدافهم الحربية الامبريالية الخاصة وكان ثمة جانب خفى فى جميع صفقاتهم ابان الحرب ، اذ أنهم كانوا لابزالون يتطلعون الى اتفاق جديد مع المعتدين الفاشيين ، ولاسيما فى المراحل الختامية من الحسرب ، وبالرغم من أنهم كانوا جد متلهفين على تحطيم سلطان منافسيهم الامبرياليين فى ألمانيا واليابان وايطاليا ، فانهم كانوا يريدون من هذه البلاد أن تحتفظ بأنظمة الحكم الرجعية فيها ، وكانوا يتطلعون الى تقوية نظام الاستعباد الامبريالي ونشره ، والى اضعاف الاتحاد السوفياتى ، أولا وآخرا ،

وكانت الحكومتان: البريطانية والامريكية تدركان تمام الادراك، أن بقاء بلاديهما متوقف على قدرة الاتحاد السوفياتي على الصمود في وجه الهجوم الفاشي الرهيب ومع ذلك فقد كانتا جد متعطشتين لرؤية الضعف يحل بحليفهما الاتحاد السوفياتي .

وكان في وسع التموينات البريطانية والامريكية والكندية ، أن نعين الانحاد السوفياتي الى حد كبير ، وكانت شعوب هذه البلاد الثلاث تعرف هذه الحقيقة تمام المعرفة ، واستغلت الاحنكارات هذه المشاعر العامة الى أقصى حدود الاستغلال لمضاعفة انتاجها ، وزيادة رءوس أموالها ، واجزاء أرباحها ، ولاشك في أن التناقض الجذري العميق بين الطبيعة التحررية للحرب التي منلت ظاهرة موضوعية ، وبين أهداف الحرب الامبريالية للدول الرسمالية ، خلق اتجاها معينا لسياسات الولايات المتحدة وبريطانيا ، لا على الصعيد الخارجي فحسب ، بل وعلى الصعيد الداخلي أيضا ،

وكانت المعونة الاقتصادية الغربية للاتحاد السوفياتي تافهة لا تكاد تذكر • ففي عام ١٩٤١ ، على سبيل المنال ، زودت الدولنان الغربيتان الاتحاد السوفياتي بسبعمائة وخمسين طائرة ليسالا ، منها خمس قاذفات للقنابل ، وبخمسمائة دبابة ، وببعض المدافع الحفيفة المضادة للطائرات ، بينما كانت الاتفاقات المعقودة تنص على وجوب تزويده بألف ومائتي طائرة منها ثلنمائة قاذفة ، وبألف وخمسامائة دبابة وبخمسين مدفعا مضادا للطائرات وذلك في فترة ثلاثة شهور أي بين أكتوبر وديسمبر من ذلك العام (١) •

ويعترف ايفان سبيكتور المؤرخ الأمريكي بأن الجيش الاحمر اضطرحتي أواخر ربيع عام ١٩٤٣ الى « الاعتماد كلية على الموارد السوفياتية وحدها » (٢) • ولم تزد الشحنات التي سلمت الى الاتحاد السوفياتي في أيام الحرب على أربعة في المائة من الانتاج الحسربي السوفياتي (٣) • وكانت المعولتان الغربيتان تمنعان المعلومات العلمية والتقنية المهمة عن الاتحاد السوفياتي وتوفرانها « للمؤسسات الأمريكية التي كانت قبل الحرب مرتبطة ارتباطا احتكاريا وثيقا مع الاحتكارات الألمانية » (٤) •

وهنكذا كانت المساعدات التى قدمتها الحكومتان: البريطانية والأمريكية الى الاتحاد السوفياتى ، شحيحة ، وغير صادرة عن رغبة صادقة ، وكانت هاتان الحكومتان على استعداد دائم للاضرار بمصالحه ، واضعافه ،

<sup>(</sup>١) وثائق الحكومة السوفياتية \_ المجلد الثاني ص ٣٦٥ \_ ٣٦٩ .

 <sup>(</sup>۲) ایفان سببکتور فی کنامه « مقدمة لماریخ روسیا وحضارتها » ـ تورنتو ـ نیویورك ـ لندن ۱۹۵۰ ص ۳۵۰ .

<sup>(</sup>٣) وثائق الحزب الشيوعي السوفياتي لعام ١٩٤٨ ٠ ص ٧٤ ٠

<sup>(2)</sup> جبمس · اس · اللين في كتابه ، الاحتكارات العالمية والسلام ... نيويورك ١٩٤٦ · ص ١١١ ·

واستنزاف دماء أبنائه ، واعطاء ألمانيا الفرصة لحشد قواتها في الجبهة الشرقية • ولاشك في أن هذه الميول كانت سببا رئيسيا في تقاعس الحكومتين تقاعسا منظما عن الوفاء بالتزاماتهما لحليفهما ، وقد ظهر هذا التقاعس بصورة جلية وواضحة في التسويف المتعمد في فتح الجبهة المانية في أوربا •

وذكر نيكيتا خروشوف: « وفي تلك اللحظة الحاسمة ، عندما تغير سير الحرب العالمية الثانية كله ، تغيرا جذريا وأساسيا ، واتخذت الأحداث شكلا آخر ، تبينت الدولتان الغربيتان ، أنهما لو سوفتا مدة أطول في فتح الجبهة الثانية ، فأن الجيش السوفياتي لن يحتل برلين وحدها بل وباريس أيضا ، ولهذا فقد سهارعتا الى العمل ، وهنا فتحت الدولتان الغربيتان الجبهة الثانية ، وبدا وكأن حلبفتينا على عجل من أمرهما لتحولا دون قيام شعوب أوربا الغرببة بسحق قوات الاحتلال ، بنفسها ، وبمساعدة من الجيش السوفياتي » (١) ،

وليس تاريخ الحرب العالمية النانية مجرد قصة من قصص البطولة والشجاعة والفداء ، ولا قصة من قصص الاحساس العميق بالواجب المدنى والعسكرى من الملايين من أبناء الشعوب ، ولا قصة الاخلاص الأمين والواعى من الاتحاد السوفياتى للالتزامات القومية والدولية فحسب ، وانما هو أيضا وفى الوقت نفسه ، قصة الضعة ، والخيانة وعدم الوفاء والخديعة المتعمدة .

وليس من الغريب والحالة هذه أن يحساول « الفرقاء » المذنبون ماوسعهم من جهد اخفاء جرائمهم وذنوبهم • ومن هنا كان العديد من كتب « المذكرات » والتحقيقات التاريخية وغيرها من المنشورات التي صدرت بعد الحرب ، والتي هدفت قبل كل شيء الى اخفاء الحقيقة •

ترى٠٠ ما هذه الحقيقة ؟ وما هى على ضوء هذه الحقيقة ـ نتائج تلك الحرب ؟ لفد أظهرت الحرب بصورة واضحة ، لا لبس فيها ولا ابهام أن فى وسع البلاد التى تسير على نظامين اجتماعيين متعارضين أن تتعاون وأن من واجبها أن تتعاون و وبينت الحرب أيضا استحالة عزل الاتحاد السوفياتى عن شعوب العالم ، وأكدت أن محاولة الوقوف أمام القوانين الموضوعية التى تتحكم فى سبر التطور التاريخى فاشلة حتما .

<sup>(</sup>۱) نىكىتا خروشىوف فى كنابه « عالم بلا سلاح وعالم بلا حروب » موسكو ١٩٦١ · المحلد الأول ص ١٨٠ ·

ولعل هذا يوضح لنا أسباب الهنزيمة الساحقة التي لم ننزل. بالامبرياليه الالمانيه وحدها فحسب ، بل وبالقوى الرجعية التي أوحت بها والتي ساعدت النازيين في أعمالهم العدوانية ، ووجدت الولايات المتحدة وبريطانيا نفسيهما في وصع غريب بعد انتهاء الحرب ، فقد كانتا من الدول المنتصرة بالنسبة الى حربهما مع هتلر ، ولكنهما كانتا خاسرتين بالنسبة الى أهداف الحرب الامبريالية الني تتبعها الدوائر الحاكمة فيهما ، وذلك لأن الحرب انتهت بهزيمة النظام الامبريالي الذي سبب الحرب ،

واعنرف الكنيرون من المؤرخين البورجوازيين بهذه الهزيمة · وكتب كارلنون جي · اش · هيز ، المؤرخ الامريكي يقول :

« كانت الحررب العرالية النانية بين عامى ١٩٣٩ و ١٩٤٥ ، العامل الحاسم فى اضعاف الامبربالية الغربية • وكانت هذه الحررب أصدق فى عالميتها من الحررب الأولى ، وكانت آثارها والحالة هذه أكثر اتساعا وشمولا » (١) •

وكانت هذه الحرب والحق يقال ، آكس عالمية من الحرب الأولى ، لا أن بلادا أكثر وقوات أكبر عددا من تلك التى اشتركت فى الحرب الأولى قد اشتركت فى الحرب الثانية فحسب ، بل لأنها كانت أوسع نطاقا وعمقا فى العمليات الاجتماعية التى انطوت عليها ، والتى تركت بدورها أثرا أكثر حسما فى سيرها ونتيجتها ، أجل ، لقد كانت حربا أكثر عالمية من الحرب الأولى لائن الشعوب لعبت فيها دورا أكبر من ذاك الذى لعبته فى الحرب العالمة الأولى .

## **- Y -**

كان مدى الفتال فى الحرب العالمية النانية أوسع بكتير منه فى الحرب العالمية الأولى • ولقد جرت معظم بلاد العالم الى هذه الحرب ، ومست العملبات المسلحة التى دارت فيها ثلاث قارات هى أوربا وافريقيا وآسيا كما شملت حوض المحيط الهادى أيضا •

وعندما حلت نهاية الحرب، لم تكن هناك أية بلاد محايدة تقريبا ولم تكن هناك دول محايدة بصــورة رسـمية الا أفغانستان وأسبانيا

<sup>(</sup>۱) كارلتون جى ١ اش ٠ هنز فى كتابه « أوربا المعاصرة منذ عام ١٨٧٠ » ... تيويورائير ١٩٥٨ ٠ ص ٧٤٨ ٠

والبرتغال وسويسرا والسويد وايرلندة · ومع ذلك فقد كانت هناك دول منها كأسبانيا والبرتغال ، قامت بمساعدة ألمانيا الهتلرية طيلة أيام الحرب ، والى حد كبير جعلها تعتبر من الدول المحاربة ·

ويشرح الجدول التالى المقارنة بين مدى الحربين : الأولى والنانية ، وهو جدول يرتكن الى الأرقام الرسمية • وتعنى أرقام هذا الجدول ، بالنسبة الى الدول المتحاربة تلك البلاد التى أعلنت الحرب فعلا ، كما نعنى فوة الجيوش ، الوحدات النظامية ليس الا ، ولا تشمل محاربى حركات المقاومة •

| الحرب العالية<br>الثانية | رب العالمية<br>الأولى | <u>-</u> 1                                   |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 77                       | 44                    | الدول المشتركة في الحرب                      |
| ١١٠                      | ٧٤                    | المجندون في الجيوش بالملايين                 |
| نحو ۵۰ (۱)               | ١.                    | القتلي بالملايين                             |
| 44                       | ۲.                    | المنسوهون بعاهات دائمة                       |
| 940                      | ت ۲۰۸                 | الانفاق الحربى المباشر بألوف ملايين الدولارا |

وكانت هناك أسباب عدة لاتساع نطاق القتال ومداه وقد أنار الامبرياليون الألمان في لهفتهم على السيطرة العالمية والفتح الاستعمادي مقاومة مئات الملايين من الناس واتسعت العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية بما يرافقها من تناقضات اتساعا كبيرا ولكن العامل الأكثر أهمية هو أن العمليات الحربية انتشرت الى مناطق اوسع وأكبر وتشمل عددا أضخم من البلاد وسواء في جبهاتها الأمامية أو مؤخراتها وذلك بظهور أسلحة الموت والحرب الرهيبة ولا شك في أن تطوير وسائل الابادة الجديدة أدى الى زيادة الحسائر في الأرواح والممتلكات وأدى الى صهدة الشمول الني أصبحت تلازم الحرب و

واشترك مئات الملايين من الناس في الحرب العالمية النانية • فقد حارب في القوات المسلحة نحو من مائة وعشرة ملايين من الجنود ، بالاضافة الى نحو من عشرة ملايين الى اثنى عشر مليونا عملوا في قوات المقساومة وحركات الأنصار في أوربا وآسيا • يضاف الى هذا أنه كان هناك نحو من أربعة الى خمسة رجال أو نساء يعملون في المؤخرة لكل جندى واحد ،

<sup>(</sup>١) يشمل هذا الرقم ١٢ ملونا من الناس قتلوا في معسكرات الألمان الغاشبين ٠

لميؤمنوا انتاج مواد الحرب ، مما أوصل رقم الذين اشتركوا اشتراكا فعليا في الحرب الى نحو من خمسمائة مليون انسان في المؤخرة مع مائه أو مائة وعشرين مليونا في جبهات القتال ، وبذلك بلغ الرقم سيتمائة أو ستمائة وعشرين مليونا من الناس يعملون في جبهيات القتال أو في المؤخرة ٠

وأسهم الناس الذين لم يعودوا ينفذون ارادة حكوما بهم تنفيه سلبيا ، اسهاما أكبر في الحرب العالمية النانية من اسهامهم في أية حرب سابقة ، وكان الناس يتحدثون وينشطون في كل مكان ومجال ، مما أثار بالغ الاهتمام ، ولا شك في أن ارادة الشعوب القوية هي التي حالت دون عقد الصفقة المقترحة بين الحكومتين البريطانية والأمريكية من ناحية وبين المعتدين الفاسيين من الناحية الأخرى ، وأجبرت هذه الارادة الحكومتين المذكورتين على مواصلة الحرب ضد الفاشية حتى نهايتها ، وانهارت المخططات التي أعدتها القوى الرجعية ضد الشعوب وضهد الاتحاد السوفياتي ، واستئارت ارادة الشعوب حركات المقاومة ، وخلقت الأوضاع المواتية للتحرر الوطني والاجتماعي في عدد من البلاد الآسيوية والاوربية ، وهكذا تحكمت في سير الاحداث قوانين موضوعية أقوى من رغبات واضعي السياسات من الامبريالين ومن مخططاتهم ،

ووفف الملايين من الناس فى خطوط القتال الأمامية وفى المؤخرات الى جانب حركات التحرر الوطنية والديمفراطية والاشتراكية فى صمودها ضد الهجوم العنيف الضخم الذى شنته قوى الرجعية العالمية وهكذا كانت شعوب الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والبلاد التى يحتلها العدو والوطنيون الصادقون فى ألمانيا وايطاليا واليابان الذين حاربوا العهود الغاشية سرا ، حلفاء طبيعيين للاتحاد السوفياتى .

ولا «يمكن» لأى تقويم للحرب العالمية الثانية في سيرها ونهايتها ، وفي نتائجها وعبرها ، أن يكون صحيحا ، اذا تجاهل الدور الذي لعبته الشعوب فيها • ولعل هذا هو السبب الذي يجعل قصة هذه الحرب التي تمثل أعظم الحروب في التاريخ ، ليست مجرد قصة عمليات عسكرية ليس الا •

وليس تاريخ الحرب المناهضة للفاشية أولا وآخرا الا تاريخ تلك الأمم التي حاربت من أجل تحررها وحققته ١٠ انه تاريخ تلك الأمم التي أظهرت أكبر قدر من التصميم ، وثبات العزيمة والروح ، والبسالة

والبطولة في المعركة ضد أولئك الذين يطمعون في السيطرة على العالم و تظهر عبر هذه الحرب، ان الجماهير تلعب دورا أضخم وأكبر باستمرار في صنع التاريخ، وان النشاط السياسي المتصاعد والوعي أصبحا يمنلان قانونا لا ينقض لعصرنا و لا ريب في أن الفضل يعود الى الشعوب في أن هزيمة الامبريالية، وهزيمة العهود السياسية المتحللة لم تؤثر على السئون العسكرية فحسب، بل وأنرن أيضا على الأوضاع الداخلية في عدد من بلاد آسيا وأوربا به المنافقة العهود السياسية المتعلقة الم تؤثر على عدد من بلاد آسيا وأوربا به المنافقة المنافق

وهناك مكانة كبرى في تاريخ الحرب حركة المقاومة ، ولحركة الأنصار السوفياتية وكانت هاتان الحركتان من الحركات السعبية والمعسادية للفاشية في أهدافها والدولية في طبيعتها ولم يكن الغزاة الفاشيون ينوقعون ظهور حركات المقاومة ، ونمو قوتها ، ونطورها ولقد هبت المقوات الشعبية القوية في البلاد التي حاول الفاشيون اقامة نظامهم الجديد فيها لتحطيم أسس هذا النظام وشن المدافعون عن الحربة والديمقراطية والاستقلال الوطني هجرما قوبا عنيفا على الفاشية التي مثلت الوليدة الكريهة للامبريالية ،

وبالرغم من اشتراك حركات المقاومة ونضال الأنصار في الاتحاد السوفياتي في عدد من الظواهر المشتركة وفي مفدمتها الهدف الواحد في محاربة الفاشيين ، الا أنه هناك أيضا فروق بينهما بسبب التباينات في البنيانات السياسية - الاجتماعية • فلفد ملت حركات المعاومة الشكل الوحيد للنضال ضد الغزاة الأجانب في أراضي البلاد المعنية ، بينما وحدت حركة الأنصار السوفيات عمليانها مع عمليات القوات المسلحة السوفياتية التي مثلت القوة الضاربة الرئيسية ضهد العهدو • وكانت الحكومات البورجوازية للبلاد المحتلة تقيم في المنفى غالبا ، وكانت تقاوم كقاعدة رئيسية \_ تطور حركات المقاومة ونموها ، متخذة لنفسها سياسة الترقب والانتظار • أما حركة الأنصار السوفيات فكانت ترتبط ارتباطا وثيقا بالجهــد الحربي العام الذي يوجهه الحزب ، وتشرف الحكومة على تنفيذه ٠ وكانت حركات المقاومة توجه نضالها أيضا ضد القوى الرجعية التي أيدت النظم الرجعية ، وتقوض مواقعها اذ كانت هذه القوى تأمل في اغتصاب السلطان بعد انتهاء الحرب ، أما حركة الأنصار السوفياتية فكانت تساعد من ناحيتها على تنبيت أقدام السلطة السوفياتية ، وتعمل على نشر اتصالها ىالجماعىر •

وكانت حركة الأنصار السوفياتية من الناحية العضوية ، حركة

تمثل الشعب السوفياتي كله ، اذ أن هذا الشعب هو الذي خلقها ، ودفع بها الى حيز الوجود ، وأعانها بكل ما لديه من قوى وموارد •

وكان لحركات المقاومة وحركة الأنصار السوفياتية أيضا ، أتر عطيم على الصعيد الدولى ، اذ كانت تمثل التعبير القوى الحازم لاصرار الشعوب على سحق النظام الفاشى الجديد ·

ولفد عبرت هذه الحركات كلها عن طبيعتها الدولية في روح التعاون الدولي والزمالة الني سادت علاقانها « مع بعضها البعض » • ولقد مثلت وحدات الأنصار السوفياتية جميع القوميات في الاتحاد السوفياتي كما ضمت في صفوفها رجالا يمنون الى بلاد أحرى كبولندة وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا وفرنسا وابطاليا وأسبانيا وألمانيا وغبرها ولاشك في أن وحدة الزمالة هذه نفوت وتعززت الى الأبد ، بالدم المسترك الذى سفك في ميادين القتال ، ومضى الأنصار السوفيات مع تطورات الحرب وسيرها ، ينقلون عملياتهم الى البلاد الاوربية المجاورة للاتحاد السوفياتي • وكانوا يحاربون جنبا الى جنب مع الأنصار البولنديين والتشيك وغيرهم في البلاد الأخرى ويسماعدونهم على تحرير أوطانهم من الغزاة ٠ وفر عدد من الوطنيين السوفيات من معسكرات الاعتقال النازية وانضموا الى وحدات الأنصار في أوربا الغربية • وسيذكر رفاقهم في السلاح دائما بسـالتهم ، كما ستذكرها شعوب فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنروج واليونان وغيرها ف وكان محاربو الاتحاد السوفياتي ، رجالا ونساء ، يدركون تمام الادراك أنهم لا يحاربون في القوات المسلحة وفي حركة الأنصار ٠ لانقاذ الاتحاد السوفياتي وحده من خطر الفاشية الرهيب ، وانما لتحرير جميع الشعوب المهددة بالاستعباد النازي أيضا

وحملت البسالة التي أظهرها المحاربون السوفيات الحرية الى الجنس البشرى كله وكانت تعنى للبعض التحرر من الاحتلال النازى ، بينما تعنى للآخرين التحرر من غزو العدو ، ولجميع الشعوب في العالم ، تهيئة الجو الصالح للتحرر الوطني والاجتماعي .

وكان الجهد البطولى الذى أبداه الجنود والأنصار السوفيات ، مثلا ملهما لجميع جيوش الحلفاء ، ولجميع المناضلين فى حركات المقاومة وحملت وحدات مناضلة كنبرة فى فرنسا وايطاليا وغيرهما من البلاد اسماء عدد من المناضلين السوفيات .

ويحاول بعض مؤرخي حركات المقساومة اليوم ، « ايلاء ، المكانة

الأولى لما تتميز به البورجوازية من مكابرة • وهم يشككون في سلمة حركات الأنصار والمقاومة ، ويدعون أن جهودها لم تكن مجدية اذ أنها لم نكن أكثر من قوات اضافية ، بينما اعتمدت نتيجة الحرب على اجيوس ذات الملايين المتعددة • ولكننا نقول لهؤلاء ، لا ، وآلف لا ، اذ لايجوز مطلقا التقليل من قيمة هذه الحركات الوطنية والطبيعية • فلقد أسهمت هذه الحركات اسهاما كبيرا في استتارة المشاعر الوطنية والوعى الدولي عند الملايين من أبناء الشعوب ، ودفعتهم الى المبادرة والنشاط ، كما أدت دورها العظيم في تحقيق النصر على الفاشية •

وهناك الكثير من الصحة في القول بأن أعمال الحرب الحاسمة قد تحققت في الجبهة ولا سيما في الجبهة الألمانية السوفياتية التي مثلت المسرح الرئيسي للحرب •

ولقد اصطرعت قوتان على الجبهة السوفياتية الالمانية: قوة الفاشية ذات النظرية العنصرية المتوحشة والفلسفة الفترسة ، وقوة الاشتراكية بمبادئها المرتكزة الى التحرر من العبودية والطغيان ، وكانت الهتلرية قد سممت عفول ضباط الجيش الألماني وجنوده ، أما الجنود السوفيات ، فكانوا من الناحية الأخرى ، يعون وعيا عميقا رسالتهم التحررية ، وملهم الانسانية والدولية ، وكانت نتيجة الصراع ذات أهمية ضخمة ومطلقة بالنسبة الى المستقبل ، ولم تكن هذه النتيجة بالعسارضة ، فقد ذكر بالنسبة الى المستقبل ، ولم تكن هذه النتيجة بالعسارضة ، فقد ذكر خروشوف أن « قوة الاشتراكية الهائلة ظهرت واضححة في عظمتها وضخامتها في الحرب الوطنية العظمي » (١) وأظهر النصر السوفياتي على ألمانيا بصورة واضحة المزايا الهسائلة للاشتراكية وتفوقها على النظام الرأسمالي كما بين أن الاشتراكية قوة تاريخية لاتقهر ،

وأدهش رجال الجيس والاسطول السوفياتيين باخلاصهم العميق الملهم ، وولائهم لبلادهم العالم كله ببطولاتهم وشجاعتهم وتصميمهم .

وتشير الاحصاءات الرسمية التي صدرت في الأول من يونيو من عام ١٩٤٦ الى أن أكثر من سبعة ملايين من الجنود والبحارة والضباط والجنرالات وأمراء البحر قد منحوا أوسمة الاتحاد السوفياتي وميدالياته لبطولتهم • ومنح ١٠٩٤٢ محاربا لقب بطل الاتحاد السوفياتي • وهكذا

<sup>(</sup>۱) برافدا عدد ۲۲ یونیو ۱۹۹۱ .

حقق جنود الاتحاد السوفياتي ثقة شعبهم وشميعوب العالم بهم ، وأدوا رسالتهم التاريخية في مجال التحرير بشرف وكرامة .

وحقق الشعب فى المؤخرة السوفياتية أعمالا لا تنسى من الاخلاص والبسالة • فبالرغم من سيطرة العدو على شطر كبير من أراضى الاتحاد السوفياتي ، حيث كانت الصناعة السوفياتية مركزة قبل الحرب ، فأن الشعب السوفياتي نجح بعمله الصلاق والكادح فى تزويد الجيش السوفياتي بأحدث أسلحة الحرب متفوقا بها على انتاج المصانع الحربية الألمانية • وحقق الاقتصاد الاشتراكي السوفياتي نصرا ضخما على الاقتصاد الالماني ووضع بذلك أسس الانتصارات اللاحقة للأسلحة السوفياتية • ولا شك فى أن هذا بين بدوره ، وبصورة واضحة تفوق الاشتراكية •

وأظهرت الحرب قوة التحالف القائم بين الطبقة العاملة وبين الفلاحين في الاتحاد السوفياتي ، وصمود هذا التحالف أمام جميع متاعب الحرب ومشقاتها • ولم يتخاذل العمال والفلاحون والمثقفون في وجه المتاعب ، بل صمدوا لجميع المحن والتجارب ومشقات الحرب ، وحاربوا ببسالة في ميادين القتال والانتاج •

ولا شك في أن الحب الجم للبلاد والوطنيسة والوحدة السياسية والمدهبية والصداقة بين شعوب الاتحاد السوفياتي ، « والكره » الساعر للغزاة الأجانب ، كلها عوامل أدت الى ظهور تلك القوة الهائلة التي تمكن بها الاتحاد السوفياتي من الصمود في وجه الهجوم الفساشي • وأظهر الشعب السوفياتي عزيمة ووحدة لامئيل لهما طيلة أيام الحرب • وانتصر النظام السياسي والاجتماعي السوفياتي بعد أن صمد لتجربة الحرب القائمة وأظهر حيوية غير عادية •

ولا شك فى أن القيادة السوفياتية كان لها فضل كبير فى حث الشعب على اظهار روحه وحيويته ، وابراز بطولاته الضخمة فى ميدان القتال وفى المؤخرة ٠

ولم يتوان الاتحاد السوفياتي بعد نشوب الحرب عن اعلان أهدافه الحربية ، على النقيض من البلاد الأخرى • وهكذا كان الاتحاد السوفباتي أول بلاد قدمت برنامجا شاملا لأوضاع السلام بعد الحرب ، معلقة أبلغ الأهمية على المضامين الديمقراطية لأهدافها •

وكان الاتحاد السوفياتي وفي الجهود التي بذلها لايجاد صدورة ديمقراطية لعالم بعد الحرب ، يعتقد أن حلفاء صادقون قي عزمهم على

تحرير شعوب أوربا من الغزاة الفاشيين ، وعلى مساعدتها في اعادة بناء دولها القومية التي فسخها العدو وأنزل بها الدمار ، وعلى اعطاء الشعوب المتحررة حقوقها الكاملة وحريتها في اختيار نظمها السياسية ، وعلى ضمال معافبة جميع مجرمي الحرب الفاشيين ، واقامة نظام عالمي ، يستبعد منه أي احتمال لتجدد العدوان من جانب ألمانيا واليابان ، وبناء تعاون اقتصادي وسياسي وتقافي بعيد المدى بين الأمم يفوم على الثقة والعون المتبادلين ، ولقد صاغ الاتحاد السوفياتي برنامجه هذا في نضال تضمنته سلسلة من الوثائق السوفياتية ، ومن خطب القادة السوفيات ، وقامت به جماهير الشعب السوفياتي بتوجيه من حكومها ، وباحساس لاينسني بالهدف وبمعنى الاخلاص له ،

## -4-

ومنى الاتحاد السوفياتى بخسائر ضخمة فى الحرب و فقد فقدت ملايين كنيرة من رجال الاتحاد السوفياتى ونسائه أرواحهم فى ميادين القتال ، وفى المناطق المحتلة ، وابان القيام باعمال السخرة لالمانيا وقال خروسوف : « أنزل الهجوم الالماني الغادر بالاقتصاد القومى للاتحاد السوفياتى وخسائر أذا ضمت الى مجموع الانفاق الحربي والى الخسائر المؤقتة التى نزلت بالدخل الذى تؤمنه الصناعة والزراعة فى المناطق المحتلة و بلغت فى مجموعها ٥٠٠٠ ٢٥ مر مليون روبل ولو أن هذه المبالغ الضخمة أنفقت على أعمال التطور السلمى ، أى على انشاء المسانع والسكك الحديدية ، ومحطات توليد الطاقة الكهربية والاسكان وزيادة والسلع الاستهلاكية ، لكان قد تحقق لنا منذ أمد بعيد ، عامل الوفرة فى السلم المادية » (١) و

ولم يكن في وسع أي بلد رأسمالي ، مهما كان كبرا أن يحتمل مل هذه الحسائر الهائلة اذ لو نزلت به ، لفقد استقلاله ، ولسقط اما في قبضة أعدائه من الرأسماليين أو حلفائه من الرأسماليين أيضا ، ولكن هذا لم بحدث للاتحاد السوفياتي ، ولم يكن من المقدر له أن يحدث له مطنفا ، فلم تكد الحرب تضع أوزارها ، حتى كان الشعب السوفياتي يخطو حثيا ويطور نظامه الاشتراكي ، ويمهد الطريق لمزيد من التقدم الناجح ،

<sup>(</sup>۱) نیکیتا خروشوف فی کتابه « أربعون سنة بعد ثورة أکتوبر الاشتراکیة العظمی » ...
۱۹۵۷ ص ۲۲ ... ۲۳ ۰

وعبأ الشعب السوفياتي بقيادة حزبه ، قواه الهائلة حقا لمواجهسة التحديات التي تعرض لها ابان الجهود الجبارة لاعادة بناء ما أنزلته الحرب ببلاده ، ولتحقيق المزيد من التقدم الاقتصادي • وتمكن هذا الشعب من انجاز ما هدف اليه ، بفضل جهوده الخاصة ، ودون عون من أحد ، في وقت قصير الى حد يثير الذهول • وتمكن في غضون سننين فقط ، بعد التهاء الحرب ، من العودة في انتاجه الى مستويات ما قبل الحرب . وسرعان ما انتصبت المدن التي هدمتها الحرب ، وقامت فوق الانقاض، وارتقت الحضارة الاشتراكية السوفياتية الى سماكات أعلى .

وحقق المؤتمر العسرون للحزب السوفياتي تبدلا تاريخيا خطيرا في حباة الحزب والشعب السوفياتي ، وفي الحركة الاشتراكية الدولية • فقد أدان المؤتمر عبادة الفرد التي أنزلت الكثير من الأضرار بالاتحاد السوفياتي وأعاد المعايير اللينينية عن الحياة الحزبية ومبادئ لينين عن القيادة الحزبية والحكومية • وأمنت هذه التبدلات مجالات فسيحة لنشساطات الشعب وحوافزه ، كما رسمت الحلول الجريئة للمشاكل الداخلية والخارجية الملحة وأزالت التزمت البالي في العقائد ، وحفزت على المزيد من التطور الخلاق في النظرية الماركسية ـ اللينينية ، في اطار الاجواء التاريخية الجديدة التي نشأت عن الحرب وعن التطورات المبكرة التي تلتها .

ولم يحل عام ١٩٥٩ ، حتى كان الشعب السوفياتي بقيادة حزبه ، قد حقق تبدلات مذهلة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسوفياتية ، ووصل الى آفاق جديدة · وسجل المؤتمر الواحد والعشرون للحزب ، والذي انعقد في مستهل عام ١٩٥٩ أن الاتحاد السوفياتي دخل مرحلة جديدة وبالغة الأهمية من مراحل التطور ، وهي مرحلة بناء المجتمع الجديد ·

ويمثل الواجب الأول في هذه المرحلة في بناء الأسس المادية والتقنية وسيكون في مكنة الاتحاد السوفياتي أن يتفوق في معدل الانتاج بالنسبة الى الفرد الواحد من المجموع على معظم الدول الرأسمالية المتقدمة ، مما يمثل بداية مرحلة تاريخية جديدة في المنافسة الاقتصادية بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الامريكية ، فها هو الفرق في معدل الانتاج للفرد بين هاتين الدولتين ينكمش بسرعة هائلة ، وأخذت المجالات التي بعتبر الاتحاد السوفياتي متفوقا فيها على سائر بلاد العالم ، تزيد يوما بعد آخر ،

ومنل المؤتمر النانى والعشرون للحزب الذى عقد فى شهر أكتوبر من عام ١٩٦١ . عهد البناء للمرحلة الجديدة . وأقر المؤتمر برنامجا جديدا للحزب ، يعتبر البيان الشيوعى للعصور الحدينة ( اشارة الى بيان كارل ماركس فى القرن التاسع عشر ) وقد تضمن التقييم الفلسفى والاقتصادى والسياسى للبناء الجديد فى الاتحاد السوفياتى • ويعتبر هذا البرنامج ، أول صورة شاملة وجامعة للمجتمع الجديد الذى يتم بنساؤه فى الاتحاد السوفياتى الآن ، وأول دليل على الطرق والوسائل التى يتم فيها بناء هذا المجتمع • ولا شك فى أن الفرضيات النظرية التى تضمنها البرنامج تجد تبريرها ودعمها فى الأهداف المحددة التى وضعها والتى تستند الى تجارب البناء الاشتراكى والى الجهد البطولى للشعب •

وهكذا نجد أن الاتحاد السوفياتي حقق في الغترة القصيرة التي انصرمت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية نتائج مذهلة ويرجع الغضل في تحقيق هذه النتائج الى وطنية الشعب السوفياتي والى اخلاصل اللامحدود لقضية الحزب وقضية الاشتراكية واستكمل هذا التطور الاقتصادي الذي وقع في الاتحاد السوفياتي وما رافقه من توطيد دعائم الوحدة الداخلية في البلاد بها حققه العلماء والمهندسون والعمال السوفيات من انتصارات في مجالات العلم والتقنية ولقلب ميزان القوى العالمية لمصلحة الاشتراكية فلم تكد الحرب العالمية الثانية تضع أوزارها العالمية السوفياتي يبن غيره في ميدان العلم والتقنية الحديثين ويحقق انتصارات ضخمة هيأت له مكان القيادة في بعض المجالات ويحقق انتصارات ضخمة هيأت له مكان القيادة في بعض المجالات

فالاتحاد السوفياتي يحتل مكان التفوق في ميدان الطبيعة (الفيزياء) النووية ، وفي بعض القطاعات الالكترونية الهامة ، وفي مجال الصواريخ وقد مكنه هذا التفوق من احتلال مركز القيادة في ريادة الفضاء الخارجي وكان رواد الفضاء السوفيات ، هم أول من غزوا هذا الفضاء ٠

وكان ظهور الاشتراكية خارج حدود الدولة الاشتراكية الوحيدة ، أهم تطور تاريخي ، وقع بعد اكتوبر من عام ١٩١٧ ، كما مثل العامل الأساسي في تغيير ميزان القوى على المسرح العالمي ٠

وكانت القـــارتان: الأوربية والآســيوية تجيشان بالثورات الاشتراكية منذ أمد بعيد وجاءت الحرب العالمية الثانية فدفعت عجلة التاريخ بسرعة هائلة فقد اصطدمت الخيانات القومية لجماعات الاقطاعيين وكبار البورجوازيين الذين أقبلوا طواعية وبحماســـة على خدمة قوات

الاحتلال من ألمانية في أوربا ويابانية في آسيا ، بتطلعات الشعوب ولحق التفسخ والانهيار ، بعدد من الأحزاب الرجعية والانهزامية وحاربت حركات المقاومة ، الغزاة الأجانب ، كما حاربت الخونة والمتعاونين وبينما كانت الاحزاب « التاريخية » كما كانت أحزاب البورجوازيين والاقطاعيين القديمة ، تختفي من مسارح الأحداث ، وبينما لحق الهوان والذلة والعار بالسلطات والحكومات السابقة ، صمد الشيوعيون للمحنة ، وللنار والحديد وتولوا قيادة النضال من أجل التحرر الوطني في البلاد الاوربية والآسيوية المحتلة ،

وتحولت نضالات التحرر الوطنى ضد الغزاة والمتعاونين ، بعد ان حملت فى كثير من البلاد شكل الصراع المسلح الى حروب ثورية مع مضى الزمن ، فقد كانت هناك جماعات الاقطـــاعيين وكبار الرأسماليين التى تتعاون مع سلطات الاحتلال فى جانب ، وكانت جماهير الشعب المتحدة فى جبهات شعبية محكمة الصلات تقف فى الجانب الآخر ، ولقد شــهدت السنوات الأخيرة من الحرب ، والسنوات الأولى التى تلت نهايتها ، ثورات شعبية أصيلة فى عدد من البلاد الاوربية والآسيوية ، وسرعان ما تحولت هذه الثورات الى ثورات اشتراكية ،

وكان هذا هو السبيل الذى اختطته شعوب ألبانيا وبلغاريا والصين وتشيكوسلوفاكيا والمجر وألمانيا الديمقراطية وفيتنام الديمقراطية ، وكوريا الشعبية الديمقراطية وبولنده ورومانيا ويوجوسلافيا ومغوليا الشعببة .

وأدى سير الثورات الاشتراكية ونجاحها ، الى ظهور عملية موضوعية ضمت البلاد الاشتراكية « الى بعضها البعض » • ويقول برنامج الحنوب السوفباتى : « ان نظاما اشتراكيا دوليا قد برز الى حيز الوجود ، وان مجموعة اجتماعية واقتصادية وسياسية من الشعوب الحرة المستقلة ذات السبادة ، قد اتحدت ابان متابعتها للطريق الاشتراكى ، في مصالحها وأهدافها ، وربطن بينها أواصر متينة العرى من التضامن الاشتراكى الدولى » (١) •

ولا شك فى أن تطور الاشتراكية الى نظام عالمى ، وتقدمها السريع ، يمثل الظاهرة الميزة الرئيسية للعصر الحديث • فقد نشأ وضع دولى جديد

۱) « الطريق الى الشموعبة ـ وثائق المؤتمر الناني والعشرين للحزب السوفباتي ، موسكو ـ مرا)
 ص ٤٦٤ ٠

يختلف كل الاختلاف عن الأوضاع الماضية اذ لم يعد النظام الرأسمالى العالمي ، يجد معارضة منمثلة في دولة اشتراكية واحدة وانما في مجموعة من البلاد الاشتراكية سائرة في طريق القوة والنمو المستمر ، وهكذا أصبح الصراع بين النظامين العالمين المتعارضين يؤلف المحور الرئيسي في سياسات العالم واقتصادباته ،

وها هو ٠٠ الميزان في هذا الصراع بين النظامين العالمين ، يميل الى جانب الاستراكية ، اذ أنها النظام الوحيد الذي يمهد الطريق لتقدم الانسانية ، ويخلق الحلول للمشاكل الاجتماعية التي أقلقت عقول الناس منذ العصور الموغلة في القدم ٠ ولن ينتظر العالم طويلا حتى يرى النظام الاشتراكي العالمي ، ينتج أكتر من نصف انتاج العالم الصناعي ، فيحقق بذلك التفوق المطلق في الصناعة العالمية ٠

ويعتمد ميزان القوى الى حد كبير على معدلات التنمية الاقتصادية ، وعلى أوضاع العلم والنقافة ، وندريب العاملين في الاقتصاد وانتسار التخطيط الاقتصادي والافادة الصالحة من الموارد المتوافرة ، وطرائق التوزيع ، والعوامل السياسية والأخلاقية ، وعلى الأوضاع الدفاعية للبلاد أولا وأخيرا · وتظهر النتائج المتجمعة لكل هذه العوامل ، وما يقوم بينها من ترابط ، بصورة لا تقبل الشك أو الجدال أن النظام الاشتراكي العالى منفوق في قوته على المعسكر الامبريالي · وهكذا ظهر توازن جديد للقوى في العالم ، تحتل فيه الاشتراكية مكان القيادة الواضحة ·

وقد أصبح التبدل الجذرى فى علاقات القوى العالمية وميزانها ، من الوضوح بحيث اضطر كبار القادة الغربيين الى الاعتراف به • وكان جون فوستر دالاس أول الساسة الأمريكيين الذين أقروا بهذه الحقيقة عندما قال: « وقع هناك تبدل واصح للغاية فى ميزان القوى فى العالم ، وكان هذا التبدل فى مصلحة الشيوعية السوفياتية ، (١) •

وذكر الرئيس الأمريكي الراحل جون كنبدى ابان حملته الانتخابية في عام ١٩٦٠ أن « القوة الشيوعية تنمو وما زالت تنمو بسرعة أكبر من نمو قوتنا وبمعدل نمو أوسع من معدل نمونا » (٢) •

وأدى هـذا الى تغير هـام وملحوظ فى دور كل من الاشـــتراكية-والامبريالية فى العالم • فقد اختفى منذ أمد بعيد ، ذلك اليوم الذى كانت.

<sup>(</sup>١) جون فوستر دالاس في كتابه « حرب أم سلام » ... سويورك ١٩٥٧ - ص ١٦٣ -

<sup>(</sup>٣) النبويورك تايمز عدد ٢٧ أغسطس ١٩٦٠ -

افيه الامبريالية تتحكم في العالم كما تهوى وتشاء ، وتحل كافة الفضايا الدولية المهمة على الصورة التي تراها مناسبة ، والذي كانت تقرر فيه قضايا الحرب والسلام ، يصورة استبدادية لا خيار فيها الحرب والسلام ، يصورة استبدادية لا خيار فيها

وكان الامبرياليون دائما وما زالوا أشبه بالوحوش المفترسة • وما زالت شهوانهم « وكرههم » للتقدم الاجتماعي ، يحفزانهم الى سسفك الدماء كما وقع فعلا في الحربين العالميتين • وهم يمثلون العدو القوى الماكر للاستراكية ، وللطبقة العاملة ، وحسركات التحسرر الوطنى • وما زالوا قادرين على ارتكاب أفظع الجرائم وأكثرها شرا ضد الانسانية ٠ ولنضرب على سبيل المثال أزمة البحر الكاريبي التي خلفها الامبرياليون الأمريكيون في سُهر اكتوبر من عام ١٩٦٢ • فقد جتم خطر الحرب الرهيب على العالم كله • وكانت السياسة السوفياتية الني جمعت بين المرونة والصلابة هي التي جنبت العالم أخطار الحرب النووية • وهكذا انتهت الأزمة بفضل العمل المصمم الذي قام به الاتحاد السوفياتي وشعب كوبا ، وبفضل مالقيه هذا العمل من رعم المجموعة الاشتراكية كلها ، وأنصار السلام في العالم • وبين حل هذه الأزمة ، أن الامبريالية لم تعد تملك الموارد السابقة التي كانت تمكنها من العمل كما تشاء ، وكما تدفعها حماقتها ٠ فهناك في أجوائنا العالمية الراهنة فرص واقعية ، نشأت عن تفوق الاشتراكية على الامبريالية، لتجنب الحروب ، ولا شك في أن العالم سيشهد فرصا مقبلة قريبة تمكنه من استبعاد الحروب العالمية من حياة المجتمع الانساني .

ولقد سجل المؤتمر النانى والعشرون للحزب السوفياتى أن النظام الاشتراكى العالمى أخذ يتحول الى عامل حاسم فى التطور العالمى • فلم تعد الامبريالية بأساليبها المفترسة هى القوة التى تصوغ مستقبل الجنس البشرى ، وانما التى تصوغه الآن هى الاشتراكية بما لها من مئل عن السلام والتقدم • وهناك فرص واقعية متوافرة الآن لارغام الامبرياليين على الاهتمام بالعلاقات الجديدة للقوى ، وبدور الاشتراكية فى العالم الحديث ، واجبارهم ، على التخلى عن سياستهم القديمة فى استخدام القوة ، واتباع سياسة العقل ، والابتعاد عن حالات الاملاء وفرض الشروط والعدوان ، والاقرار بضرورة التعايش السلمى • ولا شك فى أن المؤنمر السانى والعشرين كان مصيبا كل الصواب فى قوله بأن آمالا مشرقة وبعيدة المدى والعشرين كان مصيبا كل الصواب فى قوله بأن آمالا مشرقة وبعيدة المدى الأنظمة الاجتماعية المختلفة ، الى أن يتم حل المساكل الاجتماعية والاقتصادية التى تقض على الانسانية مضاجعها حلا نهائيا •

وتبين سكان المستعمرات والبلاد التابعة ابان الحرب العالمية الثانية

نتيجة تجاربهم السياسية · أن الامبريالية عازمة عزما أكيدا ، لا على تنبيت أقدام طغيانها الاستعمارى ونشر أنظمته فحسب ، بل وعلى جنى أكبر الفوائد منه أيضا · وأدركت هذه الشعوب أن الطغاة الامبرياليين لم يعودوا ذلك الجانب الضخم من القوة الذي يتظاهرون به · فقد أظهرت الحرب ما لحق ببريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندة من الدول الاستعمارية الرئيسية من هرم وصعف وعجز · وأنزلت الحرب هزيمة ساحفة أيضا بطلاب السيطرة الاستعمارية من الألمان ، كما أسقطت الاستعمارين الايطاليين واليابانيين ، وأدت الى الكشف عن الطبيعة النهابة للامبربائية الأمريكية وعرتها على حقيقنها ·

وكان على السياسات الاستعمارية للدول الامبريالية أن تصطرع ابان الحرب وبعدها مع السياسات التحررية للاتحاد السوفياتي وهلك الشعوب للنصر السوفياتي على الغزاة الفاشيين واعتبرنه عن حق وصدق أصرا لفكرة التحرر وسياساته واستقبلت شعوب البلاد المضطهدة اهداف الحرب التحررية التي أعلنها الاتحاد السوفياتي اكعربون على تحررها الوطني والاجتماعي وكدعم لتطلعاتها القومية وآمالها وكانت هذه الأهداف التحررية هي التي حفزت الجماهير على الاشتراك في الصراع الحاسم ضد العدوان الفاشي و

وكان النضال البطولى الذى خاضه الوطنيون الصينيون ضد العدوان. اليابانى أثناء الحرب ، وصد تشديان كايشيك والتدخل الأمريكى بعد انتهائها ، نموذجا ، من حق شعوب المستعمرات والبلاد التابعة ، أن تحتذبه ، وتسير على منواله •

ولا شك فى أن حركة التحرر والنضال السعبى المسلح ضد الغزاة اليابانين ، مهدا الطربق أمام حركات التحسرر التى خاضتها السعوب الآسيوية ، وهكذا تعلمت شعوب كوريا وفيتنام وأندونيسيا وبورما والملايو والفلبين ، استخدام الأسلحة النارية وأساليب الكفاح المسلح المختلفة ، وتمرست هذه الشعوب فى نضالها المسلح على القتال ، وأتقنت فن مضايقة الطغاة وانزال الهزيمة بهم ،

وهكذا تحقق الجو الجديد المواتى لحركات التحرر لشعوب آسيا وافريقيا • فلم يعد فى وسع شعوب المستعمرات أو البلاد شبه المستعمرة، أن تحيا ، كما كانت تحيا من قبل ، وأصبحت هذه الشعوب على استعداد لتقديم أغلى التضحيات لتحقيق تحسن جذرى فى أوضاعها الحياتية • وكان الاستعماريون أيضا قد فقدوا مخالبهم ، ولم يعد فى وسعهم أن يستخدموا الاساليب القديمة السابقة في التحكم والسيطرة • فعندما انتشرت حركة الاستقلال الوطني لتعم مئات الملايين من الناس ، لم تعد الأساليب المألوفة في القهر قادرة على مواجهتها ، لا سيما وأن الشعوب نفسها أمسكت بالسلاح وباتت على استعداد لمقابلة القوة بالقوة •

وقاومت الامبريالية مقاومة يائسة وعنيدة ، محاولة الاحتفاظ بسيطرتها على نظامها الاستعمارى بقوة النار والسيف ، لكنها كانت أصعف من أن تسنطيع الحيلولة دون التحول التاريخى فى مصير آسيا وافريقيا ، ومصير العالم المستعمر كله أيضا ، وانهار النظام الاستعمارى للرأسمالية ، وكان هذا الانهيار أحد التطورات التقدمية البارزة التى شهدها عصرنا الرأهن ، ودارت سلسلة طويلة من المعارك الواسعة النطاق ، بين البلاد الصاعدة المناضلة فى سبيل استقلالها السياسى والاقتصادى وبين الدول الامبريالية التى قاتلت بكل ضراوة لوقف التيار المنصاعد ، ولما كانت الامبريالية مصممة على الاحتفاظ بسيطرتها ، فقد لجأت الى صور جديدة من السياسات الاستعمارية ،

وانتشر النضال من أجل الحرية في العالم المسنعمر انتشار النار في الهشيم • ولم تكد الحرب العالمية الثانية تضع أوزارها ، حتى انهار الحكم الاستعمارى القديم المحاط بالأزمات الشاقة المجهدة أمام نضال أكثر من خمسين بلدا ، يسكنها نحو من ١٥٠٠ مليون من الناس • وكان هذا النصر متعذرا لولا أن الاشتراكية كانت قد أصبحت قوة عالمية مرهوبة وقوية •

وأحدث انهيار ألنظام الاستعمارى للرأسمالية تبدلات واسعة النطاق في ميدان العلاقات الدولية وراحت دول كثيرة تسير الآن في معارج البعث القومي ، بعد أن ظلت القوى الاستعمارية قرونا طويلة ، تحول بينها وبين سلوك سبيل التفدم وأصبحت شعوب ذلك الجزء من العالم الذي كان يرزح حتى عهد قريب تحت نير الاستعمار ، عاملا قويا وجديدا في السياسات الدولية الراهنة وأصبحت شعوب المستعمرات وأشباء المستعمرات السابقة ، تخلق الآن حياة جديدة لها وتؤلف قوة ثورية تعمل على تقويض الامبريالية وتدعو الى العلاقات السلمية بين مختلف الدول .

وتسير معظم الدول المستقلة الفتية التي تخلصت من أوضاع الاستعمار وشبه الاستعمار ، على سياسات قومية خاصة بها تستند الى عدم الانحياز الى الكتل العسكرية المتعارضة • وبالرغم من حيادها على

هذا الصعيد ، فانها لا تعتبر في مواقفها محايدة تجاه مشاكل الحرب والسلام ، اذ أنها تعارض باصرار العدوان الامبريالي والحرب ، وتعمل جاهدة على حماية السلام العالمي وتتوافق سياستها في هذا الصدد مع سياسات البلاد الاشتراكية .

ولا شك في أن الحرب العالمية الأولى ونورة اكتوبر الاستراكية مثلتا جرس الحطر الذي أعلن قيام الازمة العامة التي تواجه الرأسمالية ودخلت هذه الازمة ابان الحرب العالمية الثانية وبعد النصر الذي حققته النورات الاستراكية في عدد من البلاد الآسيوبة والاوربية ، مرحلتها الثانية ، لتطل في الخمسينات مرحلة ثالثة وجديدة و

وتمثل أزمة الرأسمالية العالمية ، عملية شاملة واسعة النطاق، تتناول جميع نواحى الحياة فى المجتمع البورجوازى ، أى سياساته الاقتصادية ، وسياساته الداخلية والخارجية ، وبنيانه المذهبى الايديولوجى ، ولقد شهدت المرحلنان النانية والثالبة من هذه الأزمة ، نوترات عنيفة ، كانت العوامل الرئيسية فيها ، وجود نظام عالمي اشتراكى ناجح ، وانهيار النظام الاستعمارى ، وخسارة الرأسمالية لسيطرتها على معظم أرجاء العالم ، وعجزها عن أن تؤمن للشعب نظرة عمل خلاقة وسلمية ، ونمو الروح العسكرية فى البلاد الامبريالية والمحاولات المستمرة لحلق حرب عالمية جديدة ، والافلاس الايديولوجى المنعم للطبقان الحاكمة فى البلاد الامبريالية ، ولا شك فى أن الانتصارات التي حققتها الاشتراكية ، تحتل مكان الصدارة بين هذه العوامل ، اذ أظهرت بوضوح ، عجز الرأسمالية عن تحقيق المزيد من النمو السريع لقوى الانتاج وعن ضمان التحسين الجذرى لاوضاع الشعوب ،

ولعل من المهم أن نلاحظ أن المرحلة الثالنة لأزمة الرأسمالية العامة · لم تنشأ في ظروف حرب عالمية ، وانما في جو يكاد يشبه الحرب ، أو جو من الصراع الافنصادي والسياسي والمذهبي بين النظامين العالميين · ولقد منيت الرأسمالية في هذا الصراع بنكسات موجعة كثيرة ·

ويعتبر الصراع الاقتصادى الذى يمثل المسرح الاساسى الذى ندور عليه أحداث الصراع الطبقى أو الصراع بين الاشتراكية والرأسمالية على نطاق عالمي ، أمرا حاسما • أما على المسرح السياسى ، فقد تمكن الاتحاد السوفياتي وجميع قوى السلام المرة تلو المرة من احباط محاولات الامبريالية لحلق حرب عالمية جديدة • وتحقق الاشتراكية أيضا انتصارات

عنى منتهى الاهمية على المسرح الايديولوجى ، وأخذت ننرك أنرا بارزا وملحوظا على عقول الناس جميعا ·

وأصبحت التناقضات المدمرة للرأسمالية أكتر حدة وعنفا • فلم يسبق للمجتمع الرأسمالي أن شهد مثل هذا الصراع العنيف بين قوى الانتاج وضمن اطار العلاقات الانتاجية • وبات عدم الاستقرار الصفة المميزة للاقتصاد الرأسمالي • واشتدت حدة مشكلة الأسواق ، وبلغت آفاقا كبيرة وضخمة • وأصبحت ايديولوجية الامبريالية محاصرة في خضم من الأزمات الحطيرة واليائسة • ودخل النظام الاستعماري في هذه المرحلة الأخيرة من مراحل أزمة الرأسمالية العامة • مرتبة الانهيار النهائي والكامل •

وازداد عدم النكافؤ في تطور البلاد الرأسمالية عما كان عليه من قبل ، وأصبح يمثل ظاهرة خطيرة من ظواهر أزمتها العامة • وأصبحت معظم البلاد الرأسمالية تزيد انتاجها بسرعة تفوق سرعة الولايات المتحدة في الانتاج • ونتج عن هذا التطور أن الانكماش المستمر لحق بنصيب الولايات المتحدة من الانتاج الصناعي في العالم الرأسال • وغدت اليابان وإيطاليا وألمانيا الغربية من منافسات أمريكا وهي عين البلاد التي تزدمت الكتلة الفاشية أيام الحرب ، تطور انتاجها بسرعة تفوق سرعته ومعدلاته في البلاد الرأسمالية الاخرى •

وحققت رأسمالية احتكار الدولة التي تتميز بالتدخل المباشر من جالب الدولة الرأسمالية في الاقتصاد لمصلحة الأعمال الكبيرة ، مكاسب واحتلت مواقع جديدة وباتت الدولة البورجوازية العصرية تطبق اجراءات تهدف الى تكييف الاقتصاد ، والسيطرة عليه ، بل انها باتت تحطو خطوات وأسعة في ضمان السليطرة على بعض فروعه ، ويحس اشتراكيو الجناح اليميني بالزهو لهذه الاجراءات التي يصفونها بالاشتراكية في طبيعتها ، ولكنهم في الواقع لا يفعلون أكثر من توسيع السلطان الاحتكاري على المجتمع ، ومضاعفة الأرباح الاحتكارية ، والعمل لا لاسعاد الشعب بل لاثراء طبقة المحتكرين ، وأصبحت حفنة من أصحاب الملايين ومئات الملايين تفعل ما تهوى وتشاء بثروات العالم الرأسمالي ،

وتجمع رأسمالية احتكار الدولة بين قوة الاحتكارات وقوة الدولة وتشكل جهازا واحدا يهدف الى آثراء المحتكرين واضطهاد حركات الطبقة العاملة ومكافحة نضال التحرر الوطنى ، وانقاذ النظام الرأسمالي وتهيئة

الجو للحرب العدوانية • وتطورت الدولة الرأسمالية فأصبحت تشبه لجنة تتولى ادارة الشئون العامة نيابة عن البورجوازية المحتكرة ، ويتعرض التقدميون في معظم البلاد الرأسمالية الكبيرة الى الاضطهاد ، كما تكتب الحريات الديمقراطية البورجوازية بصورة متدرجة ، في الوقت الذي تزداد فيه قوة المنظمات الفاشية •

\_ & \_

ضاعفت أزمة الرأسمالية العالمية من المزاج الحربى لدى العناصر الحاكمة فى البلاد الرأسمالية وهذه العناصر تتطلع الى حرب عالمية جديدة تعيد للسيطرة الرأسمالية تحكمها فى العالم ، وتمكنها من القضاء على الاشتراكية ويبدو أن هذه العناصر لم تع بل لا تريد أن تعى العبر التى صدرت عن الحرب العالمية المانية وعن الحقبة التى تلنها و

وكانت بريطانيا والولايات المتحدة قد اعتفدتا أن الحرب العالمية التانية لن تنتهى الى نصر تحققانه على الفائسية فحسب ، بل والى نصر للامبريالية الانجليزية \_ الأمريكية على جميع الشعوب وعلى فكرة الاستقلال الوطنى ، والاندفاع العالمى فى طريق الحرية والديمقراطية ، وهكذا كانت هانان الدولتان تريدان أن تطبخا لنفسيهما النصر الذى ترغبان فيه وأن نلتهماه ،

وأدت المطامع في فرض السيطرة الامبريالية على العالم ، الى شروع الساسة الأمريكيين حتى قبل انتهاء الحرب العالمية النانية بعدة أشهر في نقويض أواصر التعاون الدولى مع الاتحاد السوفياتي • وكان الرئيس الأمريكي هارى ترومان ، هو الذي اختار هذا السبيل فور وصوله الى البيت الأبيض •

ولقد حدد الرئيس ترومان في سلسلة من الرسائل وجهها الى الكونجرس الخطة في تولى الزعامة العالمية ووضع العالم كله ، تحت سيطرة احنكارات الرأسمالية الأمريكية • وأوحت رسالته الى الكونجرس في التاسع عشر من ديسمبر من عام ١٩٤٥ ، حول موضوع اعادة تنظيم القوات الأمريكية المسلحة ، بالخطة الموضوعة ، للاحتفاظ بصورة غير مألوفة بقوات ضخمة في أوقات السلم ، لتحقيق سياسة الرأسمالية الأمريكية المالية • وبين ترومان أن « الزعامة العالمية ، هي الهدف الأول لسياسة أمريكا الخارجية ، مخفيا حقيقة هذا البرنامج الذي لا مثيل له

فى الماضى فى اتساع أطماعه الامبريالية وفى جنون تطلعاته الى السلطان، وراء استعارات لفظية غوغائية تعجدت عن « الشعب الأمريكى » وعن « مسئولياته » وعن « رسالته وأعبائه » •

وقال ترومان: « لقد فرض النصر الذي حقفناه على السيعب الامريكي أعباء مستمرة من تحمل المسئولية عن الزعامة العالمية • وسيعتمد سلام العالم في المستقبل الى حد كبير على قدرة الولايات المتحدة على اظهار تصميمها الحقيقي على مواصلة دورها القيادي بين الدول » (١) •

ولكن هذه الأقوال المتعجرفة المتغطرسة التى سارعت الصحافة الرجعية الى ترددها مئات المرات بعد الايغال فى المبالغة فيها ، أثارت ردود فعل صارمة وقاسية فى العالم الذى لم تكن لدية أية رغبة قط فى الاذعان لارادة رأس المال الاحتكارى الامريكى ، ولم يكن السير الحتمى للتاريخ متوافقا مع الطريق الذى اختارته الولايات المتحدة لفرض سيطرتها ، وانها كان يستنير المزيد من تدهرور المواقع الامبريالية واضعافها ، وكانت القوانين الموضوعية التى تتحتم فى التطور التاريخى أقوى بكثير من رغبات المحتكرين الأمريكيين ، ولكن هؤلاء تعلقوا بأحلامهم وأوهامهم ، بالرغم من رؤية مخططاتهم تنهار فوق رءوسهم ، وآثروا مضاعفة الاتجاد السوفياتى ،

وراحت الحكومة الأمريكية وحلفاؤها القريبون منها ، يصوغون سياسة الحرب الباردة في نفس اللحظة التي انتهت فيها الحرب العالمية ومضت الولايات المتحدة تخوض سباق تسلح لم يسبق له مئيل في التاريح من ناحية اتساع أبعاده وأخذت تضغط على الدول لاجبارها على الدخول في أحلاف عسكرية عدوانية ، وتقيم قواعدها الحربية في مختلف أرجاء العالم وما زالت ترفض حتى اليوم ازالة الانقاض التي خلفنها الحرب العالمية التانية ، لان هذه الانقاض تحدم سياستها العدوانية الاستفزازية أحسن الخدمات وها قد مضي نحو من عشرين عاما على انتهاء الحرب في أوربا ، ولم تعقد معاهدة الصلح مع ألمانيا ، كما لم تحل مشكلة الوضع في برلين الغربية ، وهو وضع يمكن أن يعود الى حالته الطبيعية في حالة عقد هذه المعاهدة و

وكانت هزيمة الفاشية ، وتحطيم الديكتاتورية الهتلرية قد مهدا

<sup>(</sup>۱) سبجلات الكونجرس في ۱۹ ديسمبر ۱۹۶۰ • المجلد ۹۱ ـ الجزء الناسع ص ۱۲۳۹۸ ـ • ۱۲۳۹۹ • ۱۲۳۹۹ • ۱۲۳۹۹ • المجلد ۱۲۳۹۹ • المجلد ۱۳۹۹ • المجلد ۱۲۳۹۹ • المجلد ۱۲۳۹۱ • المجلد ۱۲۳۹۹ • المجلد ۱۲۳۹۱ • المجلد ۱۲۳۹۹ • المجلد ۱۹۳۹ • المجلد ۱۳۹۹ • المجلد ۱۳۹۹ • المجلد ۱۳۹۹ • المجلد ۱۲۳۹۹ • المجلد ۱۲۳۹۹ • المجلد ۱۲۳۹۹ • المجلد ۱۳۹۹ • المجلد ۱۹۹ • المج

السبيل لتحقيق التطور الديمقراطى فى ألمانيا ، اذ أن الشعب الألمانى كان عازما على محو تراث الفاشية ، واقتلاعها من جذورها ، وضاما انتقدم السلمى والديمقراطى فى بلاده ٠

ولكن الفرص لم تتهيأ لاقامة مجتمع جديد ، الا في الجزء الشرقي من ألمانيا • فقد سارت منذ انتهاء الحرب ، في ذلك الجزء عمليه القضاء على الفاشية والروح العسكرية قضاء تاما ، واقتلاعهما من جذورهما الاقتصادية والاجتماعية ، سعرا رائعا •

وتمثل جمهورية ألمانيا الديمقراطية ، القوى الديمقراطية والمؤمنة بالسلام في الأمة الألمانية • وتبذل حكومة هـذه الجمهورية قصارى جهودها ، تتعزيز السلام ، وحل المشاكل القومية للشـعب الألماني . وتخفيف حدة التوتر الدولي • ولا ربب في أن وجود جمهورية ألمانيا الديمقراطية يعتبر عاملا مهما من عوامل اقرار السلام العالمي والحفاظ على الأمن الدولي •

لكن هذا لا ينطبق على ألمانيا الغربية • فقد اصطدمت التطلعات الديمقراطية للجماهير فيها بالمقاومة العنيدة من جانب سلطات الاحتلال الائمريكية والبريطانية والفرنسية • ولم تكتف هنده السلطات بأن تفرض حمايتها ورعايتها على الامبريالية الائلانية المهزومة ، وانما راحت تعمل على بعث الرجعية السياسية المتطرفة ، والروح العسكرية ، والنزعات السوفيتية التى توقد روح الانتقام أوارها . وأدت هذه السياسة التى البعتها الدول الغربية الى تجزئة ألمانيا •

وتقع مسئولية تجزئة ألمانيا على أكتاف الحكومات الأمريكية والبريطانية والفرنسية • فلقد كانت هذه الحكومات هى التى مهدت السبيل فى مناطق احتلالها الى قيام دولة ألمانية إنفصالية • ولم تظهر جمهورية ألمانيا الديمقراطية الى حيز الوجود ، الا بعد أن أصبحت جمهورية ألمانيا الاتحادية حقيقة قائمة • وهكذا ظهرت دولتان ألمانيتان منفصلتان • وراحت كل منهما تسير فى اتجاه يتعارض تعارضا جذريا مع اتجاه الأخرى •

وانضمت جمهورية ألمانيا الاتحادية التى ظهرت الى حيز الوجود كدولة عسكرية تتطلع الى الانتقام ، الى الأعضاء الآخرين فى حلف شمال الاطلسى ، رغبة منها فى متابعة السير لتحقيق أهدافها العدوانية ، ولعل أسوأ ما فى الأمر أن قواتها المسلحة ، أصبحت ، وبصورة متدرجة ، القوة

الرئيسية فى جيوش حلف الأطلسى العدوانى ، وباتت قادرة على فرض ارادتها وسياساتها على تلك الكتلة · ونعمل حكومة ألمانيا الاتحادية على منع أية تسوية للقضايا الدولية العاجلة والملحة ·

وهناك تشابه كبير بين سياسة اعادة تسليح ألمانيا الغربية . وسياسات مونيخ التي سبقت الحرب وتقوم هلذه السلياسة على نفس الفرضية ، وهي أن اعادة تسليح ألمانيا الغربية التي تمثل جزءا من كتلة دول حلف الأطلسي ، تؤدى الى استخدامها في اللحظة المطلوبة ، كأداة في أيدى الولايات المتحدة وبريطانيا .

ويهدف العسكريون في الولايات المنحدة الى استخدام القوات الجوية الاستراتيجية والصواريخ كوسيلة لايصال الأسلحة النووية الى أهدافها ، تحقيقا لغايات أمريكا العبيدوانية ٠٠ ويضع المسئولون في « البنتاجون » الأمريكي ، الخطط الوحسية للقيام بغارات مفاجئة على المدن الكبرى التي تضم الملايين من السكان • ولقد أعلن الرئيس السابق كنيدي في مستهل عام ١٩٦٢ أن الولايات المتحدة قد تتولى في بعض الظروف المعينة زمام المبادرة في أي صراع نووي مع الاتحاد السوفياتي ٠ وكان هذا الاعلان بمثابة اقرار بأن الجهات الحاكمة في الولايات المتحدة ، تضع مخططاتها للقيام بهجوم نووى مباغت على البلاد المحبة للسلام ٠ وتزداد خطورة هذه المخططات في العصور الحديثة ، نتيجة تفوق الانحاد السوفياتي في حيازة الأسلحة النووية والصــواريخ • ولا شك في أنه المجانين وحدهم ، هم الذين يحلمون في أن يكون استعمال الأسلحة الحديثة من جانب واحد ليس الا • وقد يكون من الخير لهم ، لو أنهم تذكروا ما كان يقوله هتلر وجوبلز ، ويقســـمون على صحة ما يقولونه ، من أن قنبلة واحدة لن تسقط على ألمانيا آبان الحرب • ولكن لم تكد بضع سلنوات قد تحول الى أنقاض ٠ وعلينا ألا ننسى ، أن الأبعاد كانت لا تزال تؤلف في تلك الأيام عقبة في طريق العمليات العسكرية • أما اليوم ، فلم تعد البحار أو المحيطات أو الأبعاد مهما كانت كبيرة ، قادرة على أن تسمح للمعتدى بأن ينجو من القصاص •

وتوجه السياسات العدوانية التي تسير عليها الولايات المتحدة وأتباعها ، ضد البلاد الاشتراكية المتمسكة بالسلام ، ولقد تجاوزت الامبريالية الأمريكية كل حد ، عندما راحت تعلن أن سياساتها العدوانية ضد البلاد الاشتراكية تهدف الى تحريرها ، لكن مثل هذه الادعاءات

ليست بالشيء الجديد على الاطلاق • فلقد جرت عادة الامبرياليين منذ أمد بعيد على التجرؤ المعيب على القول بأن حروب النهب التي تشنها لتحقيق مصالح احتكاراتها ، هي لتحرير هذا الشعب أو ذاك • وكانت هـذه الادعاءات هي السبب في « تحرير » الامبرياليين لشعوب كثيرة من استقلالها ، وتحويلها الى شعوب مستعبدة مستعمرة • وكانت هي السبب أيضا في أن الولايات المتحدة ، قامت في نهاية القرن التاسع عشر بتحرير جزر الهوايا والفلبين من استقلالها • ولقد شهدنا بين الفينة والفينة ، القوات الامبريالية « تحرر » شعوب بعض المستعمرات من حكم الامبرياليين في البلاد الأخرى ، لتجعل من هذه الشعوب التي حررتها ، عبيدا لها • وكانت هذه هي الصورة التي حررت فيها اليابان ابان الحرب العالميا الثانية شعوب أندونيسيا وبورما وغيرهما من البلاد في آسيا •

وكانت الجبهتان الامبرياليتان المتصارعتان في الحرب العالمية الأولى ، تدعيان في وقت واحد ، زيفا ونفاقا ، أنهما تقاتلان من أجل « التحرير » وكتب لينين يقول : «وتحاول الطبقة البورجوازية في كل بلاد، دعم حربها الوطنية الخاصة باصدار اعلانات زائفة تحاول عن طريقها اقناع كل انسان بأنها تتطلع الى هزم أعدائها ، لا من أجل النهب والغزو والفتح ، وانما من أجل « تحرير » جميع الشعوب باستثناء شعبها » (١) ٠

وهناك عناصر جديدة أدخلها الامبرياليون الأمريكيون في السياسات القديمة والبالية التي ألفها الفاتحون ، وفي مقدمتها أنهم يحاولون تبرير سياساتهم العدوانية بمبررات فيها الكثير من التدليس في أيام السلم ، في نفس الوقت الذي يشنون فيه حربهم الباردة على البلاد الاشتراكية اما العنصر الثاني ، فهو أن الامبرياليين كانوا يعز فون في الماضي على نفمة العزم على « تحرير » الأراضي التي يملكها أعداؤهم ، من الامبرياليين أيضاء بينما يستخدم الآن هذا الشعار الامبريالي البالي ضد البلاد الاشتراكية أيضا ، وهمكذا نجد الامبريالية العصرية متحرقة « لتحرير » البسلاد أيضا ، وهمكذا نجد الامبريالية العصرية متحرقة « لتحرير » البسلاد الاشتراكية من اشتراكيتها ومن استقلالها الوطني ، ولفرض النير الأجنبي عليها ، أجل ، انها تتحرق لتحرير شعوب البلاد الاشتراكية من سيادتها القومية ، ومنجزاتها الاقتصادية ، وثقافتها القومية .

وهنا يحق لنا أن نتساءل ٠٠ ألم يكن هتلر نفسه يريد ما تريده

<sup>(</sup>١) مؤلفات لينين \_ الكتاب ٢١ ، الصفحة ١٢ ،

الامبريالية العصرية ؟ أو لم تكن الدعاية الفاشية الألمانية تعزف على نغمة عزم ألمانيا على « تحرير » شعوب الاتحاد السوفياتي ؟

ولقد وعت شعوب الاتحاد السوفياتي «وعيا» موضوعيا ما يفهمه الغزاة من تعبير « الحرية » . فقد ذاقت هذه الشعوب طعم هذه « الحرية » على النحو الذي طبقه الجيش الالماني . فقد جسدت لها هذه « الحرية » معسكرات الموت ، والاعدام بالجملة والنهب الضخم والعنف ، وحطم التماثيل والآثار الثقافية ، وتدمير الثروة العامة . وعلم الشعب السوفياتي بدوره المعتدين درسا موضوعيا عما « يمكن » للمؤمنين حقا بالحرية والديمقراطية والاستقلال الوطني أن يفعلوه . ولقد وعي الامبرياليون الألمسان هذا الدرس الذي يجب على دعاة الحرب عبر المحيط الأطلسي ألا ينسوه أو يضيعوه .

ولم يكتف الامبرياليون الامريكيون بشن الحرب الباردة ليجعلوا منها بداية سياستهم ونهايتها ، وانما راحوا يتمسكون بها في عناد واصرار ويكرسون الكثير من الجهد لتبريرها ·

واستخدموا منذ البداية التهم الكاذبة التي يوجهونها الى الاتحساد السوفياتي وأهداف سياسته ، كالأساس الايديولوجي للحرب الباردة التي يشنونها ويدعي المعتدى الامبريالي دائما أنه الحمل الوديع الذي يحاول الذئب الشرس المفترس ابتلاعه ، لكن التجارب أثبتت أن هذه الحملات الوديعة الزائفة ليست الاحيوانات مفترسسة ، وأن ليس ثمة ما يهددها ، وانما هي على النقيض من ذلك التي تهدد كل انسان ، ولا شك في أن من السذاجة بمكان كبير أن يصدق الانسان ذلك الادعاء الغريب القائل بأن الحرب الباردة انما هي حرب دفاع عن النفس ،

واشترك كتاب ألمانيا الغربية من الرجعيين في الحملة الرجعية العامة لتبرير الحرب الباردة واظهار أسبابها الموجبة وهم بعملهم هذا انما يدافعون عن أمبريالية الاحتكارات الالمانية ، وكان لابد لهم والحالة هذه من الاسهام بتقديم اقتراحاتهم الخاصة في هذا الصدد ولما كانت حكومة بون قد انضمت الى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في سياساتها العدوانية ، فانها لم تشأ أن تعامل من جانب أعدائها بالأمس ، كالحاسرة التي تفتقر الى المساواة في الحقوق معهم وكان مؤرخو ألمانيا الغربية ، هم أول من قال : ان ألمانيا لم تكن الوحيدة التي خسرت الحرب العالمية وانها خسرها أيضا حلفاؤها وأصدقاؤها بعد الحرب أيضا وهكذا حزم

المؤرخون الألمان وهم ينفذون للاحتكارات ارادتها ، أمرهم ، على التهويل الى اقصى حد ممكن من الحقيقة القائلة بأن الطبقة الحاكمة فى الولايات المتحدة وبريطانيا فشلت فى تحقيق أهدافها الامبريالية فى الحرب الماضية .

وعلى هسذا النحو بدأت الصحف والمجلات أولا ، ثم الكتب التى وضعها المؤرخون الغربيون الألمان والبريطانيون والا مريكيون والفرنسيون فى ترديد الا كذوبة القائلة بأن البلاشفة الروس « الملاعين » قد حرموا الولايات المتحدة وبريطانيا ثمار النصر بالرغم من أنهما قد انتصرتا فى الحرب ، وهكذا وضعت الولايات المتحدة وبريطانيا الى جانب الخاسرين مع الاحتكارات الا لمانية ، ولا شك فى أن هذا التفسير المضلل لسير الا حداث ، والمتعارض مع الحقائق ، أصبح الا ساس فى معظم التحقيقات والتحريات التاريخية الغربية ،

لكن الحقيقة تظل قائمة وهى أن الظروف الموضوعية ابان الحسرب وبعدها ، حالت دون تمكين الجهات الحاكمة فى الولايات المتحدة من فرض سيطرتها على العالم ، وأظهرت الوقائع أن مثل هذه الادعاءات تفتقر تمام الافتقار الى الصحة ، فالمحاولات التى قام بها حكام الولايات المتحدة لاستخدام روح الانتقام والروح العسكرية عند الألمان الغربيين فى شن حرب عالمية جديدة والقيام بعدوان جديد ، تشبه الى حد كبير السياسة الغربية الحمقاء التى كانت متبعة قبل الحرب العالمية الثانية والتى ثبت فضلها المطلق فى النهاية ، فلا شك فى أن بعث مركز خطر لشن الحروب فى قلب أوربا يمثل خطرا على الكنير من البلاد ، ولا سيما على فرنسا التى تعرضت أكثر من مرة للعدوان الألماني وكانت ضحية له ،

ولم تكتف الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالتحالف مع العسكريين الألمان من طلاب الثار والانتقام ، وانما تقوم أيضا بمساعدة الجمهورية الألمانية الاتحادية في اعادة تسلحها ، وتعطف على الخطط التوسعية البعيدة المدى لتلك القوى التي كانت السسبب في نشوب حربين عالميتين ، والتي تقدم لها المعونات الآن لتصل الى مواقع القيادة والصدارة في كتلة حلف شمال الاطلسي العدوانية ، ولقد قرر المجلس الوزاري لدول هذا الحلف في اجتملاع عقد في مدينة أوتاوه الكندية في شهر مايو من عام ١٩٦٣ ، انشاء قوة صواريخ نووية تابعة للحلف ، يشترك فيها قادة الجيش الألماني وضباطه ، ولا شك في أن مثل المخلورة ، اذ بينت التجارب بمنتهي الوضوح أن

المعتدين الألمان لا يتوقفون عند حد في استفزازاتهم لاستثارة الحرب في أوربا •

وها قد مضى على الحرب الباردة التى أبارتها الولايات المتحدة الأمربكية على البلاد الاشتراكية أكثر من نمانية عشر عاما ولكن ترى ما النتائج التى حققتها هذه الحرب ؟ انها لم تحقق أية مكاسب ملموسة للقوى الامبريالية ، وانما ألحقت بها ، على النفيض من ذلك ، المزيد من الحسائر فى مكانتها الدولية ، وضاعفت من مساعر « الكره » لدى الجماهب للرأسمالية ، وأنزلت بالولايات المتحدة وحلفائها الكبر من النكسات الحطيرة وكتب العالمان الاجتماعيان الأمريكيان ايدموند سستيلمان وويليام بفاف يقولان : « يلحق الفشل المستمر بسياساتنا ، بينما أصاب الانكماش نفوذنا فى العالم و وبات حلفاؤنا فى أوربا يكرون من الشك فى حكمتنا وارادتنا و وأخذت الدول الجسديدة فى نصف الكرة الجنونى فى حكمتنا وارادتنا وأخذت الدول الجسديدة فى نصف الكرة الجنونى والامتهان ويعاملنا أعداؤنا بكثير من الاحتقار ، بينما نحس نحن بكنير من التبديد فى الجهد واضاعته » (۱) و

ولعل هذا هو السبب الذي يدفع الكثيربن من بعيدي النظر من الساسة ورجال الصناعة وأرباب المصدارف وعلماء الاجتماع والمؤرخين والمعلقين ، الذين بحسون بالقلق على مصير الرأسدمالية الى الاصرار على وجوب تخلى الحكومة الأمريكية وحكومات الدول الامبريالية الأخرى عن سياسات الحرب البداردة وكتب دى و اف وليمينج بقدول: « لما كانت أساليب الحرب الباردة تلحق الهزيمة بنفسها ، فلم يبق أمامنا الا البديل الشاق وهو أن نقبل التعابش السلمي التنافسي مع العالم الشيوعي ، وأن نضع سياسات تبنى على التسامح أولا ، وعلى الصداقة والتعاون مع جميع الشعوب لاحقا » (٢) .

ولكن مثل هذه الأقوال الحكيمة الرصينة كبيرا ما تضيع وسلط الأقوال الصادرة عن دعاة الحرب الباردة الذين كنيرا ما يلجئون الى أساليب فظة وغير كريمة • ولقد ضرب أحدهم ، وهو المؤرخ البريطاني هيوسيتون

<sup>(</sup>۱) ایدموند ستملمان وویلبام بعاف فی کنابهما « السناسات الحدیدة ــ آمریکا ونهایة عالم ما بعد الحرب » ــ نبویورك ۱۹۶۱ • ص ۱۲ •

<sup>(</sup>۲) دی ۰ اف ۰ فلسنج فی کتابه « الحرب الباردة وجذورها ۱۹۱۷ ــ ۱۹۳۰ ــ لـدن ۱۹۲۱ ۰ ص ۱۰۷۳ ــ ۱۰۷۶ ۰

واطسون جميع الأرقام القياسية في هذا الصحدد عندما قال: انه ليس ثمة فرق بين الحرب الباردة والتعايش السلمي وهو يضع رأيه على هذا النحو ووده بين الحرب الباردة » الذي اخترعه النحو في أصبح التفسير الشائع لتعبير «الحرب الباردة » الذي اخترعه الصحفيون الغربيون ليعني الحرب الدائمة دون قنابل ، هو أن هذه الحرب تمثل قبل كل شيء سياسة غربية عدوانية بينما اصبح تعبير «التعايش السلمي » الذي اخترعه لينين قبل ذلك بسنوات طويلة ليعني هذه الحرب الدائمة التي لا قنابل فيها بين « العالم الرأسمالي وروسيا السوفياتية ، الدائمة التي لا قنابل فيها بين « العالم الرأسمالي وروسيا السوفياتية ، يفسر على أنه يمثل سياسة سوفياتية ، سلامية أولا وأخيرا و لكن الحقيقة الواقعة تظل قائمة ، وهي أن « الحرب الباردة » و « التعايش السلمي » اسمان مختلفان لمسمى واحد » (۱) .

وهكذا تمكن المؤرخ الرجعى من تجاهل الفروق الجوهرية بين سياسة العدوان الامبريالي وسياسة السلام • ويعرف معجم « ويبسيتر » الحرب الباردة بأنها « صراع حاد على المستويات الدبلوماتية والاقتصادية وغيرها بين الدول ، يؤدى في الغالب الى الحرب الفعلية » • حقا انه تعريف صادق وصحيح • فالحرب الباردة هي الطريق المؤدية الى الحرب العالمية • أما التعايش السلمي في الناحية الأخرى فهو السبيل للحفاظ على السلام وتفويته وتدعيمه ، وهو الطريق الى استبعاد الحروب من حياة المجتمع الانساني • وهناك سبيلان يفسح فيهما المجال لتطوير العلاقات الدولية الحديثة ، وهما الحرب النووية ، والتعايش السلمي •

ولعل هذا هو السبب المهم للغاية الذى أدى الى ظهور حركة السلام ونموها · ففد بدت هذه الحركة كرد فعل من الشعوب على السلوك العدوانى للدول الامبريالية · وهكذا عقد أول مؤتمر للسلام العلم في ابريل من عام ١٩٤٩ ، أى بعد انشاء حلف شمال الأطلسى الذي يمنل الأداة الأولى للعدوان الامبريالي الحديث ·

وحركة السلام العالمية ، حركة ديمقراطية شاملة ، تضم أناسيا يمتون ألى مختلف المهن والجماعات الاجتماعيسة والمعتقدات ، وقد جمعهم حافز واحد وهو الاخلاص للسلام ، والعمل على انقاذ الانسانية من كوارث الحرب النووية العالمية الرهيبة ، وتمثل هذه الحركة اتجاه التطور الانساني

<sup>(</sup>۲) هيو ستيون ــ واطسون في كتابه « من لينين الى خروشوف ــ تاريخ الشيوعية العالمية » نيويورك ١٩٦٠ ص ٣٨٤ ٠

الحُديث • وهي تعرض ارادة قويةً صلبة في معارضة السياسات الامبريالية الداعية للعدوان والحرب •

ومثل المؤتمر العالمي لنزع السلاح الشامل والسلام ، والذي عقد في موسكو في شهر يوليو من عام ١٩٦٢ بدعوة من مجلس السلام العالمي ، حدثا من أبرز أحداث العصر • فلقد كان هذا المؤتمر ، أضخم ندوة دولية عقدت حتى اليوم ، اذ شهده أكثر من ألهي مندوب ومراقب وضيف يمثلون ١٢١ بلدا من بلاد العالم • وأعرب الخطباء في هذا المؤتمر عن ايمانهم بأن في الامكان ازالة خطر الحرب النووية الذي يهدد كل بلاد بل وكل أمة في العالم • وأكد هؤلاء الخطباء أن الجنس البشرى ، بلغ من التطور الحد الذي يمكنه من حمل الرسالة في تحقيق مرحلة الانتقسال من عهد الحروب الى عهد السلام الدائم المخيم على الكرة الأرضية •

ولا شك في أن مشكلة الحرب والسلام ، هي أهم مشكلة تواجه عصرنا الراهن ، اذ أنها قضية حياة أو موت بالنسبة الى مئات الملايين من الناس ، والامبريالية تمثل المصحدر الوحيد بل والأكثر خطورة للخطر الذي يهدد العالم بالحرب ، وهي تعد العدة لاقتراف أبشع جريمة ضد الانسانية في تاريخها الطويل ، وهي الحرب النووية العالمية ، أما الاشتراكية فتعمل على النقيض من ذلك على احلال السلام العالمي ، لأنها تمثل أقوى المدافعين وأكثرهم أصرارا وصلابة عن السلام .

ويعبىء البرنامج الذى وضعه الحزب السوفياتى فى مؤتمره النانى والعشرين قوى الشعب السوفياتى لبناء مجتمعه الجديد على أوسع نطاق وهو برنامج يستند الى الجهد السلمى ، اذ أن السلام حيوى للاتحاد السوفياتى اذا كان راغبا فى بناء مجتمعه الجديد ، وفى تحقيق حلم الانسانية الطويل والعريق فى ايجاد النظام الاجتماعى الأمثل والأكمل ولا شك فى أن السلام يغذ السير فى طريق تحقيق القوانين الوضعية والمزايا التى تتحكم فى التطور الاشتراكى ، فهو يساعد الاشتراكية على الاسراع فى تحقيق الفوز على الرأسمالية فى سباق التنافس الاقتصادى ،

ولا شك في أن المهمة التاريخية للاشتراكية ، هي القضاء على الحروب ، واقامة سلام دائم في الكرة الأرضية ، وكان هذا هو العامل الذي دعا الحزب السوفياتي الى أن يضمن برنامجه الفقرة التالية : « يرى الحزب السوفياتي أن الهدف الأساسي « النشاطات »سياسيته الحارجية خلق الأوضاع السلمية اللازمة لبناء المجتمع الجسديد في

الاتحاد السوفياتى ، وتطوير النظام الاشتراكى العالمى وتنميته ، وانقاذ الانسانية بالتعاون مع الشعوب الأخرى المحبه للسلام من خطر الابادة العالمية » .

وهكذا يتبين لنا البرنامج واضحا كل الوضوح ، وهو يظهر بما لا يقبل الشك أن المهمات العطيمة الملفاة على من يتولون بناء المجتمع الجديد في العشرين عاما المفبله ، تنطلب أن يخيم السلام على العالم • وهكدا نرى أيضا أن روح السلام لسيطر على هدا البرنامج من أوله الى أخره • وهو يظهر أيضا أن هذا البناء والسلام ، أمران متصلان ولا انفصام ببنهما •

وهذا الاتصال قائم لأن عملية البناء نتطلب العمل وسطلب الجهود الحلاقه من مئات الملايين من الرجال العاملين والبناء لا ينم الا بالعمل الانساني وهو يطهر القوة الهائلة الني تستطيع الجهود الخلاقة للجماهير نحقيقها وقد استلهمت وحيها من منل الانسانيه الرفيعة ولفد بينت الاستراكية تفوقها على الرأسمالية بالطرف السلمية وبالانتصارات التي حفقنها في مجالات البناء الافتصادي وبنطويرها لفوى الانتاج وتحسينها للمستويات الحياتية والتقافية للشعوب ولا شك في أن سلاحها الرئيسي والأكبر فاعلية ، هو العمل من أجل مجد الانسان و

ويقاوم الاتحاد السوفياتي وجميع البلاد المحب للسلام الحرب الباردة التي نسنها الامبريالية ، وهي سنخدم في مفاومنها كل واقعيتها وبعتها وتصميمها وعزيمنها ولفيله ولفيله الأخيرة من ايصال السلام العالمي الى سفير الكارثة في كبير من المناسبات و واذا كانت الحرب العالمية الجديدة لم بقع ، فأن الفضل في ذلك يعود الى الانحاد السوفيائي والى النظام الاستراكي العالمي والى جميع قوى السللم التي أرغمت المعندين الامبريالين أكنر من مرة عل النواجع عن شفير الحرب و

ويخوض الاتحاد السوفياتي صراعا تاريخيا لتحقيق النصر للعقل الانساني على الجنون الامبريالي وهو صراع شاق وعسير ولكن حتمية انتصار الاشتراكية في هذه الفضية السامية باسم الانسانية وسلمادة الشعوب مضمونة ومؤكدة ويقول برنامج الجزب السوفياتي : « ولقد واصل الانحاد السوفياتي ماصرار ، وسيواصل في المستقبل أيضا السير على سياسته في التعايش السلمي بين الدول ذات الأنظمة الاجتماعيسة المختلفة » •

ومثلت مفاهدة موسكو لخطر التجارب النووية في الجو وتحت الماء وفي الفضاء الخارجي التي عقدت في شهر أغسطس من عام ١٩٦٦، نصرا لحماة السلام والمدافعين عنه وكانت هذه المعاهدة خطوة مهمة في الطريق السوى ، اذ كان في وسعها أن تمها الطريق الى خلق تفاهم طويل دائم ولكن البلاد الاشتراكية في عملها من أجل تحقيق السلام على الأرض ، لا تساتطيع أن تتجاهل الحفيقة الواقعة وهي أن المعتدين الامبرياليين ما زالوا ماملين في العالم ويتطلب الوضع الدولي خطوطا دفاعية على أرفع مستوى ، وكثيرا من الاستعداد للحرب واليقظة . فمن المحتمل أن تتمكن الدول الأمبريالية في مئل هذه الأوضاع العالمية الراهنة ، من أن تعبىء لتحقيق مخططانها العدوانية ، كل الفوى في النظام الرأسمالي ، ولقد تحدث خروشوف في المؤتمر الناني والعسرين للحزب السوفياني فقال : « اذا حاول الامبرياليون ركوب رؤوسهم ، وتجاور البشرية الى هاوية حرب الابادة العالمية ، فان هنذا العمل الأحمق ، سيكون آخر عمل لهم، اذ أن هذه الحرب ستشهد نهاية النظام الرأسمالي » سيكون آخر عمل لهم، اذ أن هذه الحرب ستشهد نهاية النظام الرأسمالي »

وتظهر دروس التاريخ وعبره ، أن كلمات خروشوف هذه ، جد صائبة ، فلقد كانت الامبريالية هي البادئة بشن الحربين العالميتين ، وكانت نتائج هاتين الحربين وثمارهما ، مضادة لمصالح الامبريالية وموقفها ، فقد أثمرت الحرب العالمية الأولى انتصار السورة الاشتراكية العظمي في روسيا ، وانتصرت بعد الحرب العالمية النانيسة الثورات الاشتراكية في عدد من البلاد الأوربية والآسيوية ، وسار انحلال النظام الاستعماري للرأسمالية بخطي سريعة نحو النهاية الحنمية ، فمن الواضح والحالة هذه ، أن الامبريالية لو أقدمت على تحدى الانسانية من الحرب العالمية ، التي تعنى انهيار ذلك النظام الذي يثير الحروب العالمية ،

هذه هي نتائج الحرب العالمية النانية وآثارها وعبرها وهي تظهر أن المخططات التي تضعها أية دولة امبريالية ، مهما بلغ شأن قوتها ، للسيطرة على العالم ، مخططات تفتقر الى الواقعية ، ولاجدوى منها ولافائدة وهي تبين أيضاً أن الاشتراكية لايمكن أن تقهر على الصعيد التاريخي ، كما توضح أن الجماهير في عصرنا الراهن قد نضجت الى الحد الذي يمكنها من أداء مهمتها في حل مشاكل التطور التاريخي والتقدم .

ولُقد خرج الاتحاد السوفياتي منتصرا من تجربة الحرب القاسية وها هو يتقدم الآن بخطى حثيثة في طريق التقدم وبناء المجتمع الجديد ولم يسبق للاتحاد السوفياتي أن يبلغ ما بلغه الآن من قوة وعظمة ، كما لم يسبق له أن توافر لديه ما يتوافر الآن من حيوية وطاقات خلاقة و ولا شك في أن تقدمه رائع ومذهل ، وليس في وسع أية قوة على الأرض أن توقف غذه وسيره .

## الفهرسيس

| الموضوع                     |      |       |     |         | 1  | صفحة     |
|-----------------------------|------|-------|-----|---------|----|----------|
| تقسيدمة المعرب ٢٠٠٠٠٠٠٠     | ••   |       | • • |         |    | ٥        |
| القسم الأول :               |      |       |     |         |    |          |
| مقدمات الحرب                | • •  |       |     |         |    | <b>.</b> |
| المعتدون وأنصــارهم         |      |       |     |         |    | ۱۳       |
| صففة مونيخ وذيولها          |      |       |     |         |    | 79       |
| القسم الثاني :              |      |       |     |         |    |          |
| الحرب الزائفة               | • •• |       |     |         |    | د٩       |
| انهيار بولنده العسكرى       |      |       |     |         |    | ٦١       |
| مأساة فرنسا ٠٠              |      |       |     |         |    | ٨٥       |
| بعد استسلام فرنسا           |      |       |     |         |    | 1.0      |
| القسم الثالث :              |      |       |     |         |    |          |
| امتداد العدوان الفاشي       |      |       |     |         |    | ١٣٥      |
| موازنة القوى ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ |      |       |     |         |    | ۱۳۷      |
| الهجوم النازي ٠٠٠٠٠٠        |      |       |     |         |    | ١٦٢      |
| معركة موسكو                 |      | •     |     | • • • • |    | ۲.۷      |
| نشوب الحرب في المحيط الهادي | دي . | • • • |     |         | ,. | 741      |

المفحة

|             |      |       |             | سم الرابع :                    | القس |
|-------------|------|-------|-------------|--------------------------------|------|
| 70 <b>V</b> |      |       |             | انعكاس التيار                  |      |
| 179         |      |       |             | نصر الفولجا                    |      |
| <b>۲</b> ۹۷ |      |       |             | الصراع على أفريقيا الشمالية    |      |
| ٥١٥         | •••• |       |             | معركة انتفاخ كورسك             |      |
| 440         | •••  | ••••  |             | مؤتمر طهــران ۲۰۰۰۰            |      |
|             |      |       |             | ىم الخامس :                    | القب |
| ٥٥ ٣        |      |       |             | الانتصارات العظيمة             |      |
| <b>70V</b>  |      |       |             | هجوم عام ۱۹۶۶                  |      |
| 474         |      |       |             | نزول الحلفاء في فرنسا          |      |
| ۷۸۷         |      | •• •• |             | الجيش السوفياتي يحرر أوربا     |      |
| ٤١٧         |      |       |             | مؤتمر القرم ٠٠٠٠٠٠٠٠           |      |
| 249         |      |       |             | عملية برلين واستسلام ألمانيا . |      |
| ٤٧٥         |      |       | سندام ۰۰ ۰۰ | مؤتمر سان فرانسيسكو وبوتس      |      |
| ٤٨٩         |      |       | ب ۰۰ ۰۰ ۰۰  | استسلام اليابان ونهساية الحر   |      |
| ٥١٤         | •••  |       |             | والخلاصة                       |      |

دارالكاتب العربي للطباعة والنشر العنساء - من

وزارة الثقافة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر دار الكاتب العزي الطباعة والنشس

> د**ارانکاتهاامی الطباع دانشر** بهمنسانسره

الثمن ١٢٠

77

